# المنابع إلى المنابع ال

وَلَلْبُكِيِّنُ لِمَا تَضَمَّنُهُ مِنَ السُّنَّةِ وَآيِ الفُرْقَانِ تايك إِي عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَد بْنَ إِي بَكْرٍالتُّرُظِيِّ (ت 141 م)

تىتىنىدە كۈكۈرجىرلاقىرىچىرلانمىن كۈزى شارك يەتىنىدە ھالانىن كام**ىلىمىت رلانزلا**ك مىج**ۆمىتىركىرىم**اللەين

المجشزء العِشتهون

مؤسسة الرسالة

جَمِيْعِ *الْجِقُوقِ مَعِفُوطِة للِنّا مِثِ* الطّابِحَةُ الأول ١٤٢٧ه - ٢٠٠٦م

مرابعة المسكن بيروت-لبنان الطباعة والشدو التوذيع نلفاكس:٨١٥١٢-٢١٩٠١ فاكس: ٨١٨٢١٥ص.٠١٠٢٤٨ص.١١٧٤

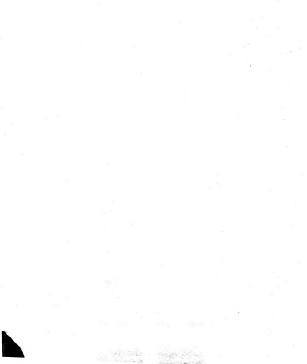

## سورة ﴿وَالنَّجْمِ

### مكِّيّة، وهي إحدى وستون آية

منيّة كلّها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها وهي قوله تعالى: ﴿ اللّهِينَ بَمْيَيْوَنَ كَيْكِرَ ٱلْإِنْدِ وَالْلَوْيَضَى ﴾ (١) الآية [٣٦]. وقيل: اثنان وستون آية (١٠٠ . وقيل: إنَّ السورة كلّها مدنيّة والصحيح أنَّها مكيّة؛ لما روى ابن مسعود ﴾ أنّه قال: هي أوّل سورة أعلنها رسول الله ﷺ بمكّة (١٠٠ . وفي «البخاري» (١٠) عن ابن عباس: أنَّ النبيّ ﷺ سجد بالنّجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجنّ والإنس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ ﷺ قرأ سورة النجم فسجد لها، فما بقي احدٌ من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفًا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَغدُ قُتِل كافراً. متفق عله (١٠). الرجل يقال له: أميّة بن خَلف (١٠). وفي «الصحيحين» عن زيد بن ثابت ﴾ أنّه قرأ على النبيّ ﷺ سورة «والنّجم إِذَا هَوى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر «الأعراف» (١٠) القول في هذا، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) النكت والعبون ٥/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٦/ ١٣١ ، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٨/ ٦٢ ، وعزاه لعقائل.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١٠٧١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠٧٠)، ومسلم (٥٧٦)، وهو عند أحمد (٣٦٨٢).

 <sup>(</sup>٦) كذا صرّح به بعض رواة الحديث كما في البخاري (٤٨٦٣)، وقيل هو: الوليد بن المغيرة. وقيل هو:
 سعيد بن العاص بن أمية. فتح الباري ١٩٥٨، ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) ٢/٩٦)، والحديث عند البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧)، وأحمد (٢١٥٩١).

# بِنْ لَهُ النَّهُ النَّهِ النَّكِي النِّكِي إِنْ النَّكِي إِنْ

قولـه تـــمالـى:﴿زَالَنَجْرِ إِنَّا مَنِينَ ۞ مَا صَلَّى مَاجِينَكُمْ رَمَّا عَنِيْنَ ۞ رَمَّا يَكِوْنُ عَنِ المُنَوَّدُ ۞ إِذَ هُوَ إِلَّا رَمِّنَ يُوعَى ۞ مَلَّمُ شَيِدُ ٱللَّيْنَ ۞ ذُو مِرَّزَ ٱلسَّمَوَٰعَ ۞ وَهُوْ بِاللَّهُوْ اللَّمَانِ ۞ ثُمَّ مَا فَنَدَكُ ۞ ذَكَنَ عَابَ فَرَسَيْنِ أَوْ أَدَفَى ۞ فَأَرْجَعَ إِلَىٰ عَبْدِدِ مَا أَوْجَعَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْرِ إِنَا هَرَيْكُ قَالَ ابن عباس ومجاهد: معنى "وَالنَّجْمِ إِذَا هَرَى)": والثُّرِيَّا إِذَا سقطت مع الفجر". والعرب تسمي الثُّريَّا نجماً (") وإن كانت في العدد نجوماً، يقال: إنَّها سبعةُ أنجم، ستَّة منها ظاهرةً، وواحدٌ خَفِيٌّ يَمتجن الناسُ به أصارهم(").

وفي «الشَّفَا»<sup>(1)</sup> للقاضي عياض: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يرى في الثُّريا أَحَدَ عشر نجماً. وعن مجاهد أيضاً أنَّ المعنى: والقرآنِ إذا نزل؛ لأنه كان يَنزِل نجوماً. وقاله الفراء<sup>(٥)</sup>.

وعنه أيضاً: يعني نجومَ السماء كلّها حين تَغرُبُ (١٦٠). وهو قول الحسن (١٧٠) قال: أقسم اللهُ بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمْع، كقول الراعى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنهما الطبري ۷/۲۱ ، وابن أبي حاتم ۳۳۱۸/۱۰ (۱۸۹۳)، وقول مجاهد في تفسيره ۲۲۷/۲ ، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۰۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/ ٢٢ .

<sup>. 178/1 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له ٣/ ٩٤ ، وأخرجه عن مجاهد الطبريُّ ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٣٨٩.

فَبَاتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ في مُسْتَجِيرةِ سَرِيع بِأيدي الآكِلين جمُودُها(١) وقال عمر بن أبي ربيعة:

أَحْسَنُ النَّجْمِ في السماءِ النُّرِيَّا وَالنُّرِيَّا فِي الأَرْضِ زَيْنُ النِّساءِ(٢)

وقال الحسن أيضاً: المواد بالنجم النجوم إذا سقطَت يومَ القيامة. وقال السَّدِّيُّ: إنَّ النجم ههنا الزُّهرةُ؛ لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها.

وقيل: العراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين، وسببه أنَّ الله تعالى لما أزاد بعثة محمَّد ﷺ رسولاً كَثُرُ انقضاض الكواكب قبل مولده، فذُعر أكثرُ العرب منها، وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً، كان يُخيرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا البروج الاثني عثر، فإن انقضَّ منها شيء البروج الاثني عثر، فإن انقضَّ منها شيء فسيحدث في الدنيا أمر عظيم، فاستشعروا ذلك، فلما بُعِث رسولُ الله ﷺ كان هو فسيحدث في الدنيا أمر عظيم، فاستشعروا ذلك، فلما بُعِث رسولُ الله ﷺ كان هو الأمرَ العظيمَ الذي استشعروه، فأنزل الله تعالى: «وَالتَّجِم إِذَا هَوَى» أي: ذلك النجم الذي هوى هو لهذه النبوَّة التي حدثت (٣٠٠ وقيل: النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق (١٠).

و هَوَى، أي: سقط على الأرض<sup>(٥)</sup>. وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ﴿: \*وَالنَّجْمِ، يعني محمَّداً ﷺ، اإِذَا هَوَى، إذا نزل من السماء ليلة المعراج<sup>(١)</sup>. وعن عروة

<sup>(</sup>۱) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٣٥/ ٢٠ ، والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين، وهو في ديوانه س47 . قال الزجاج في معاني القرآن / 73 بعد أن أورد البيت: يصف قدراً كثيرة النسم، ومعنى: تلة النجم. أي: من صفاه دسمها ترى النجوم فيه، والمستحيرة: القدر، فقال: يجمد على الايدي النسم من كثرته.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه في ديوانه، وهو في النكت والعيون ٥/٣٨٩.

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٣٨٩- ٣٩٠.
 (٤) تفسير البغوى ٤/ ٢٤٤ وعزاه إلى الأخفش.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٤٤–٢٤٥ .

ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ عُتَيَةً (١٠) بن أبي لهبٍ وكان تحته بنتُ رسول الله ﷺ أراد الخروج إلى الشام فقال: لآتينَّ محمَّداً فلأُوذِيثُه، فأناه فقال: يا محمَّد هو كافر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتللَّى. ثم تَفَلَ في وجه رسول الله ﷺ، وردَّ عليه ابنتَه وطَلَقها، فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهمَّ سَلَّط عليه كلباً من كلابك، وكان أبو طالب حاضراً فوجَم لها وقال: ما كان أغناكَ يا بنَ أخي عن هذه الدعوة، فرجع عتيبةُ إلى أبنه فأخبره، ثم خرجوا إلى الشام، فنزلوا منزلاً، فأشرف عليهم راهبٌ من الدِّير فقال لهم،: إنَّ هذه أرضٌ مُسْبِعةً. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة! فإنِّي أخاف على ابني من دعوة محمَّد. فجمعوا جِمالهم وأناخوها حولهم، وأحدقوا بعتية، فجاه الأسدُ يتشمَّم وجوهَهم حتى ضرب عُتيةً فقتله، وقال حسان: وأحدقوا بعتية، فجاه السمَّن قريب أسماً السمَّنج بالرَّاحِم (٢٠) مَنْ يَرْجِع السعام إلى أهيابهم في مَنْ عَرب عُتيةً فقتله، وقال حسان:

وأصل النُّجْم: الطلوع، يقال: نَجَم السنُّ، ونَجَم فلانٌ ببلاد كذا، أي: خرج على السلطان.

والهُوِيُّ: النزول والسقوط، يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيّاً، مثل مَضَى يَمْضِي مُصِيَّاً (٣)، قال زهير:

 <sup>(</sup>١) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية، والتصويب من تصحيفات المحدثين للعسكري ٧٠٨/٢،
 والروض الأنف للسهيلي ٢٨/٣، وبعض مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) الكتلف ٤/٣-٣٠ ، والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل البوة (٢٨٦) عن محمد بن كعب القرظي، عن عثمان بن عروة بن الزبير، عن رجال من أهل بيته، والدولايي في الذرية الطاهرة (٤٧) عن محمد ابن كعب الفرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه، مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الأنف الذكر، والحاكم في المستدول ٢/٣٥م ن طريق أبي نوطل بن أبي عقرب، عن أبيه قال: كان لهب بن أبي لهب يسبّ النبي ﷺ .. فذكره بنحوه مختصراً، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً ابن قانع في محبم الصحابة بـ \* ذكره بنحوه مختصراً، وقال: كان أبي لهب يالم على كل محمد المستدولة بن الزبير، عن عبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابت عنج بن أبي لهب تجهزا إلى الشاء، فتجهزت معهما فقال ابنه عنية: والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر بنحوه و دو ذكر البيت.

<sup>(</sup>٣) الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه.

فَشَجَّ بِهَا الأماعِزَ وَهُي تَهُوي هُوِيَّ الدَّلُوِ أَسْلَمَها الرَّشَاءُ<sup>(١)</sup> وقال آخر:

بَيْنَما نَحْنُ بالبَلَاكِثِ فالْقَا عِ سِرَاعاً والجِيسُ تَهْوِي هُويًا خَطَرتُ خَطْرةً على القَلْبِ مِن ذِك رَاكِ وَهُناً فما استطعتُ مُضيًا "

الأصمعي: هَوَى - بالفتح - يَهْوِي هَوِيّاً، أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك انهوى في السير إذا مضى فيه، وهَوَى وانْهَوى فيه لغتان بمعنّى، وقد جمعهما الشاعر في قوله:

وكُمْ مَنْزِلِ لولايَ طِحْتَ كما هَوَى بِأَجرامِهِ مَنْ قُلَّةِ النَّيْقِ منْهَوِي<sup>(٢)</sup> ويقال في الحُبَّ: هَرِيَ - بالكسر - يَهْوَى هَوَى، أي: أحبَّ.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا ضَلَّ مَا يَكُرُ ﴾ هذا جواب القَسَم، أي: ما ضلَّ محمَّد ﷺ عن الحقَّ وما حادَ عنه (1). ﴿ وَمَا غَيْنَ ﴾ الغَيُّ: ضدُّ الرشد، أي: ما صار غارياً (0). وقيل: أي: ما تكلَّم بالباطل (١). وقيل: أي: ما خاب مما طلب، والعَيُّ: الخبية، قال الشاعر:

فمن يَلْقَ خيراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ وَمَنْ يَغْوَ لا يَعْدَمُ على الغَيِّ لائِمَا(٧)

 <sup>(</sup>١) شرح ديوان زهبر ص٦٧، وفيه: شئج: علا. بها: بالأثن، والأماعز: المكان الغليظ الكثير الحصى .
 فئية تحريق الحبل إذا انقطع بقوئي الأثن.

 <sup>(</sup>۲) الفائل مجنون لبلى قيس بن الملوّح، والبيتان في ديوانه ص٢٩١ ، والبلاكث والفاع: موضعان من المدينة. معجم البلدان ١٩٨/١ و ٢٩٨/٤ ونسب البيتين فيه إلى كُثيّر.

 <sup>(</sup>٣) الصحاح (هوي) وما بعده منه، والبيت ليزيد بن الحكم، وهو في الكامل ٢/ ١٢٧٧ ، وعيون الأخبار ٨/ ٨٣ ، وقُلة كل شيء: أعلاه. والنَّيق: أرفع موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق).

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ١٩٢-١٩٣ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٣٩٠ ، وما بعده منه، والبيت للمرقش، وسلف ١٣/ ٤٧٧ .

أي: مَن خاب في طلبه لامه الناس.

ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ويجوز أن يكون إخباراً عن أحواله على التعميم، أي: كان أبداً موحُداً لله. وهو الصحيح على ما بيَّنَاه في «الشرري، (١) عند قوله: ﴿مَا كُنَّ مَّرِي مَا ٱلْكِتَّهُ وَلَا ٱلْإِمْنُ﴾ [الآية:٥٦].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْمُّ يُوحَىٰ ﴾:

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعِلَقُ عَنِ الْمَوَيَّ ﴾ قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن هواه، ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَحَّ يُعِكُ ﴾ إليه (٢٠٠ وقيل: اعْنِ الْهُوَى » أي: بالهوى، قاله أبو عبيدة (٢٠ كقوله تعالى: ﴿ نَسَكُلْ يُوم يَجِيمُ إِلَى اللهْ قال: ٢٥ ] أي: فاسأل عنه. النَّحَاس (٤٠): قول قتادة أولى، وتكون (عن) على بابِها، أي: ما يخرج نُظقه عن رأيه، إنَّما هو بوخي من الله عزَّ وجلًّ؛ لأنَّ بعده: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ».

الثانية: قد يحتجُ بهذه الآية من لا يجوّز لرسول الله # الاجتهاد في الحوادث(ع). وفيها أيضاً دلالة على النَّ الشُّنَة كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في مقدِّمة الكتاب(1) حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك، والحمد لله.

قال السجستانيُّ: إن شفتَ أَبدلتَ "إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيِّ يُوحَى" مِن "مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ". قال ابن الأنباري<sup>(٧)</sup>: وهذا غَلَط؛ لأنَّ "إِنْ الخفيفة لا تكون مبدلة من «ما»، الدليل على هذا أنَّك لا تقول: واللهِ ما قمتُ، إِنْ أنا لقاعد.

<sup>. 01 - 0 - 9/14 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري ٨/٢٢.

<sup>(</sup>٣) في مجاز القرآن له ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن له ٤/ ٢٦٥ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للهراسي ٣٩٣/٤.

<sup>. 70/1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) في إيضاح الوقف والابتداء ٢/ ٩١٠ ، وما قبله منه.

قوله تعالى: ﴿ هَلَكُمُ شَيْدُ ٱللَّهُوكَ يعني: جبريل عليه السلام، في قول سائر المفسرين (١ سوى الحسن، فإنَّه قال: هو الله عزَّ وجلً (١). ويكون قوله تعالى: ﴿ وُرُ الله تعالى، على قول الحسن تمام الكلام، ومعناه: ذو قوَّة، والقوَّة من صفات الله تعالى، وأصله من شدَّة فَتْل الحبل (١)، كانَّه استمرَّ به الفَتْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُب معها الحَلُّ. الحَلُّ.

ثم قال: ﴿ فَاسْتَوَىٰ ﴾ يعني: الله عزَّ وجلَّ، أي: استوى على العرش. روي معناه عن الحسن ( ). وقل الربيع بن أنس والفرَّاء: ﴿ فَاسْتَوَىٰ . وَهُوَ إِلَّهُ فِي الْأَمْنَ ﴾ أي: استوى جبريل ومحمَّد عليهما الصلاة والسلام ( ). وهذا على العطف على المضمر المرفوع بد « هو ». وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كتابة المعطوف عليه، فيقولون: استوى هو وفلان ، وقلَّما يقولون: استوى وفلان ( ). وأنشد الفرَّاء:

أَلَمْ تَرَأَنَ النَّبْعَ يَصِلُبُ عُودُهُ ولا يَسْتوى والخِرْوَعُ المتقصِّفُ(٧)

أي: لا يستوي هو والخِرْوَع، ونظير هذا: ﴿ أَوْذَا كُمَّا ثَرُنَا وَمَابَاتُؤَا ﴾ [النمل:٢٧] والمعنى: أثلاً كنَّا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: استوى جبريل هو ومحمَّد عليهما السلام للله الاسراء بالأثمر. الأعلى.

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/١٩٦.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/١٩٦-١٩٧.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عن الربيع الطبري ٢١/٢٢ ، وأبو الشيح في العظمة (٣٦٨)، وقول الفراء في معاني القرآن له ٣/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٢/ ١١-١٢ .

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن للفراه ۱۳ (۲۰ ، والبيت لجرير، وهو في شرح ديوانه ۲۳ / ۹۳۲ ، والنيم: شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عنب. لسان العرب (نهم) و(خرع). ووقع عند الفراه: يخلق، بلل: يصلب.

وأجاز (١) المطف على الضمير؛ لئلا يتكرَّر. وأنكر ذلك الزَّجَّاج (١) إلا في ضرورة الشعر، وقيل: المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى، وهو أجود. وإذا كان المستوي جبريل فمعنى دُوُو مِرَّةٍ، في وَصْفه: ذو منطق حسَن، قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو خَلَق طويل حَسن (١).

وقيل: معناه: ذو صحَّة جسم، وسلامة من الآفات، ومنه قول النبيِّ ﷺ: ﴿ لاَ تحلُّ الصدقة لغنيُّ ولا لِذِي مِرَّو سَوِيُّ (٤)، وقال امرؤ القيس:

كنتُ فيهم أبداً ذا حيلة مُحْكَمَ المِرَّة مأمُونَ الْعُقَد(٥)

وقد قيل: «أو مِرَّةِ»: ذو قرَّة، قال الكلبيُ : وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنَّه اقتلعَ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلى، فحملها على جناحه حتى رفعَها إلى السماء، حتى سمع أهلُ السماء نُبَعَ كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبَها. وكان من شدَّته أيضاً: أنَّه أبصر إبليسَ يكلِّم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدِّسة، فنفحه بجناحه نفحة ألقاه باقصى جبل في الهند. وكان من شدَّته: صيحته بشمود في عددهم وكثرته، فأصبحوا جاثمين خامدين. وكان من شدَّته: هبوطه من السماء على الأنباء وصعوده إليها في أسرع من الطَّرْفُ(١٠).

وقال قُطْرُب: تقول العرب لكل جَزل الرأي حصيف العقل: ذُو مِرَّوَ. قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) أي: الفراء في معاني القرآن له ٣/ ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) في معاني القرآن له ٥/ ٧٠ وما بعده منه.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٤٥ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ١٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٢/ ١١ ، والحديث سلف ٢٥٣/١٠ .

 <sup>(</sup>٥) كذا أورده الماوردي في النكت والعيون ٩٩١/٥ ، والبيت في ديوان امرئ القيس ص٢٩٩ إلا أن صدره هكذا:

ولبيب بُ أيسد ذو حسيساسة قال شارحه: الأيّد: الشديد. ومأمون المُقَد: يؤمن انحلالها.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٢٨/٤ دون عزو، وخبر تعذيب قوم لوط في عرائس المجالس ص١٠٧ .

قد كنتُ قبلَ لِقائِكُمْ ذا مِرَّةِ عندي لِكلَّ مُخاصِمٍ مِيزانُهُ (١) وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله: أنَّ الله التمنه على وَخيه إلى جميع رسله.

قال الجوهريُ (٢٠٠ : والبوَّة: إحدى الطبائع الأربع، والبورَّة: القوَّة، وشدَّة العقل أيضاً، ورجل مريد: أي: قوي أذو مرة. قال:

تَرى الرَّجُل النَّحيفَ فتزدريه وحَشُو يُسِيابِه أسدٌ مَرِيرٌ<sup>(1)</sup> وقال لَقِيط:

حتى استمرَّت على شَزْرِ مَرِيرتُه مُرُّ العنِيمةِ لا رَتَّا ولا ضَرَعًا (4) وقال مجاهد وقتادة: «فُو مِرَّةِ»: ذو قوَّة، ومنه قول خُفَاف بن نَدْبة:

إِنِّي امرزَّ ذو مِرَّةٍ فاستبقِني فِيما يَنُوبُ مِن الخُطُوبِ صَلِيبُ (٥٠) فالقوَّة تكون من صفة الله عزَّ وجلَّ، ومن صفة المخلوق.

قاستوى؛ يعني: جبريل على ما ببنًا، أي: ارتفع وعلا إلى مكانه في السماء بعد أن علَّم محمَّداً ﷺ، قاله سعيد بن المسيِّب وابن جبير(¹¹.

وقيل: ﴿فَاسْتَوَى﴾ أي: قام في صورته التي خَلَقه الله تعالى عليها؛ لأنه كان يأتي

(۱) سلف ۱۹۱/۱۲ .

(٢) في الصحاح (مرر).

(٣) الفائل العباس بن مرداس، وهو في الحماسة البصرية ٢/٧، ورواية عجزه هكذا:
 وفسى أنسواب، أسسد مسزي،

والمزير: الشديد القلب القوى، اللسان (مزر).

(٤) الكامل ٢/ ٦٨٢ ، والرتُّ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والفُشّرَع: الصغير السنّ الضعيف.
 اللسان (رتت) و(ضرع).

 (٥) النكت والعيون (٣٩١، وقول مجاهد في تفسيره ٢/٣٢، وأخرجه عنه الطبري ٢٠/٢٢. والبيت في الأصمعيات ص٢٧، وورد فيه هكذا:

فستحلُّ مي أنسي امرؤ ذو مرَّة فيما ألمٌّ من الخطوب صليبُ (٦) النكت والعيون 79/ وعزاه إلى ابن جير.

إلى النبيّ # في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء، فسأله النبيُ # أن يُرِيَه نفساله النبيُ # أن يُرِيه نفساله النبيُ # أن يُريه المسلماء، فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى، وكان النبيُ # بحراء، فطلع له جبريل من المشرق في الأرض ففي الأفق الأعلى، وكان النبيُ # بحراء، فطلع له جبريل من المشرق فسدً الأرض إلى المغرب، فخرَّ النبيُ # مغشياً عليه، فنزل إليه في صورة الآدميين وضمَّه إلى صدره، وجعل يمسح الغبار عن وجهه، فلما أفاق النبيُ # قال: في جريل ما ظننتُ أنَّ الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة، فقال: يا محمَّد إنَّما نُشرتُ جبنان من أجنحتي، وإنَّ لي ستَّ مئة جناح، سَعة كلِّ جناح ما بين المشرق ولقد خلق الله إلى المنال عليه الله إلا يسيراً، ولقد خلق الله إلى المعلم، فقال: في جُنب ما خلقه الله إلا يسيراً، ولقد خلق الله إلى الله تعالى حتى يكون بقلر الوضع. يعني: العصفور ليتشاء ل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقلر الوضع. يعني: العصفور الصغير، دليله قوله تعالى: ﴿وَلَدَ رَبُّ إِلَّا يُسْتِينَ وَلِهُ السماء فعند سِدرة المنهى، ولم يَرَهُ أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمَّداً #".

وقول ثالث أنَّ معنى اقاستُوى»: أي: استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا وجهان: أحدهما في صدر محمَّد ﷺ حين نزل به عليه. الثاني: في صدر محمَّد ﷺ حين نزل عليه. وقول رابع أنَّ معنى اقاستُوى»: فاعتدل، يعني: محمَّداً ﷺ. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: فاعتدل في قوَّته. الثاني: في رسالته. ذكرهما الماورديُّ<sup>(۱)</sup>.

قلت: وعلى الأوَّل يكون تمام الكلام «ذُو مرَّةٍ»، وعلى الثاني «شَدِيدُ القُوَى». وقول خامس أنَّ معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: أنَّه جبريل عليه

 <sup>(</sup>١) تفسير البخوي ٤/ ٢٤٥ دون قوله: فلما أفاق النبي ٤٠٠٠ إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٢١) عن ابن شهاب مرساً\$ بنحوه.

ورؤية النبي ﷺ جبريلَ مرتبن أخرجها البخاري (٤٨٥٥)، ومسلم (١٧٧) عن عائشة رضي الله عنها. وقول جبريل: إن لمي ست منة جناح. أخرجه البخاري (٣٣٣٣)، ومسلم (١٧٤) عن ابن مسعود ﴿

<sup>(</sup>٢) في النكت والعيون ٥/ ٣٩٢.

السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني: انَّه النبيُّ ﷺ ارتفع بالمعراج (۱۰). وقول سادس: «فَاسْتَوَى»: يعني الله عزَّ وجلَّ، أي: استوى على العرش، على قول الحسن (۱۲). وقد مضى القول فيه في «الأعراف» (۱۲).

قوله تعالى: ﴿وَهُوْ بِالْأَتِي ٱلْأَكْلَ ﴾ جملة في موضع الحال، والمعنى: فاستوى عالياً (\*)، أي: استوى جبريل عالياً على صورته، ولم يكن النبئ ﷺ قبل ذلك يراه عليها حتى سأله إيَّاها على ما ذكرنا.

والأُفَق: ناحية السماء، وجمعه: آفاق<sup>(٥)</sup>. وقال تتادة: هو الموضع الذي تأتي منه الشمس<sup>(٦)</sup>. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس، ونحوه عن مجاهد. ويقال: أُفِّق وأُفْق، مثل عُسْر وعُسْر. وقد مضى في احم السجدة، (<sup>٧)</sup>. وفرس أُفِّق بالضمِّ ـ أي: رائع، وكذلك الأنثى، قال الشاعر:

ارجُ لُ لِلمَّتِي وَأَجُرُ ذَيْسِلِي وَتَحمِلُ شِكْتِي الْفَقِّ كُمَيْتُ (١٠)

وقيل: «وَهُوَ» أي: النبئُ ﷺ وَبِالْأُقْقِ الْأُعْلَىّ» يعني: ليلةَ الإسراء، وهذا ضعيف، لأنّه يقال: استوى هو وفلان، ولا يقال: استوى وفلان، إلا في ضرورة الشعر.

والصحيح استوى جبريلُ عليه السلام، وجبريلُ بالأفق الأعلى على صورته الأصليَّة؛ لأنَّه كان يتمثَّل للنبيِّ ﷺ إذا نزل بالوحي في صورة رجل، فأحبَّ النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ١٩٧.

<sup>.</sup> ۲۲۸/9 (٣)

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٢٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) الصحاح (أفق).

 <sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٣٩٢/٥ عن قتادة ومجاهد، وأخرجه الطيري ١٣/٢٢ عن قتادة بنحوه.

<sup>(</sup>٧) عند الآية (٥٣).

<sup>(</sup>A) الصحاح (أفق)، والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوت المرادي، وهو في منتهى الطلب لابن ميمون ٨/ ٢٤٥ ، وفيه: ذشّي، بدل: لمشّي، واللَّمَّة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشُّكَّة: السلاح. لسان العرب (لمم) و (شكك).

أن يراه على صورته الحقيقيَّة، فاستوى في أفق المشرق، فملأ الأُفق.

قوله تعالى: ﴿مُّمَّ ثَلَقَكُ﴾ أي: دنا جبريلُ بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض وقَتَدَلَّى، فنزل على النبيُ ﷺ من الأرض وقَتَدَلَّى، فنزل على النبيُ ﷺ بالوحي(١٠٠٠ المعنى: أنَّه لما رأى النبيُ ﷺ من عظمته ما رأى، وهالَه ذلك، ردَّه الله إلى صورة آدميً حين قُرُبُ من النبيُ ﷺ بالوحي، وذلك قوله تعالى: وقَأُوحَى إلَى عَبْيو، يعني أوحى الله إلى جبريلُ، وكان جبريل وقابَ قَوْمَنْنِ أَوْ أَذَى الله ابن عباس والحسن وقنادة والربيع وغيرهم(١٠٠٠. وعن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: وثمَّ مَنَا فَتَذَلَى، أنَّ معناه: أنَّ الله تبارك وتعالى وَنَا ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: وثمَّ مَنَا فَتَذَلَى، أنَّ معناه: أنَّ الله تبارك وتعالى وَنَا من محمد ﷺ وقَتَدَلَّى، النبي ﷺ ﷺ (١٠٠٠. والصعنى: دنا الشيء حتى يَقرُب منه، فوضِعَ موضعَ موضعَ موضعَ النبيد:

فَسَدَلَّا يُستُ عسلسه قسافِ اللَّهِ وعلى الأرض غيَابَات الطُّفَل(٢)

وذهب الفرّاء (٧٧ إلى أنّ الفاء في وفَتَدَلَّى، بمعنى الواو، والتقدير: ثم تدلَّى جبريل عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً، أو كالواحد، قلَّمت ايَّهما شئت، فقلت: فدنا فقرب وقرب فدنا، وشتمنى فأساء وأساء فشتمنى؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/١٩٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير البغوي ٢٤٦/٤ عن ابن عباس والحسن وقتادة، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢٠٠/٠) . ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٩) ، والطبري ١٤٤/٢٢ عن الحسن وقتادة، والطبري ١٤/٢٢ ، وأبو الشيخ في العظمة (٣٦٨) عن الربيع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٢/ ١٤ ، والطبراني في الكبير (١١٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٥١٧)، وينظر كلام ابن حجر حول الحديث في فتح الباري ٤٨٣/١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الشفا ١/ ٣٩٤.

 <sup>(</sup>٦) شرح ديوان لبيد ص١٨٩، ع قال شارحه: الغيابة: ظل الشمس، أو كل شيء أظل الإنسان. والطُّقل:
 حين تهمُّ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب.

<sup>(</sup>٧) في معاني القرآن له ٣/ ٩٥-٩٦ .

الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَتُزَيَّتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُ ٱلْفَكْرُ ﴾ [القمر: ١] المعنى ـ والله أعلم ـ: انشقَّ القمر واقتربت الساعة.

وقال الجرجانيُّ: في الكلام تقديم وتأخير، أي: تَلَّلَى فدنا؛ لأنَّ التدلِّي سبب الدنوُّ.

وقال ابنُ الأنباري: ثم تدلَّى جبريلُ، أي: نزل من السماء فدنا من محمَّد ﷺ<sup>(۱)</sup>. وقال ابن عباس: تدلَّى الرفوفُ لمحمَّد ﷺ ليلةَ المعراج، فجلس عليه، ثم رُفع فدنا من ربَّه (<sup>۲)</sup>، وسياتي.

ومن قال: المعنى: فاستوى جبريلُ ومحمَّد بالأفق الأعلى، قد يقول: ثم دنا محمَّد من ربَّه دنوَّ كرامةٍ، فتدلَّى، أي: هَوَى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال القشيريُّ: وقيل على هذا تدلَّى، أي: تَدلَّنَ، كقولك: تَظَنَّى، بمعنى تَظَنَّنَ، وهذا بعيد؛ لأنَّ الدَّلال غيرُ مرضىً فى صفة العبودية.

قوله تعالى: ﴿ فَكُلُنَ قَالَ فَوْسَيْنِ أَزْ أَنْكُ ﴾ أي: كان محمَّد من ربَّه أو من جبريل «قَابَ قَوْسَيْنِ» أي: قَدْرَ قوسين عربيَّتين (٣). قاله ابن عباس وعطاء (١٠) والفرَّاء (٥٠). الزمخشريُّ (١٠): فإن قلت: تقديره: الزمخشريُّ (١٠): فإن قلت: تقديره:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) الشفا ١/ ٣٩٤ ، والرفرف: البساط. النهاية ٢/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٢٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له ٣/ ٩٥.

 <sup>(</sup>٦) الكشاف ٢٩/٤ ، والبيت الآتي نسب للأسود بن يعفر، وهو في شرح المفصل لابن يعيش ٣/٣٠.
 وللكلحبة هبيرة بن عبد منان التُرتي، وهو في المفضليات ص٣٣، ورواية صدره:

فأدرك إسقاء العرادة ظلعها

قال محققه: المبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي. يقول: إن شرب العرادة أضعف جريها، فغلب ظلمها إبقاءها، ففاتها حزيمة وهو تيد إصبع منها.

فكان مقدارُ مسافة قُرِبه مثلَ قاب قوسين، فحذفت هذه المضافات، كما قال أبو عليٌّ في قوله:

### وَقَدْ جَعَلَتْنِي مِن حَزِيمَةَ إِصْبِعَا

أي: ذا مقدار مسافة إصبع. ﴿أَوْ أَدْنَى ا أِن: على تقديركم، كقوله تعالى: ﴿أَوْ يُرِيدُوكَ﴾ [الصافات:18۷]. وفي (الصحاح)(١٠): وتقول: بينهما قابُ قَوْس، وقِيبُ قَوْس، وتادُ قَوْس، وقِيدُ قَوْس، أي: قَدْر قَوْسٍ.

وقرأ زيد بن علي: "قَادًا، وقرئ: "قِيدًا و "قَذْرًا. ذكره الزمخشريُ" ().

والقابُ: ما بين المُقبِض والسَّيَة. ولكلَّ قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: "قَابَ قَوْسَيْنِ": أراد قابي قوس، فقلبه ("". وفي الحديث: "ولَقاب قوس 
أحدِكم من الجنة وموضع قِلَّه خيرٌ من الدنيا وما فيها والقِلْ: السَّوط(""، و في 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال النبُّ ﷺ: "ولَقابُ قوسِ أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها (" . وإنَّما صُرب المثل بالقوس؛ لأنَّها لا تختلف في القاب. والله 
أعلم.

قال القاضي عِياض (٢٠): اعلم أنَّ ما وقعَ من إضافة الدنوٌ والقُرب من الله، أو إلى الله، فلبس بدنوٌ مكانٍ، ولا قُرب مَدَى، وإنَّما دنوُّ النبيُّ ﷺ من ربَّه وقُرْبه منه، إبانةُ عظيم منزلته، وتشريف رتبته، وإشراق أنوار معرفته، ومشاهدة أسرار غيبه وقُدْرته. ومِنَّ الله تعالى له: مبرَّةٌ وتأنيس وبَسْط وإكرام.

<sup>(</sup>١) مادة (قوب).

<sup>(</sup>٢) في الكشاف ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الصحاح (قوب)، والسِّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٢٨ ، والكشاف ٢٨/٤ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١٠٢٧٠)، وهو عند البخاري (٢٧٩٣) بلفظ: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتفرب.

<sup>(</sup>٦) في الشفا ٣٩٦/٣٩٦/١ ، وفيه: وشريف، بدل: وتشريف.

ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: "هَيْزِل رَبّنا إلى سماء الدنيا، (") على أحد الوجوه: نزول إجمال وقبولُ إحسان. (") قال القاضي: وقوله: "فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى ا فمن جعَل الفسيرَ عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبريل، كان عبارة عن نهاية القُرب، ولطف المحلِّ، وإيضاح المعرفة، والإشراف على الحقيقة من محمد اللهراف على الحقيقة من المختلفة في وعبارةً عن إجابة الرغبة، وقضاء المطالب، وإظهار التحقيق، وإنافة المنزلة والقُرب من الله، ويتأول فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: "من تقرَّب مني شبراً تقرَّب منه ذراعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً قربٌ بالإجابة والقبول، وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول"؟".

وقد قيل: (ثُمُّ دَنَا، جبريل من ربَّه افَكَان قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى، قاله مجاهد (٤٠). ويدلُ عليه ما رُويَ في الحديث: (إنَّ أقربَ الملائكة من الله جبريلُ عليه السلام، (٥٠).

وقيل: «أو» بمعنى الواو، أي: قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى «بل»، أي: بل أدني (٦٠).

وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يشدُّ عليه السير الذي يتنكَّبه صاحبه، ولكلٌّ قوس قاب واحد. فأخبر أنَّ جبريل قُرُبَ من محمَّد ﷺ كقُرب قاب قوسين.

وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الهَمْداني وأبو واثل شقيق بن سلمة: (فَكَانَ قَابَ قُوْسُنْنِ؟ أي: قدر ذراعين، والقوس: الذراع يُقاس بها كلُّ شيء(٧)، وهي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨)، وهو عند أحمد (٧٥٩٢) عن أبي هريرة ك.

 <sup>(</sup>٢) الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تعثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال
 الله وعظمت.

<sup>(</sup>٣) الشفا ١/ ٣٩٦-٣٩٧، والحديث سلف ٧/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) في تفسيره ٢/ ٦٢٧ ، وأخرجه عنه الطبري ١٩/٢٢ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبر الشيخ في العظمة (٢٧٧)، وفي إسناده الأحوص بن حكيم، وهو ضعيف. تهذيب التهذيب
 ١٠٠-٩٩/١

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي الليث ٣/٢٨٩ ، وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص٤١٤-٤١٥ .

لغةُ بعض الحجازيين<sup>(١)</sup>. وقيل: هي لغةُ أزد شَنُوءة أيضاً. وقال الكسائيُّ: قوله: فَكَانَ قَابَ قُوسَيْن أَوْ أَذَى الراد: قوساً واحداً، كقول الشاعر:

ومَهْ مَهُ يُنِ فَلَقَيْن مَرْتَيْن قَعَلْمَتُهُ بِالسَّمْتِ لا بِالسَّمْتَيْن (") [ود: مُفْهَا واحداً.

والقوس تذكّر وتؤنّث، فمن أنّث قال في تصغيرها: قويسة، ومن ذكّر قال: قُويس، وفي المثل: هو من خيرٍ قُويْسِ سَهْماً. والجمع قِسِيٍّ وقُسِيُّ وأقواس وقِياس، وأنشد أبو عبيدة:

#### ووَتَّرَ الأساورَ السِيساسَا(٣)

والقَوْس أيضاً: بقية التَّمْر في الجُلَّة، أي: الوعاء. والقَوْس: برج في السماء. فأما القُوسُ بالضمُّ: فصومعة الراهب، قال الشاعر وذكر امرأةً:

لاسْتَفْتَنَتْنِي وذَا المسْحَين في القُوسِ(١)

قوله تعالى: ﴿ أَأْوَكُمْ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَّا أَوْجَلَ ﴾ تفخيم للوحي الذي أُوحيَ إليه (٥٠). وتقدَّم

(١) المحرر الوجيز ٥/١٩٨ وحكاه عن الثعلبي.

(٧) مكذاً ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٢٠٢٨ ولم ينسبه، وفيه: بالأم، بدل: بالسمت. وذكره الزجاجي في الجمل ص١٣٣، والجاحظ في البياد والتبيين ١٩٦/١ ولم ينسباه، ونسبه ابن السُّيد البطلوسي في الحلل ص٢٣١ إلى خطام المجاشم، وجاءت رواية الرجز في البيان والتبين مكذا:

جبتهما بالنعت لا بالنعتين قطعته بالأمٌ لا بالسمتين ومنهممهايين قبالفيين مرتبيس ظهراهما مثل ظهور الترسين وقول الراجز:

ظهراهما مثل ظهور الترسين

ذكره سيبويه في الكتاب 8//٢ وتسبه لخطام، و ٢/ ٢٣ وتسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: المُقْطُر المُخوف، والقُلْف: ما ارتفام من الأرض، والمرت: التي لا ماء بها ولا بنات تهيا، والظهر: من الأرض، يشبه يظهر الترس في ارتفاعه الحلل ص13. والسمت: الطريق، لسان المرب (مست). () الصحاح (قوس) وما يعده منه، والمثل في جمهرة الأسال للمسكري / ٢٤ وهو من أرجوزة لخالد

ابن معاوية، وقصته ثمة. (٤) القاتل جرير، وهو في ديوانه / ١٣٥/ ، وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت.

(٥) الكشاف ٢٩/٤ .

معنى الوحي (1) وهو إلقاء الشيء بسرعة، ومنه: «الوحَى الوحَى، والمعنى: فأوحى الله تعالى إلى عبده محمَّد تلهما أوحى. وقيل: المعنى: فأوَّرَى إلَى عَبْدِو، جبريلَ عليه السلام هما أوحى، وقيل: المعنى: فأوحى جبريلُ إلى عبد الله محمَّد تله ما أوحى الله إلى عبد الله محمَّد تله ما جبريل وقتادة (1). قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة (1). قال قتادة: أوحى الله إلى جبريل، وأوحى جبريل إلى محمَّد (1).

ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم، لا نَطَّلع عليه نحن وتُمُبَّدُنَا بالإيمان به على الجملة، أو هو معلوم مفشر؟ قولان، وبالثاني قال سعيد بن جبير، قال: أوحى الله إلى محمَّد: أَلَم أَجْدَكُ يَتِيماً فَآوِيتَك! أَلَم أَجِدُكُ صَالًا فِهدِيتَك! أَلَم أَجِدُكُ عَائلاً فَاعْنَدِيتَك! أَلَم أَجِدُكُ عَائلاً فَاعْنَدِيتَك! أَلَم أَجِدُكُ عَائلاً فَاعْنَدِيتَك! أَلَم أَجَدُكُ عَنْدَكُ مَنْدُكً مَنَدُكُ . وَوَمَنْنَا عَنك وَيْدَكُ . اللّه أَشَك كَبْرُكُ . وَوَمَنْنَا عَنك وَيْدَكُ . اللّه أَشْك كَبْرُك . وَوَعَل الله إليه أَنَّ الجنّة حرام على الأنبياء حتى تدخلها أمثلك (١٠).

قوله نعالى: ﴿مَا كَدَبَ النَّؤَادُ مَا رَأَقَ ۞ التَّنْزَيْمُ مَلَ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدْ رَبَاهُ تَرَلَّةُ الْمُرَىٰ ۞ مِندَ مِنْدَوَ النَّشَقُ ۞ مِنمَا جَنَّهُ النَّارَيْنَ ۞ إِذْ يَشْنَى البِنْدَوْ مَا يَشْنَى ۞ مَا نَاغَ النِّمُرُونَ مَنَا كَنَى ۞ لَنْدَ رَبَّى بِنْ مَا يَشِيْرِ رَبِهِ النَّكُرُيْنَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿مَا كُنَّبُ ٱلنَّوَادُ مَا رَآئَ﴾ أي: لم يكذب قلبُ محمَّد #ليلة المعراج، وذلك أذَّ الله تعالى جعل بصره في قؤاده حتى رأى ربَّه تعالى، وجعل الله

<sup>(</sup>١) ٥/ ١٣١ ، وسلف تخريج الحديث هناك.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٨/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عن الربيع: الطبري ٢٦/٢١ ، وأبو الشيخ في العظمة (٣٦٨)، ومن ابن زيد وقتادة: الطبري ٢١/٢٢ ، وعن الحسن: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣٦٣)، وذكره الماوردي في النكت والميون ٥-٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوى ٢٤٦/٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٦) لطائف الإشارات ٣/ ٤٨٢ .

تلك رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر (۱). والأول مرويٌ عن ابن عباس (۱)، وفي الصحيح مسلم (۱) أنَّه رآه بقلبه. وهو قول أبي ذرِّ وجماعة من الصحابة (۱) والثاني قول انس وجماعة (۱) وروي عن ابن عباس أيضاً أنَّه قال: أتعجبونَ أن تكون الخُلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمَّد الآ (۱) وروي عن ابن عباس أيضاً أنَّه قال: أمَّا نحن بني هاشم فنقول: إنَّ محمَّداً رأى ربَّه مرَّتين (۱۷). وقد مضى القول في هذا في (الأنحام) (۱) عند قوله: ﴿لاَ تُدْرِحُهُ ٱلأَبْسَدُو وَهُو يُدِكُ ٱلأَبْسَدُ وَهُو اللهِ الله عليك، وأيت ربُّك عال: قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك، رأيت ربُّك؟ قال: «رأيت بفؤادي مرَّتين» ثم قرأ: «مَا كَلَبَ الفُؤادُ مَا رَأى) (۱).

وقول ثالث: أنَّه رأى جلالَه وعظمته، قاله الحسن. وروى أبو العالية قال: شُعْلَ رسول الله همل رأيت ربَّك؟ قال: "رأيتُ نهراً، ورأيتُ وراء النهر حجاباً، ورأيت وراء الحجاب نوراً، لم أزَ غيرَ ذلك، (۱۰۰ وفي "صحيح مسلم، (۱۱۰ عن أبي ذرُّ قال: سألتُ رسولَ الله همل رأيتَ ربُّك؟ قال: "نورُ أنَّى أراه، المعنى: غلبني من النور

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٢٨١)، والطبري ٢٢/٢٢ . قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) برقم (١٧٦)، وهو عند أحمد (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ١٩٨ ، وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى (١١٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٤/ ١٩٥ ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤٧٥)، وابن خزيمة في التوحيد ص١٩٧، وصحُّحه ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٣٢٧٨) بنحوه، وسلف ٨/ ٤٨٤ .

<sup>.</sup> EAT /A (A)

 <sup>(</sup>٩) النكت والعيون ٣٤/٥ وما بعده منه، وأخرجه الطيري ١٩/٢٢ عن محمد بن كعب القرظي، عن
 بعض أصحاب النبي # بنحوه.

<sup>(</sup>۱۰) النكت والعيون ٥/ ٣٩٤ ، وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم ٣٣١٨/١٠-٣٣١٩(١٨٦٩) و (١٨٦٩٨). (١١) برقم (١٧٨).

وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودلَّ على هذا الرواية الأخرى: "رأيت نوراً" (``. وقال ابن مسعود: رأى جبريلَ على صورته مرَّتين ('`).

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: «مَا كَذَّبَ» بالتشديد<sup>(٣)</sup>، أي: ما كذَّب قلبُ محمَّد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدَّة. فـ «ما» مفعوله بغير حرف مقدًر؛ لأنه يتعدّى مشدَّداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف، ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً (٣). الباقون مخففاً، أي: ما كذب فؤادُ محمَّد فيما رأى، فأسقط حرف الصفة. قال حسان الله (١٠):

لوكنتِ صادفة الذي حدَّثتني لنجوتِ مَنْجَا الحارثِ بنِ هِشَامِ

أي: في الذي حدَّثتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون بمعنى «الذي»، أي: ما كذب فؤادُ محمَّد ﷺ الذي رأى.

قوله تعالى: ﴿ أَتَشَنُّوْنَهُمْ عَلَى مَا يَرْفَا﴾ قرأ حمزة والكسائي: ﴿ أَفَتَمُرُونَهُ ا بفتح التاء من غير ألف (١) على معنى: أفتجحدونه. واختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يُماروه، وإنَّما جحدوه. يقال: مراه حقَّه، أي: جحده (٧) ومريته أنا، قال الشاعر:

لين هجرتَ أخا صِدقِ ومَكْرُمَةٍ لقد مَرَيْتَ أخاً ما كان يَمْرِيكَا (٨)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۸): (۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٣٨٦٤)، والطيراني في الكبير (١٠٥٤٧)، وأبو الشيخ في العظمة (٣٦٦). وفي إسناده: إسحاق بن أبي الكهتلة، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٢/١٠٤-١٠، ، وابن أبي حاتم في المجرح والتعديل ٢/ ٣٢٢ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حيان في الثقات ٢٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) السبعة ص ٦١٤ ، والتيسير ص ٢٠٤ .
 (٤) مشكل إعراب القرآن لمكى ٢/ ٦٩٣ ، والبيان لابن الأنباري ٢/ ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص٤١٩ ، وورد فيه هكذا:

إن كنت كاذبة الذي حدَّثتني فنجوت ......

<sup>(</sup>٦) السبعة ص٦١٤، والتيسير ص٢٠٤.(٧) الصحاح (مرا).

 <sup>(</sup>۸) الكشاف ۲۹/۶ ولم ينسبه.

أي: جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حقّه، وعلى حقه: إذا منه منه ودفقه عنه. قال: ومثل اعلى ٤ بمعنى اعن، قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك، أي: رضي عنك (١).

وقرا الأعرج ومجاهد: «أَتَشَمُّونَهُ بِضَمُّ الناء من غير الف<sup>(٢٧)</sup>، من أمريت، أي: تربيونه وتشكّكونه. الباقون: «أَتَشْتَارُونَهُ بِالف، أي: اتجادلونه وتدافعونه في أنَّه رأى الله، والمعنيان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقيل: إنَّ الجحودَ كان دائماً منهم، وهذا جدال جديد، قالوا: صِف لنا بيتَ المقدس وأخيرنا عن عِيرنا التي في طريق الشام<sup>(٢٧)</sup>. على ما تقدّم (٤٠).

قوله تعالى: ﴿وَلَلْقَدُ رَدَاهُ نَزَلَةٌ لُغَرَىٰ﴾ «نَزْلَةٌ»: مصدر في موضع الحال، كانَّه قال: ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى<sup>(٥)</sup>.

قال ابن عباس: رأى محمَّد ﷺ ربَّه مُوّة أخرى بقلبه (11) روى مسلم (۷۷) عن أبي العالية عنه قال: ومَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى»، ورَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةُ أَخْرَى، قال: رآه بفؤاوه مرَّيْن. فقوله: «نَزْلَةُ أَخْرَى» قال: وإلى محمَّد ﷺ؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة، فلكلَّ عُرْجة نَزْلة (۵۷). وعلى هذا قوله تعالى: «عِنْد سِدْرة المُنْتَهَى، أي: ومحمَّد ﷺ عند سدرة المنتهى، وفي بعض تلك النزلات.

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٥٩/٨ ، وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٦ وعزاها إلى ابن مسعود والشعبي، وابن عطية في المحرر الوجيز ١٩٩٥ وعزاها إلى النخمي.

<sup>(</sup>٣) الوسيط ١٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) في سورة الإسراء، عند الآية الأولى.

<sup>(</sup>٥) مشكل إعراب القرآن لمكي ٦٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٨/٨٪ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/٣٪ ، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩١٠).

<sup>(</sup>٧) في صحيحه برقم (١٧٦): (٢٨٥).

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوى ٤/ ٢٤٧.

وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أَخْرَى» أنَّه جبريل. ثبت هذا أيضاً في «صحيح مسلم، ((). وقال ابن مسعود: قال النبيُ ﷺ: «رأيتُ جبريلُ بالأُقُق الأعلى له ستُّ مئة جناح، يتناثر من ريشه النُّرُ والياقوت، ذكره المهدويُ (().

قوله تعالى: ﴿ وَعِنْ مِدْتَرُ الْلَكُونِ ﴾ وعِنْدَه من صلة وَرَاهُ على ما بَيْنَا (١٠). والسَّذر: شجر النَّيون (١٠)، وهي في السماء السادسة، وجاء في السماء السابعة. والحديث بهذا في (صحيح مسلم؟؛ الأوّل: ما رواه مُرَّة عن عبد الله قال: لما أُسِريَ برسول الله انتُهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يُعرَج به من الأرض فيقيض منها، وإليها ينتهي ما يُهبَط به من فوقها فيتُقض منها، قال: (أوْ يَمُشَى السُّدرة مَا يَخْشَى، قال: فَرَاش من ذهب، قال: فأعطي رسولُ الله ﷺ ثلاثًا: أُعطي الصلواتِ الخمس، وأُعطي خواتيمَ سورة البقرة، وغُفِر لمن لم يُشْوِك بالله من المَّته شيئاً المقوحة الشروة.

الحديث الثاني: رواه فتادة عن أنس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: السما رُفِعْتُ إلى سِدرة المنتهى في السماء السابعة، نَبِقها مثلُّ قِلال هَجَر، وورقها مثل آذانِ القِيَلة، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان، قلتُ: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما الباطنان ففي الجنَّة، وأما الظاهران فالنيل والفرات؛ لفظ الدارقطني<sup>(۱)</sup>.

والنَّبِق، بكسر الباء: ثمر السَّدْر، الواحد: نَبِقة (٧). ويقال: نَبْق، بفتح النون

<sup>(</sup>١) أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤٧٦)، والطبري ٣٠/٢٣ ، وأبو الشيخ في العظمة (٣٥٠)، وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد (٣٩١٥)، والنسائي في الكبرى (١١٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٢/ ٣٣.

 <sup>(</sup>٥) مسلم (١٧٣)، والمقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية ١٩/٤.

<sup>(</sup>٦) في سننه (٣٣)، وهو عند البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٢)، وأحمد (١٢٥٠٥).

<sup>(</sup>۷) النهاية ٥/١٠ .

وسكون الباء، ذكرهما يعقوب في «الإصلاح»(``، وهي لغة المصريين، والأولى أفصح وهي التي ثبتت عن النبيّ ﷺ.

وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول \_ وقد ذُكِر له سِلْرة المنتهى \_ قال: فيسير الراكب في ظلِّ الغصن منها مئة سنة، أو يستظلُّ بظلِّها مئة راكب \_ شكَّ يحيى ـ فيها فَرَاش الذهب، كأنَّ ثمرها القِلال؛ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (<sup>(7)</sup>).

قلت: وكذا لفظ مسلم<sup>(٣)</sup> من حديث ثابت عن أنس: اثم ذُهِب بي إلى سِدرُة المنتَهى، وإذا ورقها كآذانِ الفيَلة، وإذا ثمرها كالقِلال، فلما غشيها من أمر الله عزَّ وجلَّ ما غشِي، تغيَّرت، فما أحد من خَلق الله يستطيع أن ينعتها من حُسنها».

واختلف لم سُمِّيت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة:

الأوَّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنَّه ينتهي إليها كلُّ ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها.

الثاني: أنَّه ينتهي عِلْم الأنبياء إليها ويَعزُب عِلْمهم عما وراءها، قاله ابن عباس. الثالث: أنَّ الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها، قاله الضحاك.

الرابع: لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها، قاله كعب(؛).

الخامس: سمِّيت سِنْرة المنتهَى؛ لأنَّها ينتهي إليها أرواح الشهداء، قاله الربيع ابن أنس (°).

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت ص١٩١ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٤١)، وفيه: هذا حديث حسن غريب اهـ. وفيه أيضاً: الفنن، بدل: الغصن.

<sup>(</sup>۳) برقم (۱۹۲).

<sup>(</sup>غ) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في النكت والعيون (٣٩٦، وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (١٩٥٣)، وأحمد (٣٦٦٥)، وأثر الضحاك أخرجه ابن أبي شبية ٢٦/١٣، ، والطيري ٣٤/٢٢ ، وأثر كعب أخرجه ابن أبي شبية ١٠٠/١٣ ، والطبري ٣٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٠ ، وفيه المؤمنين، بدل: الشهداء.

السادس: لأنَّه تنتهي إليها أرواح المؤمنين، قاله قتادة(١).

السابع: لأنه ينتهي إليها كلُّ من كان على سنة محمَّدﷺ ومنهاجه، قاله عليُّ ﷺ والربيع بن أنس أيضاً '''.

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي عِلْم الخلائق، قاله كعب أيضًاً ".

قلت: يريد - والله أعلم - أنَّ ارتفاعَها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوسَ حملة العرش، ودليله ما تقدَّم من أنَّ أصلها في السماء السادسة، وأعلاها في السماء السابعة، ثم عَلَت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم.

التاسع: سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ من رُفعَ إليها فقد انتهى في الكرامة. وعن أبي هريرة لما أسري برسول الله # انتهى به إلى سِدرة المنتهى، فقيل له: هذه سِدرة المنتهى ينتهي إليها كلُّ أحد خَلا من أمَّتك على سَتك، فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من عنو آسِن، وأنهار من لبن لم يتغيَّر طعمه، وأنهار من خمر لذَّة للشاربين، وأنهار من ضمل مُضَفَّى، وإذا هي شجرة يسير الرَّاكب المسرع في ظلَّها مئة عام لا يقطعها، والورقة منها تغطي الأمَّة كلَّها، ذكره التعليُّ<sup>(1)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ الْأَلْكَا ﴾ تعريف بموضع جنَّة المأوى، وأنَّها عند سِدرة المنتهى (٥٠). وقرأ عليُّ وأبو هريرة وأنس وأبو سَبرة الجهنيُّ وعبد الله بن الزبير ومجاهد: ﴿عِنْدُهَا جَنَّهُ الْمُأْوَى (١٠). يعني: جَنَّهُ المبيثُ، قال مجاهد: يريد أجنَّه (٧٠).

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٣٩٥ دون عزوه إلى على 🚓.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٠ ، وأخرجه الطيري ٢٢/٣٣.

 <sup>(</sup>٤) وأخرجه الطبري ۲۲/۳۷–۳۸.
 (٥) النكت والعيون ٥/٣٩٦.

 <sup>(</sup>٦) المعتسب ٢٩٣/ ، والقراءات الشاذة مر١٤٦ ، ولم يذكرا أبا سبرة الجهني ومجاهداً، وزادا زرَّ بن خبيش ومحمد بن كعب، وزاد ابنَ جني - أيضاً - قنادةً، ووقع في معلموع القراءات الشاذة؛ (عمده) بدل: (عندها).

<sup>(</sup>٧) في (ظ) و (د): الجنة.

والهاء للنبي ﷺ (((). وقال الأخفش: أدركه، كما تقول: جنَّه الليلُ، أي: ستَره وأدركه. وقراءة العامة: «جَنَّةُ الْمَأْوَى»، قال الحسن: هي التي يصير إليها المتَّقون (()). وقيل: إنَّها الجنَّة التي تصير إليها أدواح الشهداء، قاله ابن عباس. وهي عن يمين العرش (()). وقيل: هي الجنَّة التي آوى إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها، وهي في السماء السابعة (()، وقيل: إنَّ أدواح () المؤمنين كلَّهم في جنَّة المأوى، وإنَّما قبل لها أدواح المؤمنين، وهي تحت العرش فينتَّمون بطيب ويْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها (). والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿إِذَّ يَشْقَى الرِّنْدَوَّ مَا يَشْقَىٰ﴾ قال ابن عباس والضحَّاك وابن مسعود وأصحابه: فَرَاش من ذهب (١٠). ورواه مرفوعاً ابن مسعود وابنُ عباس إلى النبيُ ﷺ (١٨). وقد تقدَّم في (صحيح مسلم) (١٩) عن ابن مسعود قوله.

وقال الحسن: غشيها نورُ ربِّ العالمين، فاستنارت<sup>(١٠)</sup>. قال القشيريُّ: وسُثل رسولُ الله ﷺ ما غشيها؟ قال: «فَرَاش من ذهب»(١١). وفي خبر آخر: «غشيها نورٌ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱۹/۸ ، وذكره الرازي ۲۸/ ۲۹۲ دون عزو.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٣٩٦ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٢٧١/٤ ، وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جامت في إحدى النسخ:
 الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا.

<sup>(</sup>٥) في (م): أزواح.

<sup>(</sup>٦) الوسيط ١٩٨/٤ ينحوه.

<sup>(</sup>٧) أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير ٢٤٨/٤ ، وهو جزء من الحديث المتقدم قريباً، وسلف تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٨) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (٢٦٥٦)، والطبري ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٩) برقم (١٧٣)، وسلف قريباً.

<sup>(</sup>١٠) تفسير البغوي ٢٤٨/٤ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه الطبري ٤٢/٢٢ عن يعقوب بن زيد.

من الله حتى ما يستطيع أحدٌ أن ينظر إليها، (١). وقال الربيع بن أنس: غشيها نورُ الربّ، والملائكة تقع عليها كما يقع الغِربان على الشجرة(٢). وعن النبي 義 قال: الرأيت السَّدرةَ يغشاها فَرَاش من ذهب، ورأيت على كلِّ وَرَقةٍ مَلَكاً قائماً يسبِّح الله تعالم،» وذلك قوله: «إذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى، ذكره المهدويُّ والثعلبيُّ<sup>(٣)</sup>. وقال أنس ابن مالك: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى اللَّهُ رَواه مرفوعاً(٤). وقال مجاهد: إنَّه رَفْرَف أخضرُ. وعنه عليه الصلاة والسلام: (يغشاها رَفُرُف من طير خضر"<sup>(٥)</sup>. وعن ابن عباس: يغشاها ربُّ العزة<sup>(٦)</sup>، أي: أَمْرُه، كما في «صحيح مسلم»(٧) مرفوعاً: «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم الأمر، كأنَّه قال: إذ يغشى السُّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله تعالى: افَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى"، "وَالمؤتفكة أهوى . فغشاها ما غشى" [النجم: ٥٣] ومثله: ﴿ لَلْمَا قَقُهُ . مَا لَفُمَا قَدُ ﴾ [الحاقة: ١-٢].

وقال الماورديُّ في «معاني القرآن» له(٨): فإن قيل: لم اختيرت السُّدُرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السِّدْرةَ تختصُّ بثلاثة أوصاف: ظلّ مديد،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٢) عن أنس بن مالك 🐗 بنحوه.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧١ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الطبري ٢٢/ ٤٢ عن عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١٦٠-١٦١ : وعبد الرحمن ضعيف، وهذا معضل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٦/١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢٩/٤ ، ولطائف الإشارات ٣/ ٤٨٣ ، قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١٦١ : لم أجده. (٦) أخرجه الطبري ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>V) برقم (١٦٢) عن أنس بن مالك ﷺ، وتقدم. (٨) النكت والعيون ٥/٣٩٦، والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في النار.

جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلكُّبْكَةَ﴾، والمثبت من (م) وهو الصواب.

وطعم لذيذ، ورائحة ذكيَّة، فشابهت الإيمانَ الذي يَجمع قولاً وعملاً ونيَّة، فظلُها من الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه، وطعمها بمنزلة النيَّة؛ لكمونه، ورائحتها بمنزلة القول؛ لظهوره.

وروى أبو داود في استنه (١) قال: حدَّثنا نصر بن علي قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن ابن جريح، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن مجُبير بن مُظّهِم، عن عبد الله بن حُبِّشي، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قَطّعَ سِدْرةً صَوَّب اللهُ رأسه في النار، وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث نقال: هذا الحديث مختصر، يعنى: من قطع سِدْرة في فلاة \_ يستظلُّ بها ابنُ السبيل والبهائم \_ عَبَناً وظلماً بغير حتَّ يكون له فيها، صَوَّب اللهُ رأسة في النار.

قوله تعالى: ﴿ مَا نَاعَ آلْمَكُرُ وَمَا كَفَنَ ﴾ قال ابن عباس: أي: ما عَدل يميناً ولا شمالاً، ولا تجاوز الحدَّ الذي رأى (٢). وقيل: ما جاوز ما أمر به. وقيل: لم يمدَّ بصره إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبيُّ ﷺ في ذلك المقام، إذ لم يلتفت يميناً ولا شمالاً (٢).

قوله تعالى: ﴿لَلَهُ رَكُو مِنْ مَلِئِو رَبِهِ ٱلْكُبُوكَ﴾ قال ابن عباس: رأى رُفْرَفاً سدًّ الأفق<sup>(4)</sup>. وذكر البيهقي عن عبد الله قال: ﴿زَلَى مِنْ آيَاتٍ رَبِّو الْكُبْرَى (\*): رأى رَفُرَفاً

<sup>(</sup>١) برقم (٥٣٣٩)، وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (١٥٥٧)، من طريق مخلد بن يزياه، عن ابن جريج، به. قال المنذري في مختصر السنن ٩٩/٨ : وحيشي: يضم الحاه المهملة، وسكون الباه الموحدة، وكسر الشين المعجمة، وباه النسب. اهد وأخرجه أيضاً أبو داود (٥٤٤٠) عن عروة بن الزبير مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢٢/ ٤٤، والحاكم ٢٩/٦٦ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/٢٠٠.

 <sup>(</sup>a) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب، وهمي كذا في دلائل النبوة للسهنجي ٢٧٢ والقل منه، والحديث عند البخاري (٤٨٥٨).

أخضرَ سدَّ أفق السماء. وعنه قال: رأى رسولُ الله ﷺ جبريلُ عليه السلام في خُلَة رفوف أخضر، قد ملاً ما بين السماء والأرض. قال البيهقيُّ<sup>(۱)</sup>: قوله في الحديث: «رأى رَفْرُفاً» يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفوف. والرفوف: البساط. ويقال: فِراش<sup>(۱)</sup>. ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له، فقد روي أنَّه راَه في خُلْةٍ رفرفٍ.

قلت: خرَّجه الترمذيُّ (٢) عن عبد الله قال: «مَا كَذَبَ النُّؤَادُ مَا رَأَى، قال: رأى رسول الله ﷺ جبريلَ عليه السلام في حُلَّة من رفرف، قد مَلاً ما بين السماء والأرض قال: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «نَا فَتَنَلَّى، أَنَّه على التقديم والتأخير، أي: تللَّى الرفرفُ لمحمَّد ﷺ ليلةَ المعراج فجلس عليه، ثم رُفع فدنا من ربِّه. قال: «فارقني جبريلُ، وانقطعت عنِّي الأصواتُ، وسمعتُ كلام ربِّي، فعلى هذا الرُّوْرَثُ: ما يُفْعَد ويُجلس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأوَّل: جبريل، قال عبد الرحمن بن زيد ومقاتل بنُ حبَّان: رأى جبريلَ عليه السلام في صورته التي يكون فيها في السماوات (أ). وكذا في «صحيح مسلم» عن عبد الله قال: «لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَبُّهِ الشُخْرَى، قال: رأى جبريلَ في صورته له ستُّ مئة جناح (6). ولا يبعد مع هذا أن يكون في في خُلُة رفوفٍ، وعلى رفوفٍ، والله أعلم.

وقال الضَّحَّاك: رأى سِدُّرةَ المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشيَ السِّدرة من فَرَاش الذهب، حكاه المعاورديُّ<sup>(١)</sup>. وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ٢٤٣-٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) برقم (٣٢٨٣)، وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (١١٤٦٧)، وأحمد (٣٧٤٠).

 <sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للتحاس ٤/ ٢٧١ ونسبه لابن زيد، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٥) سلف ص٥٥ من هذا الجزء

<sup>(</sup>٦) في النكت والعيون ٩٦/١٥ ، وسلف تخريجه عنه ٩٦/١٧ .

الليلة في مَسْراه في عوده وبدئه (١٠) وهو أحسن، دليله: ﴿ لِنَّهِيمُ مِنْ كَلِيَناً ﴾ [الإسراء: ١]، وابن يجوز أن تكون للتبعيض، وتكون الكُبْرَى، مفعولة له (رأى وهي في الأصل صفة الآيات، ووحِّدت لرؤوس الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت الأنثى (١)، كقوله تعالى: ﴿ وَلَى فِيمَا تَعَارِثُ أَخْرَى ﴾ [ط: ١٨] وقيل: اللَّجُبْرَى، نعت لمحذوف، أي: رأى من آيات ربه الكبرى (١). ويجوز أن تكون الهن، والله، أي: رأى آيات ربه الكبرى، وقيل: فيه تقديم وتأخير، أي: رأى الكبرى من آيات ربه.

قوله تعالى: ﴿أَنْرَيْتُمُ اللَّتَ زَالْتُرَىٰ ۞ وَنَنَوْ النَّالِكَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ ٱلكُمُ الذَّكُرِ وَلَهُ الْأَنْقِ ۞ فِلْكَ إِنَّا فِيسَنَّةٌ ضِيزَىٰ ۞﴾

توله تمالى: ﴿ أَنْ يَهُمُ اللَّتَ وَالْفَرَقِ . وَنَوْوَ النَّالِثَةَ الْأَفْرَى ﴾ لما ذكر الوحي إلى النبي هي وذكر من آثار قُدرته ما ذكر، حاجً المشركين إذ عبدوا ما لا يعقِل وقال: أو إنهم هذه الآلهة التي تعبدونها أو حَيْنَ إليكم شيئاً كما أُوجِي إلى محملًا (")، وكانت اللَّرُ لَقَيف، والمُوَّى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال هشاه ("): فكانت مناة لِهُذَيْل وَخُوَّاعة، فبعث رسول الله على علياً هي فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا اللَّرت بالطائف، وهي أحدث من مَناة، وكانت صخرة مُربَّعة، وكان سَنتها من أَنْيف، وكانت على موضع منارة (") مسجد الطائف العرب تسمِّي: زيد اللَّات، وتيم اللَّرت. وكانت في موضع منارة (") مسجد الطائف

<sup>(</sup>١) في (د): وتدنيه.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٠٠ بنحوه.

<sup>(</sup>۳) تفسير الرازي ۲۸/ ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/٢٠٠ بنحوه.

 <sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمثبت من (م) وهو الصواب، وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وكلامه في كتابه «الأصنام» ص١٤-١٥ .

<sup>(</sup>٦) ليست في النسخ الخطية، وهي زيادة من (م) والأصنام ص١٦.

قال هشام (٢٠): وحدَّنني أبي، عن أبي صالح، عن ابنِ عباس قال: كانت المُوَّى شيطانة تأتي ثلاث سَمُرات ببطن نَخْلة، فلما افتتح رسولُ الله ﷺ مَكُة، بعث خالدَ بَنُ الوليد ﷺ فقال: (إيتِ بَظنَ نخلة فإنَّك تجد ثلاث سَمُرات، فاغضِد الأولى؛ فأتاها أفضَدها، فلما جاء إليه قال: «هل وأيت شيئًا» قال: لا. قال: «فاعضِد الثانية» فأتاها فقادا ثم أتى النبيَّ ﷺ فقال: «هل وأيت شيئًا»؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» فأتاها فإذا هو بحبشيَّة نافشةٍ شعرها، واضعةٍ يَدَيها (٤) على عانقها تصوفُ (٥) بأنيابها، واضعةً يَدَيها (١) على عانقها تصوفُ (٥) بأنيابها، وخلفها دُبيَّة المَّلَميُّ وكانَ ساوِنَها فقال:

يا عُزُّ كُفْرَانِك لا سبِّحانِك إنَّي رَأَيْتُ اللهَ قَد أهانَكِ<sup>(٢)</sup> ثم ضربها ففلق رأسها، فإذا هي حُمَمَةً<sup>(٧)</sup>، ثم عَضَد الشجرة، وقتل دُبَيَّة السادن، ثم أنى النبَّ ﷺ فأخبره فقال: «تلك المُزَّى» (٨).

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية، سعد، والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصنام: بساً.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص٢٥-٢٨ ، وهو الصواب، والكلام منه.

 <sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية: يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام، وصَرَف النابُ: صوّت، معجم منن اللغة (صرف).

<sup>(</sup>٦) القائل: خالد بن الوليد كما في الأصنام ص٣٦، والكلام منه، والبيت أخرجه عنه الطبراني في الكبير(٣٨١١) عن أبي عبد الرحمن السلمي مرسلاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٦/٦: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الخطية: جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام، والحممة، الفحم البارد. لسان (حمم).

<sup>(</sup>٨) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له ٣/ ٩٨ من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس =

وقال ابن جُبير: العُزَّى: حجر أبيض كانوا يعبدونه (1). قتادة: بيت<sup>(٢)</sup> كان ببطن نُخُلة.

ومَنَاة: صنم لخزاعة (٢٠). وقيل: إنَّ «اللَّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذَه المشركون من لفظ «الله»، و«المُزَّى» من العزيز، و«مَنَاة» مِن مَنَى اللهُ الشيءَ: إذا قَرَّره(٤).

وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحُميد وأبو صالح: "اللَّكَ بتشديد الناء ()، وقالوا: كان رجلاً يَلُتُ السَّوِيق للحاجِّ - ذكره البخاري () عن ابن عباس - فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه ابن عباس: كان يبيع السَّوِيق والسَّمٰن عند صخرة ويصبه عليها، فلما مات ذلك الرجل، عَبَدَتْ ثَقِيقُ تلك الصخرة ؛ إعظاماً لصاحب السَّوِيق ().

أبو صالح: إنَّما كان رجلاً بالطائف فكان يقوم على آلهتهم، ويَلُتُّ لهم السَّوِيق، فلما مات عبدوه<sup>(٨)</sup>.

<sup>=</sup> مختصراً، وأخرجه أيضاً النسائي في الكبيري (۱۱٤۸۳)، وأبو يعلى (۹۰۳) عن أبي الطفيل بنحوه. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۷۷/ : رواه الطبراني، وفيه يحيى بن المنظر، وهو ضعيف. اهد. والواقدي في المغازي ۲/ ۸۷۳–۸۷۶، ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة /۱۲۷/ ۱۲۸ عن سعيد بن عموو الهذلي بنحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٤٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في (م): نبت. وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٠ ، ونسبه للضحاك.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص١٤٧ ، والمحتسب ٢ / ٢٩٤ .

 <sup>(</sup>٦) في صحيحه (٤٨٥٩)، ولتَّ السويق، أي: بَلُه بالماء ونحوه. والسويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير.
 لسان العرب (انتت) و (سوق).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الفراء في معاني القرآن له ٩٨/٣ ، والطبري ٤٨/٢٢ بنحوه، وينظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عنه الطبري ٢٦/ ٤٨ .

مجاهد: كان رجل في رأس جبل له غُنيْمة يَسْلي منها السَّمْن، ويأخذ منها الأُقِط، ويحمع رِسْلَها، ثم يتَّخذ منها خَيْساً فيطعم الحاجَّ، وكان ببطن نَخلة، فلما مات عبدوه وهو اللَّات (١٠). وقال الكلبيُّ: كان رجلاً من ثَقِيف يقال له: صِرمة بن عنم (١٠).

وقيل: إنَّه عامر بن ظَرِب العَدْوانيِّ. قال الشاعر:

لا تَنْصُروا اللات إِنَّ الله مُهْلِكُهَا وكيف يَنْصُرُكُمْ مَنْ ليس يَنْتَصِرُ (٣)

والفراءة الصحيحة «اللَّاتَ» بالتخفيف، اسم صنم، والوقوف عليها بالناء، وهو اختيار الفرَّاء. قال الفرَّاء<sup>(1)</sup>: وقد رأيت الكسائيَّ سال أبا قَفْمَس الأَسَديُّ فقال: ذاه لذات، وقال: «أَفْرَأَيْتُمُ الَّلاَءَ. وكذا قرأ الدُّورِيُّ عن الكسائيُّ، والبَرُّيُّ عن ابن كثير «الَّلاه» بالهاء في الوقف<sup>(6)</sup>، ومن قال: إنَّ «اللَّات» من الله، وقَف بالهاء أيضاً. وقيل: أصلها لاه، مثل شاه، وهي من لَاهَت، أي: اختفت، قال الشاعر:

لَاهَتْ فىما غُرِفت يوماً بخارجةِ يا ليتها خَرجتُ حتَّى رأيناها وفي «الصحاح»<sup>(۱)</sup>: اللات: اسم صنم كان لِتَقيف وكان بالطائف. وبعض العرب يقف عليه بالتاء، وبعضهم بالهاء، قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللَّات

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي ۲٤٩/٤ ، وذكره الفاكمي في أخبار مكة ۱۹۶ ، وسكلاً الشئن: طبخه وعالجه فاذاب زبده والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيف، يطبخ ثم يترك حتى بمصل. والرسل: اللبن ما كان. والخيّس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس).
(۲) تفسير البغوى ۲٤٩/٤.

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٩٩٨/، وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص١٧، ونسبه لشداد بن عارض
 الجشمي.

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن له ٣/ ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص٣٦٦ ، والنشر في القراءات العشر ٢/ ١٣٢ عن الكسائي وحده.

<sup>(</sup>٦) مادة: (ليه).

والمُرَّى، ويقول: هي اللَّات، فيجعلها تاء في السّكوت، وهي اللَّاتِ فاعلم أنَّه جرّ في موضع الرفع، فهذا مثل: أمس، مكسورٌ على كلَّ حال، وهو أجودُ منه؛ لأنَّ الأف واللام اللَّتِن في اللَّات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأمَّا ما سمعنا من الأكثر في اللَّرت والمُزَّى في السّكوت عليها فاللَّه؛ لأنَّها هاءٌ فصارت تاء في الوصل، وهي في تلك اللغة مثل: كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِ، وكذلك هيهاتِ في لغة من كسر(")؛ إلا أنَّه يجوز في هيهاتِ أن تكون جماعة، ولا يجوز ذلك في اللَّاتِ؛ لأنَّ التاء لا تراد في الجماعة إلا مع الألف، وإن جعلت الألف والتاء" والندين بقي الاسم على حرف واحد.

قوله تعالى: ﴿ وَيَتَزَهُ ٱلتَّالِيَةُ ٱلْخُرْقَ﴾ قرأ ابن كثير وابن مُعيْصن وحُميد ومجاهد والسُّلَميُّ والأعشى عن أبي بكر: "وَمَنَاءَهُ بالمدِّ والهمز، والباقون: بترك الهمز"، للختان. وقيل: سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرَّبون بذلك إليه. وبذلك سُمِّت منّى؛ لكثرة ما يُراق فيها من الدماء (أ). وكان الكسائيُّ وابن كثير وابن مُمُخيصن يقفون بالهاء على الأصل (أ). الباقون: بالناء؛ اتباعاً لخطُّ المصحف (۱).

وفي «الصحاح» (٧): ومناة: اسم صنم كان [لهذيل وخزاعة] بين مكَّة والمدينة، والهاء للتأنيث، ويسكت عليها بالتاء، وهي لغة، والنسبة إليها: مَنُويٌ، وعبدُ مُناةً بنُ

<sup>(</sup>١) في (م): كسرها.

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ظ): واللام.

<sup>(</sup>٣) قراءة ابن كثير في السبعة ص٦١٥ ، والتيسير ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ١٥/ ٥٣١ ، والكشاف ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ١٩٣٢ : وشدَّ جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي وحده الوقف على مناة بالهاء، وعن الباقين بالناه، ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط، وهو غلط... وأكّد ذلك في ٢٧٩/٢ بقوله: وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف باللهاء والباقون بالناء، فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج ٥/ ٧٣ .

<sup>(</sup>٧) مادة: (منا)، وما بين حاصرتين منه.

أُدُّ بن طابِخة، وزيدُ مناةَ بن تميم بن مُرٌّ، يُمَدُّ ويقصر، قال هَوْبَر الحارثيُّ:

أَلَا هَالْ أَتَى التَّيْمَ مِنَ عبدِ مَنَاء ق على الشِّنَء فيما بيننا ابْنُ تَعِيمٍ (١) قوله تعالى: ﴿ الْأَكْرَىٰ ۗ العرب [٧] تقول للثالثة: أخرى، وإنَّما الأخرى نعت للثانية، واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إنَّما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي، كقوله: ﴿ وَمَارِبُ أَخْرَىٰ ﴾ [ط-١٨] ولم يقل: أخر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم وتأخير، مجازها: أفرأيتم اللَّات والمُزَّى الأخرى ومَنَاة الثالثة (٣).

وقيل: إنَّما قال: فومَنَاةَ النَّالِيَّةَ الْأَخْرَى، لأنَّها كانت مرتَّبة عند المشركين في التعظيم بعد اللَّات والمُزَّى<sup>(3)</sup>، فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن هشام<sup>(9)</sup>: أن منَاةَ كانت أولاً في التقديم، فلذلك كانت مقدَّمة عندهم في التعظيم، والله أعلم. وفي الآية حذف دلُّ عليه الكلام، أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرَّت حتى تكون شركاة لله.

ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ: ﴿ أَلَكُمُ اللَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَتْنَى ﴾ ردًّا عليهم قولهم: الملائكة بناتُ الله، والأصنام بناتُ الله (1).

قوله تعالى: ﴿ قِلْكَ إِنَّا ﴾ يعني: هذه القسمة ﴿ فِينَدُّ مِينَكُ ﴾ أي: جائرة عن العدل، خارجة عن الصواب، ماثلة عن الحقِّ.

يقال: ضَازَ في الحكم، أي: جَارَ، وضَازَه حقَّه يَضِيزه ضَيْزاً ـ عن الأخفش ـ

<sup>(</sup>١) ذكره أيضاً أبو العلاه المعري في القصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص٦٣ ، والشُّرَّة: البغض. لمان العرب (شناً).

<sup>(</sup>٢) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من (م)، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/ ٧٢ – ٧٣.
 (٤) النكت والعيون ٣٩٨/٥.

 <sup>(</sup>٥) في النسخ: ابن هشام، والصواب ما أثبتناه، وكما أسلفنا، وهو هشام بن محمد بن السائب، وانستهر
بابن الكلبي، وكلامه في الاصنام ص١٣.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٢٠١/٥.

أي: نقصه وبخَسَه. قال: وقد يهمز فيقال: ضأزه يَضْأَزُه ضَأْزاً وأنشد:

فَإِنْ تَنْأُ عِنَّا نَنْتقِصْكَ وإِنْ تُقِمْ فَقِسْمُكَ مَضْوُوزٌ وأَنفُكَ رَاغِمُ (١)

وقال الكسائيُّ: يقال: ضازَ يَضِيز ضَيْزاً، وضازَ يَضُوز ضَوْزاً، وضَأَز يَضُاز ضازاً: إذا ظلم وتعدَّى وبخَس وانتقص<sup>77)</sup>. قال الشاعر:

ضَازَتْ بنو أسدٍ بِحُكمِهِمُ إِذيجعلون الرأسَ كالنَّنبِ (٣)

قوله تعالى: «قِسْمَةٌ ضِيزَى» أي: جائرة، وهي فُعلى، مِثل: طُوبَى ومُبلّى، وانَّما كسروا الضاد؛ لتسلم الباء؛ لأنه ليس في الكلام «فِعْلَى» صفةً، وإنَّما هو من بناء الأسماء كالشَّعْرى والدُّفْلَى. قال الفرَّاء: وبعض العرب تقول: صُوْزَى وضِفْزَى بالمهز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد: أنَّه سمع العرب تهمز «ضِيزى) (4).

قال غيره: وبها قرأ ابن كثير، جعله مصدراً، مثل ذِكرى<sup>(6)</sup>، وليس بصفة، إذ ليس في الصفات افغلي، ولا يكون أصلها الفغلي، إذ ليس فيها ما يوجب القلب، وهي من قولهم: ضأزته، أي: ظلمته. فالمعنى: قسمة ذات ظلم، وقد قيل: هما لغتان بمعنى. وحكى فيها أيضاً سواهما: ضَيْزُى وضَأَزى، وضُوزَى وصُؤَرَى وصُؤَرَى وصُؤَرَى، وطُورَى المؤرِّج: كرهوا ضمَّ المضاد في ضِيزى، وخافوا انقلاب الياء واواً، وهي من بنات الواو، فكسروا الضاد لهذه العلَّة، كما قالوا في جمع أبيض: بِيضٌ، والأصل بُوضٌ،

 <sup>(</sup>١) الصحاح (ضيز)، وذكر البيت إيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ٥٢/١٣ ، والماوردي في النكت والعيون
 ر٩٩ ، وجاه في الصحاح: فحقك، وفي التهذيب: فحقك، بدل: فقسمك، وفي النسخ الخطية: تفي، بدل: تقم.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) القائل امرة القيس كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ٢٧/١ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وورد في الدر: يعدلون، بدل: يجملون.

<sup>(</sup>٤) الصحاح (ضيز)، وكلام الفراء في معاني القرآن له ٣/ ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٢٠١/٥ ، والقراءة في السبعة ص٦١٥ ، والتيسير ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج ٧٣/٥.

مثل: حُمْر وصُفْر وخُضْر. فأمَّا من قال: ضاز يَضُوز، فالاسم منه: ضُوزَى مثل شُورَى<sup>(۱)</sup>.

قوله تعالى: ﴿إِنْ هِى إِلَّا أَمَنَّةُ مَيْتُتُمُومًا أَشَّمُ وَمَاكَأَوُّمُ ثَا أَذَلُ اللَّهُ بِهَا مِن مُلطَيِّ إِن بَقِمُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهَوَى الْأَنْشُاتُّ وَلَقَدَ جَاتَمُمْ مِن تَقِيمُ الْمُلْتَكَ ۚ ۚ أَلْ لِإِنسَا مَا نَشَقَ ۞ فَلِمَ الْاَجْرُةُ وَالْأَوْلَ ۞ وَكُمْ مِن شَاكِ فِي السَّكَوْتِ لَا ثُنْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَلُولُ اللَّهِ لِمَنْ يَشَكُّ وَيُوْعَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا آَمَنَا مَيَّ مَيْتُمُواكُ أَي: ما هي - يعني هذه الأوثان - وإلَّا أَمْنَا مُ سَبَّتُمُوماً عَنْ يَعْنِي: تَحَمُّوها وسمَّيتموها آلهة . ﴿أَمَّدُ وَمَاتِأَوْكُمُ اَي: قَلْدَموهم أَمْنَا مُ سَمَّتُكُونُ إِلَّا الله بها من حجَّة ولا برهان . ﴿إِنَّ يَقُمُونُ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ [ي: ما أنزل الله بها من حجَّة ولا برهان . ﴿إِنَّ يَقُمُونُ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ عاد من الخطاب إلى الخبر (٢٠) ، أي: ما يتَّبع هؤلاء إلَّا الظَّنَّ . ﴿وَمَا يَمُونَ الْأَنْفُتُ ﴾ أي: تعبل إليه.

وقراءة العامة: المتقيمُونَ، بالياء. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السَّمْيَفَعُ وَالَّهُ بِاللَّهُ وَاللَّهُ بَاللَهُ وَاللَّهُ بَاللَهُ وَاللَّهُ بَاللَهُ وَاللَّهُ بَاللَهُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ بَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا لَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ و

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٠ ولم ينسبه للمؤرِّج.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/ ٣١ ، وتفسير الرازي ٢٨ / ٣٠٠ دون عزو، والبحر المحيط ٨/ ١٦٢ - ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن للنحاس ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٩٩٩/٥.

<sup>(</sup>V) النكت والعيون ٩٩٩/٥ ، وما بين حاصرتين ليست في (د).

تَمَنَّىَ}] من شفاعة الأصنام<sup>(١)</sup>، نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في الوليد بن المغيرة<sup>(1)</sup>. وقيل: في سائر الكفار.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَةُ لِيَسَتُونَ الْلَكَيِّكَةَ شَيْمَةً الْأَفْقُ ﴿ وَمَا لَمُكُم يهِ. يِنْ عِلِيَّ إِن يَقِيمُونَ إِلَّا الطَّنِّ وَإِنَّ الطَّنَ لَا يُغْنِى مِنَ الْمُنِيَّ شَيْعًا ۞ قَالَم قَالَى عَن يَكُونَا وَلَا يُرِدِّ إِلَّا اللَّحَيْقَ اللَّذَيْ ۞ فَاكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْمِلِيَّ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ مَن سَيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَدُ بِمِنِ آهَنَتَكُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكِيْرَةِ ﴾ هم الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات الله، والأصنام بنات الله . ﴿لِيَسُونَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمَانِيَةُ الْأَنْقَ ﴾ أي: يعتقدون أنَّ الملائكة إناث، وأنهم بناتُ الله (() . ﴿وَمَا لَمُ يَعِد مِنْ عَلِيْ ﴾ أي: أنْهم لم يشاهدوا خلقه الملائكة، ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله ﷺ، ولم يَرُوهُ في كتاب.

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٢ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء ٣/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٤/ ٢٠٠ .

﴿إِن يَتَّهُمُونَ﴾ أي: ما يتَبعُونَ ﴿إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ في أنَّ الملائكة إناث.﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُمْنِى مِنَ ٱلْقِ مَيْنَا﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مَّن وَكُ عَن يَكِمْ ﴾ يعني: القرآن والإيمان (١٠٠)، وهذا منسوخ بآية السيف (١٠٠) . ﴿ وَلَوُ بُودُ إِلَّه النَّبَرُةَ اللَّبَا﴾ نزلت في النُضر. وقيل: في الوليد. ﴿ وَلِكَ مَبْلَهُمْ مِن الْوَلِيدِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قول تعالى: ﴿ رَبَّةِ مَا فِي السَّنَوْدِ رَمَا فِي الأَثْوِنِ لِيَغْزِيَ الَّذِينَ النَّوْلِ لِيَعْزِيَ الْفِن وَيَحْزِيَ الَّذِينَ أَخْسَتُوا بِالنَّسْقَ ۞ الَّذِينَ يَعَنِيمُونَ كَنْفِرَ الإِنْدِ وَالْفَوْجِسَ إِلَّا اللَّهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِمُ السَّفِوَةِ هُمُ أَفَلَا بِكُورٍ إِذَ النَّنَاكُمْ فِرَى الأَرْضِ وَإِذَ أَشَرُ أَجِنَّةٌ فِي بُلُونِ أَمْهُوكُمْ فَلَا تُؤْكُوا الْفَسَكُمْ هُو أَفَلاً بِنِي الْفَيْقِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَتَرِينَ اللَّذِينَ أَسَكُوا بِمَا عَبْلُوا وَتَجْرِي اللَّذِينَ لِيَتَرِينَ اللَّذِي إِلَيْنَ اللَّيْمَ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ المحسنَ الأَرْضِ اللَّهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ المعترض المحسن، والمسيء بإساءته أن وقيل: ولِله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ المعترض في الكلام، والمعنى: إنَّ ربِّك هو أعلم بعن ضلَّ عن سبيله، وهو أعلم بعن الهتدى ؛ ليجزي (أن وبلك هو أعلم بعن المقدى ؛ ليجزي (أن وبلك هو أعلم بعن الله ما في السماوات وما في الأرض،

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى ٤/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ٣/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ١٩٣ - ٦٩٤ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٨/ ٧٥.

أي: وعاقبة أمْرِ الخَلْق أن يكون فيهم مسيَّء ومحسن؛ فللمسِيِّء السُّوأَى وهي جهنَّم، وللمحسن الحسني وهي الجنة.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّتِهِ ۖ ٱلْإِنْدِ وَٱلْفَوْحِثَنَ إِلَّا ٱللَّمَ ۗ فيه ثلاث مسائل:

الأولمى: قول م تعالى: ﴿ اللَّذِي يَجَيَّبُونَ كَيْكُ ٱلْآثِمِ وَالْفَرِكِينَ ﴾ هدا نعمت للمحسنين (١٠) ، أي: هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشّرك؛ لأنّه أكبر الآثام، وقرأ الأعمش ويحيى بن ونَّاب وحمزة والكسائيُ: «كَبِيرَ» على التوحيد (٢٠) ، وفسَّره ابن عباس بالشّرك. «وَالْفَوَاحِشَ» الزنى (٣). وقال مقاتل: «كَبَايِرَ الْإِنْمِ»: كلُّ ذنب غُتم بالنار. «وَالْفَوَاحِشَ»: كلُّ ذنب فيه الحدُّدُن، وقد مضى في «النساء»(٥) القول في هذا. ثم استثنى استثناء منقطعاً وهي:

المسألة الثانية: فقال: ﴿إِلَّا اللَّمَمَّ»: وهي الصغائر التي لا يَسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله وحفظه.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٢٠٣/٥.

<sup>(</sup>٢) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص١٩٥ ، والتيسير ص١٩٥ ، وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في المحرر الرجيز ٢٠٣/ ٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٢/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ٧٥ ولم ينسبه.

<sup>.</sup> ۲77/7 (0)

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٢٠١/٤.

فعلته إلا الجماع. فقال: العلَّ زوجَها غازٍ» فنزلت هذه الآية<sup>(١)</sup>، وقد مضى في آخر اهوده<sup>(١)</sup>.

وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخُدريُّ وحذيفة ومسروق: إنَّ اللمم ما دون الوطء من القُبلة والغَمْزة والنظرة والمضاجعة (٣٠).

وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظر، وزنى البدين البطش، وزنى البدين البطش، وزنى الرجلين المشي، وإنّما يصدِّق ذلك أو يكذِّبه الفَرْجُ، فإن تقدَّم كان زنّى، وإن تأخِّر كان لَمَماً (أ). وفي «صحيح البخاري ومسلم» (أ) عن ابن عباس قال: ما رأيتُ شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة: إنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ الله كتب على ابن أَمَ حظه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفري، والفرح يصدُق ذلك أو يكذِّبه، والمعنى: أنَّ الفاحشة العظيمة والزنى التامُ الموجِب للحدِّ في الدنيا والعقوبة في الآخرة، هو في الفَرْح، وغيرُه له حظُّ من الإشم (أ). والله أعلم.

وفي رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "كُتِب على ابن آدمَ نصيبه من الزنى، مُدُرِكٌ ذلك لا محالةً، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرّجل زناها الخُطّا، والقلب

<sup>(</sup>۱) سلف ٥/ ٣٢٢ .

<sup>. 12./11 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) تفسير النغوى ٤/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٥٥، والطبري ٢٢/٢٢، والحاكم في المستدرك ٢٠/٢٤، والبجائم في المستدرك ٢٠/٢٤، والم يرد: والبيهفي في شعب الإيمان (٢٠٠٧) من طريق أبي الفحى، عن مسروق، عن ابن مسعود به، ولم يرد: مسروق، في إستاد عبد الرزاق والطبري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شوط الشيخين، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧) واللفظ له، وهو عند أحمد (٧٧١٩).

<sup>(</sup>٦) إكمال المعلم ٨/ ١٤٥ .

يَهُوَى ويتمنَّى، ويصدُّق ذلك الفَرْجُ ويكلِّبه. خرَّجه مسلم''. وقد ذكر الثعلبيُّ حديثَ طاوس عن ابن عباس، فذكر فيه الأذن واليد والرِّجل، وزاد فيه بعد العينين واللسان: «وزنى الشفتين القُبلة»''. فهذا قول.

وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمُّ بذنب ثم يتوب. قال: أَلَم تسمع النبيُّ ﷺ كان يقول:

إن تَغفر اللَّهُمَّ تَغفر جَمًّا وأيُّ عـــبدلكَ لا ألَــمَّــا

رواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس (٣). قال النجَّاس: هذا أصعُ ما قيل فيه وأجلُها إسناداً.

وروى شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجلَّ: وَإِلَّا اللَّمَمَ» قال: هو أن يُلِمَّ العبدُ بالذنب ثم لا يعاوده، قال الشاعر:

إِنْ تَعْفِرِ اللَّهِمَّ تَعْفَرِ جَمًّا وَأَيُّ عَسِيدٍ لَّكَ لَا أَلْسَمَّا (1) وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده (٥). ونحوه عن

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۲۵۷): (۲۱).

<sup>(</sup>٢) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكر، وثمة تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٢٨٤) من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت، وهو في ديوانه صر٥٥ ، ونسبه بعضهم لأبي خواش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري ٣٦/٢٥ ، وشرح أشمار الهذليين ٣/ ١٣٤٦ وغيرها من المصارد، لكن قال البغدادي في خزانة الأدب ٢/ ٢٩٠٩ وزعم البيني أنه لأبي خزاش الهذلي، وهذا خطأ، وإنما هو لأمية بن أبي الصلت، قاله عند موته، وقد أخذه أبو خواش مه. وينظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٨٥ ، وفي شعب الإيمان (٧٠٥٧) من طريق أدم بن أبي إياس، عن شعبة، به. وقال: هذا هو المحفوظ موقوف. اهـ. وأخرجه أيضاً الطبري ٢٢/ ٢٤ من طريق محمد ابن جعفو، عن شعبة، به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده.

 <sup>(</sup>٥) النكت والديون (٢٠٠٤ ، وأخرجه الطبري ٢٤/٣٢ عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الأنف الذكر،
 وأخرجه مجاهد في النفسير ٢٣١/١٢ ، والطبري ٢٤/٢٢ - ٢٥ عن الحسن بنحوه.

الزهري، قال: اللَّمم: أن يزني ثم يتوب فلا يعود، وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب فلا يعود، ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِيكِ إِنَّا فَسَكُوا نَصِتُهُ أَوْ ظَلْتُوا أَشْتُهُمْ ذَكُوا اللَّهَ قَالَتَ الْمَاتِمُ وَاللَّيْتِهِمُ لَا فَصَلَوا اللَّهُ عَلَيْتُوا اللَّهُمَ ذَكُوا اللَّهُ قَالَتَ اللَّهُ اللَّهُمَ ذَكُوا اللَّهُ قَالَتُ عَلَيْتُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُمَ عَلَيْكُوا اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ الللَ

وقال الكلبيُّ: اللَّمم على وجهين: كلُّ ذنب لم يَذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة، فذلك الذي تكفُّره الصلوات الخمس، ما لم يبلغ الكبائرُ والفواحش، والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يُلِمُّ به الإنسان المرَّة بعد المرَّة فيتوب منه 4).

وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به. وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمين: إنَّما كنتم بالأمس تعملون معنا، فنزلت، وقاله زيد بن أسلم وابنه، وهو كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَرُّكَ ٱلْأُشْكَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ صَلَكَتُهُ (<sup>٥)</sup> [الناء:٢٣].

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥٠٤ وعزاه إلى أبي هريرة وابن عباس، والنكت والعيون ٥٠١٠ وعزاه إلى ابن
 عباس وقنادة، وأخرجه الطبري ٢٧/٢٣ - ٦٨ عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقنادة والضحاك.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن كثير في التفسير ٧/ ٤٦٣ عن العوفي عن ابن عباس، وأخرجه الطبري ٦٧/٢٣ عن الحكم بن عتبية، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٢ – ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٠٤ ولم ينسبه لأبي هريرة، وذكره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسير ٣/ ٢٩٣.

وقيل: اللَّمم: هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة، قاله نفطويه<sup>(۱)</sup>. قال: والعرب تقول: ما يأتينا إلَّا لِمَاماً؟ أي: في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يُلِمَّ ولا يفعل؛ لأنَّ العرب لا تقول: ألمَّ بنا، إلا إذا فعل الإنسان، لا إذا همَّ ولم يفعله. وفي «الصحاح»<sup>(۱)</sup>: وألمَّ الرجل، من اللَّمم: وهو صغائر الذنوب، ويقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهريِّ:

بِزِينَب أَلْهِمْ قبل أَن يَرْحَلَ الرَّكِبُ وقُلْ إِنْ تَمَلِّينَا فما مَلَّكِ الْقَلْبُ<sup>(٣)</sup> أي: اقرب.

وقال عطاء بن أبي رباح: اللَّمم: عادة النفس الحين بعد الحين (10. وقال سعيد البين المنفيّة: كلُّ ما ابن المسيّب: هو ما ألمَّ على القلب، أي: خطر (0). وقال محمد ابن الحنفيّة: كلُّ ما هممت به من خير أو شرِّ، فهو لمَمَ (١٠). ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ للشيطان لَمَّة، وللملك لَمَّة، الحديث، وقد مضى في «البقرة» (١٧) عند قوله تعالى: ﴿الثَّمَيْكُ النَّمْتُ ﴾ [الآبة: ٢٦٨].

وقال أبو إسحاق الزجَّاج: أصل اللَّمم والإلمام: ما يعمله الإنسان المرَّة بعد المرَّة ولا يتعمَّق فيه ولا يقيم عليه (^^). يقال: ألممت به، إذا زرته وانصرفت عنه، ويقال: ما فعلته إلا لَمَما وإلماماً، أي: الحين بعد الحين. وإنَّما زيارتك إلمام(^)،

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مادة: (لمم).

<sup>(</sup>٣) القائل نُصَيْب بن رباح، والبيت في ديوانه ص٦٠.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٨/٧٦ .

<sup>. 400/</sup>E (V)

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للزجاج ٥/ ٧٤ ، والوسيط ٢٠٢/٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٩) لسان العرب (لمم) بنحوه.

ومنه إلمام الخيال، قال الأعشى(١):

أَلَمْ خَيَالٌ مِن قُتَيْلَةً بَعْدَمًا وَهَى حَبْلُها مِن حَبْلِنَا فَتَصَرَّمَا

وقيل: «إلا» بمعنى الواو<sup>(٢)</sup>. وأنكر هذا الفرَّاء<sup>(٢)</sup> وقال: المعنى إلا المتقارب من صغار الذنوب. وقيل: اللَّمم: النظرة التي تكون فجأة <sup>(1)</sup>.

قلت: هذا فيه بعدٌ، إذ هو معفوٌ عنه ابتداءً، غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد واختيار، وقد مضى في «النور» بيانه<sup>(٠)</sup>.

واللَّمم أيضاً: طَرَفٌ من الجنون، ورجل ملموم، أي: به لَمَمٌ. ويقال أيضاً: أصابت فلاناً لَمَّةً من الجنِّ، وهي المسُّ، والشيء القليل، قال الشاعر:

اصابت فلانا لمة من الجنّ، وهي الصنّ، والشيء القليل، قال الشاعر: فــاذا وذَلِـك يــا كُمَـنُـــُـةٌ لَـمْ يَـكُـنُ إِلّا كَــلَــَـةِ حــالِــم بِـــحَــــالِ<sup>(٦)</sup>

لواد وديت ين حبيسه لم يكن أَيْقَرَقُهُ لمن تاب من ذنبه واستغفر، قاله ابن الثالثة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكُ رَبِيعُ ٱلْتَنْفِرُهُ لَمِن تاب من ذنبه واستغفر، قاله ابن عباس (٬٬٬ وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرخيبل وكان من أقاضل أصحاب ابن مسعود: رأيتُ في المنام كأني دخلتُ الجنّة، فإذا قباب مضروبة، فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لذي الكَلَاع وحَوْشُب و وكانا ممن قتل بعضهم بعضاً \_ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنّهما لقبا الله فوجداه واسمَ المغفرة، فقال أبو خالد: بلغني أنَّ ذا الكَلَاع أعتى الثني عشر ألف بيت ٬٬٬

<sup>(</sup>١) في ديوانه ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٢٩٣/٣.

 <sup>(</sup>۱) نفسير ابي الليث ۲۹۳/۲.
 (۳) في معانى القرآن له ۲۹۰/۲.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٠٤ ونسبه للحسين بن القضل.

<sup>. 11 - 1 - 9/10 (0)</sup> 

 <sup>(</sup>٦) الصحاح (لمم) ولم ينسب البيت فيه، ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل، ولم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٧) الوسيط ٤/ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ٣٤٠ ، وابن أبي شيبة ١٥/ ٢٩٠ ، وأبو نعيم في الحلية =

قوله تعالى: ﴿ وَمُو اَتَمَادُ بِكُرُهُ مِن انفسكم ﴿ إِذَ أَنْتَأَكُمْ تِنَكَ ٱلْأَنْفِ ﴾ يعني: أباكم آدم من الطين ('') وخرج اللفظ على الجمع.

قال الترمذيُّ أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندنا، بل وقع الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض، وكنَّا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطينة، ثم خرجت من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرُو النفوس على اختلاف هيئتها، ثم استخرجها من صُلْبها على اختلاف الهيئات، منهم كاللَّر يتلألاً، ويعضهم أنور من بعض، وبعضهم أسود كالحُمَمة، وبعضهم أشدُ سواداً من بعض، فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. حدُّثنا عبسى بن حماد العسقلانيُّ قال: حدُّثنا بشر بنُ بكر، قال: حدُّثنا الأوزاعيُّ، قال: قال رسول الله ﷺ: فمرض عليَّ الأوَّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه الليلة، فقال قائل: يا رسول الله! ومن مضى من الخَلق؟ قال: «نعم، عُرض عليَّ آدم فمن دونه، فهل كان خُلِق أحده قالوا: ومن في أصلاب الرجال ويطون الأمُهات؟ قال: «نعم، مُرض في أصلاب الرجال ويطون الأمُهات؟

قلت: وقد تقدَّم في أوَّل «الأنعام» (<sup>٣)</sup> أنَّ كلَّ إنسان يُخلَق من طين البقعة التي يدفن فيها.

﴿وَإِذْ أَشَرٌ لَمِئَةٌ﴾ جمع جَنِين: وهو الولد ما دام في البطن، سُمِّيَ جنيناً؛ لاجتنانه واستتاره<sup>(٤)</sup>. قال عمرو بن كُلُموم:

### هِجادِ اللَّوْدِ لَمْ تَقْرَأُ جَنِينَا(٥)

<sup>=</sup> ٤/٣٤٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٧٤٨ . وقول أبي خالد - وهو يزيد بن هارون من رجال الإسناد ـ جاء عقب رواية البيهقي هكذا: ...فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقا النبي عشر ألف أهل ببت، وذكر من محاسنهم أشياء اهد وجاء في (م) و(د): بنت، بلك: يبت.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>.</sup> T19/A (T)

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٤/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) سلف ٢٨/٤.

وقال مكحول: كنّا أجنّة في بطون أمهاتنا، فسقط منّا من سقط، وكنّا فيمن بقي، ثم صرنا رُضَّعاً، فهلك منّا من هلك، وكنا فيمن بقي، ثم صرنا يَفَعَةً، فهلك منّا من هلك، وكنّا فيمن بقي، ثم صرنا شباباً، فهلك منّا من هلك، وكنّا فيمن بقي، ثم صرنا شيوخاً لل أبّا لك! فيما بعد هذا ننظر (١٦)!.

وروى ابنُ لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبئ صغير: هو صِدِّيق. فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «كذبت يهود، ما من نَسَمة يخلقها الله في بطن أنه إلا أنَّه شقيَّ أو سعيد، فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: «هُوَ أَعَلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، إلى آخرها(\*\*). ونحوه عن عائشة: «كان اليهودة، بمثله(\*\*).

﴿ وَلَا نَزِكُمُ الْفَكُمُ ﴾ أي: لا تمدحوها ولا تنثوا عليها (٤٠) ، فإنّه أبعد من الرياء، وأقرب إلى الخشوع . ﴿ وَمَن أَعْلَا بِهِن أَقْتَن ﴾ أي: أخْلَصَ العمل، واتّقى عقوبة الله، عن الحسن وغيره (٥٠) . قال الحسن: قد عَلمَ اللهُ سبحانه كلَّ نفس ما هي عاملة، وما هي صانعة، وإلى ما هي صائرة (١٠) . وقد مضى في والنساء (١٠) الكلام في معنى هذه الآية عند قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّينَ يُرَقُّونَ أَفْتَهمُ ﴾ [الآية:٤٩] فتأمّله هناك. وقال ابن عباس: ما من أحد من هذه الأمّة أزكّيه غير رسول الله ﷺ (٨) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول للواحدي ص٤٢٦ ، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٦٨) من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيمة، به.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي الليث ٣/٢٩٣ .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٨/ ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٠٢ .

<sup>.</sup> E . V /7 (V)

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٢٥)، والطبراني في الكبير (١١٠٢٤).

# قوله تعالى: ﴿ أَنْرَءَتَ الَّذِى تَوَلَّى ۞ رَأَعَلَىٰ فَيلًا رَأَكُكَ ۞ أَعِندُمُ عِلْدُ الْغَبِّبِ فَهُو بَرَى ۚ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَةِتَ اللَّهِى قُلْ وَأَعْلَىٰ قَلِلاً وَآلَكَا﴾ الآيات، لما بين جهل المشركين في عبادة الأصنام، ذكر واحداً منهم معيناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتّبع رسولَ الله ﷺ على دينه، فعيّره بعض المشركين، وقال: لِمَ تركتَ دينَ الأشياخ وصَلَّتهم (١) وزعمت أنّهم في النار؟! قال: إنّي خشيتُ عذاب الله، فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله، ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب الله (١)، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخِلَ ومنكه، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال مقاتل: كان<sup>(٣)</sup> الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل: «وَأَعْظَى قَلِيلاً» أي: من الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي: قطع ذلك وأمسك عنه <sup>(٤)</sup>. وعنه: أنَّه أعطى رسولَ الله ﷺ عقد الإيمان ثم تولَّى، فنزلت: «أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى» الآية.

وقال ابن عباس والسُّدِّيُّ والكلبيُّ والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن عفان في كان يتصدُّق وينفق في الخير، فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سَرِّح: ما هذا الذي تصنع? يوشك ألَّا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إنَّ لي ذنوباً وخطايا، وإنِّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى، وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برَخلها وأنا أتحمَّل عنك ذنوبك كلّها. فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن

 <sup>(</sup>١) في (ظ): وملكهم، وفي (د): وملتهم، وفي (ف): ومللهم، والمشبت من (م)، وأسباب النزول للواحدي ص٤٢١ ، والكلام منه دون نسبته إلى مقاتل، وما بين حاصرتين منه أيضاً، والخبر أخرجه الطبري ٧/١ ٧٧ عن ابن زيد بتمامه، وعن مجاهد مختصراً، وهو في تفسير مجاهد ٢/ ٦٣١ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول.

<sup>(</sup>٣) في (م): كال. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٥٣/٤ .

بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى: ﴿أَفَرَأَلِتَ الَّذِي تَوَلَّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى؛ فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحديُّن<sup>(١)</sup> والتعلميُّ.

وقال السُّدِّيُّ أيضاً: نزلت في العاص بن وائل السَّهْميِّ، وذلك أنَّه كان ربَّما يوافق النبيَّ ﷺ في بعض الأمور (٢٠). وقال محمد بن كعب القرظيُّ: نزلت في أبي جهل ابن هشام، قال: واللهِ ما يأمر محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق، فذلك قوله تعالى: ووَأَعْظَى قَلِيلاً وَأَكْذَى ١٤٠٤، وقال الضحَّاك: هو النَّضْر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حتى (١٤) ارتدَّ عن دينه، وضمن له أن يتحمَّل عنه مائم رجوعه.

وأصل «أكذى» من الكُذية، يقال لمن حَفَر بثراً ثم بلغ إلى حَجَرٍ لا يتهيًّا له فيه حَشْر: قد أكْذَى، ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتشّم، ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره (°). وقال الحُمَلَيْنة(°):

فأعطى قليلاً ثم أكْنَى عطاءً ومن يَبْذُلِ المعروف في الناسِ يُحمَدِ

قال الكسائيُّ وغيره: أكْدَى الحافرُ وأُخِبل: إذا بلغ في حَفْره كُذْية أو جبلاً، فلا يمكنه أن يَعفِر. وحفر فأكْدَى: إذا بلغ إلى الصُّلْب. ويقال: كدِيت أصابعه: إذا كلَّتُ من الحفر(٧٧ُ.

 <sup>(</sup>١) في أسباب النزول ٢٢٠٥٠ ، وما بين حاصرتين منه، وذكر الخير أيضاً الزمخشري في الكشاف
 ٣٣/٤ ، وابن عطية في المحرد الوجيز ٥/ ٢٠٥ ونسبه للتعلمي، ولكنَّ ابن عطية ردَّ الخيرَ بقوله: وذلك
 كله عندي باطل، وعثمان منزَّه عن مثله.

<sup>(</sup>٢) قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٣ ، وزاد المسير ٨/ ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير ٨/٨ ، والكلام منه.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٢٩ .

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٧) الصحاح (كدي).

وكدبت يدهُ: إذا كَنَّتْ، فلم تعمل شيئاً. وأكدَى النَّبتُ: إذا قلَّ رَيْعه. وكَدَتِ الأرض تَكُدُو كَدْواً فهي كادِيَّةً: إذا أبطأ نباتها، عن أبي زيد<sup>(١)</sup>. وأكْذَيْتُ الرجلَ عن الشيء: رددتُه عنه. وأكْذَى الرجلُ: إذا قلَّ خيره. وقوله: "وَأَغْظَى قَلِيلاً وَأَكْدَى الْيَارِ قطع القليل<sup>(1)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ أَعِنهُ عِلَمُ الْفَتِيهِ فَهُوْ بَرَى ﴾ أي: أعند هذا المكدي علمُ ما غاب عنه من أمر العذاب؟! وقهُرُ يَرَى ا أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخوة، وما يكون من أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره ٩٤٠٠؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية هي المتعدِّية إلى مفعولين، والمفعولان محذوفان، كأنَّه قال: فهو يرى الغيبَ مثلَ الشهادة.

فوله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُبَنَأَ بِمَا فِي شُخْفِ مُونَىٰ ۞ رَاتِبُوبِيَدَ اَلَيْنَ وَفَّ ۞ اَلَّهُ نَوْدُ وَرَرَةً ۚ وِزَدَ لَمُؤَىٰ ۞ وَلَنْ لَيْنَ لِلِمِنْنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَلَنَّ سَتَمِيمُ سَوْفَ بُرَىٰ ۞ ثَمْ يُجْرَدُهُ الجَرَّبَةَ الأَوْفَ ۞ وَلَنْ إِلَىٰ رَئِفَ الشَّهَىٰ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿أَمْ أَمُهُ يَتُنَا مِنَا فِي صُحْفِ مُونِى . وَلِيَرْهِمِينَ ﴾ أي: وصحف إثراهيمَ ﴿الَّذِي وَفَيْهِ كَمَا فِي سورة (الأعلى» : ﴿شُمُنِ إِنِّكِيمَ وَمُوسَىٰ الآية:١٩١ أي: لا تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى، كما قال: ﴿أَلَّا نَزُرُ وَرَزَةٌ وِنَدَا أَمُونَا ﴾ وخصَّ صحف إبراهيم وموسى بالذَّكْر؛ لأنَّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه وأبيه (٤)، قاله الهذيل بن شرحييل.

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ١٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (كدي).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٢٩.

 <sup>(</sup>٤) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثبت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون ٥/٣٠٤ والكلام منه.

و اأنَّ هذه المخقَّفة من الثقيلة، وموضعها جرَّ بدلاً من اماً، أو يكون في موضع رفع على إضمار اهوا (١٠).

وقرأ سعيد بن جبير وقنادة: "وَفَيْ عَفِيفة (")، ومعناها: صَدَق في قوله وعمله، وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: "وَفَي بالتشديد، أي: قام بجميع ما فُرض عليه فلم يَخْرِم منه شيئاً. وقد مضى في "البقرة (") عند قوله تعالى: ﴿وَإِذِ آَيْتُكُ إِيهِمَ رَبُّهُ وَكِلَاتُهُ فَأَلَّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ

وقيل: "وقى عمله كلَّ يوم بأربع ركعات في صدر النهار، رواه الهبيثم عن أبي أمامة عن النبي هذا. وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه: «أَلَا أُخبركم لم سَمَّى الله تعالى خليلَه إبراهيم: «الَّذِي وَفَى»؛ لأنَّه كان يقول كلما أصبح وأمسى: ﴿فَشَهْرَنُ اللهِ حِينَ تُسُوحُنَ ﴿فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ النبي اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣٣/٤.

<sup>(</sup>Y) القراءات الشاذة ص١٤٧ ونسبها إلى ابن جبير واليماني، والمحتسب ٢٩٤/ ونسبها إلى ما نسبه ابن خالويه في القراءات الشاذة، وزاد: أبا أمامة وأبا مالك. البحر المحيط ٨/١٦٧ .

<sup>. 401/4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٢٠٣/٥ ، وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي \$(١٠٩)، والطبري ٢٨/٢٠)، والبغري في التفسير ٢٥٤/٤، من طريق القاسم، عن أبي أمامة، به. وفي إسناده: جعفر ابن الزبير، قال عنه ابن حجر في التقريب ٢١٧/١ : متروك الحديث، وكان صالحاً في نفسه.

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه، وينظر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٦) في النسخ عدا (ف): عن: والمثبت من (ف) ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۱۹۲۵)، والطبري ۲۷/۷۷ به والطبراني في الكبير ۲۰/ (۲۲۷) و (۲۲۸)، وابن عدي في الكامل ۱۰۱۱ . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۱۱۷/۱۰: رواه الطبراني، وفيه ضعفاء ونقوا.

وقيل: «وقى» أي: وقَى ما أرسل به (()، وهو قول»: «أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ فِزْرَ ) أَخْرَى، قال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بلَنْب غيره، أُخْرَى، قال ابن عباس كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بلبيه وابنه وأخيه وعمه ويأخذون الوليَّ بالولِيِّ في القتل والجراحة، فيتُقتل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه عن الله تعالى: «أَنْ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ يِزْرَ أُخْرَى، ((). وقال الحسن وقنادة وسعيد بن جبير في قوله تعالى "وَفِّى، عمل بما أُمر به، ويلَّغ رسالات ربِّه(()). وهذا أحسن؛ لأنه عام، وكذا قال مجاهد: «وَقَى» بما قُرض عليه ((). وقال أبو مالك الغفاريُّ: قوله تعالى: «أَنْ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، إلى قوله: فَيَاكِي آلَاهِ رَبِّكَ تَشَمَازَى، في صحف إبراهيم وموسى(). وقد مضى في آخر «الأنعام» (() القول في: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَةً وَرْرَةً وَرْرَةً وَرْرَةً وَرَاهً وَرَاهً وَرَاهً وَالْمَاهِ.)

قوله تعالى: ﴿وَرَانَ لِتَن لِلِاسَنِ إِلَّا مَا سَكَن﴾ روي عن ابن عباس (١٧ أنّها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَرَالَةُ بَنَ اللَّهُ مَا مُنْهُ وَرُونَتُهُم بِلِينَ لَلْفَقَا بِيمَ وُرِيَتُهُم الللهِ الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه، ويشفّع اللهُ تعالى الآباء في الأبناء، والأبناء في الآبناء، يدلُّ ذلك على قوله تعالى: ﴿وَالبَاتَوْلُمُ وَالْبَاتَةُ لَكُمُ اللَّهُ مُلْكُولًا لَكُمُ الْوَلُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٨/ ٨٠ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٥٤/٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٧٩/٢٢ إلا أن فيه: إلى قوله: ﴿ لَمُذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ ٱلأُولَيُّ﴾.

<sup>. 180/4 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري ٢٢/ ٨٠ ، والتحاس في الناسخ والمنسوخ ٣٦/٣ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٢٠٦/٥ بعد أن أورد الخبر: وهذا لا يصح عندي علمي ابن عباس، لأنه خبر لا ينسخ، ولأن شروط النسخ ليست هنا، اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً.

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة، ولا ينفع أحداً عملُ أحدٍ، وأجمعوا أنه لا يُصلِّي أحد عن أحد. ولم يُجِز مالك الصيام والحجُّ والصدقة عن الميت، إلا أنه قال: إن أوصى بالحجُّ ومات، جاز أن يُحجُّ عند. وأجاز الشافعيُّ وغيره الحجُّ التطوَّع عن الميّت (١٠ . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه (١٠ . وروي أنَّ سعد بنَ عبادة قال للنبيُّ ﷺ: إنَّ أمِّي توفيت أفاتصدَّتُى عنها؟ قال: «نعم، قال: فايُ الصدقة أفضل؟ قال: «ستي الماء» (١٠ . وقد مضى جميع هذا مستوفِّى في «البقرة» (١٥ عمران» (والأعراف» (١٠).

وقد قبل: إنَّ الله عز وجل إنَّما قال: «رَأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانِ إِلَّا ما سعى، ولام الخفض معناها في العربية المِلْكُ والإيجاب، فليس يجب للإنسان إلا ما سعى، فإذا تصدُّق عنه غيرُه، فليس يجب له شيء، إلا أنَّ الله عزَّ وجلَّ يتفضَّل عليه بما لا يجب له، كما يتفضَّل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل (٧٠). وقال الربيع بن أنس: ومَا لَكَ مُن لِلإَنسَانِ إِلَّا مَا سَمَى، يعني: الكافر، وأما المؤمن فله ما سَمَى، وما سعى له غيرُه(٨٠).

قلت: وكثير من الأحاديث يدلُّ على هذا القول، وأنَّ المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره، وقد تقدَّم كثير منها لمن تأملها، وليس في الصدقة اختلاف، كما في صدر اكتاب مسلماً (٩) عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح»(١٠): «إذا

<sup>(</sup>١) قول مالك في المدونة ٦/٨٥ ، وقول الشافعي في الأم ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/١٢٥ ، وابن أبي شيبة ٣/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سلف ٢٣٣/٩ .

<sup>. 0 . . / £ ( £ )</sup> 

<sup>.</sup> YYV/o (o)

<sup>. 177/9 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٥/ ٢٠٦-٢٠٧ بنحوه.

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>٩) في مقدمة كتابه ١٦/١ .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱٦٣١)، وسلف ١/٨.

مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه: «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله تفضُّل من الله عزَّ وجلَّ، كما أنَّ زيادة الأضعاف فَضَلَّ منه؛ كتب لهم بالحسنة الواحدة عَشْراً إلى سبع منة ضعف إلى ألف ألف حسنة، كما قبل لأبي هريرة: أسمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»! فقال سمعته يقول: «إنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة (١٠) فهذا تفضُّل. وطريق العدل: «أنْ لَبَسَ لِلإنِّسَانِ إِلَّا مَا سَمَى».

قلت: ويحتمل أن يكون قوله: 'وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، خاصٌ في السيثة؛ بدليل ما في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة، عن رسول الله # قال: 'قال الله عزّ وجلَّ: إذا همَّ عبدي بحسنة ولم يعملها، كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له عَشْر حسنات إلى سبع مئة ضِعف، وإذا همَّ بسيئة ولم يعملها، لم أكتبها عليه، فإن علمها كتبتها سيئة واحدة (17).

وقال أبو بكر الورَّاق: «إِلَّا مَا سَمَى» إلا ما نوى<sup>٣)</sup>. بيانه قوله ﷺ: «يُبعَث الناس يوم القيامة على نيَّاتهما (٤).

قوله تعالى: ﴿وَزَانَ سَعَيْمُ سَوْكَ يُرَىٰ﴾ أي: يُريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة (٥٠) ﴿مُّمَّ يُجْرُهُ﴾ أي: يُجزى به ﴿الْجَرَّةُ الْأَوْلَىٰ﴾. قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاء، وجزيته بالجزاء، سواء لا قَرْقَ بينهما، قال الشاعر:

إِنْ أَجْزِ عَلْقَمَةَ بِنَ سِعْدِ سَعْيَه لِسَعْيَه السم أَجْزِهِ بِبَلاءِ يَسوْمٍ واحِدِ

<sup>(</sup>۱) سلف ٦/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) سلف ۱۱/۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/ ٨١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٢٢٩) هن أبي هريرة على اقال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم، وهو ضعيف، ويشهد له حديث جابر، وقد رواه مسلم [(٢٨٧٨)]. اهـ وأخرجه أيضاً مسلم (٢٨٨٤) هن عائشة رضي الله عنها بنحوه.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٧٦/٥ .

فجمع بين اللغتين(١).

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِنَّ رَبِّكَ الْشَهْرَى ﴾ أي: المرجع والمردَّ والمصير، فيعاقب ويشب. وقيل: منه ابتداء المِنَّة، وإليه انتهاء الأمان. وعن أبيَّ بن كعب قال: قال النبيُّ ﷺ في قوله: ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ، قال: ﴿لا فكرة في الربِّ، (٢٠) وعن أنس: قال النبيُ ﷺ وإذ أَكْرَ اللهُ تعالى فائتَنِهُ (٢٠).

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول: من خَلَق كذا وكذا، حتى يقول له: مَن خَلَق ربَّكَ. فإذا بلغ ذلك، فليستعِذُ بالله ولُيْسُو، وقد تقدَّم في آخر «الأعراف»(٤). ولقد أحسن من قال:

ولا تُفْكِرنْ في ذِي العُلَا عَرَّ وجهُهُ فِإِنَّكَ تردَى إِنْ فعلتَ وتُخُلُلُ ودونَك مصنوعَاتِه فاحتَبِرْ بِها وفُلْ مِثَل ما قال الخلِيلُ المبَجَّلُ

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ هُوَ أَضَمَكَ رَأَيْكُ ۞ وَأَثَرُ هُوَ أَمَاتَ وَأَشَرًا ۞ وَأَثَرُ عَلَنَ الزَّمِيّنِ الذَّكْرِ وَالْأَنْقِ ۞ بِنِ ظُلْقَةٍ إِنَّا ثُنَقَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَاَلَّهُ هُوَ أَضَعَكَ وَإَتِكَى﴾ ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق لله سبحانه وتعالى فلا فاعل إلا هو. وفي اصحيح مسلما (٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 <sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٥-٢٥٥ بنحوه، والبيت لرجل من يهراه اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٤/ ٧٠ ، وسماه المرزيائي في معجم الشعراء ص٤٤١ المرفاق الطائي وقال: وأحسه لقباً .اهـ وجاه فيهما: سيف، بدل: سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوي في التفسير ٤/ ٢٥٥ ، وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (٦) عن سفيان، قوله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ١٩٣٣ عن أنس، وفي إستاده: سنان بن سعد، ويقال: سعد بن سنان، وقد اختلف فيه فقال الساني عنه: سكر العديث. وقال أحمد بن حيل: (وي خمسة عشر حديثاً مكرة كلها، ما أحرف منها واحداً. تهذيب التهذيب ١٩٣٦ - ١٩٣٦ . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في المسند (١٩٥٥)، والناري في صند الشاميين (١٩٥٠) من طريق عطاء الخراساني، عن أبي هريرة مرفوعاً وإسناده متقطع، لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة.

<sup>. 277/9 (2)</sup> 

<sup>(</sup>۵) برقم (۹۲۹)، وهو عند أحمد (۲۸۸).

لا والله ما قال رسولُ الله قطُّ: إنَّ الميِّتَ يعلَّب ببكاء أحدٍ، ولكنَّه قال: ﴿إنَّ الكَافَرَ يزيدُه اللهُ ببكاء أهله عذاباً، وإنَّ اللهَ لهو أضحك وأبْكَى، وما تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

رعنها قالت: مَرَّ النبيُ علا على قوم من أصحابه وهم يضحكون، فقال: "لو وعنها قالت: مَرَّ النبيُ علا على قوم من أصحابه وهم يضحكون، فقال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكتم كثيراً» فنزل عليه جبريلُ فقال: يا محمد! إنَّ خطرةً حتى أتاني جبريلُ فقال: إيت هؤلاء فقل لهم: إنَّ الله تعالى يقول: هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى اللهِ عَلَاهِ اللهَ تعلى يقول: هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى اللهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَى اللهَ تعلى يقول: هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى اللهِ عَلَاهِ عَلَى اللهِ تعلى يقول: هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى اللهِ عَلَاهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى قلوبهم كان أصحابُ رسولِ الله الله يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان واللهِ أنبُتُ في قلوبهم من الجبال الرواسي ("). وقد تقلَم هذا المعنى في «النمل» (") و «براءة (").

قال الحسن: أضحك الله أهل الجنة في الجنة، وأبكى أهل النار في النار<sup>(۱)</sup>. وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سَرَّه، وأبكى من شاء بأن عَمَّه (<sup>۱)</sup>. الضحَّاك: أضحك الأرض بالنبات، وأبكى السماء بالمطر (۱). وقيل: أضحك الأشجار بالنُّوار، وأبكى السحاب بالأمطار (۱). وقال ذو النون: أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفته، وأبكى قلوب الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٨٣/٨ ، وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٦/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٤/٢٥٥ عن ابن عمر بنحوه.

<sup>(</sup>٤) عند الآية (١٩).

<sup>.</sup> ٣١٨/١٠ (0)

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٥ لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي.

<sup>(</sup>٧) إعراب القرآن للنحاس ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) مجمع البيان للطبرسي ٢٧/٥٩ ، والتُّؤَّار: الزهر. اللسان (نور).

ابن عبدالله: أضحك الله المطيعين بالرحمة، وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد ابن علي الترمذيُّ: أضحك المؤمنَ في الآخرة، وأبكاه في الدنيا، وقال بسام بن عبدالله(ا): أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم، وأنشد:

السِّنُ تَضحَكُ والأحشاءُ تَحتَرِقُ وإنَّما ضِحْكَها زُورٌ ومُحْتَلَقُ يا رُبُّ باكِ بِعيْنِ لا دموعَ لها ورُبُّ ضاحِكِ سنَّ ما بِه رَمَتُ وقبل: إنَّ الله خصَّ الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان، وليس في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قبل: إنَّ القِرْدَ وحده يضحك ولا يبكي، وإنَّ الإبل وحدها تبكي ولا تضحك<sup>71</sup>. وقال يوسف بن الحسين: سئل طاهر المقدسيُّ: أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كلُّ مَن دون العرش منذ خُلِقت جهنَّه.

﴿ وَأَلَّهُ هُرُ آمَاتَ وَلَيْنَ ﴾ أي: قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خَلَق الموت والحياة كما قال تعالى: ﴿ أَلَقِ عَلَنَ النَّوْتَ وَلَلَيْنَ ﴾ [تبارك: ٢] قاله ابن بحر (٣٠). وقيل: أمات الكافر بالكفر، وأحيا المؤمن بالإيمان (٤٠)، قال الله تعالى: ﴿ أَنْ مَن كَانَ مَيْنَكُ الْمَاتِ الرَّهُ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّا مَن سورة الانمام]. وقال: ﴿ إِنَّا يَسْتَجُهُ اللَّهِ لَهُ اللهِ وَاللهِ مَن اللهِ عَلَى ما تقدّم، وإليه يرجع قول عطاء: أمات بِمَدَّله، وأحيا بفضله، وقول من قال: أمات النطقة، وقول من قال: أمات اللهُنه وأحيا الأبناء. وقيل: يريد بالحياة: الخصب، وأحيا الأبناء. وقيل: يريد بالحياة: الخصب،

 <sup>(</sup>١) هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي، سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي، روى عنه أبو
 أحمد الزبيري وأهل الكوفة، وعنده مواسيل. التاريخ الكبير ٢/١٤٤ ، والثقات لابن حبان ١١١٩/٦ .
 (٢) النكت والعبن ٥/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٢٠٧/٥ وعزاه إلى الثعلبي.

وبالموت: الجدب. وقيل: أنام وأيقظ (١٠). وقيل: أمات في الدنيا وأحيا للبعث(٢٠).

﴿وَلَقُرْ عَلَقَ الرَّوْيَتِينِ اللَّكُرِ وَالْأَفَيَ۞ أي: من أولاد آدم، ولـم يُـرِدْ آدم وحوًاء بـأنّـهـمـا نحلقا من نُطفة.

والنطفة: الماء القليل، مشتقٌ من نطق الماء: إذا قَطَر (\*\*) . ﴿ تَشَيُّ \* تُصبُّ في الرحم وتُراق، قاله الكلبيُّ والضحَّاك وعطاء بن أبي رباح (\*\*) ، يقال: مَنَى الرجل وأمنى من الْمَنِيِّ. وسُمُيت مِنى بهذا الاسم؛ لما يُمنَى فيها من الدماء، أي: يُراق (\*\*) . وقيل: «تُمنَى» تُقلَّر، قاله أبو عبيدة (\*\*) . يقال: مَنَيت الشيء: إذا قَلَّرته، ومُنِي له، أي: قُلَّر له، قال الشاع:

### حَتَّى تُلَاقِيَ ما يَمْنِي لَكَ الْمَانِي

أي: ما يُقدِّر لك القادر(٧).

قوله تعالى: ﴿رَانَّ عَبِهِ النَّذَةِ النَّرِي ۞ رَائَةٍ مُوْ اَفَقَى رَافَقَ ﴿ وَاَلَّهُ هُوَ رَبُّ النِّيْرَىٰ ۞ رَائَتُهُ أَمْلَكَ عَادَ الأَوْلَ ۞ رَغَمُونَا مَا أَفِقَ ۞ رَفَقَ ثُنِجِ مِن مِّلَّ إِيَّهُمْ كَانُوا هُمْ ٱلْمَامُ رَالْمَقَى ۞ رَالْتُؤْفِيكُهُ ٱمْرَىٰ ۞ نَنَشَنْهَا مَا خَشِّى ۞ فِأَقِ مَالَا رَبُّكُ تَشَادُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّفَأَةُ ٱلْأَخْرَىٰ﴾ أي: إعادة الأرواح في الأشباح للبعث

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة ٢٦٦/١٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٥ ، ولم يعزه للكلبي، وعزاه إليه الماوردي في النكت والعيون ٥/ ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ١٥/ ٥٣١ .

<sup>(</sup>٦) في مجاز القرآن له ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٧) الصحاح (مني)، والبيت سلف ٢/ ٢١٩.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «النَّشَاءَة» بفتح الشين والمدَّ<sup>(۱)</sup>، أي: وعد ذلك، ووَغده صِدْق. ﴿وَاَلْتُمْ هُوَ أَفْنَى وَأَقْنَى﴾ قال ابن زيد: أغنى من شاء، وافقر من شاء <sup>(۱)</sup>، ثم قرأ: ﴿يَسْطُ ٱلزِّنْقَ لِمَن يُشَكَّهُ مِنْ عِهَاوِمِ وَيَقْدِرُ لَلَّهِ﴾ [العنكبوت: ٢٦] وقرأ: ﴿يَقِيضٌ وَيَبْشُطُّهُ [البقرة: ٢٥٤] واختاره الطبريُّ<sup>(۱)</sup>.

وعن ابن زيد أيضاً ومجاهد وقتادة والحسن: «أغْنَى»: مَوَّلَ، «وَأَقْنَى»: أَخْدَم<sup>(4)</sup>. وقبل: «أقْنَى» جعل لكم وَثِيَّة تقتنونها<sup>(6)</sup>، وهو معنى أخدم أيضاً<sup>(7)</sup>.

وقيل: معناه: أرضى بما أعطى، أي: أغناه ثم رضًاه بما أعطاه، قاله ابن عباس (٧٠).

وقال الجوهريُ ( الله عني الرجل يَقْنَى قِنَى، مثل غَنِيَ يَغْنَى غِنَى، وأقناه الله ، أي : أعطاه الله ما يُقتنَى من الثُّنية والنَّشَب. وأقناه أيضاً ، أي : (طاه. والقِنَى: الرضا، عن أبي زيد، قال: وتقول العرب: من أعطي مئة من المعز، فقد أُعطِي القِنَى، ومن أُعطي مئة من الإبل، فقد أُعطِي الشُمنى. ومن أعطي مئة من الإبل، فقد أُعطِي الشُمنى. ويقال: أغناه الله وأقناه، أي: أعطاه ما يَسكُن إليه.

وقيل: ﴿أَغْنَى وَأَقْنَى ۗ أَي: أَغْنَى نَفْسُه، وأَفْقُر خَلْقَه إليه، قاله سليمان التيميُّ (٩٠).

<sup>(</sup>١) السبعة ص٤٩٨ ، والتيسير ص١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) في التفسير ٢٢/ ٨٥ دون ذكر آية البقرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ٨٣ عن مجاهد وقتادة والحسن.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٥٦/٤ وعزاه إلى قتادة والحسن، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٨٣ .

<sup>(</sup>۷) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٦ ، وأخرجه عنه الطبري ۲۲/۲۸ .

<sup>(</sup>٨) في الصحاح (قني).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري ٢٢/ ٨٤ ، وأبو الشيخ في العظمة (١٧٦).

وقال سفيان: أغنى بالقناعة، وأقنى بالرضا<sup>(١)</sup>. وقال الأخفش: أقنى: أفقر. قال ابن كيسان: أولد<sup>(٢)</sup>. وهذا راجع لما تقدَّم.

﴿ وَأَنَّهُم هُوَ رَبُّ الْقِمْزَى ﴾ «الشَّعْرَى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء (٢١)، وطلوعه في شدَّة الحرِّ، وهما الشَّعريان: العَبُور التي في الجوزاء، والشَّعرى الغُنَيْسَاءُ التي في الذراع (٤١)، وتزعم العرب أنَّهما أختا شُهَل.

وإنَّما ذكر أنَّه رَبُّ الشِّعْرى وإن كان ربَّا لغيره؛ لأنَّ العرب كانت تعبده، فأعلمهم اللهُ جلَّ وعزَّ أنَّ الشَّعْرى مربوب وليس بربِّ. واختلف فيمن كان يعبده، فقال السديُّ: كانت تعبده جميّر وخُزَاعة. وقال غيره: أوَّل من عبده أبو كبشة - أحدُ أجداد النبيُّ هن قِبَلِ أَهْهاته، ولذلك كان مشركو قريش يستُون النبيَّ هذا ابنَ أبي كبشة، حين دعا إلى الله وخالف أديانَهم، وقالوا: ما لقينا من ابنِ أبي كبشة! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكرُ رسول الله مله تمرُّ عليه: لقد أَمِرُ أمرُ ابنِ أبي بعشقا ويمتقد تأثيرها في العالم، قال الشاعر:

منضَى أَيْسُلُولُ وارتىفع المحَرُورُ وأَخْبَتُ نارَها الشَّعرى العَبُورُ (٥) وقيل: إذَّ العرب تقول في خرافاتها: إن سُهِيلاً والشَّعري كانا زوجين، فانحدر

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون (٥/ ٤٠٥ عدا ما بين معترضتين فعن النهاية (كبش)، وشرح مشكل الآثار ٢/ ١٨٥ بنحو،، وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٢)، وأحمد (٢٣٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومته حديث أبي سفيان: لقد أبيز أمرُ أبن أبي كبشة: أي: كثر وارتفع شأنه، يعني النبي ﷺ هد. والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص٣١٧.

سُهَيل فصار يمانيًا، فاتبعته الشَّعرى العُبُور فعبرت المجرَّة فسمِّيت العبور، وأقامت النُّهَيْشِياء فبكت لفقد سُهَيل حتى غَمِصت عيناه فسمِّيت غميصاء؛ لأنَّها أخفى من الاُخرى<sup>(۱)</sup>.

﴿وَالْتُوا أَمْلُكَ عَلَا ٱلْأُولَى سمّاها الأولى؛ لأنّهم كانوا مِن قبل ثمود. وقبل: إنَّ ثمود مِن قبل " عند وقال ابن زيد: قبل لها: عاد الأولى؛ لأنّها أوَّل أمَّة أهلكت بعد نوح عليه السلام " وقال ابن إسحاق: هما عادان، فالأولى أهلكت بالريح الصّرصر، ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقبل: عاد الأولى هو: عاد بن إرم ابني عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولد عاد الأولى (أ) والمعنى متقارب. وقبل: إلنَّ عاداً الآخرة الجبَّارون، وهم قوم هود (٥).

وقراءة العامَّة: (عَاداً الْأُولَى؛ ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو عمرو: (عَاداً لُؤلَى، (`` بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيها، إلا أنَّ قالون والسوسيَّ يُظهِران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلها، والعرب تقلب هذا القلب فتقول: قُمْ لَاذَ عَنَّا، وصُمْ لَثَيْن، أي: قُم الآنَ، وصُم الاثنين ('').

﴿وَتُمُونَا لَمَا أَقِيَا﴾ ثمود: هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة (^). قُرئ: المُمُوداً، والنُّودا وقد تقلَّم (^). وانتصب على العطف على عاد (١٠).

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال للميداني ٢/٣٥٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ظ): نسل.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/ ١٢٠ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٨٠ وعزاه إلى ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٢٠٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) السبعة ص٢١٥ ، والتيسير ص٢٠٤ – ٢٠٠ ، والنشر ٢٠٠١ ، وحجة القراءات لابن زنجلة ص٦٨٧ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٠٢ .

<sup>(</sup>۸) الوسيط ٤/ ٢٠٥ .(۹) ٩/ ٢٦٦ .

<sup>(</sup>۹) ۲۹۱/۹ . (۱۰) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٨١ .

﴿وَنَوْمَ ثُرِج بِن نَبْلُ﴾ أي: وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود ﴿إِنَّهُمْ كَالْوَا مُمْ أَلْكُمْ وَ وَالْمَلَيٰ﴾ وذلك لطول مدَّة نوح فيهم(١١، حتى كان الرجل فيهم ياخذ بيد ابنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ فإنه كذَّاب، وإنَّ أبي قد مشى بي إلى هذا وقال لي مثلَ ما قلتُ لك(١٦، فيموت الكبير على الكفر، وينشأ الصغير على وصيَّة أبيه.

وقيل: إنَّ الكناية ترجع إلى كلِّ مَن ذُكر من عاد وثمود وقوم نوح، أي: كانوا أكفرَ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبيِّ 義، فكانَّه يقول له: فاصير أنت أيضاً، فالعاقبة الحميلة لك.

﴿وَالنَّوْتُوكَةُ أَهْرَىٰ﴾ يعني: مدائن قوم لوط عليه السلام انتفكت بهم، أي: انقلبت (٢)، وأهْرَى، أي: انقلبت (٢)، وأهْرَى، أي: انقلبت (٢)، وأهْرَى، أي: خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماء، رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض (٥٠، وقال المبرّد: جعلها تهوي. ويقال: هَرَى ـ بالفتح ـ يَهْوِي هُوِيًّا، أي: سقط (٢١)، ووأهْرَى، أي: اسقط (٢٠).

وْفَشَنْهَا مَا غَثَيْ إِلَى : ألبسها ما ألبسها من الحجارة، قال الله تعالى: ﴿فَبَهَلْنَا عَلَيْهُمُ وَجَارَةً بُن سِيِحِيلٍ ﴾ (ألله الحجر: ٤٧٤)، وقيل: إنَّ الكناية ترجع عليها وأَبُهما الله الله عليها الله عليها الله عليها الله الله عليها الله عليها الله الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله عليه المتحر، وقيل: هذا تعظيم الأمر.

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٨١ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٠٩ بنحوه، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٨٩ عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح (أفك).

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي الليث ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) الصحاح (هوي).

<sup>(</sup>٧) تهذيب اللغة ٦/ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٨) تفسير أبي الليث ٣/ ٢٩٥ .

﴿ فَإِلَّٰذِ مَالَاً وَلِهِ لَتَمَالِئَ ﴾ أي: فبائي يَعَم ربّك تشكّ، والمخاطبة للإنسان المكذّب، والآلاء: النّعَم، واحدها: ألّى وإلى وإليْ (''. وقرأ يعقوب: اتّشارَى) بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد (''.

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا نَيْرٌ مِنَ النَّذُرِ الأَوْلَ ۞ أَيْفِ الْآوِيَّةُ ۞ لَيْنَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَانِئَةُ ۞ أَنِّنَ هَٰذَا اللّهِيفِ تَسْجَنُونَ ۞ وَتَشْمَكُونَ لَا بَكُونَ ۞ وَأَنْمٌ سَمِيْدُونَ ۞ تَأْمَنُونُوا فِي وَاعْتِدُوا ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ هَمُذَا نَئِيرٌ ثِنَ النَّذُو الْأَوْلَةِ ﴾ قال ابن جُرَيج ومحمد بن كعب: يريد أنَّ محمداً ﷺ نذيرٌ بالحقّ الذي أنذر به الأنبياء قبله (٢٠٠)، فإن أطعتموه أفلحتم، وإلَّا حلَّ بحم ما حلَّ بمكذِّبى الرسل السالفة.

وقال قتادة: يريد القرآن، وأنَّه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى (٤٠).

وقيل: أي: هذا الذي أخيرنا به من أخبرا الأمم الماضية الذين هلكوا تخويث لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر، أي: مثل النذر<sup>(6)</sup>، والنذر في قول العرب بمعنى الإنذار<sup>(7)</sup>، كالنُّكُو بمعنى الإنكار، أي: هذا إنذار لكم. وقال أبو مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأسم الخالية هو في صحف إبراهيم وموسى<sup>(۷)</sup>. وقال السديُّ: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله تعالى: «أم لَمْ يُنِمَّا يِمَا في صُحْفِ مُوسَى. وَإِنْرَاهِيمَ اللى قوله: «هَذَا نَذِيرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٣٠٠ ، وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٧ ونسبها إلى ابن محيصن.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٤٠٦ ، والمحرر الوجيز ٥/٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٤٠٦/٥.(٥) معانى القرآن للزجاج ٥٨٨٥.

ر
 لسان العرب (نذر).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري ٩٤/٢٢ .

النُّذُرِ الْأُولَى، كل هذه في صحف إبراهيم وموسى(١).

قوله تعالى: ﴿ أَنِفَ آلْاَيْقُهُ أَي: قربت الساعة وَنَتَ القيامة. وسمَّاها آزفة؛ لقرب قيامها عنده " ، كما قال: ﴿ يَرْيَتُم فِيكا ، وَزَنَهُ فَيَاكُ السعارج: ٦-٧]. وقيل: سماها آزفة؛ لدنوها من الناس وقربها منهم " ؛ ليستعدُّوا لها؛ لأنَّ كلَّ ما هو آتِ قرب، قال:

أَزِنَ النَّرَخُ لُ غيرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزَلُ بِرِحالنا وكأَنْ قَلِا (١)

وفي «الصحاح» (\*): أزِف الترخُل يُأزَف أزَفاً، أي: دنا وأفِد، ومنه قوله تعالى: 
«أَزِفَتِ الْآزِفَةُ يعني القيامة، وأزِف الرجلُ، أي: عَجِل، فهو آزِف على فاعل، 
والمتازِف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابيً ما المُمْتَالَّجِئُ قال: 
المتَكَّاكِئُ. قلت: ما المُمَتَاكَاكِئُ؟ قال: المتآزِف. قلت: ما المتآزِف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركن ومَّرُ.

﴿ لَيْنَ لَهَا بِن دُونِ اللَّهِ كَائِفَةً ﴾ أي: ليس لها من دون الله من يؤخّرها أو يقدّمها. وقيل: كاشفة، أي: انكشاف، أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله، فالكاشفة اسم بمعنى المصدر، والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية (١٠) كقولهم: ما لفلان من باقية، أي: من بقاء (١٠) وقيل: أي: لا أحد يردُّ ذلك (١٠) أي:

<sup>(</sup>١) سلف ص٥٥ من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للزجاج ٥/ ٧٨ .

 <sup>(</sup>٤) القاتل النابغة الذبياني، وهو في ديوانه ص٣٥، وفيه: أفد، بدل: أزف، وهما بمعنى. وجاه البيت في البيان والنبين ٢/ ٢٨٠ كما في الرواية هنا.

<sup>(</sup>ه) مادة (ازف)، وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار التحويين، في ترجمة أبي زيد.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء ١٠٣/٣.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٤/ ٢٥٧ .

إذَّ القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم، ولا ينجِّيهم غير الله تعالى. وقد سمِّيت القيامةُ غاشيةٌ، فإذا كانت غاشية، كان ردَّما كشفاً، فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف، أي: نفس كاشفة، أو: فرقة كاشفة، أو: حال كاشفة. وقيل: إنَّ «كاشِفة» بمعنى كاشف، والهاء للمبالغة، مثل راوية وداهية (1).

قوله تعالى: ﴿ أَلِنَ هَمُنَا لَلْمَدِينَ ﴾ يعني: القرآن. وهذا استفهام توبيخ (\*\* ﴿ فَتَجَبُونَ ﴾ تكذيباً به ﴿ وَقَنْجَلُونَ ﴾ التجارأ وخوفاً من الوعيد (\*\*\*). وروي أنَّ النئي ﷺ ما رُثِن بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسَّماً (\*\*).

وقال أبو هريرة: لما نزلت: «أفَينُ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» قال أهل الصُّفَة: ﴿إِنَّا لِيَهُ وَلَهُونَ﴾ [البقرة:٢٥٦] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما يقم وَلَهُمَّ إِنَّهُ وَيَهُونَ﴾ [البقرة:٢٥٦] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع النبيُ ﷺ بكاءهم، بكى معهم، فبكينا لبكائه، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿لا يَبُلِحُ النارَ مَن بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنَّة مُصِرَّ على معصية الله، ولو لم تُدنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يُدنبون، فيغفر لهم ويرحمهم، إنَّه هو الغفور الرحيم، (٥٠).

وقال أبو حازم: نزل جبريلُ على النبيُ ﷺ وعنده رجل يبكي، فقال له: من هذا؟ قال: «هذا فلان». فقال جبريل: إنَّا نَزِنُ أعمالُ بني آدم كلَّها إلا البكاء، فإنَّ الله تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنَّم (").

قوله تعالى: ﴿وَلَنَمْ سَكِيْدُونَ﴾ أي: لاهون معرضون. عن ابن عباس، رواه الوالبيُّ والعوفيُّ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة جِشْير ـ يقال: سمِّد لنا، أي: غنُّ لنا ـ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجية ٥/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٢٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٤٨٩/١ بنحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في الزهد ص٣٥ عن رجل يقال له: خازم.

فكانوا إذا سمعوا القرآنَ يتلى، تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا<sup>(١)</sup>. وقال الضحَّاك: سامدون: شامخون متكبِّرون<sup>(١)</sup>. وفي «الصحاح<sup>(١)</sup>: سمَدَ سُمُوداً: رفع رأسه تكبُّراً، وكلُّ رافع رأسه، فهو سامد، قال:

## سَوَامِدَ اللَّيْل خِفَافَ الْأَزْوَادْ(١)

يقول: ليس في بطونها عَلَف. وقال ابن الأعرابيّ: سَمَدَتُ سُمُوهَ! علوتُ. وسَمَدَتُ سُمُوهَ! علوتُ. وسَمَدتِ الإبلُ في سيرها: جدَّتُ. والسُّمُود: اللَّهو، والسامد: اللَّاهي، يقال للقَيْنة: أسيدينا، أي: ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السماد، وهو سِرْجين ورَمَاد. وتسميد الرأس: استئصال شعره، لغة في التَّسبِيد. واسمأةُ الرجلُ ـ بالهمز ـ السُّخداداً، أي: وَرم غضباً.

وروي عن علي ف أنَّ معنى «سَابِدُونَ»: أن يجلسوا غير مصلِّين ولا منتظرين الصلاة. وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام، ومنه ما روي عن النبي فل النبي فل خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما لي أراكم سامدين، حكاه الماورديُّ (٥) وذكره المهدويُّ عن عليٍّ، وأنَّه خرج إلى الصلاة فرأى الناسَ قياماً فقال: «ما لكم سامدون، قاله المهدويُ<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٥٧/٤ عدا ما بين معترضتين فعن غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٤٨١ ، وقول عكرمة أخرجه الطبري ٩٧/٢٧ عنه عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٩٨/٢٢ ، وأبو يعلى (٢٦٨٥) عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) مادة (سمد).

<sup>(</sup>٤) الراجز رؤبة بن العجاج، وهو في ديوانه ص٣٩ ، وقبله:

قلُّصن تقليص النعام الوخَّاد

<sup>(</sup>٥) في النكت والعبون (٤٧/ ، وفيه قول علي والحسن، والحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٤٨٠ مرفوعاً، وذكر محققه أن في بعض النسخ الخطية: عن علي رحمة الله عليه. اهـ ولم نقف عليه مرفوعاً، وسيأتي من قول علي في التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٠٥ ، والطبري ٢٢/ ١٠٠ .

والمعروف في اللغة: سَمَد يَسْمُد سُمُوداً: إذا لَهَا وأعرض. وقال المبرّد: سامدون خامدون، قال الشاعر:

أتى الحدثانُ نِسوةَ آلِ حَرْبٍ بِمَعْدورِ سَمَدْنَ له سُمُودَا(١٠) وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبيُ ﷺ: ﴿أَقَونَ مَذَا الْحَلِيثِ تَعْجَبُونَ.

وقان صالح ابو الحليل: لما قرآ النبيّ : "اقون هذا الحديث عجبون. وَتَشْمَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ» لم يُرُ ضاحكاً إلا مبتسَّماً حتى مات : ذكره النحّاس (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ فَآسَهُمُوا يَوْ رَاتَمْكُوا ﴾ قيل: المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قولُ ابن مسعود (٢٠). وبه قال أبو حنيفة والشافعيُ (١٠). وقد تقدَّم أوَّل السورة (٥٠) من حديث ابن عباس أنَّ النبيُ ﷺ سجد فيها، وسجد معه المشركون، وقيل: إنَّما سجد معه المشركون؛ لأنَّهم سمعوا أصواتَ الشياطين في أثناء قراءة رسول الله ﷺ عند قوله: أقرَايُتُمُ اللَّاتَ وَالْحُوَّى، وَمَنَاةَ الشَّالِغَةَ الأُخْرَى، والله قال: تلك المَرَانِينُ المُعلَد وشفاعتهنَّ تُرْتَجَى، كذا في رواية سعيد بن جُبير: ترتجى، وفي رواية أبي العالية: وشفاعتهنَّ ترتضى، ومثلهنَّ لا يُنسى، ففرح المشركون وظنُوا أنَّه من قول محمد ﷺ على ما تقدَّم بيانه في «الحج» (١٠). فلما بلغ الخبرُ بالحبشة مَن كان بها من أصحاب النبيُّ ﷺ رجعوا ظنًا منهم أنَّ أهل مكة آسوا، فكان أهل مكة أشدً عليهم، وأخذوا في

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/٤٠ ، والبيت اختلف في نسبته، فنسبه المرزباني في معجم الشعراء ص١٤٧ ، وابن قشبة في عيون الأخبار ٢/٣٦ إلى فضالة بن شريك، ونسبه القالي في ذيل الأمالي ٢/١٥/١ إلى الكعبت الأسدي، ونسبه المرزوفي في شرح ديوان الحماسة ٢/٩٤١ لعبد الله بن الزبير الأسدي.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه عند النحاس، وسلف ص٦٧ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٤٠٧ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٧٢٣ .

<sup>(</sup>٥) ص٥ من هذا الجزء.

<sup>(1) 31/073.</sup> 

تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم.

وقيل: المراد سجود الفرض في الصلاة، وهو قول ابن عمر، كان لا يراها من عزائم السجود<sup>(۱)</sup>. وبه قال مالك.

وروى أبيُّ بن كعب ﴿: كان آخر فِعْلِ النبيِّ لِقَتْرِكُ السجود في المفصَّل. والأوَّل أصحُّ، وقد مضى القول فيه آخر «الأعراف» (\*) مبيناً، والحمد لله ربِّ العالمين.

تم تفسير سورة «والنجم»

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٧٢٣ .

<sup>. 277/9 (1)</sup> 

#### سورة القمر

مكيَّة كلُّها في قول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاثَ آيات من قوله تعالى: ﴿أَرّ يَتُولُونَ غَنُّ جَمِيمٌ مُنْنَصِرٌ ﴾ [الآية: ٤٤] إلى قـولـه: ﴿وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمْرُ ﴾ [الآية: ٤٦] ولا يصعُّ على ما يأتي (٢). وهي خمس وخمسون آية (٣).

## بنسب ألَّهِ ٱلنَّكْبَرِ ٱلرَّجَيْدِ

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَتَنَّرَبُ السَّاعَةُ وَانْثَقُ الْفَكُرُ ۞ وَإِنْ يَرَوْا ءَايَةً يُمْرِشُوا وَتَقُولُوا سِخْرٌ مُسْنَيِرٌ ۞ وَكَنْبُوا وَانْبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُنُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ۞ وَلَقَدْ جَانَهُم فِنَ ٱلأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ حِكْمَةٌ بَلِلمَّةٌ فَمَا ثَنْنِ ٱلنُّذُرُ ۞ فَتُولً عَنْهُمُ يُومَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ مَنْ عِ نُكُرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصَدُوْمُ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنَتَثِرٌ ۞ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاجُّ يَقُولُ ٱلْكَفِيرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيرٌ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ أَفْتَرَبُّ السَّاعَةُ وَانْثَقَ ٱلْفَكُرُ ﴾ (افْتَرَبْتَ): أي: قربت، مثل ﴿ أَيْفَتِ أَلْأَرْفَةُ ﴾ [النجم: ٥٧] على ما بيُّنَّاه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنَّه قد مضى أكثرُ الدنيا، كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسولُ الله ﷺ وقد كادتِ الشمسُ تغيب فقال: الما بقي من دنياكم فيما مضى إلّا مثل ما بقى من هذا اليوم فيما مضى، وما نرى من الشمس إلا يسيراً (٤). وقال كعب ووهب: الدنيا ستَّة آلاف سنة. قال وهب: قد

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) عند الآية (٤٥) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٢٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ١٢١ ، وأخرجه أيضاً ابن عدى في الكامل ٢/ ٢٣٤٤ بنحوه، قال ابن عدي: ولموسى بن خلف عن قتادة، عن أنس غير هذا يرويه عن موسى ابنه خلف وغير ابنه، ولا أرى بروايته بأساً.

وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٤٤ عن ابن عمر 🕏 بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: كُتُيِّر [من رجال الإسناد] ضعَّفه النسائي، ومشَّاه غيره.

### مضى منها خمسة آلاف سنة، وستُّ مئة سنة. ذكره النحَّاس.

ثم قال تعالى: ﴿وَانْشَقَّ الْفَمْرُ الْنِ وَقد انشقَ القمر، وكذا قرأ خُذيفة: ﴿اقْتَرَبَّتِ الْسُكَاةُ وَقَدِ انْشَقَ القمر، وكذا قرأ خُذيفة: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَقَدِ انْشَقَ الْفَمْرُ ﴿) وَإِن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُولُهُ الْمُلْكِلِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِمُلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِمُلِمُ الْمُلْلِمُلْكُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ الْم

ولفظ البخاريّ<sup>((A)</sup> عن أنس قال: انشقَّ القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق القمر بعدُ وهو متظر، أي: اقترب قيام الساعة وانشقاق القمر، وأنَّ الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من القمر وغيره<sup>(C)</sup>. وكذا قال القشيريَّ. وذكر الماورديُّ<sup>((1)</sup>: أنَّ هذا قول الجمهور، وقال: لأنَّه إذا انشقَّ ما بقي أحد إلا رآء؛ لأنه آية، والناس في الآيات سواء. وقال الحسن: اقتربت الساعة، فإذا جاءت انشقَّ القمر بعد النفخة الثانية. وقيل: فرانشقَّ الْقَمَرُ، أي: وضع الأمر وظهر، والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وُصَع، قال:

# أَفْيِمُوا بَنِي أُمِّي صُدُورَ مَطِيِّكُمْ فِإِنِّي إِلَى جَيِّ سواكم لَأَمْيَسَلُ

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص١٤٧ ، والمحتسب ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٣٦)، ومسلم (٢٨٠٠)، وأحمد (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٠١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦٣٧)، ومسلم (٢٨٠٢)، وأحمد (١٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٢٨٩)، وأحمد (١٦٧٥٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٦٣٨)، ومسلم (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٢٨٦)، وهو عند أحمد (١٢٦٨٨)، ومسلم (٢٨٠٢)، ولم يرد ذكر الآيتين عند مسلم.

<sup>(</sup>٨) برقم (٨٦٨٤)، وهو عند مسلم (٢٨٠٢): (٤٧)، وأحمد (١٣٩١٨).

<sup>(</sup>٩) المفهم ٧/ ٤٠٥ وعزاه للحسن البصري.

<sup>(</sup>١٠) في النكت والعيون ٥/ ٤٠٩ .

فقد حُمَّتِ الحاجاتُ والليلُ مُقْمِرٌ وشُدَّت لِطيَّاتِ مَطايا وأَرْحُلُ(١)

وقيل: انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها، كما يُسمَّى الصبح فَلَقاً؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقه، كما قال النابغة:

فلما أَذْبَ رُوا ولَهُم دُوِيٌّ دعانا عِند شَقّ الصُّبع داع (٢)

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انشقَّ بمكَّة، وهو ظاهر التنزيل، ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنَّها كانت آيةً ليليَّة، وأنَّها كانت باستدعاء النبيِّ ها من الله تعالى عند التحدَّيُ أَنَّ . فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ـ حين أسلم غضباً من سبِّ أي جهلِ الرسولُ هل طلب أن يُربَه آيةً يزداد بها يقيناً في إيمانه (٤٠٠). وقد تقدَّم في «الصحيح» أنَّ أهل مكَّة هم الذين سألوا وطلبوا أن يُربَهم آيةً، فأراهم انشقاق القمر فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره.

وعن حذيفة أنَّه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إنَّ الساعة قد اقتربت، وإنَّ القمر قد انشقَّ على عهد نبيَّكم ﷺ<sup>(0)</sup>.

وقد قيل: هو على التقديم والتأخير، وتقديره: انشقَّ القمر واقتريت الساعة، قاله ابن كيسان. وقد مرَّ عن الفرَّاء أنَّ الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى، فلك أن تقدِّم وتؤخِّر، عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَنَّ لَذَكُلُهُ<sup>(٢)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُوا ﴾ هذا يدلُّ على أنَّهم رأوا انشقاق القمر (٧).

<sup>(</sup>١) القائل الشغرى الأزدي، وهو في ذيل أمالي القالي ص٢٠، وخزانة الأدب ٤٣٠/٣ ، وقوله: أقيموا بني أمّي . . . إلخ، يقال: أقام صدر مطئّته: إذا جدّ في السير، يؤذن قومه بالرحيل. وقوله: حمَّت الحاجات . . .إلغ، يريد: تنَّهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة. والطّبّة: النَّبة، الغزانة ٣٤/ ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٠٩ ، ونسبه للنابغة الجعدي، ولم نقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) المفهم ٧/ ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ الرئياً - في معاني القرآن له / ٨٤ ، والخرجه أيضاً عبد الرزاق (٢٥٨٥)، وابن أبي شببة ٢/ ١١٥ ، و٧/ ١٧٨ ، و الطبري ٢٠/ ١٠٠ ، والطبح ١٠٠٠ ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧٠١) و(٧٠٠) عن أبي عبد الرحمن السلمي .

<sup>(</sup>٦) الآية (٨) من سورة النجم، وسلفت ص١٦ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>V) الوسيط ٤/ ٢٠٧ .

قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله ﴿ وقالوا: إن كنتَ صادفاً فاشقق لنا القمر فرقتين، نصف على أبي قُيس ونصف على قُعَيِّقِمَان، فقال لهم رسول الله ﴿: «إن فعلتُ تؤمنونا؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةً بدر، فسأل رسولُ الله ﴿ ربّه أن يعطيه ما قالوا، فانشقُ القمر فرقتين، ورسولُ الله ﴿ ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان اشهدوا، (().

وفي حديث ابن مسعود: انشقَّ القمر على عهد رسولِ الله ، فقالت قريش: هذا من سحر ابن أبي كبشة، سَحَرَكم فاسألوا الشُّفَّار. فسَّالوهم فقالوا: قد رأينا القمر انشقَّ، فنزلت: «افْتَرَيَّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ القَمْرُ. وَإِنْ يَرُواْ آيَةٌ يُغْرِضُوا ، أي: إن يروا آيةً على صِدْق محمَّد ، أعرضوا عن الإيمان .

﴿ وَتَقُولُوا يِنْحُرُ مُسْتَيِّرُ ﴾ أي: ذاهب، من قولهم: مَرَّ الشيءُ واستمرَّ: إذا ذهب (1) قاله أنس وقتادة ومجاهد والفرَّاء والكسائيُّ وأبو عبيدة (٥) ، واختاره النحُّاس. وقال أبو العالية والضحَّاك: محكم قويٌّ شديد (١٦). وهو من المِرَّة: وهي القَوَّ (٣) كما قال لقيط:

حتى استمرَّتْ عَلَى شَزْدٍ مَرِيرَته مُ مُرُّ العَزِيمَةِ لَا رتَّاً (١٠) ولا ضَرَعا

<sup>(</sup>١) زاد العسير ٨/ ٢٨٧ ، وأخرجه أبو نعيم في ولائل النبوة (٢٠٩) بتمام، وضعُّفه ابن حجر في فتح الباري ١٨٣/٧ . وأخرجه أيضاً الزجّاج في معاني القرآن له ٥/ ٨٥-٨٥ عن ابن زيد مختصراً. وأبو فيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان ٨/ ٨٠ و ١٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (٢٩٥)، والطبري ٢٣/ ١٠٦ – ١٠٧ ، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢١١).

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٢٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) الصحاح (مرر).

 <sup>(</sup>٥) النكت والديون ٥/ ٤١٤ عن أنس وأبي عيدة، والمحرر الوجيز ٥/٢١٣ عن تقادة ومجاهد والكسائي،
 وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له ٢/ ١٠٤ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ١٣٥ ، وأخرجه عنه \_ وعن قنادة أيضاً ـ الطبري ١٣٥/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٥٨/٤ ، وزاد المسير ٨٩/٨ .

<sup>(</sup>٧) الصحاح (مرر).

 <sup>(</sup>A) في (م): لا قحماً. وكذا جاءت الرواية في الكامل للمبرد ٣/ ١٣٥٠ ، والقحم: الكبير المسنّ. اللسان
 (قحم)، والبيت سلف ص١٣ من هذا الجزء.

وقال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار الحبل، وهو شدَّة فَتْله'').

وقيل: معناه: مُوِّ من المرَارة. يقال: أَمَّوَّ الشيءُ: صار مُرَّا، وكذلك مَوَّ الشيءُ لَيَمَرُّا بالفتح مرارةً، فهو مُرَّ، وأَمَوَّ غيرُه ومرَّده<sup>(٢٢</sup>. وقال الربيع: مستمرَّ: نافذ. يمان: ماضي. أبو عبيدة: باطل.

وقيل: دائم. قال:

وليس على شيء قويم بمُسْتمِر (٦)

أي: بدائم. وقيل: يُشبِه بعضه بعضاً<sup>(نا)</sup>، أي: قد استمرَّت أفعال محمد على هذا الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة، بل الجميع تخييلات. وقيل: معناه: قد مرَّ من الأرض إلى السماء<sup>(د)</sup>.

﴿ وَكَلَّهُ ﴾ نبيَّنا ﴿ وَالنَّمُوا أَهُوَاتُمُ ﴾ أي: ضلالاتهم واختياراتهم . ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ ﴾ أي: يستقرُ بكلٌ عامل عمله، فالخير مستقرَّ بأهله في الجنة، والشُرُّ مستقرًّ بأهله في النار ('').

وقرأ شبية: «مُسْتَقَرً» بفتح القاف<sup>(٧)</sup>، أي: لكلَّ شيء وقت يقع فيه من غير تقلَّم وتأخُّر. وقد روي عن أبي جعفر بن القَعْقاع: «وَكُلُّ أَمْرٍ مسْتَقِرٌ» بكسر القاف والرا<sup>(٨)</sup>، جعله نعتاً لـ «أمرٍ»، و «كُلُّ» على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء، والخبر

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح (مرر)، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٣) القائل امرؤ القيس، وهو في ديوانه ص١٠٩، وصدره:

ألا إنَّما الدنيا ليال وأغيضيُّ

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤١٠ وعزاه إلى مجاهد.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤١٠ وعزاه إلى قتادة، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ١١٤– ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٢٦/٤ ولم يعزها، وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز ٥/٢١٢ إلى نافع وابن نصاح.

<sup>(</sup>٨) القراءات الشاذة ص١٤٧ ، والمحتسب ٢/ ٢٩٧ ، والنشر ٢/ ٣٨٠.

محذوف، كانَّه قال: وكلُّ أمر مستقر في أمَّ الكتاب كائن<sup>(۱)</sup>. ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة، المعنى: اقتربت الساعة وكلُّ أمرٍ مستقر<sup>(۱)</sup>، أي: اقترب استقرار الأمور يوم القيامة<sup>(۱۲)</sup>. ومن رفعَه جعله خبراً عن اكلَّ.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كِنَاتُهُمْ مِنَ الْأَنْتَاقِ أَي: من بعض الأنباء، فذكر سبحانه من ذلك ما علم أنهم يحتاجون إليه، وأنَّ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من ذلك، وأنما اقتصَّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة، وسكت عمَّا سوى ذلك، وذلك قولله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ أَي: جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم الخالية (أ) ﴿ وَمَلَوْ مَرَوَ بَحَرُهُ ﴾ أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه (٥). وأصله: مُنْ تَجَر، فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموس، والزاي حرف مجهور، فأبدل من التاء دالاً توافقها في المحرج، وتوافق الزاي في الجهور (١). و مُنْزُدَجَر، من الزجر، وهو الانتهاء (٧)، يقال: رَجَره وازدَجَره، فانزجَر وازدَجَره، وزجرته أنا فانزجر، أي كنفته فكتَ، كما قال:

فأصبحَ ما يطلبُ الغانيا ثُ مُزْدَجَراً عن هواه ازدجارا(١)

وقرئ: امُرَّجَرٌ بقلب تاء الافتعال زاياً، وإدغام الزايُّ فيها، حكاه الزمخشريُّ(۱۰).

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) المحتسب ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/١٠٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي الليث ٢٩٨/٣.

 <sup>(</sup>٦) البيان لابن الأنباري ٢/ ٤٠٣ ، ومشكل إعراب القرآن لمكى ٢/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٥/٢١٢.

<sup>(</sup>A) الصحاح (زجر).

<sup>(</sup>٩) القائل الأعشى ميمون بن قيس، وهو في ديوانه ص٩٥ بنحوه.

<sup>(</sup>١٠) في الكشاف ٢٦/٤.

﴿ حِكَمَةٌ بُكِلَةً ﴾ يعني: القرآن (١)، وهو بدل من اما» من قوله: الله فيهِ مُزْدَجَرٌ». ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف، أي: هو حكمة (١٦).

﴿ فَمَا ثَنُنِ النَّذُرُ ﴾ إذا كذَّبوا وخالفوا، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ثَنْنِي ٱلْآئِتُتُ وَالنَّذُرُ عَن فَوْرٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٠ أيونس:١٠١] فـ «مَا» نفي، أي: ليست تغني عنهم النذر. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنى التوبيخ، أي: فايٌّ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون عنها (١٠). والنَّذُرُ يجوز أن تكون بمعنى الإنذار، ويجوز أن تكون جمع نذير (٥٠).

قوله تعالى: ﴿فَنَوَلَّ عُهُمُ﴾ أي: أُعرِض عنهم<sup>(٦)</sup>. قيل: هذا منسوخ بآية السيف<sup>(٧)</sup>. وقبل: هو تمام الكلام.

ثم قال: ﴿ وَمَنَ يَدَعُ الدَّاعِ العامل في اليَوْعُ: ﴿ الْيَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَائِ، أو الْحُشَافِ، أو المُحَلِّمَةُ وما النّفاء وما والحَل مضمر تقديره: واذكر يوم. وقيل: على حذف حرف النّاء وما عملت فيه من جواب الأمر، تقديره: فتولُّ عنهم فإنَّ لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي تَوَلَّ عنهم يا محمَّد، فقد أقمت الحجَّة، وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم، فإنَّهم يدعون ﴿ إِلَى تَعْرَهِ وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل عما جرى على فلان: إذا أخبرته بأمر عظيم، وقيل: أي: وكلّ أمر مستقرّ يوم يدعو الداعي.

وقرأ ابن كثير: «نُكْرِ» بإسكان الكاف<sup>(٩)</sup>، وضمَّها الباقون، وهما لغتان، كعُسْر

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٢٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) الكشاف ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ٥/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) معاني الفران للزجاج ٥/ ٨٥

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٦) تفسير أبي الليث ٢٩٨/٣.
 (٧) زاد المسير ٨٠/٨.

 <sup>(</sup>۸) إعراب القرآن لمكي ۲۹۸/۲.

<sup>(</sup>٩) السبعة ص٦١٧ ، والتيسير ص٢٠٥.

وعُسُر، وشُغْل وشُغُل<sup>(۱)</sup>، ومعناه: الأمر الفظيع العظيم، وهو يوم القيامة <sup>(۲)</sup>. والداعي هو: إسرافيل عليه السلام <sup>(۲)</sup>. وقد روي عن مجاهد وقنادة أنَّهما قرأًا: ﴿إِلَى شَيْءٍ نُكِرَّ بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول <sup>(1)</sup>.

﴿ خَشَا أَبْصَرُكُمْ ﴾ الخشوع في البصر: الخضوع والذَّلَة، وأضاف الخشوع إلى الأبصار؛ لأنَّ أثر العرِّ والذَّل يشيَّن في ناظر الإنسان<sup>(6)</sup>، قال الله تعالى: ﴿ أَبْسَكُمُكَا عَنْهِمَا وَاللهِ تعالى: ﴿ أَبْسَكُمُكَا وَاللهِ اللهِ تعالى: ﴿ خَشِيقٍ مِنَ اللَّذِلِ يَظُولُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيُّ ﴾ والمنازعات: ٤] وقال تعالى: ﴿ خَشِيقٍ مِنَ اللَّهُ يَظُولُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيُّ ﴾ [الشورى: ٤٤]. ويقال: خَشَع واختَفَع: إذا ذَلُ. وخَشَع بيصره، أي: غَضَّه (أ).

وقرأ حمزة والكسائيُّ وأبو عمرو: «خَاشِعاً» بالألف (٧)، ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدَّمت على الجماعة التوحيد، نحو: «خَاشِعاً أَبْصَارُهُم، والتأنيث نحو: «خَاشِئةً أَبْصَارُهُمُّه! (٨) ويجوز الجمع نحو: «خَشَّعاً أَبْصَارُهُمْ، قال:

وَشَبَابٍ حَسَنٍ أَوْجُهِ هُمْ مِنْ إِيادِ بِسِ نِسْزَادِ بِسِ مَعَد(٩)

و اخُشَّعاً؛ جمع خاشع، والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمُ؛ فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُم. ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في

<sup>(</sup>١) حجة القراءات لابن زنجلة ص٦٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٢٩٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص١٤٧ ، والمحتسب ٢٩٨/٢ ، ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وينظر البحر المجيط ٨/١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) الصحاح (خشي).

<sup>(</sup>٧) السبعة ص٦١٨ ، والتيسير ص٢٠٥ .

<sup>(</sup>A) معاني القرآن للزجاج ٥/٨٦ ، وما يعده منه، وفخاشعة، قراءة أُبيُّ وابن مسعود. القراءات الشاذة ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٩) القائل: أبو دؤاد الإيادي، وهو في ديوانه ص٣٠٥.

اليَخُرُجُونَ؛ فيوقف على (عَنْهُمُّ)<sup>(١)</sup>. وقُرئَ: \*خُشَّعُ أَبَصَارُهُمُّ؛ على الابتداء والخبر، ومحلُّ الجملة النصب على الحال، كقوله:

## حَاضِرًاه السجودُ والْكَرَمُ (٢)

﴿ يَتَرَجُونَ بَنَ ٱلْجُنَابِ ﴾ أي: القبور، واحدها: جَدَث . ﴿ كَانَتُمْ جُرُادُ مُنْقِيرٌ ﴾ مُقلِمِينَ إِلَّ ٱللَّاجُ ﴾. وقال في موضع آخر: ﴿ وَيَرَمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلبَّبُثُوبُ ﴾ [القارعة: ٤] صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما: عند الخروج من القبور، يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجَّهون، فيذخل بعضُهم في بعض، فهم حينتاذٍ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ لأنَّ الجراد له وجه يقصدها (").

والمُهْطِعِينَ؛ معناه: مسرعين، قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر:

بدِجْلَةً دَارُهم ولقد أراهم بدِجْلَةً مُهْطِعِينَ إلى السَّماعِ (1)

الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس: ناظرين. عكرمة: فاتحين أذانهم إلى الصوت (٥). والمعنى متقارب.

يقال: هَلَع الرجلُ يَهْلِمُ مُطُوعاً: إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقلِع عنه، وأهطع: إذا مدَّ عنقه وصوَّب رأسه. قال الشاعر:

إذا أتيت أبا مروان تـسأك وجدتُه حاضراه الجود والحَسُبُ (٣) المحرر الوجز ٢١٣/٥ .

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن لمكي ٢٩٨/٢ ، وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ٩٩٣/٢ أن الوقف على افتولَّى عنهم": وقف غير تامُّ.

 <sup>(</sup>٢) الكشاف ٢٦/٤، والقراءة في البحر المحيط ١٧٦/٨ ، والبيت للأخطل، وهو في ديوانه ص٣٩، وروايته هكذا:

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤١١ ، وقول أبي عبيدة في مجاز إلقرآن له ٣٤٠/٢ ، والبيت ليزيد بن مفرّغ، وسلف ١٥٨/١٢ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤١١ .

تَعَبَّدَنِي نِسْرُ بِنُ سَعْدِ وقد أزَى ﴿ وَيَسْرُ بِنُ سَعْد لِي مُطِيعٌ ومُهْطِعُ وبعير مُهْطِع: في عنقه تصويبٌ خِلْقةً. وأهطع في عَلوه، أي: أَسرَعَ ''.

﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَٰذَا يَرَمُ عَبِرٌ ﴾ يعني: يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشَّدَّة (٢٠).

تولد تعالى: ﴿ كُنْتَ تَبَائِمْ فَيْمُ فَيْ فَكَنْفُوا مَيْنَا وَقَالُوا جَنُونُ وَازْدَجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ إِنَى مَنْلُوتُ فَانَصِرَ ۞ فَنَنْحَنَّا أَبَرُنِ السَّنَاةِ بَهَا تُشْهِرٍ ۞ وَيَجَنَّا ٱلأَرْضَ شُهُونًا فَالْفَنَى النَّامُ عَنْقَ أَشْرِ قَدْ فُورَ ۞ رَحَلَتْهُ ظَنَ دَاتِ ٱلْنَجِ وَمُشْرٍ ۞ تَجْبَى إِلْتُهُنَا جَلَكَ لِمِنْ كَانْ كُفِرُ ۞ وَلَقَدَ بَرُكْفَهَا عَابَدُ فَهَلْ مِنْ مُثْلِّكٍ ۞ فَكَبْتَ كَانَ صَلَهِ وَيُشْرٍ ۞ وَلَقَدَ بَنَازًا ٱلْفُتُونَاكُ لِلْلِكُمْ فَهُلْ مِنْ مُثْلِّكِمٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ كَنَّبُ قَلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ ذَكَر جِملاً من وقائع الأسم الماضية؛ تأنيساً للنبيّ ﷺ، وتعزية له. (فَبَلَهُمْ) أي: قبل قومك . ﴿ تُكَثِّبُوا عَبْنَا ﴾ يعني: نوحاً (١٠) الرَّمْخَشَرِي (١٠): فإن قلتَ: ما معنى قوله: (فَكَنَّبُوا، بعد قوله: (فَكَلَّبُوا، عَلَى: ممناه: كَلَّبُوا عبدنا، أي: كذّبوه تكذيباً على عقب تكذيب، كلما مضى منهم قَرْن مكذّب تبعه قَرْن مكذّب، أو كذّبت قومُ نوح الرسلَ فكلّبوا عبدنا، أي: لما كانوا مكذّبين بالرسل جاحدين للنبوة رأساً، كلّبوا نوحاً؛ لأنّه من جملة الرسل.

﴿ وَقَالُواْ يَحْنُونُ ﴾ أي: هو مجنون ﴿ وَآزَدُهِرَ ﴾ أي: زجر عن دعوى النبوّة بالسبّ والوعيد بالقتل (٥٠ . وقيل: إنَّما قال: ﴿ وَازْدُهِرَ ﴾ بلفظ ما لم يُسَمَّ فاعله؛ لأنّه رأس آية. ﴿ فَنَكَا رَيُّهُ ﴾ أي: دعا عليهم حينتل نوح وقال: رَبِّ ﴿ إِلَى مَتَلَوْنُ ﴾ أي: غلبوني

<sup>(</sup>١) الصحاح (هطع)، والبيت ذكره الزمخشري في الكشاف ٣٧/٤ ، ولم ينسبه، ولم نقف على قائله.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٣/ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوى ٢٦٠/٤ .

بتمرُّدهم ﴿ فَأَنْهِر ﴾ أي: فانتصر لي (١٠). وقيل: إنَّ الأنبياء كانوا لا يَدْعُون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عزَّ وجلَّ لهم فيه.

﴿ فَفَنَحْنَا آَبُوبَ السَّمَاهِ ﴾ أي: فأجبنا دعاءه، وأمرناه باتخاذ السفينة، وفتحنا أبواب السماء ﴿ بَآءٍ مُنْهَم ﴾ أي: كثير، قاله السُّدِّيُّ. قال الشاعر:

أعينيَّ جُودًا بِالنُّموعِ الهَوَامِرِ على خير بادٍ من مَعَدُّ وحاضِر(٢) وقيل: إنَّه المنصبُّ المتدفِّق. ومنه قول امرئ القيس يصف غَيثاً:

رَاحَ تَـمُويهِ الصَّبَا ثم انْتَحَى فيه شُوْبُوبُ جَنُوب مُنْهَ مِرْ (٣)

الهَمْر: الصَّبُّ. وقد هَمَر الماءُ والدَّمْعُ يَهْمِرُ هَمْراً. وهَمَر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. وهَمَر له من ماله، أي: أعطاه (٤). قال ابن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء [مُنْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوماً (٥).

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «فَفَتَّحْنَا» مشدَّدة على التكثير، الباقون: «فَفَتَحْنَا» مخفَّفاً(١٦). ثم قيل: إنَّه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إنَّه المجرة، وهي شَرَج السماء، ومنها فتحت بماء منهمر، قاله عليٌّ الله عليُّ الله عليٌّ

﴿ وَفَجَّزَا الْأَرْضَ عُونًا ﴾ قال عُبَيد بن عُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تُخرج

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/٢١٤.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٤١٢ ، وما بعده منه أيضاً، ولم نقف على قائل البيت.

<sup>(</sup>٣) ديوان امرئ القيس ص١٤٥ ، قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا:

<sup>(</sup>٤) الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث ٣/ ٢٩٩.

أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. (٥) عرائس المجالس ص٥٨ بنحوه، وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي الليث ٣/ ٢٩٩ ، وقراءة ابن عامر في السبعة ص٦١٨ ، والتيسير ص٢٠٢ ، وقراءة يعقوب في النشر ٢/ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤١٢ ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم ١٠/ ٣٣٢٠ (١٨٧٠٤) والشَّرَج: العُروة. الصحاح (شرج).

ماءَها، فتفجَّرت بالعيون، وإنَّ عيناً تأخَّرت، فغضب عليها فجعل ماءها مُرَّا أَجاجاً إلى يوم القيامة.

﴿ وَأَلْفَقُ اللَّهُ ﴾ أي: ماء السماء وماء الأرض ﴿ عَلَى أَمْرٍ فَدَّ فُدِرَ ﴾ أي: على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر، حكاه ابن قتيبة (١٠). أي: كان ماء السماء والأرض سواء. وقبل: «قُهِرَ» بمعنى: قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يُغرِّقُوا.

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان القَدَر قبل البلاء، وتلا هذه الآية (٢٠، وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ والالتقاء إنَّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لأنَّ الماء يكون جمعاً وواحداً (٢٠، وقيل: لأنَّهما لما اجتمعا صارا ماء واحداً (١٤).

وقرأ الجَحْدريُّ: ﴿ فَالْتَغَى الْمَاءَانِ، وقرأ الحسن: ﴿ فَالْتَغَى الْمَاوَانِ ۗ ﴿ وَهُمَا خلاف المرسوم، القُدْميريُّ: وفي بعض المصاحف: ﴿ فَالْتَغَى الْمَاوَانِ ۗ وهي لغة طيَّء. وقيل: كان ماه السماء بارداً مثل الثلج، وماء الأرض حازاً مثل الحميم.

﴿وَحَمَّلَتُهُ عَنَ ذَاتِ أَلْوَجِ﴾ أي: على سفينة ذات ألواح (١٦) . ﴿وَيُشْرِ ﴾ قال قتادة: يعني: المسامير التي دُسِرت بها السفينة، أي: شُدَّت، وقاله القُرَّظِيُّ وابن زيد وابن جبير (١٧) ورواه الواليُّ عن ابن عباس (١٨). وقال الحسن وشَهْر بن حَوْشَب وعكرمة:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/٤١٢ ، وما بعده منه، وكلام ابن قتيبة في غريب القرآن له ص٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢٢/ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج ٥/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) إعراب القرآن للنحاس ٢٨٩/٤ عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ٥٤١/٠ ، وأخرجه عنهم الطبري ١٣٣/٢ - ١٣٤ .

<sup>(</sup>٨) زاد المسير ٨/٩٣ .

هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْج، سُمُيت بذلك؛ لأنَّها تَدْسُر الماء، أي: تدفعه (۱). والشَّسُرُ: الدَّفع (۱) والمَخْر. ورواه العَوْفيُّ عن ابن عباس قال: الدَّسُر: كَلْكُل السفينة (۱).

وقال الليث: النِّسار: خيط من ليف تُشدُّ به ألواح السفينة. وفي «الصحاح» (\*): النَّسار واحد النُّسُر: وهي خيوط تشدُّ بها ألواح السفينة. يقال: هي المسامير، وقال تعالى: «عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَمُسُرٍ». ومُسْر أيضاً مثل عُسُر وعُسْر. والدَّسْر: الدفع، قال ابن عباس في العنبر: إنَّما هو شيء يَدُسُره البحر دَسْراً، أي: يدفعه. ودَسَر بالرمح، ورجل بِدْسَر.

﴿ مَرْى يَأْتِينَا ﴾ أي: بمرأى مناً، وقيل: بأمرنا، وقيل: بحفظ مناً وكِلاَءة، وقد مضى في اهودا<sup>(1)</sup>. ومنه قول الناس للمودَّع: عينُ اللهِ عليك، أي: حفظه وكلاءته. (<sup>1)</sup> وقيل: بِوَحِبنا، وقيل: أي: بالأعين النابعة من الأرض (<sup>1)</sup>، وقيل: بأعين أولياتنا من الملائكة الموكَّلين بحفظها (<sup>1)</sup>، وكلُّ ما خلَّق اللهُ تعالى يمكن أن يُضاف أولياتنا ، وكلُّ ما خلَّق اللهُ تعالى يمكن أن يُضاف اليه. وقيل: أي: تجرى بأولياتنا، كما في الخير: مرض عين من عيوننا فلم تَعَلَّه (أ).

<sup>(</sup>۱) إعراب القرآن للنحاس ٢٨٩/٤ وهزاه للحسن، وأخرجه عنه الطبري ١٣٤/٢٢ ، والنكت والعيون 6/١٢ع وعزاه لعكرمة.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (دسر).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/ ٩٣ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) (دسر)، وقول ابن عباس علَّقه البخاري قبل حديث (١٤٩٨)، ووصله البيهقي في السنن الكبرى ١٤٦/٤.

<sup>. 1 . 9 - 1 . 1/11 (0)</sup> 

 <sup>(</sup>٦) تضير البغوي ٢٤٠/٤. ومذهب السلف إثبات العين لله تعالى بلا تشبه ولا تأويل ولا تعثيل على ما يليق به سيحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٥/٢١٥.

<sup>(</sup>٨) النكت والعيون ٥/٤١٣ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله .

 <sup>(</sup>٩) لم نقف عليه بهذا اللفظ، بل الوارد قوله ﷺ في الحديث القلسي عن ربِّ العرَّة: «مرضتُ فلم تُعُذِّني..» وسلف ٢٨/٢٤.

﴿ جَرَاءٌ لِنَنْ كَانَ كُوْرُ ﴾ أي: جعلنا ذلك ثواباً وجزاءً لنوح على صبره على أذى قومه، وهو المكفور به، فاللام في اللّمرَّه لام المفعول له ((). وقيل: الكُفِرَ، أي: جحد، فدمن كناية عن نوح ((). وقيل: كناية عن الله، والجزاء بمعنى العقاب، أي: عقاباً لكفرهم بالله تعالى (().

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: ﴿جَزَاءٌ لِمَنْ كَانَ كَفَرٌ ۗ بفتح الكاف والفاء(1)، بمعنى: كان الفَرَق جزاءً وعقاباً لمن كفر بالله(٥).

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق، كان الماء إلى خُجْزته، وسبب نجاته أنَّ نوحاً احتاج إلى خشبة السَّاج لبناء السفينة فلم يمكنه حملها، فحمل عُوجٌ تلك الخشبة إليه من الشام، فشكر الله له ذلك، ونَجَّاه من الغرق<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٨/٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعبون ٥/٤١٣ .

 <sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز / ٢١٥ دون ذكر مجاهد وحميد، والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة ص١٤٧ ، والمحتسب ٢ , ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي الليث ٣/٢٩٩ .

<sup>(1)</sup> تفسير البغوي ٢٣٦/٢ ، والسَّامُج: خشب يجلب من الهند، واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر من الإسرائيليات التالفة كما أشرنا إليه ٧٩.٩٦ – ٣٩٨ .

 <sup>(</sup>۷) معاني القرآن للزجاج ۸۸/۰.
 (۸) تفسير البغوی ۲۱۱/۶.

<sup>(</sup>٩) النكت والعيون (٤١٣) ، وأخرجه عنه الطيري ١٣٨/٢١ ، وأبن أبي حاتم ٢٠/ ٣٣٠/١٠) وبالمؤدّى: موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة، بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم ٢٢٢/١ ، ومعجم البلدان (٢٦٦ ، ٤٧٦ .

﴿ فَهُلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ مُتَّعظ خائف (١١)، وأصله مُذْتَكِر \_ مُفْتَعِل \_ من الذُّكْر، فثقلت على الألسنة، فقلبت الناء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهر، وأدغمت الدال فيها<sup>(١٢)</sup>.

﴿ فَكُلِفَ كَانَ عَنَانِ وَنُذُرِ ﴾ أي: إنذاري، قال الفرَّاء: الإنذار والنذر مصدران (٣٠. وقيل: الذُرُه جمع نذير، ونذير بمعنى الإنذار، كنكير بمعنى الإندار (٩٠).

﴿وَلَقَدَ يَشَرَّنَا ٱلْفَرَّانَ لِلذِّكْرِ﴾ أي: سهّلناه للحفظ، وأعنَّا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه، فيُعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيَّاناه للدُّفر، مِن يسَّر ناقته للسَّفْر: إذا رَحُلها، ويَسَّر فرسه للغزو، إذا أسرجه وألجمه، قال:

وقُمْتُ إليهِ باللِّجامِ مُيَسِّراً مُنَالكَ يَجْزِيني الذي كنتُ أَصْنَعُ (٥)

وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتابٌ يقرأ كلَّه ظاهراً إلا القرآن<sup>(١)</sup>. وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل، ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً، غير موسى وهارون ويوشع بن نون وغزير صلوات الله عليهم، ومن أجل ذلك افتتنوا بعُزير لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت ، على ما تقدَّم بيانه في سورة «براءة» (٢) فيسًر الله تعالى على هذه الأمَّة جفظ كتابه ليذَّكروا ما فيه، أي: يفتعلوا الذَكر، والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم.

﴿ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرِ ﴾ قارئ يقرؤه. وقال أبو بكر الورَّاق وابن شَوْذب: فهل من طالب

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٦١ .

 <sup>(</sup>۱) نفسير البعوي ۱۱۱/۶.
 (۲) إعراب القرآن لمكي ۲/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) ونقله عنه البغوى ٢٦١/٤ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) الكشاف ٢٨/٤، والبيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي المعنى، وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢١/١٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٦١/٤ ، والوسيط ٢٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) ١٧٣/١٠ ، وينظر معانى القرآن للزجاج ٥/ ٨٨ .

خير وعِلْم فيُعانَ عليه (١٠) وكرَّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإنهام. وقيل: إنَّ الله تعالى العَصَّ في هذه السورة على هذه الأمَّة أنباء الأمم وقصص المرسلين، وما عاملتهم به الأمم، وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين، فكان في كلُّ قصة ونبأ ذِكْرٌ للمستمع أن لو ادَّكر، وإنَّما كرَّر هذه الآية عند ذِكْر كلُّ قصة بقوله: فقَهَالْ بينْ مُذَّكِرٍ؟ لأنَّ همَلُ كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم، وجعلها حجَّة عليهم، فاللام من «هَلُ» للاستعراض، والهاء للاستخراج.

قوله تعالى: ﴿ كَنَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَلَانِ وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَنِسَلَنَا عَلَيْهِ رِيعًا صَرْصَرًا فِ يَوْرِ خَسِ مُسْتَمِرٍ ۞ تَنِعُ النَّاسَ كَائَبُهُمْ أَعْبَادُ خَلُو شُغَيْرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُدُرٍ ۞ وَلَقَدْ يَنْزُنَا الفَرَانَ لِللَّكِرِ فَهَلَ مِن مُثَكِّرٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ كُلَّتُ عَادُ هِ هم قوم هود . ﴿ كُلِّتُ كَانَ عَلَانِ وَلَدْ ِ ﴾ وقعت النُدر ، في هذه السورة في سنّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف، وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين، وورش في الوصل لا غير، وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء من قوله: ﴿ فَيْدَا عُبُوا اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّونَ ( اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِي الْمُعْلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولَ وَلَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولَ اللَّهُ وَالْمُعِلِي اللَّهُ وَالْمُعِلَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُولُولُولُولُولُولُولُولَ

﴿إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مَرْصَدًا﴾ أي: شديدة البود، قاله قتادة والضحَّاك<sup>(٣)</sup>. وقيل: شديدة الصوت<sup>(٤)</sup>. وقد مضى في <sup>وحم</sup>ه السجدة<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٣٤٧)، والطيري ١٣٢/٢٢، و وأبو نعيم في الحلية ٧٦/٣ من طريق ابن شوذب، عن مطر الوراق، وأورده الماوردي في النكت والعيون ٤١٣/٥ ونسبه لقتادة، وأخرجه عنه الطبري
 ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) السبعة ص٦١٧ - ٦١٨ ، والتيسير ص٢٠٦ ، والنشر ١٣٨/ ، ١٤١ ، ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤١٤ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٢ .

<sup>(</sup>٥) عند الآية (١٦).

﴿ يَرْدِ عَنْوَى ﴾ أي: في يوم كان مشؤماً عليهم. وقال ابن عباس: أي: في يوم كانوا يتشاءمون به(۱). الزجّاج(۱): قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس: كان آخِرَ أربعاء في الشهر، أفنى صغيرهم وكبيرهم.

وقرأ هارون الأعور: النَّجِس؛ بكسر الحاء<sup>(٣)</sup>، وقد مضى القول فيه في احم؛ السجدة: ﴿فِيۡ أَيَّارٍ غِِّسَاتِ﴾ [الآية:١٦].

وافيي يَوْمٍ نَحْسِ مُسْتَعِرًا أي: دائم الشؤم، استمرَّ عليهم بنحوسه (٤٠)، واستمرَّ فيه العلاك. وقيل: استمرَّ بهم إلى نار جهنَّم (٤٠). وقال الضحّاك: كان مُرًّا عليهم (١٠). وكذا حكى الكسائي أنَّ قوماً قالوا: هو من المرَاوة، يقال: مُرَّ الشيء وأمرً (١٠)، أي: كان كالشيء المرَّ تكرهه النفوس. وقد قال: ﴿فَلُونُوا اوالذي يُدَاق قد يكون مُرَّا، وقد قبل: هو من العرَّة، بمعنى القوَّة (٨٠)، أي: في يوم نحس مستمرً مستحكم الشال الذي لا يُطاق نقضه.

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرً، فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء أنَّ النبيَّ ﷺ استجب له فيه فيما بين الظهر والعصر، وقد مضى في «البقرة» (١٠) حديث جابر بذلك؟ فالجواب والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «أتاني جبريل فقال: إنَّ الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد،

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن له ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليها.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٢٢/ ١٣٥ عن قتادة.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٢١٦/٥ .

<sup>(</sup>٧) الصحاح (مرر).

<sup>(</sup>٨) تهذيب اللغة ١٩٦/١٥.

<sup>. 1 1 2 / 7 (4)</sup> 

وقال: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، (١٠٠ ومعلوم أنَّه لم يرد بذلك أنَّه نحس على الصالحين (١٠٠ بل أراد أنَّه نحس على الفجَّار والمفسدين، كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن، نحسات على الكفار من قوم عادٍ لا على نبيهم والمؤمنين به منهم، وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوَّل يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمس، فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة (١٠٠ استُجيب دعاء المظلوم عليه، فكان اليم نحساً على الظالم، ودعاء النبيِّ ﷺ أنَّما كان على الكفار، وقول جابر في حديد، أن الله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ ثَيْحُ النَّاسَ ﴾ في موضع الصفة للربح، أي: تَقْلَعهم من مواضعهم (٥).

قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاعً النخلة من أصلها<sup>07</sup>. وقال مجاهد: كانت تقلعهم من الأرض، فترمي بهم على رؤوسهم فتندقُّ أعناقهم وتَبِين رؤوسهم عن

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه من رواية مسروق، وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٣٨/١ من طريق إبراهيم بن أبي حية، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلاً، وابن حبان في المجروحين ١٩٤/، والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٠/١ من طريق إبراهيم بن أبي حية، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير.

وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٨٣ من طريق عيسى بن عبد الله، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي موقوفاً، وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، الكوفي، قال عنه ابن حبان في المجروحين ١٣١/٢: يروي عن أبيه، عن أبائه أشياء موضوعة.

<sup>(</sup>٢) في (د) و(ف) و(م): المصلحين، والمثبت من (ظ) و(ك)، والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١/ ٣٦ م والكلام منه.

<sup>(</sup>٣) في المنهاج: ولم تحدث رجفة.

<sup>(</sup>٤) السالف ٣/ ١٨٤ ، والذي أشار إليه القرطبي آنفاً.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٠٠.

أجسادهم (أ) وقيل: تنزع الناس من البيوت. وقال محمد بن كعب عن أبيه: قال النبيُ ﷺ: «انتزعت الريحُ الناسُ من قبورهم، (أ). وقيل: حفروا حُفَراً ودخلوها، فكانت الريح تَنزعُهم منها وتكسرهم، وتبقى تلك الحفر كانَّها أصول نخل قد هلك ما كان فيها، فتبقى مواضعها متعزة (أ).

ويروى انَّ سبعة منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُّوا الريح. قال ابن إسحاق: لما هاجت الريح قام نفرِّ سبعة من عادِ سُمِّي لنا منهم ستَّةٌ من أَيُدُ<sup>(1)</sup> عادٍ وأجسوها، منهم عمرو بن الحليُّ، والحارث بن شداد، والهِلْقام، وابنا يَقْنُ<sup>(0)</sup>، وخَلجَان بن سعد، فأولجوا العيالُ في شِعْب بين جبلين، ثم اصطفُّوا على باب الشِّعب ليردُّوا الريح عمَّن في الشِّعب من العيال، فجعلت الريح تَجْعَفهم (1) رجلاً وجلاً، فقالت الريح تَجْعَفهم (2) رجلاً وجلاً، فقالت المراة من عادٍ:

ذهبَ الدهرُ بعمروب نوصليُّ والهنِبُّاتِ شم بالحارث والهِلُ شم بالحارث والهِلُ قامِ ظَلَّرْعِ النُّرِيُّاتِ والذي سدَّ مهبُّ السر يح أيُّامَ السبلِبُّاتِ

الطبريُّ<sup>(۱/۱)</sup>: في الكلام حذف، والمعنى: تنزع الناس فتركهم كأنَّهم أعجاز نخل منقير، فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الزَّجاحِ<sup>(۱۸)</sup>: الكاف في موضع نصب

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٢١٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٦١/٤ دون عزوٍ، ولم نقف عليه عند غيره.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) في (م): أشد. والمشبت من النسخ والطبري ٢٢ (١٣٥ ، والكلام منه، والأبيات الآتية منه أيضاً، والأيّد: القوي. الناج (أيد).

<sup>(</sup>٥) في الطبري: تيقن.

<sup>(</sup>٦) جعفه: صَرَعه، وضرب به الأرض. اللسان (جعف).

<sup>(</sup>٧) في التفسير ٢٢/ ١٣٨ ، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢ / ٦٩٩ .

<sup>(</sup>٨) في معاني القرآن له ٥/ ٨٩ .

على الحال، والمعنى: تنزع الناس مشبَّهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل: إنَّه للحُفَر التي كانوا فيها<sup>(١١)</sup>.

والأعجاز جمع عَجُز: وهو مؤتِّر الشيء (آ). وكانت عاد موصوفين بطول القامة، فشُبُهوا بالنخل انكبَّت لوجوهها. وقال: فأَعَجَازُ نَخُلٍ مُثَقِّرٍ» للفظ النخل، وهو من الجمع الذي يذكَّر ويؤثَّث (آ). والمنقعر: المنقلع من أصله، قعرتُ الشجرةَ قعراً: قلمتُها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرتُ البَّرَ، أي: نزلتُ حتى انتهيتُ إلى قعرها، وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرتُ البَرَ: جعلتُ لها قعراً ()).

وقال أبو بكو بنُ الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتها، فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى: ﴿ وَلِمُلْتَكِنُ ٱلنَّهِ عَلِيدَةً ﴾ [الانبباه: ٨١] و وَله: ﴿ وَلَمُهُمْ أَتَعَبُلُ قَلِي عَالِيقَهُ [الحاقة: ٧] و ﴿ أَنْتَبَالُ قَلْمٍ شَكْيرِ ﴾ [القبر: ٢]، وقوله: ﴿ كَأَنُهُمْ أَتَعَبُلُ قَلَي عَالِيقَهُ المحتى تأثيث رددته إلى اللفظ تذكيراً، أو إلى المعنى تأثيثًا. وقيل: إنَّ النخل والنخيل بععنى يذكّر ويؤنَّث كما ذكرنا ، ﴿ فَكَيْلَتُ كُانَ عَلَابٍ وَلُمُورٍ ، وَلَقَدْ يُشَرَّ الْقُرُانُ لِلْأَكِمْ فَهَلَ مِن مُذْكِرٍ ﴾ تقدَّم.

قول عمالى: ﴿كَنَّبُ نَمُوهُ بِالنَّدُ ۞ فَقَالَوَا أَبَدَرُ يَنَا وَحِنَا نَقِيْمُهُۥ إِنَّا إِنَا لَمِي صَلَوْ وَشُعُمٍ ۞ أَنْفِىَ اللِّكُرُ خَلِيهِ مِنْ بَيْبَنَا بَلْ هُوَ كَنَّابُ أَيْرٌ ۞ سَبَعْلَمُونَ غَدَا مَن الكَنَّابُ الأَيْرُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ كُنَّتَ تُمُرُدُ بِٱلنَّذِي ﴿ هُمْ قُومَ صَالَحَ كَنَّبُوا الرَّسِلُ وَنَبِيَّهُم، أَو كَنَّبُوا بالآيات التي هي النذر ﴿ فَقَالُوا أَنِشَرُ يَنَا وَجِنَا أَيَّهُمُ ۖ وَنَدَعُ جُمَاعَةً ۖ ( ۖ ).

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح (عجز).

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ١٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) الصحاح (قعر).

 <sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٢٢/ ١٣٩ .

وقرأ أبو الأشهب وابن السَّمَيْنَع وأبو السَّمَّال العدويُّ: «أَبَشُرُه بالرفع وَاجِدٌ» كذلك رفع بالابتداء، والخبر: «تَتَّمِهُ». الباقون بالنصب على معنى: انتَّبع بشراً مَنَّا واحداً نتبعه. وقرأ أبو السَّمَّال: «أَبَشَرٌ» بالرفع «مِثًّا واجِداً» بالنصب، رفع «أَبَشَرٌ» بإضمار فعل يدلُّ عليه «أَؤْلْفِيّ» كأنَّه قال: أَينَبًّا بشرٌ منَّا، وقول: «وَاجِداً» يجوز أن يكون حالاً من المضمر في ومِثَّا والناصب له الظرف، والتقدير: أينبًّا بشرٌ كانن منًا منفرداً، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «تَبُّهُهُ منفرداً لا ناصر له (۱۰).

﴿إِنَّا إِذَا لَٰنِي صَلَٰلِهِ أَي: ذهاب عن الصواب<sup>(٢)</sup> ﴿وَيُشْرُ ﴾ أي: جنون، من قولهم: ناقة مسعورة (٢٠٠)، أي: كأنَّها من شدَّة نشاطها مجنونة (٤٠)، ذكره ابن عباس (٥٠). قال الشاعر يصف ناقته:

تَخالُ بها سُعْراً إذا السَّفْرُ (٢) هَرَّهَا ذَبِيلٌ وإيقاعٌ من السَّيْرِ مُتْعِبُ (٢) وقال ابن عباس أيضاً: السُّعر: العذاب (١٠)، وقاله الفراء (٩)، مجاهد: يعد من

 <sup>(</sup>١) المحتسب ٢٩٨/٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢٩٣/٤ ، والكشاف ٣٩/٤ ، والمحرر الوجيز ٥١٧/٥ ،
 والبحر المحيط ٨/١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٢/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٣ .

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٤/ ٢١١ ، وزاد المسير ٨/ ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) في (د)، و(ظ): العيس، وفي (ف): الشعر، والمثبت من (ك) و (م).

<sup>(</sup>٧) أورده الزمخشري في الكشاف ٣٩/٤ وروايته:

كأن بهما سعراً إذا الميس هرّها فيميل وارضاه من السير متعب وجاء بهامش (ك) وبعد البير متعب وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير عن التَّنِق قليلاً فهو الله الميل، ثم الرسيمُ، يقال: ذَمَل يَلْمُل ويَذيل في في الله الموسمي: ولا يُذْمُل بعير يوماً وليلةً إلا تَهْرِيً، قاله الجوهري، اهد الصحاح (ذمل).

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٤/ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٩) في معاني القرآن له ١٠٨/٣ .

الحقِّ(١). السديُّ: في احتراق(٢). قال:

أصحوت اليومَ أَمْ شَاقَتْكَ هِرَ وَمِنَ الْحُبِّ جُنُونٌ مُسْتَعِرْ (٣)

أي: متَّقد ومحترق. أبو عبيدة (أأ): هو جمع سعير، وهو لهيب النار. والبعير المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهِّب به من الحدَّة. ومعنى الآية: إنَّا إذاً لفي شقاء وعناء مما يلزمنا.

قوله تعالى: ﴿ فَأَلْفِى اللَّذِكُو عَلَيْ مِنْ يَبِينَا﴾ أي: خُصْص بالرسالة من بين آل ثمود، وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار (٥٠) . ﴿ يَلَ هُو كَذَلَتُ اللَّهِ هَا كَذَلُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْنا من غير اللَّهُ عَلَيْنا من غير استحقاق. والأشر: المَرَح والتَجَبُّر (٢٠) والنّشاط (٧٧) يقال: فرس أثير، إذا كان مرحاً نشطا، قال امرؤ القس, يصف كلاً:

ف يدرك نسا فَ خِدمٌ داجِنٌ سبديعٌ بصيرٌ ظلُوبٌ نَكِرُ أَلَصُّ الضُّرُوسِ حَنِيُ الضُّلُوعِ تَنبُوعٌ أَرِسبٌ نَسْدِطٌ أَشِرْ ( ( ) وقبل: «أَشِرٌ» يَطِل والأَثْمَ: النَظر، قال الشاعر:

(١) في تفسير مجاهد ٢/٦٣٧ : السعر: الضلال أيضاً.

(٢) النكت والعبون ٥/ ٤١٥ ، وفيه: الافتراق، بدل: الاحتراق.

(٣) القائل طرفة بن العبد، وهو في ديوانه ص٠٠٠.

(٤) في مجاز القرآن له ٢/ ٢٤١.

(٥) تفسير الطبري ٢٢/ ١٤٠ بنحوه.

(٦) تفسير البغوى ٢٦٢/٤ .

(٧) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٤١/٢.

(A) ديوان امرئ الغيس ص١٦٠ - ١٦١ ، وفيه: أريب، بدل: طلوب، قال شارحه: النُحِيم: السولع بالشيء الحريص عليه. وداجن: آلف، قد عاود الصيد غير مرَّة. وألصُّ الضروس: ملتصقة بعضها إلى بعض. وحثُنَّ الضلوع: ضلوعه منحيّة معطوقة. أَشِرْتُمْ بِلُبْسِ الخَرِّ لِمَا لَبِسْتُمُ ومِن قبلُ مَا تَذُوونَ مَنْ فَتَحَ الْقُرَى(١)

وقد أَشِرَ بالكسر يأشَر أَشَراً، فهو أَشِر وأَشْرانُ، وقوم أُشَارى مثل سَكُران وشكّارى، قال الشاعر:

وخَـلَّت وُعُـولاً أُشَادَى بِـها وقد أَذْهَفَ الطَّعْنُ أَبِطالَهَا(٢)

وقيل: إنَّه المتعدِّي إلى منزلة لا يستحقُّها (٣)، والمعنى واحد. وقال ابن زيد وعبد الرحمن بن حمَّاد: الأشِر: الذي لا يبالى ما قال(١٤).

وقرأ أبو جعفر وأبو قِلابة: ﴿أَشَرُ ۗ بفتح الشين وتشديد الراء(٥٠)، يعني به: أشرّنا وأخبثنا.

﴿سَيَعَلَّونَ غَدُا﴾ أي: سيرون العذاب يوم القيامة، أو في حال نزول العذاب بهم في الدنيا<sup>(١)</sup>.

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء، على أنَّه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عنهم<sup>(٧)</sup>.

وقوله: «غَلااً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إنَّ مع اليوم غلاً<sup>(٨)</sup>، قال:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤١٥ ، ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (أشر)، قال ابن برّي في النتيه والإيضاح ٢/ ٢٨ : البيت لميَّة بنت ضوار الضبّيّة ترثمي أخاها، وأزهف الطدنُ أبطالها: أي: صَرّعها.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ١٤٠ عن عبد الرحمن بن أبي حماد.

<sup>(</sup>٥) ذكرها العكبري في إملاه ما منَّ به الرحمن ٣٦٦/٤ - ٣٦٧ ، والفخر الرازي ٢٩/ ٥١ ولم ينسباها. (٦) الوسط ٤/١١/ .

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٠٠ ، والقراءة في السبعة ص٦١٨ ، والتيسير ص٢٠٦ .

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوى ٤/ ٢٦٢.

للموتِ فيها سِهامٌ غير مُخْطِئَةٍ مَنْ لم يكن مَيتاً في اليومِ ماتَ غَنَا(١٠)

وقال أبو الطَّمَحان<sup>(٢)</sup>:

وقَبْل اضْطرَابِ النَّفْسِ بِينَ الْجَوَالِح إذا رَاح أصحابي ولستُ برائِح أَلَا عَلُلَاني قبل نَوْحِ النَّوَائِحِ وقبلَ غَدِيا لَهْفَ نفسِي على غَدِ

إنَّما أرادَ وقتَ الموت، ولم يُرِدْ غداً بعينه.

﴿ مَنْ ٱلكَذَّابُ ٱلْذِيْرُ ﴾ وقرأ أبو قلابة: الأَشَرُ ، بفتح الشين وتشديد الراء (٢٠٠) ، جاء به على الأصل. قال أبو حاتم: لا تكاد العرب تتكلم بالأشَرّ والأُخْيَر إلا في ضرورة الشعر ، كقول رؤية:

## بِلَالُ خَيْرِ الناسِ وابنِ الْأَخْيَرِ (٤)

وإنَّما يقولون: هو خير قومه، وهو شرَّ الناس، قال الله تعالى: ﴿ كُشُمُّ خَيْرُ أَنَّقُ أَكْرِيكَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال: ﴿ نَسَيْمَلُمُونَ مَنْ هُرُّ شَرُّ تَكَافًا﴾ [مربم: ٧٥]. وعن أبي حيوة: بفتح الشين وتخفيف الراء (٥٠). وعن مجاهد وسعيد بن جُبَير: ضمُّ الشين والراء والتخفيف (٢٠)، قال النجَّاس: وهو معنى «الأثير» ومثله: رجل حَلِد وحَلُد.

(١) القائل أبو العتاهية، وهو في ديوانه ص١١١ ، وجاءت رواية عجزه هكذا:

من فاته اليوم سهم لم يفته غدا

(٣) في النسخ الخطية: أبو الطماح، وفي (م): الطرقاح، والمنبت من مصادر التخريج، فالبيتان ذكرهما المرزوقي في شرح ديوان الحمامة (١٣٢/١ ، والبصري في الحمامة البصرية (١٣٢/١ ، ونسباهما إلى أي الطُّلَمَان القيني، وجاء فيه: صدح، يدل: نوح. وارتقاء بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في المقد القريد ٢٤/١/٢٤ رنسبهما إلى هدبة العذري، وفيه: اطلاع، بدل: اضطراب. ولم تقف على البيتين في ديوان الطرام.

(٣) القراءات الشاذة ص١٤٧ ، والمحتسب ٢٩٩٢ .

(٤) ذكره ابن جنيٌّ في المحتسب ٢/ ٢٩٩ ، ولم نقف عليه في ديوان رؤبة ولا العجاج.

(٥) القراءات الشاذة ص١٤٨.

(٦) القراءات الشاذة ص١٤٨ ، والمحتسب ٢/ ٢٩٩ ، والبحر المحيط ٨/ ١٨٠ .

فوله نعالى: ﴿إِنَّا مُرْيِلُوا النَّاقَةِ فِنَهُ لَمُنْمُ فَارْتِقِيْتُمْ وَاَسْتَلِيْ ۞ وَيَؤْمُمُ أَنَّ اللّهُ فِسَنَةٌ يَنَهُمْ كُلُّ فِيزِهِ فَتَشَرُّ ۞ فَانَوَا سَلِيمُ فَقَالَى نَشْرَ ۞ فَكِنْ كَانَ عَلَىكِ وَنُدُرٍ ۞ إِنَّا أَنْكُنَا عَلَيْهِمْ صَنِيمَةً وَبِيدَةً فَكَانًا كَيْشِيدِ النَّخْطِي ۞ وَلَقَدَ بَنْزُوا الشّرَادُ لِللّؤ فَهَلُ مِنْ تُذَكِّرٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا مُرْسِلُوا التَّاقَةِ ﴾ أي: مخرجوها من الهضبة التي سالوها، فروي أنَّ صالحاً صلَّى ركعتين ودعا، فانصدعت الصخرةُ التي عبَّنوها عن سنامها، فخرجت ناقةٌ عُشراء جرداء (١٠٠ . ﴿ وَنَنَهُ لَهُمْ ﴾ أي: اختباراً، وهو مفعول له (٢٠٠ . ﴿ وَالْرَبِيْمُمْ ﴾ أي: انتظر ما يصنعون . ﴿ وَاسْلُمُ لَهُ ﴾ أي: اصطبر تاه، فتحوَّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق (٤٠).

﴿ وَيَتِنْهُمْ ﴾ : أي : أخيرهم ﴿ أَنْ اللّهَ مِسْتُهُ يَكُمْ ﴾ أي : بين آلِ ثمودَ وبين الناقة ، لها يوم ولهم يوم (٥٠ ، كما قال تعالى : ﴿ لَمَا شِرْقٌ وَكُلُمْ يَشِدُ وَيَرِ تَعْلَيْ ﴾ [الشعراء ١٥٥٠] قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا نشرب الناقة شيئاً من الماء ، وتسقيهم لبناً ، وكانوا في نعيم ، وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله ، فلم تُبْقِ لهم شيئاً (١٠) . وإنَّما قال: مَيْنَهُمْ الله الله عبد إذا أخيروا عن بني آدم مع البهائم، علَّيوا بني آدم (٧٠ .

وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحجّر في مغزى رسول الله ﷺ تَبُوك، قال: «أَيُّها الناس لا تسألوا في هذه الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا نِيهم أن يعمّ الله

<sup>(</sup>١) عرائس المجالس ص٦٨ ، وفيه: وبراء، بدل: جرداء، وكذا جاءت في (م).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٨٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ١١١/٤.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٢٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٧) تفسير البغوي ٤/ ٢٦٢ .

لهم ناقةً، فبعث اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم الناقة، فكانت تَرِدُ من ذلك الفخِّ فتشرب ماءهم يوم وردها، ويحلبون منها مثلَ الذي كانوا يشربون يوم غِبِّها، وهو معنى قوله تعالى: "وَتَبَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِيشَمَّةُ يَبَيَّهُمُمُّهُ<sup>(١)</sup>.

﴿ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَشَرُ ﴾ الشَّرْب ـ بالكسر ـ الحَظُّ من الماء، وفي المثل: آخرها أقلُّها شِرْباً. وأصله في سقي الإبل؛ لأنَّ آخرِها يَرِدُ وقد نُزِقَ الحوضُ<sup>(٢)</sup>.

ومعنى (مُخَتَصَرًا أي: يحضُره مَن هو له، فالناقة تَحضر الماءَ يوم وردها، وتغيب عنهم يوم وِردهم، قاله مقاتل، وقال مجاهد: إنَّ ثمود يحضرون الماءَ يوم غبِّها فيشربون، ويحضرون اللبنَ يوم وِزدها فيحتلبون<sup>(٢)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ فَانَدُلُ مَلِيمُهُ ﴾ يعني بالحضّ على عَقْرها ﴿ فَنَمَالَنُ ﴾ عقرها ﴿ فَنَدَرٌ ﴾ هَا، ومعنى تعاطى: تناول الفعل، من قولهم: عَطُوتُ، أي: تناولتُ<sup>(1)</sup>، ومنه قول حسان:

كلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فعَاطِنِي برجاجةٍ أرخاهما للمِفْصَلِ(٥٠

قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنَ لها في أصل شجرة على طريقها، فرماها بسهم فانتظم به عَضَلة ساقها، ثم شدَّ عليها بالسيف فكشف عُرْقوبها، فخرَّت ورَغت رُغاءةً

<sup>(</sup>١) النكت والميون (٢٥٥ ، وعرائس المجالس ٣٣٠ ، والحديث أخرجه أحمد (١٤١٦)، والبزار (١٨٤٤ كنف الأسنار)، والطبري (٢٩٠١، ١٤٩ ، والطحاري في شرح مشكل الأثار (٢٧٥٥) من طريق ابن خُتِّه، والطبراني في الأوسط (٩٠٦٥) من طريق ابن لهيمة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه. قال الهيتمي في مجمع الزوائد / ١٩٤ و ٢٨٨٧ . رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (شرب)، والمثل في مجمع الأمثال للميداني ١/ ٤١- ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤١٦ ، وخبر مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان حسان ص ١٨١ ، قال البغدادي في خزانة الأهب ٣٨٩/٤ : كلتاهما... إلخ. أراد كلتا المعزوجة والصرف، حلبُ العنب، فناولني أشدَّهما إرخاه وهي الصرف. والحلب: بمعنى المحلوب. والمغصل: روي بكسر الميم وقتح الصاد، وهو اللسان، لأنه ألة يُقصَل به، ويروى بفتح الميم وكسر الصاد، وهو موضع انفصال العضو.

واحدة تحدّر سَقْبها من بطنها، ثم نَحوها وانطلق سَقْبها، حتى أنى صخرة في رأس جبل فرغا ثم لاَذَ بها، فأتاهم صالح عليه السلام، فلما رأى الناقة قد عُقِرت، بكى وقال: قد انتهكتم حرمةً الله فأبشروا بعذاب الله<sup>(۱)</sup>. وقد مضى في «الأعراف،<sup>(۱)</sup> بيان هذا المعنى. قال ابن عباس: وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى<sup>(۱)</sup>. ويقال في اسمه: قُدَار بن سالف. وقال الأفوء الأُودئُ:

أو مَّبْلَه كَفُدَارٍ حِين تَابَحَهُ على الغَوَايةِ أقوامٌ فقد بادُوا

والعرب تسمِّي الجزَّار قُدَاراً؛ تشبيهاً بقُدَار بن سالف مشوم آلِ ثمودَ، قال مُهلهل:

إِنَّا لَنَضْرِبُ بِالسُّيُوفِ رؤُوسَهِمْ ضَرْبَ القُدَادِ نقِيعةَ القُدَّامِ (1) وذكره زهد نقال:

فَتُنْتَجُ لَكُمْ غِلَمَانَ أَشَامَ كُلُّهُمْ كَأْحِمِ عَادٍ ثُمَّ تُوضِعُ فَتَفْطِمٍ (٥) يريد: الحرب، فكنَّى عن ثمود بعاد.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْسَكَا عَلَيْهِمْ صَبْحَةً رَبِيدَةٌ ﴾ يريد صيحة جبريلَ عليه السلام، وقد مضى في اهموده<sup>(١)</sup> .﴿ لَكُنَّالُوا كَشَيْبِ ٱلنَّخَلِيلِ ﴾ وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالمية: المختَظر، بفتح الظاء<sup>(٧)</sup>، أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسر، أرادوا صاحبَ الحظيرة.

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/٤١٦ .

<sup>.</sup> YV · /4 (Y)

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤١٦ ، وما يعده منه، والبيت في زهر الأكم لليوسي ٢/ ٢٧٥ ، وفيه: أو بعده، بدل: أو قبله.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ه/٢١٨ ، والبيت في الإمتاع والموانسة لأبي حيان التوحيدي ٢١/٣ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/١٠٢٥ . قال أبو حيان: والشُّلُم: رؤساء الجيوش، والواحد: قادم. وقال المرزوقي: والنقية: بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان زهير ص٢٠، ، قال شارحه: تُشج: يعني الحرب. غلمان أشام: غلمان شؤم. أي: كلهم في الشؤم كأحمر عاد، وإنما أواد أحمر ثمود. ثم ترضع فتفظم: يريد أنه يَبِّمُ أمر الحرب، كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تثمت.

<sup>. 107/11 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) القراءات الشاذة ص١٤٨ ، والمحتسب ٢/ ٢٩٩ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢١٨ .

وفي «الصحاح»(١) والمحتظِر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: «كَهَشِيمِ المحتظِر» فمن كسره جعله الفاعلَ، ومن فتحه جعله المفعولُ به. ويقال للرجل القليلُ الخير: إنَّه لنَكِدُ الحظِيرةِ. قال أبو عبيد: أراه سمَّى أمواله حظيرة؛ لأنَّه حظرها عنده ومنَّمَها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ٢٠٠.

المهدويُّ: من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدر، والمعنى: كهشيم الاحتظار. ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتَّخذ منه الحظيرة، قال ابن عباس: «المحتظر»: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك، فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشم (۲). قال:

أَنُـرُنَ عَـجـاجَـةً كـدخـانِ نـارِ تـشبُّ بـغَـرْفَـدِ بـالٍ هَـشِـيـم(١٠)

وعنه: كحشيش تأكله الغنم، وعنه أيضاً: كالعظام النخرة المحترقة، وهو قول  $(^{1})$ . وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح  $(^{1})$ . وقال سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصا، وهو فعيل بمعنى مفعول  $(^{1})$ . وقال ابن زيد: العرب تسمِّى كلَّ شيء كان رطباً فيس هشيماً  $(^{1})$ . والحظر: المنع، والمحتظر المفتعل، ويقال منه: احتظر على إبله وحظر، أي: جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع برد الربح والسباع عن إبله  $(^{1})$ ، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) مادة: قحظرة.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميداني ١/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٤/ ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٤١٧ ، وما بعده منه أيضاً، ولم نقف على قائل البيت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ١٤٥ - ١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعبون ٥/ ٤١٧ .

<sup>(</sup>v) أخرجه الطبري ١٤٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوى ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٩) الوسيط ٤/ ٢١١ .

تَرَى جِيَفَ المَطِيِّ بجانبيه كأنَّ عظامَها خَشَبُ الهَشِيم (١)

وعن ابن عباس: أنَّهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا: الذي يتَّخذ حظيرة على زرعه، والهشيم: فُتات السنبلة والتبن . ﴿ وَلَقَدْ يَمَرَّا ٱلْقُرُّالَةُ لِلذِّكِرِ فَهَلَ بِن مُنَّكِرِ ﴾.

قىولى تىمىالى: ﴿كُذِّتَ كُنُّ لُولِمِ النَّذُرِ ۞ إِنَّ أَيْنَكَ عَتِيمَ عَبِيمًا إِلَّا مَالُ لُولِّ تَجْمَعُهُم بِسَعَرٍ ۞ يَشْمَدُ مِنْ عِبِوناً كَنْلِكَ تَجْنِى مَن شَكَرٌ ۞ لَلْقَدَ أَشْرَهُم بَلْمُمَلِّتُنَ فَنَادَا اللَّهُ ۞ لِلْقَدْ رَدُودُهُ مَن مَشْبِهِ. فَلَسَنَا أَعْبَهُمْ مَلُولًا عَلَى رَفْدٍ ۞ وَلَقَدْ مَسْتَعَهُم بِكُونُ عَلَامٌ مُسْتَقِدٌ ۞ تَدُوفًا عَلَى رَفْدٍ ۞ لَلَقَدْ بَشَوَا التُونَانَ لِلْكُو فَهُلُ مِن تُلْكِرٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ كُنْبَتَ قَرُمُ لُولِم التَّذِي ﴾ أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذَّبوا لوطاً ﴿ إِلَّا التَّفَر: الحاصب: الْتَكَا عَلَيْمٌ عَلِيهًا ﴾ أي: ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصي<sup>(٢)</sup>. قال النَّفر: الحاصب: الحصباء في الربح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة <sup>٢)</sup>. وفي «الصحاح» (١): والحاصب: الربح الشديدة التي تير الحصباء، وكذلك الحَصِية، قال لَيد:

جَرَّتْ عليها أَنْ خَوَتْ مِنْ أهلها أَنْ خَوَتْ مِنْ أهلها الله الْحُلُّ عَصُونِ حَصِبَهُ

عصفت الربح، أي: اشتدَّت، فهي ربح عاصفٌ وعَصوف (٥٠). وقال الفَرَزُدق (١٠): مستقبلين شمالُ الشام تَضرِبنُا بحاصبٍ كنَديِف الفُظنِ منشورِ

ترى جيف المطيُّ بحافتيه كأنَّ عظامها الرُّخَم الوقوع (٢) الكثاف ٤٠/٤.

<sup>(</sup>١) القائل عمرو بن معدي كرب، وهو في الأصمعيات ص١٧٦ ، إلا أنه ورد فيه البيت هكذا:

الكشاف ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٤/ ٢١١ ، وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ٢/ ٣٤١ .

 <sup>(</sup>٤) مادة (حصب)، والبيت الآتي للبيد وهو في شرح ديوانه ص٣٥٥، وصلف ١٣٤/١٣.
 (٥) الصحاح (عصف).

<sup>(</sup>٦) في ديوانه ٢١٣/١ ، وسلف ١٣٤/١٣ .

﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطِ ﴾ يعنى: من تبعه على دينه، ولم يكن إلا بنتاه (١) ﴿ يَجَنَّنَّهُم بِسَحْرٍ ﴾ قال الأخفش: إنَّما أجراه؛ لأنَّه نكرة، ولو أراد سَحَرَ يوم بعينه لما أجراه، ونظيره: ﴿ المَّمِولُ مِسْرًا ﴾ [البقرة: ٦١] لما نكَّره، فلما عرَّفه في قوله: ﴿ أَدُّخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآةَ اَللَّهُ﴾ [يوسف: ٩٩] لم يُجْر، وكذا قال الزجَّاج<sup>(٢)</sup>: "سحر" إذا كان نكرةً يُراد به سحَراً من الأسحار يصرف، تقول: أتيته سحراً، فإذا أردتَ سَحَرَ يومكَ، لم تصرفه، تقول: أتيته سَحَر يا هذا، وأتيته بسحر. والسَّحَرُ: هو ما بين آخرِ الليل وطلوع الفجر، وهو في كلام العرب اختلاطُ سواد الليل ببياض أوَّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون مخاسل الليل ومخاييل النهار (٣).

﴿ فَمَّمَدَّ مِّن عِندِنًّا ﴾ إنعاماً منَّا على لوط وابنتيه، فهو نَصْب؛ لأنَّه مفعول له (١٠). ﴿ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴾ أي: من آمنَ بالله وأطاعه (٥٠).

﴿وَلَقَدَّ أَنْذَرَهُم﴾ يعني: لوطاً، خوَّفهم ﴿بَطْشَنَنَا﴾ عقوبتنا، وأَخْذَنا إيَّاهم بالعذاب ﴿ فَتَكَارَوا ۚ بِالنُّدُرِ ﴾ أي: شَكُّوا فيما أنذرهم به الرسولُ ولم يصدِّقوه (٢٦)، وهو تفاعل من

﴿ وَلَقَدُ زَوْدُوهُ عَن ضَيْفِومِ ﴾ أي: أرادوا منه تمكينَهم ممَّن كان أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّم<sup>(٨)</sup>. يقال: راوَدْته على كذا مُرَاوَدةٌ ورِوَاداً، أي: أردتُه. ورَادَ الكلا يَرُودُه رَوْداً ورِياداً، وارْتادَه ارتياداً بمعنّى، أي: طلبه، وفي الحديث: «إذا بال أحدكم فلْيَرْتَدْ لِبوله» أي: يطلب مكاناً ليِّناً أو منحدراً (٩٠).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى ٤/٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن له ٥/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ١٨ . (٤) في النسخ: (به)، والمثبت من معانى القرآن للزجاج ٥٠/٥ ، والكلام منه.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ٢٢/ ١٤٩ .

<sup>. 177/11 (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) الصحاح (رود)، والحديث أخرجه أحمد (١٩٥٣٧)، وأبو داود (٣) عن أبي موسى الأشعري ١٠٠٠ قال المنذري في مختصر السنن ١٥/١ : فيه مجهول.

﴿ فَلَسَنّا آلَيْتُهُم ﴾ يُروى أنَّ جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فَعموا (١٠ وقيل: صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شقَّ، كما تطمس الريحُ الأعلام بما تسفي عليها من التراب (١٠ وقيل: لا، بل أعماهم اللهُ مع صحَّة أبصارهم، فلم يروهم (١٠ قال الضحَّك: طمس اللهُ على أبصارهم فلم يروا الرسل، فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت، فأين ذهبوا ؟ فرجعوا ولم يروهم (١٠ . ﴿ فَلَدُوا عَلَيْ وَنَدُي ﴾ أي: فقلنا لهم: ذوقوا، والمراد من هذا الأمر الخبر، أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط (٥٠).

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ لِمَهُ مَالَ فِرْصَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَّبُوا بِكَيْقَا كُلِهَا لَمُنْذَئَثُمُ لَمُذَ عَهِزِ مُغْذِيرٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاتَهُ مَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴾ يعنى: القبط (٩)، و النُّذُرُ ، موسى

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٩١/٥ ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ١٥٠ عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ٢٤١ ، وتفسير الطبري ٢٢/ ١٤٩ – ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ١٨. .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٢٢/٢٢١ بتحوه.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى ٢٦٣/٤ .

 <sup>(</sup>٧) العسير البعوي ١, ١٠٠٠ .
 (٧) إعراب القرآن للنحاس ٢٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الرازي ٦٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٩) الوسط ٢١٢/٤.

وهارون (() وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. ﴿ كَذَيُّوا يُكَيِّكُ معجزاتنا الدَّالَة على توحدينا ونبوَّة أنبيائنا (() وهي العصا، واليد، والسَّنون، والطمسة، والطوفان، والجراد، والقمَّل، والضفادع، والدم. وقيل: «النُّذُرُّ: الرسل، فقد جاءهم يوسف وبَنُوهُ إلى أن جاءهم موسى، وقيل: «النذر» الإنذار ((() . ﴿ المَّافَلَتُكُمُ أَنَدَ عَمِيزٍ ﴾ أي: غالب في انتقام ﴿ مُثَنَّدِي ﴾ أي: قادر على ما أراد.

قوله تعالى: ﴿ آكُنَالُكُ مَيْرٌ مِنْ أَوْلَهِكُو أَرْ لَكُوْ مَرَاةً ۚ فِ النَّرْ ۚ ۞ أَرْ بَعُولُونَ مَنُ جَيِّهُ مُنْسَرِّ ۞ سَيْهَزُمُ الْمُسَتُعُ وَيُولُونَ النَّبُرُ ۞ بَلِ السَّامَةُ مَوْمِدُهُمْ وَالسَّامَةُ أَدَمَى وَمُثَرُّ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ آكَالُوَلُمْ يَرُّ بِنَّ أَلْتَهِكُو ﴾ خاطب العرب. وقيل: أواد كفًار أمّة محمّد ﷺ ( أو قيل: استفهام ، وهو استفهام إنكار ( أ ) ، وهعناه النفي ، أي : ليس كفاركم خيراً من كفًار من الأمم الذين اهلكوا بكفرهم ( آ . ﴿ أَمْ لَكُ يَرَاتُهُ فِي اللّرَبِياء المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة ( الله عباس : النبياء بالسلامة من العقوبة ( الله عباس : أم لكم في اللوح المحفوظ براءةً من العذاب . ﴿ أَمْ يَعُولُونَ عَنْ جَيعٌ شُتَهِرٌ ﴾ أي : جماعة لا تطاق؛ لكثرة عددهم وقوّتهم ( المي يقل : منتصرين ؛ اتباعاً لوؤوس الآي ( أن يَجُمّ كفًا مكّة ، وقد كان ذلك يوم بلا وغيره ( ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ١٥٦ عن الربيع بن أنس.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ١٩ .

<sup>(</sup>V) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>A) النكت والعيون ٥/١٩).

<sup>(</sup>٩) تفسير البغوي ٤/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>١٠) تفسير أبي الليث ٣٠٣/٣ ، والنكت والعيون ٥/ ٤١٩ .

وقراءة العامة: "سَيُهُوْرُمُ" بالياء، على ما لم يُسَمَّ فاعله، "الْجَمْعُ" بالرفع. وقرأ رُوَيس عن يعقوب: "سَنَهُوْمِ" بالنون وكسر الزاي "الْجَمْعُ" نصباً<sup>(١)</sup>.

﴿وَوُلُونَ ٱلذُّرُكِ قراءة العامة بالياء؛ على الخبر عنهم. وقرأ عيسى وابن إسحاق ورُويس عن يعقوب: «وَتُولُونُه بالتاء؛ على الخطاب<sup>(٢٢</sup>.

و الذُّبُرَّ اسم جنس، كالمدرهم والدينار، فوخد، والمراد الجمع<sup>(٣)</sup>؛ لأجل رؤوس الآي. وقال مقاتل: ضرب أبو جهل فرسّه يوم بدر فتقلَّم من الصَّفُّ وقال: نحن ننتصر اليوم من محمَّد وأصحابه؛ فأنزل اللهُ تعالى: "نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر. سَيُهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُوْلُونَ الذُّبُرَةِ (٤٠).

وقال سعيد بن جبير: قال سعد بن أبي وقًاص: لما نزل قوله تعالى: ﴿يَهُمُّهُمُّ النَّبِيُّ ﷺ لَلْمُتُمُّ وُوَّوُلُونَ اللَّبُرُ ﴾ كنت لا أدري أيَّ الجَمْع ينهزم، فلما كان يوم بَلْر رأيثُ النَبِيُّ ﷺ يَبُب في المدرع ويقول: «اللَّهمَّ إنَّ قريشاً جاءتك تُحَاقُك وتُحاةُ رسولَك بفخرها وخيلها (٥) فَأَحِنُهُم (١) الغذاةً». ثم قال: «سَيُهُوَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ، فعرفتُ تأويلها (٧). وهذا من معجزات النبيُّ ﷺ؛ لأنَّه أخبر عن غيب، فكان كما أخبر (٨).

<sup>(</sup>١) النشر ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٠ ، وزاد المسير ٨/ ١٠٠ ، والبحر المحيط ٨/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٤١ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٥) في (م): وخيلائها.

<sup>(</sup>٦) في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية، والمشبت من مصادر التخريج، والحتين: الهلاك، وقد حان وأحانه الله. القاموس (حين)، وأخنى عليهم بمعناه. القاموس (خني)، وسيذكره المصنف قريباً. ودعاؤ، هج على فريش رود في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ١٦٢/، والواقدي في المغازي ٥٩/١ عن سعد بن معاذ.

<sup>(</sup>٧) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاص، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢ / ٢٥٩ ، والطبري ١٩٧/٢٢ ، من طريق عكرمة، أن عمر قال: لما نزلت: ﴿سَيَّبِيِّمُ ٱلْمُتَعَهِمْ. بنحوه.

وأخرجه الطيراني في الأوسط (٣٨٤) من طريق معمر، عن قتادة، عن أنس: أن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت: ﴿مَثِيْرَةً اللَّهِ مُؤْلِهُ اللَّهِ الْمَجْهِ. بنحوه و برقم (١٩١٧) عن أبي هريرة مطولاً، وذكرهما الهيشي في مجمع الزوائد أ/١٧/ و وقال عن الأول: وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري، ولم أمونه وقال عن الثاني: وفيه عبد العزيز بن عبران، وهو ضميف.

<sup>(</sup>٨) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٠٣.

أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه وأهلكه، ومنه قول النابغة:

## أَخْنَى عليه الذي أَخْنَى على لُبَدِ

وأخنيت عليه: أفسدت ((). قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين، فالآية على هذا مكّية. وفي «البخاري» (() عن عاششة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد أنزِل على محمَّد ﷺ بمكّة وإنِّي لجارية ألعب: فَبَل السَّاعَةُ مَرْعِمُكُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرُهُ. وعن ابن عباس أنَّ النبق ﷺ قال وهو في قبّة له يوم بعدر ... وأنسَّلُكُ عهدَك ووعدَك ، اللَّهمَ إن شتت لم تُعبدُ بعد اليوم أبداً و فأخذ أبو بكر ﷺ بيده وقال: حَسْبُك يا رسولَ الله ، فقد ألححتَ على ربِّك ؛ وهو في اللَّزع ، فخرج وهو يقول ( «مَبُورُمُ النَّجَمُهُ وَيُولُونُ النَّبُرَ بَل السَّاعَةُ مَرْعِمُهُمْ ( ) () يبدل القيامة.

وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اي: أدهى وأمرُ مما لحقهم يوم بدر<sup>(1)</sup>. والْهَمَى من الداهية، وهي الأمر العظيم، يقال: دهاه أمرُ كنا، أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن السكيت: دَعَةُ داهيةٌ دَهُواء ودَهْياء، وهي توكيدٌ لها(<sup>6)</sup>.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَجِّمِينَ فِي صَلَالٍ وَمُثُورٍ ۞ قِيْمَ يُشْتَجُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى مُجُوهِهِمْ دُوْوًا مَنْ سَفَرُ ۞ إِنَّا كُلَّى فَوْمِ خَلَقَتُهُ بِمَنْكِرٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْشُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَشُعُرٍ﴾ فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُعْيِرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ› أَي: في حَيْدةِ عن الحقُّ واسُعُرٍ؛ أي: احتراق<sup>(٢)</sup>. وقيل: جنون<sup>(٧)</sup>، على ما تقدَّم في هذه السورة.

<sup>(</sup>١) الصحاح (خني)، والبيت في ديوان النابغة الذياني ص٣١، وروايته هكذا: أمست خلاة وأمسى أهلُها احتملوا أخنى عليها الذي

أمست خلاءً وأمسى أهلُها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد (٢) برقم (٤٨٧٦).

<sup>(</sup>۳) البخاري (٤٨٧٧)، وهو عند أحمد (٣٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٣/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الصحاح (دهي)، وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص١٥٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٢/ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٥/ ٢٢١.

﴿ وَمَ يُسْتَمُونَ فِي النَّادِ عَنْ وَيُهُوهِمْ دُوقُواْ مَنْ مَتَكَ ﴾: في الصحيح مسلم، عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في الفَّدَر، فنزلت: "يُومٌ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍه. خرَّجه النرمذيُ أيضاً وقال: حديث حسن صحيح (١).

وروى مسلم عن طاوس قال: أدركتُ ناساً من أصحاب رسولِ الله ﷺ يقولون: كلُّ شيء بقَدَر. قال: وسمعت عبد الله بنَ عمر يقول: قال النبئي ﷺ: "كلُّ شيءٍ بقَدر حتى العَجْز والكَيْس، أو: الكَيْس والعَجْزِ، ("). وهذا إيطال لمذهب القدَريَّة.

دُوْوَفُوا ا أي: يقال لهم: ذوقوا<sup>(٣)</sup>. ومسُها: ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها<sup>(1)</sup>. و<sup>و</sup>سَقَر، اسم من أسماء جهنَّم لا ينصرف؛ لأنَّه اسم مؤنَّث معرفة<sup>(0)</sup>، وكذا: لَظَى، وجهنَّم. وقال عطاء: «سَقَر»: الطبق السادس من جهنَّم. وقال قُطْرب: «سَقَر» من سَقَرته الشمسُ وصَفَرَته: لَوَّحَة. ويوم مُسَفَقِرٌ ومُصَنْقِزٌ: شديدُ الحرِّ<sup>(1)</sup>.

الثانية: قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ تَوْمُ فَرَاءَة العامَّة: «كُلَّ بالنصب. وقرأ أبو السَّمَّال: «كُلُّ بالرفع على الابتداء (٢٠٠٠ ومن نصب؛ فيإضمار فعل، وهو اختيار الكوفيين؛ لأنَّ «إنَّ» تطلب الفعل، فهي به أولى (٢٠٠٠ والنصب أدلُّ على العموم في المخلوقات لله تعالى؛ لأنَّك لو حذفت «خَلَقْنَاهُ» المفسِّر، وأظهرت الأوَّل، لصار إنَّا

 <sup>(</sup>١) مسلم (٢١٥٦)، والترمذي (٢١٥٧)، وهو عند أحمد (٩٧٣٦)، وابن ماجه (٨٣)، والواحدي في أسباب الترول ص٤٢٥ .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۵۵)، وهو عند أحمد (۵۸۹۳).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٥/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٤ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٥/٢٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الصحاح (سقر) و(صقر).

<sup>(</sup>V) القراءات الشاذة ص١٤٨ ، والمحتسب ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٠٠.

خلقنا كلَّ شيء بقَدَر. ولا يصحُّ كون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف، ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله(١٠).

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدَّر الأشياء، أي: عَلِمَ مقاديرها وأرمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في عِلْمه أنَّه يوجده على نحو ما سبق في عِلْمه، فلا يحدث حدث في العالم العلويِّ والسفليِّ إلا وهو صادر عن عِلْمه تعالى وقدرته وإرادته دون خَلْقه، وأنَّ الخَلْق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة، وأنَّ ذلك كلَّه إنَّما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقُدرته وتوفيقه وإلهامه، سبحانه لا إله إلا هو، ولا خالقَ غيرُه، كما نصَّ عليه القرآن والسنة، لا كما قالت القدرية وغيرهم من أنَّ الأعمال إلينا، والآجال بيد غيرنا.

قال أبو ذَرِّ ﷺ: قدم وفد نجران على رسولِ الله ﷺ فقالوا: الأعمال إلينا، والآجالُ بيد غيرنا، فنزلت هذه الآيات إلى قوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خُلَقْتَاهُ بِقَدَرٍ، فقالوا: يا محمَّد يَكتُب علينا الذنبَ رِيُعذَبنا؟! فقال: ﴿أنتم خصماء الله يوم القيامة، ''').

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله \$ قال: قال رسول الله \$: «إنَّ مجوسَ هذه الأُمَّة المكذَّبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلَّموا عليهم، خرَّجه ابن ماجه في "سننهه"، وخرَّج أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله \$: "صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب: أهلُ الإرجاء والقَلَره (<sup>(2)</sup>).

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن لمكى ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٤٢٦ عن عطاء مرسلاً بنحوه.

<sup>(</sup>٣) برقم (٩٦)، وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (٣٣٨، والطبراني في الأوسط (٤٤٥١) من طريق ابن جربج، عن أبي الزبير، به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٥/ ٥٥: هذا إسناد ضعيف، فيه يقية ابن الوليد، وهو مدلّس، وقد عنمنه. اهد وفي الباب عن ابن عمر وعن حليفة، وهما عند أبي داود (٤٦٩١) و(٤٣٦٤)، وينظر كلام المنذري في مختصر السنن ٥/٨٥ – ٦١ حول الحديين.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٧٣)، وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (٩٤٨). قال البوصيري في مصباح =

وأسند النجَّاس: وحدَّثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدَّثنا عقبةُ بنُ مكرم الضَّبيُّ قال: حدَّثنا يونس بنُ بكير، عن سعيد بن ميسرة، عن أنس قال: قال رسول الله #: «القلَريَّة الذين يقولون: الخير والشرُّ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم منِّي، (().

وفي "صحيح مسلمه (<sup>(7)</sup> أنَّ ابن عمر تبرًا منهم، ولا يتبرًا إلا من كافر، ثم أكَّد هذا بقوله: والذي يَحلِفُ به عبدُ الله بنُ عمر لو أنَّ لأحدهم مثلَ أُخد ذهباً فأنفقه، ما قِبَلَ اللهُ منه حتى يؤمن بالفَّدَر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: ﴿وَرَمَا مَنَهُمُ أَنُ تُقْبَلُ مِنْهُمْ تَفَكَّمُهُمْ إِلَّا أَنْهُمُ حَكَمُوا إِلَّةٍ وَرَسُولِهِ ﴾ [النوية: ٤٥] وهذا واضح. وقال أبو هريرة: قال النينُ ﷺ: «الإيمان بالفَّدَر يُذهِب الهمَّ والحزن (<sup>(7)</sup>).

نوله نعالى: ﴿وَمَا آمُرُنَاۚ إِلَّا وَهِـدَةٌ كَلَنَجِ إِلَهِمَرِ ۞ وَلَنَدَ أَلَمَكُمَا أَشْبَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ۞ وَكُلُّ فَنَى فَعَـلُوهُ فِى الرُّبُدِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُ ۞ إِنَّ النَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْدَ صِنْقِ عِندَ مَلِيكِ مُثْقَادِمٍ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَثُرُنَا إِلَّا وَجِئَةً ﴾ أي: إلا مرَّةُ واحدة ( كَ ﴿ كُلَّتِم بِالْبَمَرِ ﴾ أي: قضائي في خلقي أسرعُ من لَمْح البصر ( ك واللَّمْحُ: النظر بالعَجَلة ، يقال: لَمَح

<sup>=</sup> الزجاجة ٢/ ٥٢ : هذا إستاد ضعيف، نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن عكرمة بعا لبس من حديث حتى يسبق القلب أنه المتعمد، لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال، وعبد الله ابن محمد الليشي مجهول. قاله الذهبي. اهـ

وأخرجه أيضاً الترمذي (٣١٤٩) عن أبن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ٢٣٢٤/٣ بإسناده ومتنه، وورد في مطبوعه: عتبة، بدل: عقبة. وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٦/١٦- ١٦٢: هذا حديث لا يصح، وقال ابن حبان: سعيد بن ميسرة [من رجال السند] يروي الموضوعات. اهـ

<sup>(</sup>٢) برقم (٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٢٧٧)، وفيه مجاهيل.
 (٤) معانى القرآن للفراء ٣٠/ ١١٠ .

 <sup>(</sup>٥) الوسيط ٢١٦/٤ وعزاه إلى ابن عباس رضى الله عنهما.

البرقَ ببصره'''. وفي «الصحاح»''': لمَحَه وألمحه: إذا أبصره بنَظَر خفيف، والاسم: اللَّمْحة، ولمَعَ البَرِقُ والنجمُ لَمْجاً، أي: لمَع.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَهَلَكُنَا أَشَيَاكُمُ ﴾ أي: أشباهكم في الكفر من الأمم الخالبة ". وقيل: أتباعكم وأعوانكم ". ﴿ وَنَهَلْ مِنْ مُلْكِرِ ﴾ أي: مَن يتذكّر.

قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَـٰلُوهُ فِي الزُّيْرِ﴾ أي: جميع ما فعلته الأمم قبلهم مِن خير أو شرَّ كان مكتوبًا عليهم، وهذا بيان قوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شِيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَلْدٍ،

«في الزُّبْرِ الي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة (°). وقيل: في أُمُّ الكتاب (``) ﴿ وَكُلُّ صَفِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُ ﴾ أي: كلُّ ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله قَبْلُ أن يفعله؛ ليجازى به، ومكتوب إذا فعله (''). سَطَرَ يَسْطُرُ سَظْراً: كَتَب، واستظرَ مثله ('').

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَلْتَقِينَ فِي جَنَّتُو وَتَهَرِي لِما وصَف الكَفَّار وصَف المؤمنين أيضاً. \*وَنَهَّرٍ \* يعني: أنهار الماء والخمر والعسل واللَّبن، قاله ابن جريج (\*). ووحُد؛ لأنَّه رأس الآية (\* (\*)، ثم الواحد قد يُنبِئ عن الجميع (\* ). وقيل: في «نَهَرٍ \* : في ضياء وسَعة، ومنه النهار؛ لضيائه، ومنه: أنهرتُ الجُرْحَ، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ٥/ ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) مادة (لمح).

<sup>(</sup>٣) الوسط ٤/ ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي الليث ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوى ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٢/ ١٦٤ – ١٦٥ وأخرجه عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن للزجاج ٥/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٨) الصحاح (سطر).

<sup>(</sup>٩) النكت والعيون ٥/ ٤٢٠ .

<sup>(</sup>١٠) معاني القرآن للفراء ٣/١١٠ - ١١١ .

<sup>(</sup>١١) معاني القرآن للزجاج ٩٣/٥ .

مَلَكُتُ بِهَا كَفِّي فأنهِرتُ فَتقَها يَرَى قائمٌ من دونها ما وراءَها(١)

وقرأ أبو مِجْلز وأبو نَهيك والأعرج وطلحة بنُ مصرِّف وقتادة: ﴿وَنُهُرٍ، بضمَّين (\*\*) كانَّه جمع نهار، لا ليلَ لهم، كسحاب وسُحُب. قال الفراء (\*\*): أنشدني بعض العرب:

إِنْ تَـكُ لَـيْـلِـبِّـا فـإِنْـي نَـهِــرُ مَـنَـى أَرى الـصَّـبِـعَ فـلا أَنـتَـظِـرُ أَي:

لَوْلا النَّرِيدَانِ هَلَكُنا بِالضُّمُرْ فَرِيدُ ليْلٍ وفَرِيدٌ بِالنُّهُ رُ('')

﴿ مَعَمُدِ صِدَقِهَ أَي: مجلس حقُ لا لغو فيه ولا تأثيم، وهو الجنَّة ﴿ عِندَ مَلِيكِ مُعَثِّدِيهِ أَي: يقدر على ما يشاه. وقيئَلَه هاهنا عنديَّة الثَّربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة (٥٠). قال الصادق: مدح اللهُ المكانَ الصدقَ فلا يَقمُد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عثمان البَّيْ: ﴿ فِي مَقَاعِدِ صِدْقِه بالجمع (٦٠)، والمقاعد: مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها.

قال عبد الله بن بريدة: إنَّ أهل الجنَّة يدخلون كلَّ يوم على الجبَّار تبارك وتعالى، فيقرؤون القرآنَ على ربِّهم تبارك وتعالى، وقد جلس كلُّ إنسان مجلسه الذي هو مجلسه، على منابر من الدُّرِّ والياقوت والزَّبرجد والنَّهبِ والفضَّة بقَدْر أعمالهم، فلا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٥ ، والقائل: قيس بن الخطيم، وسلف ١/٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) القراءات الشاذة ص١٤٨ ، والمحتسب ٢٠٠٢ ، والمحرر الوجيز ٥٣٢٢ ، والبحر المعيط ٨/ ١٨٤. (٣) في معاني القرآن له ١١١٢ ، وينظر تفسير الطبري ١٦٧/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٢٠ ، والبيت سلف ٢/ ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٥) لفظ العبَّد فيما يضاف إلى الله تعالى يختلف جاله ومعناه حسب وروده في الكلام وما يحفُّ به من قرائن، فما كان ظاهره إرادة المكان ولم يرد ما يحمله على معنى آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو العالم والقرب من الله عز وجل، وينظر مجموع فناوى شيخ الإسلام أين تبعية ٧٢٦/٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٦٦/٤، والمحرر الوجيز ٥/٢٢٢.

١١٠ سورة القمر: الآية ٥٥

تَقَرّ أعينهم بشيء قطّ كما تَقَرّ بذلك، ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه، ثم ينصرفون إلى منازلهم، قريرة أعينُهم إلى مثلها من الغد<sup>(١)</sup>.

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أنَّ الملائكة يأتون المؤمنين يومَ القيامة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا، فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: مقعد صِدْق عند مليك مقتدر (٢٠). وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ ففي الخبر: أنَّ طائفةً من العقلاء بالله عزَّ وجلَّ تزفَّها الملائكة إلى الجنَّة والناس في الحساب، فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنَّة فيقولون: إنَّكم لتحملوننا إلى غير بغيتنا، فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصَّدْق مع الحبيب كما أخبر: في مَقْمَدِ صِدْقِ عِنْدَ مليكِ مُقْتَدِي، والله أعلم.

تم تفسير سورة «القمر» والحمد لله.

(١) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١٥٦ عن النبي ٤٠ من غير إسناد، وأورده السيوطي في
 الدر المنثور ٢٩٩/١ وعزاه للحكيم الترمذي بإصناده عن بريدة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أورده العكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١٥٦ دون عزوٍ، والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للعكيم الترمذي بإسناده عن ثور بن بزيد.

#### سورة الرحمن عزَّ وجلَّ

مكُنَّة كلَّها في قول الحسن وعُرُوة بن الزبير وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس: إلا آيةً منها، هي قوله تعالى: ﴿يَكَلُهُ مَن فِي اَلْتَبَوْتِ وَالْأَرْبُ ﴾ الآية [٢٩]، وهي ستُّ وسبعون آيةً. وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنيَّة كلُّها (١٠).

والقول الأوَّل أصحُّ (٢) ولما روى عُرُوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكَّة بعد النبيُ ﷺ ابنُ مسعود، وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قريشٌ هذا القرآن يُجهَر به قطُّ، فمَن رجلٌ يُسْمِعُهُمُوه؟ فقال ابن مسعود: أنا، فقالوا: إنَّ نخشى عليك، وإشَّما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه، فأبى، ثم قام عند المقام فقال: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّجِيم، الرَّحْمَن الرَّجَمَة من الرَّحْمَة المَّامُوا الرَّحْمَة من الرَّحْمَة من الرَّحْمَة من الرَّحْمَة المَّامُوا الرَّحْمَة من الرَّحْمَة المَّامُوا الرَّحْمَة من المَّامُوا المَّامُوا اللهِ الرَّحْمَة اللهُ أَنْزل عليه، ثم ضروء حتى أثُّروا في وجهه (٣).

وصعَّ أنَّ النبيَّ \$ قام يُصلِّي الصبع بنخلة، فقرأ سورة «الرَّحْمَن» ومرَّ النفر من الجنَّ فآمنوا به (أ). وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله \$ على أصحابه فقراً عليهم سورة «الرَّحْمَن» من أولها إلى آخرها نسكتوا، فقال: «لقد قرأتها على الجنِّ لبلة الجنِّ، فكانوا أحسنَ مردوداً منكم، كنتُ كلَّما أتيتُ على قوله: ﴿ فَإِلَيْ مَالَةً رَبِّكُما ثَكَيْبَانِ ﴾ قالوا: لا بشيء من نِعَبِك ربَّنا نُكلُب، فلكُ الحملُه قال: هذا حديث غريب (أ). وفي هذا دليل على أنَّها مكِتَّه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١٥٣٥) عن عروة بن الزبير مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٦١)، ومسلم (٤٤٩)، وأحمد (٣٣٧١) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن، وذُكرت في الخبر الآتي.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٢٩١).

وروي أنَّ قيس بنَ عاصم المِنْقري قال للنبيِّ ﷺ: اتْلُ عليَّ ممَّا أَنْزِل عليك، فقرأ عليه سورة «الرَّحْمن؛ فقال: أَعِدْها. فأعادها ثلاثاً، فقال: واللهِ إنَّ له لطلاوة، وإنَّ عليه لحلاوة، وأسلمَل لَمُغْذِقٌ، وأعلاه مثمرٌ، وما يقول هذا بشرٌ، وأنا أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّكُ رسولُ الله<sup>(١)</sup>. وروي عن عليٌ ۞ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لكلٌ شيء عَروس، وعَروس القرآن سورة الرحمن؛ (١).

# بِنْ مِ أَلَّهِ ٱلْأَغْنِ ٱلْتِجَائِمِ

﴿ الرَّمَنَ ۚ ۞ عَلَمُ الشَّرَانَ ۞ عَلَى الإِسْدَنَ ۞ عَلَمُ الْبَيَانَ ۞ التَّعْشُ وَالْفَسَرُ بِمُسْبَانِ ۞ وَالنَّجُمُ وَالشَّجُمُ بِسَجْدَانِ ۞ وَالسَّمَاةُ وَهَمَهُمَ وَمَعْتَمَ الْمِيزَانَ ۞ الاَّ تَطْفَرًا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الرَّزَى بِالْفِسْطُ وَلاَ تَشْرُوا الْمِيزَانَ ۞ وَالأَرْضَ وَمُعَمَّهَ الِلأَدَارِ ۞ فِهَا فَيَكُمْ أَوْلَتُمْنُ وَالْكَثْمُ وَالْ الْمُؤْمَدُ وَلَلْتُهُ وَو السَّشِدِ وَالزِّيْمَانُ ۞ فِهَاتَ وَالْكِمُ رَبِكُنَا قَكَذِينَ ۞ ﴾

قوله تعالى: ﴿ النَّقِيْ . عَلَمَ الشُرْءَانَ ﴾ قال سعيد بن جبير وعامر الشُّغبيُّ: «الرَّحْمَنُ» فاتحةُ ثلاث سور إذا بُحِعْنَ كنَّ اسماً من أسماء الله تعالى: «الرَّه واحم» وانّ» فيكون مجموع هذه «الرُّحْمَنُ» ( . «عَلَمَ القُرْآنَ» أي: علَّمه نبيَّه ﷺ حتى أذَّاه إلى جميع الناس ( أ) .

ونزلت حين قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأهل مكَّة حين قالوا: إنَّما

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه هكذا، بل جاه وصف القرآن هكذا في خير الوليد بن المغيرة، وسلف ٢١٠/١١٤، وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/٣٧/ بهامش اإلاصابة) خيراً عن خالد بن عقبة بنحوه، إلا أن فيه أن النبي ﷺ قرأ عليه قوله تعالى: ﴿إِن الله يأمر بالعدل والإحسان..﴾ الآية، يدل مورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٩٤٤). قال المتاوي في فيض القدير ٢٨٦/٥ : فيه علي بن الحسن دبيس، عدَّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اهـ

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٢٤ ونسبه لابن جبير وابن عباس.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٢٣٤ .

يعلِّمه بشر (١٠)، وهو رحمان اليمامة، يعنون مسيلِمة الكذَّاب، فأنزل الله تعالى: «الرَّحْمَنُ، عَلَمَ الْقُرْآنَ، ٢٠٠. وقال الزجَّاج ٣٠): معنى اعْلَمَ الْقُرْآنَ، أي: سهَّله لأَنْ يُذكَر ويُقرأ، كما قال: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرَّا الْقُرْآنَ لِلْؤَكِي ﴾ القمر: ١٧]. وقيل: جعله علامةً لما تعبّد الناس به.

﴿ عَلَى الْإِسْدَنَ ﴾ قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدم عليه السلام (3). ﴿ عَلَمُهُ الْبَيْنَ ﴾ أَسماء كلِّ شيء. وقيل: علَّمه اللغاتِ كلَّها (6). وعن ابن عباس أيضاً وابن كيسان: الإنسان هاهنا يُراد به محمَّد ﷺ (7) والبيان: بيانُ الحلال من الحرام (7)، والهدى من الضلال (٨). وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنَّه بَيْن عن الأولين والآخرين ويوم اللين (1). وقال الضحَّاك: «البيان»: الخير والشوُّ (١٠). وقال الربيع بن أنس: هو ما ينفعه وما يضرُّه، وقاله قنادة.

وقيل: اللَّانِسَانَ يُراد به جميع الناس، فهو اسمٌ للجنس، واللَّيْنَانَ على هذا: الكلامُ والفهم، وهو مما فُضّل به الإنسان على سائر الحيوان(١١) وقال السُّدّيُّ: علَّم

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ٥/ ٩٥ .

 <sup>(</sup>٤) النكت والعيون (٢٣/٥ عن الحسن وقتادة، وتفسير البغوي ٢٦٦/٤ عن ابن عباس، وأخرجه الطبري
 ٢٢٨/٢٢ - ١٦٩ عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٦٨/٤ ، والمحرر الوجيز ٥/٢٢٣ عن ابن كيسان.

<sup>(</sup>٧) النكت والعبون ٥/ ٤٢٣ وعزاه لقتادة، وأخرجه عنه الطبرى ٢٢/ ١٦٩.

 <sup>(</sup>A) النكت والعيون ٥/ ٤٢٣ وعزاء لابن جريج.

<sup>(</sup>٩) تفسير البغوى ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>١٠) النكت والعيون ٥/ ٤٢٣ .

<sup>(</sup>۱۱) معاني القرآن للزجاج م/ ٩٥ ، وتقسير البغوي ٢٦٧/٤ ، وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه الطبري ١٧٠/٢٢ عن ابر زيد.

كلَّ قوم لسانهم الذي يتكلَّمون به (۱<sup>۰</sup>، وقال يمان: الكتابة والخطَّ بالقلم<sup>(۱۲</sup>. نظيره: ﴿عَمَّرُ بِالْقَلَمِ ، مَثَّرُ أَلْإِنْسَنَى مَا لَرْ يَتِهُمُ﴾ [العلن: ٤-٥].

﴿ النَّمْسُ وَالْقَدَرُ عِصْسَيَانِ ﴾ [ى: يجريان بحساب معلوم، فأضمر الخبر (٣). قال ابن عباس وقنادة وأبو مالك: أي: يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يُحيدان عنها (٤). وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني الأبهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْدٍ أحدٌ كيف يَحسُب شيئاً لو كان المعمود كله ليلاً أو نهاراً (٥). وقال السُّدِيُّ: ﴿ يُحسُبُنُونِ تقدير آجالهما، أي: تجري بِآجال كآجال الناس، فإذا جاء أجلهما أهلكا (٣)، نظيره: ﴿ كُلُّ يَمْرِي لِأَجْلُ مُسَكِّى ﴾ يتني الراحد: ٢). وقال الضحَّاك: بقَدَر (٧). مجاهد: ﴿ يُحسُبُانِ ٤ كحسبان الرَّحَى (٨). يعني قطبها يدوران في مثل القطب.

والحُسْبان قد يكون مصدر حَسَبته أحْسُبُه ـ بالضَّمُ \_ حَسْباً وحُسْباناً، مثل الغُفُران والكُفْران والرُّجْحان، وجسابة أيضاً، أي: عَدَدْته. وقال الأخفش: ويكون جماعة الحِسَاب مثل شِهاب وشُهبان. والحُسْبان، أيضاً بالضمِّ: العذابُ، والسهامُ القصار، وقد مضى في «الكهف» (٩٠ الواحدة حُسْبانة، والحُسْبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة، تقول منه: حَسَّبتُه، إذا وسَّدْته، قال:

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۲) زاد المسير ۱۰٦/۸

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للأخفش ٢/ ٧٠١.

 <sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٤ ، وأخرجه عنهم الطبرى ٢٢/ ١٧٠ - ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/٢٢٣ – ٢٢٤ ، وتفسير البغوي ٤/٢٦٧ ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ١٧١ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/٤٢٣ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٢٤ ولم يعزه.

 <sup>(</sup>A) تفسير مجاهد ۲۹۹۲، و أخرج عنه الطبري ۲۲/۲۲ ، وعلقه البخاري في كتاب النصير قبل حديث
 (۸) تفسير مجاهد: ومراده أنهمها يجريان على حسب الحركة الرحوية النهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية، وعلى وضعها.

<sup>(</sup>٩) عند الآية (٤١).

### ... لَسُسُويُستَ غيرَ مُسحَسُب

أي: غير موسَّد، يعني: غيرَ مكَّرَّم ولا مكَفَّن (١).

﴿ وَالنَّجُمُ وَالنَّجُرُ بِسَجُدُانِ ﴾ قال ابن عباس وغيره: النجم: ما لا ساق له، والشجر: ما له ساق (٢٠)، وأنشد ابنُ عباس قولُ صفوان بن أسد التعيمي:

لَقَد أَنْجَمَ الْقَاعُ الكَبيرُ عِضَاهه وَتَمَّ به حيًّا تَميم ووَاسْلِ (٣)

وقال زهير بن أبي سُلْمي:

مُكَـلَّلُ بِأُصولِ النَّبِّمِ تَنْسِجُه ريحُ الجَنوبِ لِضاحِي مائه حُبُكُ (٤) واشتقاق النجم من نَجَم الشيءُ ينجُم بالضَّمَّ نجوماً: ظهر وطلَم (٥٠).

وسجودهما بسجود ظلالهما، قاله الضحَّاك<sup>(۱)</sup>. وقال الفرَّاء (<sup>(۱)</sup>: سجودهما أنَّهما يستقبلان الشمس إذا طلعت، ثم يميلان معها حتى ينكسر الفَّيِّ، وقال الزجَّاج <sup>(۱)</sup>: سجودهما: دوران الظُّلِّ معهما، كما قال تعالى: ﴿ يَنَكَثِيُّا ظِلْلَهُ ﴾ [النحل: ٤]. وقال الحسن ومجاهد: النجم: نجم السماء، وسجوده في قول مجاهد دوران ظلَّه، وهو

للمست بالرصعاء طعنة فاتك حراًن أو لشويت غيير محسب وأورده ابن منظور في لمان العرب (حسب) وجاءت وواته هكذا:

وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: لَتَقَيِتُ بِالوَجْعِاء طعنة مرهف مُوان أو لش سنّ غسر محسَّب

والوجعاء: الاست، أي: لو طَعتتُكَ لوليتني دبرك.

(۲) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٩٦/١، وما يعده منه أيضاً، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٢٤ ونسبه لابن عباس والسدي وسفيان، وأخرجه الطبري ٢٢/ ١٧٤ - ١٧٦ عن ابن عباس وسفيان وسعيد، وابن أبي حاتم ١٠/ ٣٣٢٢ (١٨٧٧) عن ابن عباس.

(٣) أورده الشوكاني في فتح القدير ٥/ ١٣١ ولم ينسبه.

(٤) سلف ١٩/ ٤٧٢ .

(٥) الصحاح (نجم).
 (٦) النكت والعيون ٥/٤٢٤.

(۷) في معانى القرآن له ۳/ ۱۱۲.

(٨) في معاني القرآن له ٥٦/٩ .

<sup>(</sup>١) الصحاح (حسب)، والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل، وتمامه:

اختيار الطبريُ<sup>(۱)</sup>، حكاه المهدويُّ. وقيل: سجود النجم: أفوله، وسجود الشجر: إمكان الاجتناء لنمرها، حكاه الماورديُّ<sup>(۱)</sup>. وقيل: إنَّ جميع ذلك مسخَّر لله<sup>(۱)</sup>، فلا تعبدوا النجم كما تَبَدُ قوم من الصابئين النجومُ، وعَبَدَ كثير من العجم الشجرُ.

والسجود: الخضوع، والمعنيُّ به آثار الحدوث، حكاه القشيريُّ. النحَّاس: أصل السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عزَّ وجلَّ، فهو من الموات كلِّها: استسلامها لأمر الله عزَّ وجلَّ وانقيادها له، ومن الحيوان كذلك، ويكون من سجود الصلاة، وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال:

فباتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ في مُسْتَحيرة صَرِيع بأَيْدي الآكِلينَ جُمُودُهَا(٤)

﴿ وَالسَّمَّةُ رَفَهُهَا ﴾ وقرآ أبو السَّمَّال: ﴿ والسَّمَاءُ اللَّهُ على الابتداء (٥٠) ، واختار ذلك ؛ لما عطف على الجملة التي هي: ﴿ وَالتَّجُمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُنَانِ المجعلوف مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب ؛ على إضمار فعل يدلُّ عليه ما بعده.

﴿وَوَسُمُ ٱلْمِيزَاتُ﴾ أي: العدل، عن مجاهد وقتادة والسديّ<sup>(١)</sup>. أي: وضع في الأرض العدل الذي أمر به، يقال: وضع الله الشريعة، ووضع فلانٌ كذا، أي: ألقاه. وقبل على هذا: الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما يحتاج إليه، وهو قول الحسين بن الفضل. وقال الحسن وقتادة - أيضاً - والفحّاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به؛ لينتصف به الناس بعضهم من بعض (١٠).

<sup>(</sup>١) في التفسير ٢٢/ ١٧٤ – ١٧٧ وأخرجه عنهما، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٣٩ .

<sup>(</sup>٢) في النكت والعيون ٥/ ٤٢٤ ، وأَقَل: غاب. اللسان (أفل).

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) القائل الراعى النميري، وسلف ص٧ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص ١٤٨ ، والمحتسب ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٢٤ ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ١٧٨ عن مجاهد، وهو في تفسيره ٢/ ٦٤٠ .

<sup>(</sup>۷) زاد المسير ۸/۱۰۷.

وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل، يدل عليه قوله تعالى: "وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ» والقسط: العدل''.

وقيل: هو الحكم<sup>٢٠)</sup>. وقيل: أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل ويزان مِؤزان، وقد مضى في «الأعراف<sup>) (٢٠</sup> القول فيه.

﴿ أَلَّ شَلَقُوا فِي الْمِيرَافِ موضع أَنَ عجوز أن يكون نصباً على تقدير حلف حوف الحجر ، كانَّه قال: لشلا تطخوا ، كقوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ الحبر ، كانّه قطر أن الله المعنى «أي الله المعنى الإعراب ، فتكون بمعنى «أي وانظفوا على هذا التقدير مجزوماً (أن ، كقوله تعالى: ﴿ وَالطَّلَقُ اللهُ عِبْمُ إِلَى الشّوا ﴾ [سنة] أي: امشوا.

والطغيان: مجاوزة الحدِّ. فمن قال: الميزان: العدل، قال: طغيانه: الجَوْر. ومن قال: إنَّه العيزان الذي يُورَن به، قال: طغيانه: البَخْس. قال ابن عباس: أي: لا تخونوا من وزنتم له. وعنه أنَّه قال: يا معشر الموالي! وُلِّيتم أمرَيْن بهما هلك الناسُ: المكيال والميزان. ومن قال: إنَّه الحُكْم قال: طغيانه: التحريف<sup>60</sup>. وقيل: فيه إضمار، أي: وضَم الميزانَ وأمرَكم ألا تَظفَوْا فيه.

﴿وَلَيْسُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٢٤ .

<sup>. 101/9 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٢٠٤/٤ .

 <sup>(</sup>٥) النكت والعيون (٥٠ ٤٢٥) و هزا القول الأول لمجاهد، والثاني لمقاتل، وقول ابن عباس أخرجه الطدى ٢٧٨/٢٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى ٢٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٢٥ .

الصلاة، أي: أتى بها في وقتها، وأقام الناس أسواقهم، أي: أَتَوْها لوقتها. أي: لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل.

﴿ وَلَا تَخْسُرُوا الْمِيرَانَ ﴾ ولا تنقصوا الميزان (()، ولا تبخسوا الكيل والوزن، وهذا كقوله: ﴿ وَلَا تَنْفُسُوا أَلْمِكَالِنَّ ﴾ [هود: ٨٤]. وقال قتادة في هذه الآية: اغبل يا ابنَ آدَم كما تحبُّ أن يُعدَل عليك، وأوف كما تحبُّ أن يُوفى لك؛ فإنَّ بالمعدل صلاح الناس ((). وقيل: المعنى: ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة (())، فيكون ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه (()).

وقراءة العامة: اتُخْسِرُوا عضم التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي بُردة وأبان عن عثمان: اتَخْسَرُوا عند الميزان عن عثمان: اتَخْسَرُوا عند الميزان وخَسَرت الميزان وخَسَرت الميزان وخَسَرت عن عثمان عالم يقدير حذف حرف الجرّ، والمعنى: ولا تخسروا في الميزان.

﴿ وَأَلْأَرْضَ وَمَهَهَا لِلْأَنَارِ ﴾ الأنام: الناس، عن ابن عباس. الحسن: الجنُّ والإنس (1) الضحَّاك: كلُّ ما دبَّ على وجه الأرض. وهذا عامًّ.

﴿ فِهَا نَكِمَةٌ ﴾ أي: كلُّ ما يتفكَّه به الإنسان من ألوان الثمار (٧٧ .﴿ وَالَنَّقُلُ فَاتُ ٱلْأَكْمَادِ ﴾ الأكمام: جمع كِمَّ، بالكسر (٨٠). قال الجوهريُ (٩٠): والكِمَّة ـ بالكسر ــ

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٨/١٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ٢٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/٤ .

 <sup>(</sup>٥) المحتسب ٣٠٣/٢ ، وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تَخْسِر الميزان.
 بالمفرد، وعنه أيضاً: تَخْسِروا.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٢٥ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) الوسيط ٤/ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٨) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/١٥٦ .

<sup>(</sup>٩) في الصحاح (كمم).

والكِمَامة: وعاء الطَّلْع وغِطاء النَّوْر، والجمع: كِمَام وأَكِمَّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. وكُمَّ الفصيلُ: إذا أُشفق عليه فَسُيْر حتى يَقْوَى، قال العجَّاج:

بَلْ لَوْ شَهِدْتَ الناسَ إِذْ تُكُمُّوا بِعُمَّةٍ لَـوْ لَـمْ تُـفَرَّعُ غُـمُّـوا(١) وتُكُمُّوا، أي: أغمي عليهم وعُظُوا.

وأَكْمَّت [النَّخلةُ] وكَمَّمَتُ، أي: أخرجت أكمامها. والكِمَام بالكسر - والكِمَامة أي: مُخجوم. أيضاً: ما يُكمَّ به فمُ البعير؛ لئلا يعضَّ، تقول منه: بعير مكموم، أي: مُخجوم. وكَمَمْتُ الشيءَ عَظَيته. والكَمَّ ما ستر شيئاً وعَظَاه، ومنه كُمُّ القميص بالضمِّ، والجمع: أَكْمَام وكِمَمَة، مثل حُبُّ وحِبَبَة. والكُمَّة: القَلَنْسوة المدوَّرة؛ لأنَّها تُعْظي الرأس "ك. قال:

قال الحسن: «ذَاتُ الْأَكْمَامِ أَي: ذات الليف، فإنَّ النخلة قد تُكَمَّم بالليف، وكِمَامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتَّق<sup>(1)</sup>. وقال عكرمة: ذات الأحمال.

﴿ وَلَكُتُ ثُو ٱلْتَصْفِ وَالرَّيِّ الْحَبُّ: الجنطة والشعير ونحوهما (٥٠). والعصف: التَّبن، عن الحسن وغيره (١٠). مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: تِبنُ الزرع

<sup>(</sup>٢) الصحاح (كمم)، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٢٥ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ١٨١ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٢١٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٦٨/٤ عن ابن عباس والضحاك وقتادة، وأخرجه عنهم الطبري ٢٢/ ١٨٣ - ١٨٥ .

وورثه الذي تعصفه الرياح ((). سعيد بن جبير: بَقَل الزرع، أي: أوَّل ما ينبت منه، وقاله الفرَّاه ((). والعرب تقول: خرجنا تعصف الزرع: إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. وكذا في «الصحاح» ((): وعَصَفْ الرَّرع، أي: جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس، نظيره: ﴿ يَكُنُكُمْ مُنْ مُنْمِف مُنَافِع الزرع، قال أبو قبس بن الأنبلت الأنصاريُّ:

إذا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا زَانَ جَنَابِي عَظَنْ مُغَصِفُ (٥) والعَشْفُ أَيْضاً: الكُنْب، ومِنْ قِلِ الراج:

بغير ما عَصْفِ ولا اصْطِرَافِ(١)

وكذلك: الاعتصاف والمتصيفة: الورق المجتمع الذي يكون فيه السُّنبل. وقال الهرويُّ: والعصف والمتصيفة: ورق السُّنبل (٢٠) وحكى المثعليُّ: وقال ابن السِّكُيت: تقول العرب لورق الزرع: العصف، والعَصِيفة، والجِلُّ، بكسر الجيم. قال عَلْقَمة بن عَندة:

تَسْقِي مَذَانِبَ قد مَالتُ عَصِيفَتُهَا حَدُورُها مِن أَتِيِّ الماءِ مَظْمُومُ (٨)

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٢٦ ، وزاد المسير ٨/ ١٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) في معانى القرآن له ۱۱۳/۳ ، وما يعده منه.

<sup>(</sup>٣) مادة: (عصف).

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٦٨ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ١٨٣ .

 <sup>(</sup>٥) الصحاح (عصف) وما بعده مته أيضاً، والبيت ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ١/ ٢٧٥ دون نسبة، وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لأبي قيس. لسان العرب (عصف).

<sup>(</sup>٦) الصحاح (عصف)، والرجز في ديوان العجاج ص١٤٧، قال شارحه: والاصطراف: التقلُّب في الأمور، والتصرُّف في المعيشة.

<sup>(</sup>٧) تهذيب اللغة ٢/ ٤٢ دون عزو إلى الهروي.

<sup>(</sup>٨) ديوان علقمة بن عبدة ص٥٥.

وفي «الصحاح»<sup>(١)</sup>: والجِلُّ، بالكسر: قصب الزرع إذا حُصِد.

والربحان: الرزق، عن ابن عباس ومجاهد<sup>(۱7)</sup>. الفسّعاك: هي لغة جغير<sup>(۱7)</sup>. وعن ابن عباس أيضاً والفسّعاك وقتادة: أنّه الربحان الذي يشمَّ، وقاله ابن زيد<sup>(11)</sup>. وعن ابن عباس أيضاً: أنّه خضرة الزرح<sup>(10)</sup>، وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق<sup>(17)</sup>. وقال الفيّاء: المعصف: المأكول من الزرع، والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكلبيُ: إنَّ العصف: الحرق الذي لا يؤكل. والريحان: هو الحبُّ المأكول<sup>(10)</sup>. وقيل: الريحان: كلَّ بقلة طبِّبة الربع، سميت رَيِّحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحُ لها رائحة طبِبة. أي يشمُّ، فهو فَعُلان رُزّحان من الرائحة، وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ للفرق بينه وبين الرُّوحانيّ: وهو كلُّ شيء له رُوح، قال ابن الأعرابي: يقال: شيء رُرُحاني وربحاني، أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن قَيْمَلان، فأصله رُرُحان من الواو ياء، وأدغم، كهيِّن ولَيِّن، ثم ألزم التخفيف؛ لطوله، ولحاق الزائدتين الألفِ والنونِ، والأصل فيما يتركِّب من الراء والواو والحاء: الامتزاز والحركة (10). وفي «الصحاح»: والريّحان: نبت معروف، والريحان: الرزق، تقول: خرجت أبنغي رَيْحَانَ الله، قال النَّيُّرُ مِنْ وَلَبُّن، "م معروف، والريحان: الرزق، تقول: خرجت أبنغي رَيْحَانَ الله، قال النَّيُّرُ مِنْ وَلَبُّن، "ما أَذِهُ المَّيَحان: الرزق، تقول: خرجت أبنغي رَيْحَانَ الله، قال النَّيُّرُ مِنْ وَلَبُّنَ "أَنْ الله، قال النَّيُّرُ مِنْ وَلَبُّنَ "أَنْ الله، قال النَّيُّرُ مَنْ وَلَبُّنَ "أَنْ وَلَبِّنَ"؛ أَنْ الله، قال النَّيُّرُ مَنْ وَلَبُّنَانَ؟

<sup>(</sup>١) مادة: (جلل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ١٨٦ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٠٥ وفيه: الورق بلسان حمر.

 <sup>(</sup>٤) النكت والعبون (٤٢٦ عن الحسن والضحاك وابن زيد، وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١٠٩/٨ ابن عباس، وأخرجه عنهم الطبرى ١٨٧/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/٤٢٦ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٧) في معاني القرآن له ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٨) النكت والعبون ٥/٤٢٦ .

 <sup>(</sup>٩) البيان لابن الأنباري ٢٠٨/٢ ، ومشكل إعراب القرآن لمكى ٢٠٥٧.

<sup>(</sup>١٠) الصحاح (روح)، والبيت في ديوان النمر ص٥٥ .

### سلامُ الإلب، ورَيْسحانُه ورَحْمَتُه وسَمَاء دِرَرْ

وفي الحديث: «الولد من ريحانِ الله»(١٠). وقولهم: سبحانَ اللهِ وريحانَه، نصبوهما على المصدر، يريدون تنزيهاً له واسترزاقاً. وأما قوله: «وَالْحَبُّ ذُو الْعَضْفِ وَالرَّيْحَانُ» فالعصف: ساق الزرع، والريحان: ورقه، عن الفرَّاء(١٠).

وقراءة العامة: "وَالْحَبُّ ذُو الْمُصْفِ وَالرَّيَحُانُ بالرفع فيها كلَّها؛ على العطف على الغطف على الفاكهة. ونصبها كلَّها ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة "؟ عطفاً على الأرض. وقيل: بإضمار فعل، أي: وخلق الحبُّ ذا العصف والريحان، فمن هذا الوجه يحسن الوقف على فذَاتُ الأَّكُمَامِ (\*) وجرَّ حمزة والكسائي: "الريحان (\*)؛ عطفاً على العصف، أي: فيها الحبُّ ذو العصفِ والريحان، ولا يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق، ولكروة من حيث كان العصف الريحان الرزق وق من حيث كان العصف رزقاً؛ لأنَّ العصف رزق للبهائم، والريحان رزق للناس، ولا شبهة فيه في قول من قال: إنَّه الريحان المشموم.

قوله تعالى: ﴿ فَهِلَا يَكِ مَالِكُمُ وَكُلُمًا تَكَافِهُ خطاب للإنس والجنُّ؛ لأنَّ الأنام واقع عليهما (١٦). وهذا قول الجمهور، يدلُ عليه حديث جابر المذكور أوَّل السورة، وخرَّجه

 <sup>(</sup>١) أخرج أحمد (٢٣٦٤)، والترمذي (١٩١٠) عن خولة بنت حكيم أن رسول الله ﷺ خرج ذات يوم وهو
محتضن أحمد النّي ابنته وهو يقول: إنكم لنبخلون وتُجيِّنون وتجهِّلون، وإنكم لمن ريحان الله. قال
الترمذي: لا تعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (روح)، والذي في معاني القرآن للفراء ٣/ ١١٣ : العصف: بقل الزرع، والريحان: رزقه.

<sup>(</sup>٣) السبعة ص١٦٩، والتيسير ص٢٠٦، والبحر المحيط ١٩٠/٨، وحجة القراءات لاين زنجلة ص١٩٠-١٩١.

<sup>(</sup>٤) إيضاح الوقف والابتداء ٢/ ٩١٥ - ٩١٦ .

<sup>(</sup>٥) السبعة ص٦١٩ ، والتيسير ص٢٠٦ ، وحجة القراءات لابن زنجلة ص٦٩٠ – ٦٩١ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/٢٢٦.

الترمذيُّ وفيه: اللَّجِنُّ أحسنُ منكم ردَّاه ((). وقيل: لما قال: (عَلَقُ الإِنْسَانَ) واخْتَلَقُ الْإِنْسَانَا واخْتَلَقَ الْإِنْسَانَا واخْتَلَقَ الْرَاسَانَا واخْتَلَقَ الْرَاسَانَا والْجَالَّ وليها أَلَّهُ اللَّهَا اللَّمَانَا واللَّهُ ولي هذه السورة: ابّا مَعْشَرَ الْجِنْ اللَّقَلَانِهِ وهو خطاب للإنس والله لم يتقلَّم للجَنَّ ذِكْم، كقوله وَالْإِنْسِ، وقال الجرجائيُّ: خاطب الجنَّ مع الإنس وإن لم يتقلَّم للجَنَّ فَيما سبق نزوله من تعالى: ﴿حَقَّ قُولُونَ كِالْمِسَ خُوطب الجنسان القرآن، والقرآن كالسورة الواحدة، فإذا ثبت أنَّهم مكلَّفون كالإنس خُوطب الجنسان بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للواحد بلفظ المرب في الخطاب للواحد بلفظ الشيز (التينة ())، حسب ما نقدَّم من القول في ﴿ آلِينَا فِي مَهَمُهُ ﴿ الْوَادِينَ وَلَاكَ قُوله: وَلَا السَّنِهُ وَلَا اللَّهِ ()، حسب ما نقدَّم من القول في ﴿ آلَيْنَا فِي مَهَمُهُمْ () [ق: 12]، وكذلك قوله:

و: خَلِيلَيَّ مُسرًا بِسي(٢)...

فأما ما بُغدُ اخْلَقَ الْإِنْسَانَ، وهُكَلَقَ الْجَانَّ، فإنَّه خطاب للإنس والجنَّ، والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: «وَالأَرْضَ وَضَعَهَا للاَنَامِ، والآلاء: النِّهم، وهو قول جميع المفسرين، واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِنَى وعصاً، وإِلْيْ وَأَلْيُ أربع لغات حكاها النَّحَاسِ (<sup>(۷)</sup> قال: وفي واحد ألَّاء اللَّيل)، ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف، المسكنة

 <sup>(</sup>١) هذا لفظ الحاكم في مستدركه ٢/ ٤٤٤ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وواققه الذهبي.
 اه، وسلف ص١١١ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٠٥.

<sup>. ££</sup>V/\4 (£)

<sup>(</sup>٥) البيت مطلع معلقة امرئ القيس، وسلف ٢٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٦) القائل امرؤ القيس، وهو في ديوانه ص٤١ ، وتمامه:

خليليٌّ مُرًّا بي على أمَّ جندب نُفضٌ لبانات الفؤاد المعذَّب قال شارحه: اللَّبانات: جمع لُبانة، وهي الحاجة.

<sup>(</sup>٧) في إعراب القرآن له ٤/ ٢٨٢ .

اللام، وقد مضى في «الأعراف» و«النجم»(١). وقال ابن زيد: إنَّها القدرة، وتقدير الكلام: فبأيِّ قدرة ربِّكما تكذِّبان، وقاله الكليقُ (٢)، واختاره الترمذيُّ محمد بن علي، وقال: هذه السورة من بين السور عَلَم القرآن، والعَلَم إمام الجند، والجند تتبعه، وإنَّما صارت عَلَماً؛ لأنَّها سورة صفة الملك والقدرة، فقال: «الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ، فافتتح السورة باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أنَّ جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته، خرج إليهم من الرحمة العظمي من رحمانيته فقال: «الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ» ثم ذكر الإنسانَ فقال: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ» ثم ذكر ما صنع به وما منَّ عليه به، ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نَجَم وشَجَر، وذكر رَفْع السماء ووَضْع الميزان وهو العدل، ووضع الأرض للأنام، فخاطب هذين الثقلين الجنَّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك، فأشركوا به الأوثانَ وكلُّ معبود اتَّخذوه من دونه، وجحدوا الرحمةُ التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم، فقال سائلاً لهم: ﴿فَبَأَيُّ ٱلَّاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ» أي: بأيِّ قدرة ربِّكما تكذِّبان، فإنَّما كان تكذيبهم أنَّهم جعلوا له في هذه الأشباء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معه، فذلك تكذيبُهم. ثم ذكر خَلْق الإنسان من صلصال، وذكر خَلْق الجانُّ من مارج من نار، ثم سألهم فقال: "فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ" أي: بأيِّ قدرة ربُّكما تكذِّبان، فإنَّ له في كلِّ خَلْق بعد خَلْق قدرة بعد قدرة، فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير، واتِّخاذ الحجَّة عليهم بما وقفهم على خلق خلق.

وقال القُتَبِيُّ: إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعماءه، وذَّكَر خَلْقه آلاَءه، ثم أتبع كلُّ خَلَّة وصَفها ونعمة وضعها بهذه، وجعلها فاصلةً بين كلٌ نعمتين لينبُّههم على النَّعم ويقرِّرهم بها، كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: أَلَم تكن

<sup>(</sup>١) ٢٦٤/٩ - ٢٦٠ ، و ص٦٥ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٤٢٦ .

فقيراً فأغنيتك، أنتنكر هذا؟! أَلَم تكن خاملاً فعززتك، أفتنكر هذا؟! أَلَم تكن صُرُورة فحججتُ بك، أفتنكر هذا!؟ أَلَم تكن راجلاً فحملتك، أفتنكر هذا؟! والتكرير حَسن في مثل هذا\''. قال:

## كَمْ نِعْمَةٍ كَانَتْ لَكُمْ كُمْ كُمْ وَكُمْ (٢)

وقال:

لا تَفْتُلِي مُسْلِماً إِنْ كنتِ مُسْلِمَةً إِنَّاكِ مِسْ دَمِو إِنَّاكِ إِنَّاكِ<sup>(٣)</sup>
وقال آخر:

لا تَقطعنَّ الصديقَ ما ظَرَفتُ عيناكَ من قول كاشع أشِرِ ولا تَسملُّنُّ من زيارت زُرْهُ وزُرْهُ وزُرْ وزُرْ وقال الحسين بن الفضل: التكرير؛ طرداً للغفلة، وتأكيداً للحجَّة.

قوله تعالى: ﴿ غَلَقُ ٱلْإِنْسَنَ مِن صَلْصَدَلِ كَالْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَالَةُ مِن مَارِج مِن ذَارٍ ۞ فَإِلَى الآءِ رَبِكُمّا نُكَذِبَانِ ۞ رَبُ الشَّرِيْقِ رَرُبُ النَّرِيْقِ ۞ فَإِنِّ الآءِ رَوْكُما كُذَبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ غَلَقُ الْهِكَنَ ﴾ لما ذكر سبحانه خَلْق العالم الكبير من السماء والأرض، وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته، ذُكر خَلْق العالم الصغير فقال: «خَلَقَ الإنْسَانَ» باتفاق من أهل التأويل يعنى: آدم ! ).

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي ٢٦٨/٤ ، وزاد العسير ١١١٨ - ١١٢ ، والصرورة: الرجل الذي لم يحجَّ قط. اللسان (صرر).

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١٨٣ ، وزاد المسير ١١١١ ، وأمالي المرتضى ١٢١١/١ ولم ينسوه.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/٢٢٦ .

﴿ رَسَ صَاَصَتُ لِى كَالْفَكَالِ ﴾ الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمَع له صلصة، شبقه بالفَخّار الذي طُبخ ''. وقبل: هو طين خُلظ برمل ''. وقبل: هو الطين المنتن، من صلَّ اللحم، وأصلَّ: إذا أَنتنَ ''، وقبل مضى في «الحجر» ''. وقال هنا: همن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ، وقال هناك: ﴿ وَنَ صَلَّمَتُولِ مِنْ مَلْ صَالِحَةً لَا مَنْ مَلْ الله مُناكِنَ إِن مَلَمَتُولِ مِنْ مَلْ مَلْكُولِ اللهجر: ٢٨٨]. وقال: ﴿ إِنَّا خَلْنَتُهُم مِن الله مِن ثَابِ ﴾ [الصافات: ١١]. وقال: ﴿ وَقَالَ عَلْمَتُهُم مَا مَنْ كَالِحِ الله مَن ثَابِ ﴾ [المعانى: ٩٤]. وقال أنَّه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيناً، ثم انتقل فصار كالحمول المسنون، ثم انتقل فصار صلحالاً كالفخّار ('°).

وَقِيلَ الْجَائُنَ الْجَائُ مِن قَارِجٍ مِن قَارِكُ قال الحسن: الجالُ: إبليس وهو أبو الجزُ ( ( ) . وقيل: الجائُ: واحد الجنُّ، والمارج: اللهب، عن ابن عباس ( ) ، وقال: خلق الله الجانَّ من خالص النار. وعنه أيضاً: من لسانها الذي يكون في طوفها إذا التهبت ( ) . وقال الليث: المارج: الشَّمَلة الساطعة ذات اللهب الشديد ( ) . وعن ابن عباس أنَّه اللهب الذي يعلو الناز فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصغر وأخضر، ونحوه عن مجاهد ( ) . وكلُّ متقارب المعنى، وقبل: المارج: كلُّ أمر مرسل غير ممنوع، ونحوه قول المبرّد، قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع ( ) . وقال أبو عبيلة قول المبرّد، قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع ( ) . وقال أبو عبيلة

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٧ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٣/ ١١٤ ، والنكت والعيون ٥/ ٤٢٨ وعزاه لابن عباس.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٢٨ وعزاه للضحاك.

<sup>(3) • 1/17.</sup> 

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٤/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٢٨ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه عنه الطبري ٢٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٩) تهذيب اللغة ٧٢/١١ .

<sup>(</sup>١٠) المحرر الوجيز ٢٢٦/٥ عن ابن عباس، والنكت والعيون ٤٢٨/٥ عن مجاهد، وهو في تفسيره ٢/ ٢٤٠ ، وأخرجه عنه الطبري ١٩٦/٢٢ .

<sup>(</sup>١١) النكت والعيون ٥/ ٤٢٨ .

والحسن: المارج: خلط النار. وأصله من مرج: إذا اضطرب واختلط (۱٬ ويروى أنَّ الله تعالى خلّق ناريُّن فمرج إحداهما بالأخرى، فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار الله تعالى خلّق ناريُّن فمرج إحداهما بالأخرى؛ والمارج في اللغة: المرسل أو المختلط، السموم، فخلّق منها إبليس. قال الشُّيريُّ: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلط، وهو فاعل بمعنى مفعول، كقوله: ﴿ تَلَوّ كَانِي اللهارق: ٢)، و ﴿ وَهِيئَةٍ زَلِيتِيّ فِي الصحاح، (٢٠): و همارج مِنْ نَارٍه: نار لا دخانَ لها، خُلقَ منها الجانُ ﴿ وَهَائِي مَلاَةٍ رَيْكُما لَكُوْبَانِهِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَنُ ٱلنَّهِ قِيْنِ وَرَبُّ ٱلمَّرِيِّوَ﴾ أي: هو ربُّ المشرقين. وفي «الصافات»: ﴿وَرَبُّ ٱلْمَشْرِقِي [الآية: ٥] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك<sup>٣)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ مَنَ ٱلْبَدَرَقِ بَلَقِيَانِ ۞ يَشَمُنَا بَرَنَحٌ لَا يَتَبِينَانِ ۞ فِلَقِ مَالَةِ رَبِيكَا نَكَذِبَانِ ۞ بَشَخُ بِمَهُمَّا اللَّؤُلُو وَالسَّمَاتُ ۞ فِلَقِ مَالَةِ رَبِكُمَا تَكَذِبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْيَنِ لِلْفَيْانِ . يَشِهُنَا بَرَجُ لَا يَبْيَانِ ﴾ (مَرَجَ اي: خَلَّى وارسل وأهمل، يقال: مرج السلطانُ الناسُ: إذا أهملهم. وأصل المَرْج: الإهمال، كما تُشْرَج الدابَةُ في المرعى(٤). ويقال: مَرَجَ: خَلَظ. وقال الأخفش: ويقول قوم: أَمْرَج البحرين، مثل مَرَج، فَعَل وأَفْعَل بمعنى(٥).

«الْبَحْرَيْنِ» قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض، وقاله مجاهد وسعيد بن جبير(". فيُلَقِيَّانِة في كلِّ عام<sup>(٧)</sup>. وقيل: يلتفي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) مادة: (مرج).

<sup>.</sup> A/\A (T)

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٨ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ٢١/٧١ .

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس ٣٠٦/٤ عن ابن عباس وابن جبير، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري ٢٢٠ /٢٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فارس والروم(١٠). وقال ابن جريج: إنَّه البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان(٢٠).

البَنْنَهُمَا بَرْزَخٌ أي: حاجز، فعلى القول الأوَّل ما بين السماء والأرض، قاله الضحّاك. وعلى القول الثاني: الأرض التي بينهما وهي الحجاز، قاله الحسن وقتادة ". وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية، على ما تقدَّم في الفرقان، (٤٠).

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: الأنَّ الله تعالى كلَّم الناحية الغربيَّة فقال: إنِّي جاعل فيك عباداً لي يُسبِّحوني ويُكبِّروني ويهلَّلُوني ويُمجِّدوني فكيف أنتِ لهم؟ فقالت: أُعرَقُهم يا ربّ. قال: إنِّي أحملهم على يدي، وأجعل بأسك في نواحيك. ثم كلَّم الناحية الشرقيَّة فقال: إنِّي جاعل فيك عباداً لي يُسبِّحوني ويكبَّرُوني ويهلُلُوني ويمجِّدوني فكيف أنتِ لهم؟ قالت: أسبِّحك معهم إذا سبَّحوك، وأكبرك معهم إذا كبُّروك، وأهلَّلك معهم إذا هلُلُوك، وأمجِّدُك معهم إذا مجَّدوك، فأثابها الله الجلية، وجعل بينهما برزخاً، وتحوَّل أحدهما يلحاً أُجَاجاً، وبقي الآخر على حالته علباً فُراتاً هذكر هذا الخبر الترمذيُّ الحكيم أبو عبد الله قال: حدَّثنا صالح بن محمد، حدَّثنا القاسم العمريُّ، عن سهل، عن أبيه، عن أبي هريرة.

﴿ لا يَبْغِيَانِ، قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم، جعل بينهما وبين الناس يَبَساً (٥٠). وعنه أيضاً ومجاهد: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى ﴿ لا يَبْغِيَانِ اللهِ اللهِ تقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان، لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا (١٠). وقيل: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة (١٠)، أي: بينهما ملّة

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٦٩/٤ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٣٩ – ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعبون ٥/ ٤٣٠ .

<sup>. 201/10 (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٦٩/٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٠٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٣٠ ، وأخرجه الطبري ٢٠٤/٢٢ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٧) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٤٣/٢.

قدَّرها الله وهي مدَّة الدنيا، فهما لا يبغيان، فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار البحران شيئاً واحداً، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلِنَا ٱلْبَالُ فُيْرَتَ ﴾ [الانفطار: ٣]. وقال سهل ابن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرِّ، والبرزخ الذي بينهما: التوفيق والعصمة (١).

قوله تعالى: ﴿ مَنْ مُنْهُمُ اللَّؤُولُ وَالْمَرَاتُ ﴾ أي: يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان، كما يخرج من التراب الحَبِّ والعصف والريحان.

وقرأ نافع وأبو عمرو: (يُخْرُجُه بضمٌ الياء وفتح الراء، على الفعل المجهول. الباقون: (يُخْرُجُه بفتح الياء وضمٌ الراء على أنَّ اللؤلؤ هو الفاعل<sup>77</sup>.

وقال: قبينها او إنّما يخرج من الملح لا العذب؛ لأنّ العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما، كقوله تعالى: ﴿ يَنْمَعْنَرُ الْجِنِيّ اللّهِ يَالَّكُمْ رُسُلٌ يَنكُمْ ﴾ تخبر عن أحدهما، كقوله تعالى: ﴿ يَنْمَعْنَرُ الْجِنِّ وَالْلاِسِ اللّهِ عَلَيْهُ وَصُلاً يَنكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٠] وإنّما الرسل من الإنس دون الجنّ ما شيه فقد خرج منهما، وهو كقوله الرجّاج (1): قد ذكرهما الله، فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ نَلْهُ مَنْ مَنكُونَ عِلْمَا أَلْ وَجَعَلُ اللّهَرَ فِيهَنّ وَوَلاً النوح: ١٥] والقمر في سماء الدنيا ولكن أُجمَلُ ذِكْم السبع، فكانً ما في إحداهن فيفينً. وقال أبو علي الفارسيّ: هذا من باب حذف المضاف (٥). أي: من أحدهما، كقوله: ﴿ وَلَلْ رَسُولُ عَلَيْهِ اللّهَ وَيَعْلِي ﴾ [الزعرف: ٣١] أي: من إحدى القريتين (٢٠). وقال الأخفش سعيد (٧):

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الرجيز ٥/٢٢٨ ، والقراءة في السبعة ص٢١٩ ، والتيمير ٢٠٠٥ ، والنشر ٢٨٠/٣ ، إلا أنه جاء في السبعة برفع الياء وكسر الراء. وقد أشار إلى هذه القراءة أبو الليث في التنمير ٢٠٧/٣ ، ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٥/٢٢٨ إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه.

<sup>(</sup>٣) منهم البغوي ٢٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١١٣/٨ .

<sup>(</sup>a) زاد المسير ۱۱۳/۸.

<sup>(</sup>٦) مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٧) في كتابه االحجة، كما ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٨ .

زعم قوم أنَّه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ، ومن الآخر المرجان. ابن عباس: هما بحرا السماء والأرض<sup>(١)</sup>. فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهما، وقاله الطبريُ<sup>17)</sup>.

قال الثعلبيُّ: ولقد ذُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدقة، فأصابت القطرةُ بعض النواة ولم تُصب البعض، فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة، وسائرها نواة.

وقيل: إذَّ العلب والملح قد يلتقيان، فيكون العذب كاللقاح للملح، فنسب البهما كما ينسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى، ولذلك قيل: إنَّه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان: عظام اللؤلؤ وكباره، قاله عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهما ". واللؤلؤ: صغاره، وعنهما أيضاً بالعكس: إنَّ اللؤلؤ: كبار اللؤلؤ، والمرجان: صغاره، وقاله الضحَّاك وقتادة (٤٠). وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحمر (٥٠).

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلنُّمْثَاتُ فِي ٱلْبَعْرِ ۚ كَالْأَمْلَىمِ ۞ فَإِنِّي ءَالَآ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْجَرَادِ ﴾ يعني: السفن (١٠). ﴿الْلَثَاتُـ ﴾ قراءة العامة: «الْمُنْشَاتُ» بفتح الشين، قال قتادة: أي: المخلوقات للجَري، مأخوذ من الإنشاء (١٠). وقال مجاهد: هي السفن التي رُفع قِلْعها، قال: وإذا لم يُرفَع قِلْمها فليست بمنشَاتَ (١٠).

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٠٧ ، والنكت والعيون ٥/ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) في التفسير ٢٠٩/٢٢ – ٢١٠ ، وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ١/ ٤٣١، وأخرجه الطبري ٢٠٦/٢٣ – ٢٠٧ عن اين عباس، ومجاهد في التفسير ٢/ ٢٤١ عن على هله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنهم الطيري ٢٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٣١ عن ابن مسعود، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/٦٣٪.

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٨ .

<sup>(</sup>V) النكت والعبون ٥/ ٤٣١ .

<sup>(</sup>A) تفسير مجاهد ٢٤١/٢، وأخرجه عنه الطبري ٢١٠/٢٣ - ٢٦١ ، وعلَّقه البخاري في كتاب التفسير قبل حديث (٤٨٧٨)، والقِلَّم: شراع السفينة. لسان العرب (قلم).

وقال الأخفش: إنَّها المَجرِيات (1) وفي الحديث: أنَّ عليًا ﴿ وأى سفناً مُفْلَعة، فقال: وربِّ هذه الجوارِي المنشآتِ ما قَتلتُ عثمان ولا مالَّاتُ في قتله (1). وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم باختلاف عنه: «المُنْشِآتُ» بكسر الشين (1)، أي: المنشِآت السير (1)، أضيف الفعل إليها؛ على التجوَّز والاتساء. وقيل: الرافعات الشُّرُع، أي: التُكُلُع. ومن فتح الشين قال: المرفوعات الشُّرع (1).

﴿ كَالْأَغَلَيهِ أَي: كالجبال، والعَلَم: الجبل الطويل(٢)، قال:

إذا قَطعْنَ عَلَماً بَدَا عَلَم (٧)

فالسفن في البحر كالجبال في البُرِّ، وقد مضى في «الشورى، (٨٨ بيانه، وقرأ يعقوب: «الْجُوَارِي، بياء في الوقف، وحذف الباقون (٩١).

قوله تعالى: ﴿ ثُلُ مَنْ عَبَيَا قَانِ ۞ وَبَنَىٰ وَيَهُ رَبِّكَ ذُو الْلِنَالِ وَالْإِكْرَادِ ۞ فَإَقَ مَالَةِ رَبِّكًا نُفْيَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ ثُلُّ مَنْ كَلِيَا قَانِهُ الضمير في اعَلَيْهَا) للأرض (١٠٠، وقد جرى ذكرها في أوَّل السورة في قوله تعالى: ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وقد يقال: هو أكرم مَنْ

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٧٣٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٦٨ عن عميرة بن سعد.

<sup>(</sup>٣) السبعة ص٦٢٠ ، والتيسير ص٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء ٣/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) القائل جرير يصف الإبل، والرجز في ديوانه ١/ ٥١٢ ، وبعده:

فهنَّ بحثاً كمضلَّات الخدم

قال شارحه: يريد أنهنَّ يبحثن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضَّلَّات خلاخيلهن في التراب. (A) ٢٨/١٨.

<sup>(</sup>٩) النشر ٢/١٣٨ .

<sup>(</sup>١٠) معاني القرآن للزجاج ٩٩/٥ .

﴿وَرَبُّكُنَ رَبُّهُ رَبِّكَ﴾ أي: ويبقى الله، فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه، قال الشاعر:

قَضِى على خَلْقه المنايا فكلُّ شيء سواه فان (٢)

وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. وقال ابن عباس: الوجه عبارة عنه كما قال: "وَيَبَقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ"، وقال أبو المعالي: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أنمتنا وجودُ الباري تعالى، وهو الذي ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: "وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ والموصف بالبقاء عند تعرّض الخُلُق للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في "البقرة"" القول في هذا عند قوله تعالى: "هَوَنُبُتُكَا تُولُواْ فَنَمَّ وَبُهُ التَّقَيُّ [الآية: ١١٥] وقد ذكرناه في الكتاب «الأسنى" (أن مستوتى.

قال القشيريُّ: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا تُكيف، يحصل بها الإقبال على من أراد الربُّ تخصيصه بالإكرام.

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوده وذاته، يقال: هذا وجه الأمر، ووجه الصواب، وعين الصواب<sup>(ه)</sup>. وقيل: أي: يبقى الظاهر بأدلَّته كظهور الإنسان

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٠٧ دون عزو.

<sup>(</sup>٢) ِ القائل أبو العتاهية، وهو في ديوانه ص٣٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) ٣٣٠ / ٣٣٢ وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحيح: أن صفة الوجه من الصفات الذاتية لله سبحانه فيجب إثباتها له على وجه يليق به.

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٢٢٩/٥.

بوجهه<sup>(١)</sup>. وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرَّب بها إلى الله.

﴿ وَرُو اَلْمِلْكِلِ ﴾ الجلال: عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح (٢٠), يقال: جَلَّ الشيءُ ، أي: عَظُم، وأجللته، أي: عظَمته، والجلال: اسم من جلَّ (٢٠) وَلَا النّبيءُ والجلال: اسم من جلَّ (١٤ كَرَم عمَّا لا يليقُ به من الشرك، كما تقول: أنا أوبك عن هذا، ومنه إكرام الأنبياء والأولياء (١٠). وقد أنينا على هذين الاسمين لغة أوبك عن هذا، ومنه إراه مستولى. وروى أنس أنَّ النبيَّ على قال: ﴿ النَّظُوا بِيا ذَا الجلالِ والإكرام (١٠). وروي أنّه من قول ابن مسعود، ومعناه: الزموا ذلك في الدعاء (١٠). قال أبو عبيد: الإلظاظ: لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ:

وعن سعيد المقبريّ: أنَّ رجلاً ألَّحَّ فجعل يقول: اللَّهُمَّ يا ذا الجلال والإكرام! اللَّهُمَّ يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إنِّي قد سمعتُ، فما حاجتك<sup>(۸۸)</sup>.

قول منعالى: ﴿ يَسَنَلُمُ مَن فِي اَسْتَوَاتِ وَالْأَرْضُ كُلَّ بَرْرٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فَإِنِّ مَالَةٍ رَبِّكُما نَكَذِبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ يَتَنَالُمُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ قيل: المعنى يسأله من في السماوات

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>۲) الوسيط ٤/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة ١٠/ ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) ص ٢٢٤ – ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٣٥٢٤) و(٣٥٤٠)، وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد (٣٥٩٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٨٠ عن ربيعة بن عامر ﴿، والحاكم ٤٩٩/١ عن أبي هريوة ﴿، وينظر الكافي الشاف ص١٦٠.

<sup>(</sup>٧) الصحاح (لظظ)، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٨) الأسنى ص٣٢٥.

الرحمة، ومن في الأرض الرزقَ<sup>(۱)</sup>. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق، وأهل الأرض يسألونهما جميعاً <sup>(۱)</sup>. وقال ابن جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض، فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء وأهل الأرض لأهل الأرض <sup>(1)</sup>.

وفي الحديث: "إنَّ من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه، وجه كوجه الإنسان وهو يسأل الله الرزقَ لبني آدم، ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزقَ للسباع، ووجه كوجه الثور وهو يسأل الله الرزقَ للبهائم، ووجه كوجه النَّسر وهو يسأل الله الرزقَ للطيرة<sup>(2)</sup>. وقال ابن عطاء: إنَّهم سألو، القوَّة على العبادة<sup>(0)</sup>.

﴿ كُلَّ يَرْمٍ هُوَ فِي ثَانِهِ هَذَا كلام مبتدأ. وانتصب: «كُلَّ يَوْمٍ، ظرفاً، لقوله: •فِي شَأْنِه أو ظرفاً للسؤال، ثم يبتدئ: «هُوَ فِي شَانِ».

وروى أبو الدرداء ﴿ من النبيُ ﴿ قال: ﴿ قُلُ يَوْمٍ مُوَ فِي شَأَنُ ۗ قال: ﴿ مَنْ شَأَنَهُ أَنْ يَغْفُر ذَنِهَا ، وَيَغْرِّج كَرِباً ، ويرفع قوماً ، ويضع آخرين اللهِ اللهِ عن النبي ﴾ في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ مُرَّ فِي شَأَنِ ۗ قال: ﴿ يَغْفُر ذَنِباً ، ويكشف كرباً ، ويجيب داعياً اللهِ . وقبل: من شأنه أن يحيي ويميت، ويُعزُ ويذلّ ، ويرزق ويمنع (لله.

وقيل: أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر: الدهر كلُّه يومان،

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٢٢١/٤ عن أبي صالح، وتفسير البغوي ٢٧٠/٤ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٣٢ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٢٠٦)، قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. اهـ وعلّقه البخاري في صحيحه، في النفسير، قبل حديث (٤٨٧٨) عن أبي الدرداء موقوقاً.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار (٢٢٦٨ كشف الأستار)، وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٨) الوسط ٤/ ٢٢١ .

أحدهما: مدة أيام الدنيا، والآخر: يوم القيامة، فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي، والإحياء والإماتة، والإعطاء والمعنم، وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب، والثواب والمقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا<sup>(()</sup>. وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظيم، والجمع الشؤون<sup>(())</sup>، والمراد بالشأن هاهنا الجمع، كقوله تعالى: ﴿ فَمُ يُغْرِيفُكُمُ عَلَمُ اللهم والله الله الما الله الله المواقبة (أي وقال عمرو بن ميان في قوله تعالى: وقال عمرو بن ميان في قوله تعالى: وقال عمرو بن الأرحام ما شاه، ويُموزً في يُولِدً في وَلِد تعالى: ويُموزً في وَلِد الرحام ما شاه، ويُموزُ في لَذِلً عزيزاً.

وسأل بعض الأمراء وزيرَه عن قوله تعالى: «كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي شَأَوْيَه للم يَعرِف معناها، واستمهله إلى الغد، فانصرف كتبباً إلى منزله، فقال له غلام له أسود: ما شأنك؟ فأخبره فقال له: عُذ إلى الأمير فإنِّي أفسَّرها له، فدعاه فقال: أيُها الأمير! شأنه أن يُولِجَ اللبل في النهار، ويولجَ النهار في اللبل، ويخرج الحيُّ من الميِّت، ويخرج الميِّت من الميِّت، مبتلى، ويُعزّ ذليلاً، ويذلُ عزيزاً، ويُفقر عنبًا، ويغني فقيراً. فقال له: قرَّجت عني، مبتلى، ويُعزّ ذليلاً، ويذلُ عزيزاً، ويُفقر عنبًا، ويغني فقيراً. فقال له: قرَّجت عني، شأن الله تعالى: ثم أمر بخلع ثباب الوزير، وكساها الغلام، فقال: يا مولاي! هذا من شأن الله تعالى: ﴿ وَمَن عِبْدُ الله بن طاهر: أنَّه دعا الحسين بنَ الفضل وقال له: أشكلت عليَّ ثلاث آيات دَعوتُكُ لتكشفها لي: قوله تعالى: ﴿ فَأَصَبَحُ مِنَ النَّلْوِمِينَ ﴾ ألنَّلومِينَ ﴾ وقد صحَّ انَّ القلم وقوله: ﴿ فَأَنْ يَرِّدُ فِنَ لَهُ وقد صحَّ انَّ القلم وقوله: ﴿ فَأَنْ لَيْنَ لَهُلِكُن إِلَّا مَا مَنَى ﴾ [النجم: ٢٩]

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ١١/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٠ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٢٩ ، ونسباه إلى الحسين بن الفضل.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤٦/٤ ، وما بعده منه أيضاً.

فما بال الأضماف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمّة، ويكون توبة في هذه الأمّة؛ لأنَّ الله تعالى خصَّ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إنَّ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل، ولكن على حمله. وأما قوله: وكُلُّ يَوْم هُرَّ فِي شَأَنِه فَإِنَّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَمّى" فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً، ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً. فقام عبد الله وقبَّل رأسه وسوَّغ خراجه.

قوله تعالى: ﴿ سَنَفُرُعُ لَكُمُ آَلُهُ النَّفَادِنِ ۞ يَانِ ،الآمَ رَيِّكُنَا لَكَذِبَادِ ۞ يَسَفَرَ الْمِنَ وَالإنسِ إِنِ اسْتَقلَتُمُ أَنْ تَشَلُّوا مِنْ اَلْطَارِ السَّنَوْتِ وَالْأَرْسِ اللَّهُواَ لَا نَشْلُوتَ إِلَّا بِشَالِمَنِ ۞ يَأْنِ ،الآمَ رَيْكُنا أَكْذِبَانِ ۞ يُرْتُلُ عَلَيْكُنا شُواظٌ مِن قَارِ وَهَاشُ فَلا نَنْصِرُنِ ۞ فِأَنِ ،الآمَ رَبِكُنا تُكَذِبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ سَنَتُمُ كُمُّ أَلَهُ النَّلَانَ ﴾ يقال: فَرَغت من الشغل أَفرُّ فُروغاً وفَرَاغاً، وتفرَّغت لكذا، واستغرغت مجهودي في كذا، أي: بذلتُه (١٠٠ والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه، إنَّما المعنى: ستقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم، وهذا وعيد وتهديد لهم (١٠)، كما يقول القائل لمن يريد تهديده: إذا أَتفرَّغ لك، أي: أَقْصِدُكُ. وفرغ بمعنى قصد (١٠)، وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير:

ألان وقد فَرَغْتُ إلى نُمَيْرٍ فهذا حين كُنْتُ لها عَذابَا(1) يريد: وقد قصدت. وقال أيضاً، وأنشده النجاس:

فَرغْتُ إلى العَبْدِ المقَيَّدِ في الحِجْل (٥)

<sup>(</sup>١) الصحاح (فرغ).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٥/ ٩٩ .

<sup>(</sup>غ) النكت والميون ٥/ ٤٣٤ ، والحجة لأبي علي الفارسي ٢٥٦/٤ و ٢٤٩/٦ ، ولم نقف على البيت في ديوان جرير.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان جرير ٢/ ٩٥٢ ، إلا أن فيه: القين، بدل: العبد.

وفي الحديث: أنَّ النبيَّ \$ لما بابع الأنصار ليلة العقبة، صاح الشيطان: يا أهل الجَبَاجِب! هذا مُنَمَّم يبابع بني قيّلة على حريكم. فقال النبيُّ \$: فهذا أزَّبُ العَقَبة، أمَّا والله يا عدوً الله لاتفرغنَّ لك (١٠) أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار الفتيق (١٠) والكسائن وغيرهما (٣).

وقيل: إنَّ الله تعالى وعَد على التقوى، وأوعد على الفجور، ثم قال: «سَنَفُرُغُ لَكُمْ» مما وعدناكم، ونوصل كُلَّ إلى ما وعدناه، أي: أَفْسِمُ ذلك وأَتفَرَّعُ منه. قاله لله ومقاتل وابن زيد (10. وقرأ عبد الله وأبيَّ: «سَنفُرُغُ إِلَيْكُمْ» (00)، وقرأ الأعمش وإبراهيم: «سَيُفْرَغُ لَكُمْ» بفشم الباء وفتح الراء، على ما لم يسمَّ فاعله. وقرأ ابن شهاب والأعرج: «سَنَفْرَغُ لَكُمْ» بفتح النون والراء (11)، قال الكسائيُّ: هي لغةُ تميم، يقولون: فَرغ يَفرَغ، وحكى أيضاً: فَرغَ يَفرُغ (١٧)، ورواهما هُبيرة، عن حفص، عن عاصم (١٨). وروى الجُنفيُّ عن أبي عمرو: «سَيْقَرَغُ» بفتح الياء والراء (١١)، ورويت عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٧٩٨)، والقاكهي في أخبار مكة (٢٥٤٣)، والطبراني في الكبير ١٩/ (٧٧٥) عن كعب بن مالك. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٥/١ : رواه أحمد والطبراني ينحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرّح بالسماع. احد ومعنى: هذا مدَّمَّم: أنَّ عدوًا الله صرح بما يضادً اسم محمد وزناً ومعنى، والجباجب: جمع جُبيَّجب بالضمّ - وهو المستوي من الأرض ليس بحَرْن، وهي أسماء منازل منى، وأنَّبُ العقية: اسم شيطان كان بالعقية، النهاية (جبجب) و(أزب).

<sup>(</sup>٢) في تأويل مشكل القرآن له ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) منهم الزَّجَّاج في معاني القرآن له ٩٩/٥ ، وابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة ٨/١١١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٧١ عن الحسن ومقاتل.

<sup>(</sup>٥) الحجة للفارسي ٢٩٩/، والكشف لمكي ٣٠٣/٠، والكشاف للزمخشري ٤٧/٤ عن أَبَيُّ، وذكر محقق الكشف أنَّ في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود، بدل: أَبِيُّ.

<sup>(</sup>٦) القراءات الشاذة ص١٤٩ ، والمحتسب ٢/٣٠٤ ، والبحر المحيط ٨/١٩٤ .

<sup>(</sup>٧) الحجة للفارسي ٢٤٩/٦.

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٩) المحتسب ٢/ ٣٠٤ ، وذكرها مجاهد في السبعة ص٠٦٢ .

ابن هُرْمز. وروي عن عيسى الثَّقفيِّ: "سَيَفْرَءُ لَكُمْ؟ بكسر النون وفتح الراء<sup>(١)</sup>، وقرأ حمزة والكسائيُّ: "سَيَقُرُءُ لَكُمْ؟ الباياء، الباقون بالنون<sup>(٢)</sup>، وهي لغة تهامة.

والنَّقلان: الجِنُّ والإنس، سُمِّيا بذلك؛ لبِظَمِ شانهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف (٢٠ . وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لأنَّهم يُقُلُّ على الأرض أحياء وأمواتاً، قال الله تعالى: ﴿وَلَغْرَبَ اللَّرْضُ أَلْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢] ومنه قولهم: أعلِه يُقْلَه، أي: وزنَّه. وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ووزن يُنافَسُ فيه، فهو ثقل. ومنه قبل لبيض النعام: ثقل؛ لأنَّ واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال جعفر الصادق: سُمِّيا ثقلين؛ لأنَّهما مثقلان بالذنوب (٤٠)

وقال: (سَنَفُرُعُ لَكُمُ، فجمع، ثم قال: أَيَّه الثَّقَلَانِ» لأَنْهما فريقان، وكلُّ فريق جمع، وكذا قوله تعالى: (يا مَعْشَرَ الجِنِّ والإنسِ إِنِ استَطَعْشُمُ، ولم يقل: إن استطعتما<sup>(6)</sup>؛ لأَنَّهما فريقان في حال الجمع، كقوله تعالى: ﴿ وَهَإِنَّا مُمْ فَيِكنِهِ يُغْتَمِمُونَ ﴾ [المرا: 2] و﴿ هَلَانِ خَصَيَان آخَصَيُوا فِي رَبِّمٍ ﴾ [الحج: 19] ولو قال: سنفرغ لكما، وقال: إن استطعتما، لجاز.

وقرأ أهل الشام: ﴿ أَيُّهُ النُّقَلَانِ» بضمِّ الهاء. الباقون بفتحها، وقد تقدُّم<sup>(٦)</sup>.

مسألة: هذه السورة و «الأخفّاف» و ﴿ أَلُّ أَرْبَى ﴾ [الجن: ١] دليلٌ على أنَّ الجِنَّ مخاطبون مكلّفون (٧٠) مأمورون منهيون، مثابون معاقبون، كالإنس سواء، مؤمنُهم كمؤمنهم، وكافرُهم ككافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) السبعة ص٦٠٢ ، والتيسير ص٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء ٣/١١٦.

<sup>.</sup> TTA/10 (T)

<sup>(</sup>۷) التمهيد ۱۱۷/۱۱ .

قوله تعالى: ﴿ يَمَعَمَّشَرَ لَكِنْ وَالْلِإِسْ ﴾ الآية، ذكر ابن المبارك: وأخبرنا جويير عن الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلها، فتكون الملائكة على حافًاتها حتى يأمرهم الربُّ، فينزلون إلى الأرض، فيحيطون بالأرض ومن فيها، ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك، فينزلون فيكونون صفًا في جوف (ذلك الصف، ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، فينزل الملك الأعلى في بهائه وملكه ومجنَّبته اليسرى جهتَّم، فيسمعون زفيرها وشهيقها، فلا يأتون فُظراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة، فذلك قوله تعالى: "فيا مُمْشَرًا الْجِنِّ والإنسيان العذر.

وقال الضحّاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء، ونزلت الملائكة، فنلك قوله تعالى: «لا الملائكة، فنلك قوله تعالى: «لا الملائكة، فنلك قوله تعالى: «لا تَنفُذُونَ إِلّا بِسُلْطَانِ» ذكره النحّاس. قلت: فعلى هذا، يكون في الننيا، وعلى ما ذكر ابن المبارك، يكون في الآخرة، وعن الضحّاك أيضاً: إن استطعتم أن تهربوا من المبارك، وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في الأرض فاعلموه، ولن تعلموه إلا بسلطان، أي: بيئة من الله تعالى<sup>(؟)</sup>. وعنه أيضاً أنَّ معنى: «لا تَنفُذُونَ إلا بِسُلُطَانِ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم (<sup>٤)</sup>. قنادة: لا تنفذون إلا بِبلك، وليس لكم مِلْك (<sup>6)</sup>. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطان، الباء بمعنى «إلى»، كقوله تعالى: ﴿وَوَقَدُ أَحَسَنَ مِنْ ﴾ [يرسف: ١٠٠] أي: إليَّ (<sup>٤)</sup>. قال الشاعر:

 <sup>(</sup>١) في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)، والزهد لابن المبارك (٣٥٤ زوائد نعيم)، وأخرجه أيضاً الطبري ٢١٧/٢٢ - ٢١٨ من طريق الأجلح، عن الضحاك، به.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣١٠ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٧١ ، وأخرجه عنه الطبري ٢١٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى ٢١٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٣٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢٠/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٧١ .

أسِيني بِنا أو أحسِنِي لا مَلُولَةٌ لنَيْنا ولا مَقْلِيَّةٌ إِن تَقَلَّتِ (١)

وقوله: «فَانْفُذُوا» أمر تعجيز.

قوله تعالى: ﴿ رُمِّنُ عَلِكُما مُوَلِقً بِن قَاوِ وَهَانِ ﴾ أي: لو خرجتم أرسل عليكم شواظ من نار، وأخذكم العذاب المانع من النفوذ، وقيل: ليس هذا متعلَّقاً بالنفوذ، بل أخبر أنَّه يعاقب العصاة عذاباً بالنار. وقيل: أي: بالاء ربَّكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة وبلسان من نار، ثم ينادون: فيا مَغشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، فتلك النار قوله: فيُرسَّلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ، والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا دخان له. والنُّحَاس: الدخان الذي لا لهبَ فيه ٢٠٠٠. ومنه قول أميَّة بن أبي الصَّلَت يهجو حسانَ بَنَ ثابت هُ ، كذا وقع في تفسير الشعليق والماورديُّ (١٤: ابن أبي الصَّلَت، وفي «الصحاح) و«الوقف والابتداء» (١٤ لابن الأنباري: أميَّة بن خَلَف

مُ خَلَّ خَلَةَ تَدُبُّ إلى عُكَاظِ لَدَى الْقَيْنَاتِ فَسُلاً في الجِفَاظِ ويَنْفُحُ دَائِباً لَهَبَ الشُّواظِ<sup>(17)</sup> أَلَا مَنْ مُنْ لِلغِّ حَسَّانَ عَنْيِ الْكِيْسِ أَبِيلَ الْكِيْسِ أَلْفِينًا كَانَ فَيْسَاً لِيسَاكِ الْكَيْسُ الْكِيسِرا

فأجابه حسان ﷺ فقال:

 <sup>(</sup>١) الفائل كُثيرٌ عزَّة، وهو في ديوانه ص٨٠. وقَلَت قِلَى وقلاء وتَقَلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة.
 اللسان (قلا).

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٢١٤/٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢٢/٢٢ ، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في النكت والعيون ٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥ ومقتصراً على البيت الثالث.

<sup>(</sup>٤) مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث.

<sup>. 40/1 (0)</sup> 

 <sup>(</sup>٦) ديوان أمية بن أبي الصلت ص١٦٧، والمغلغلة: الرسالة. والقين: العبد. والفسل: النذل. والكبر:
 منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(قين) و(فسل) و(كير).

هَجَوْتِكَ فَاخْتَضَعْتَ لها بِذُلُّ بِقَافِيةٍ تَأَجَّعُ كَالشُّواظِ<sup>(١)</sup> وقال دُوية:

إذَّ لهم من وفُعِنَا أَفْيَاظًا وَنارَ حربٍ تُسْعِرُ الشُّواظَا(٢)

وقال مجاهد: الشّواظ: اللهب الأخضر المنقطع من النار<sup>(۲)</sup>. الضمَّاك: هو الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب<sup>(1)</sup>. وقاله سعيد بن جبير<sup>(0)</sup>. وقدتيل: إنَّ الشواظ النارُ والدخانُ جميعاً، قاله أبو عمرو، وحكاه الأخفش عن بعض العرب<sup>(۱)</sup>.

وقرأ ابن كثير: «شِواظ» بكسر الشين. الباقون بالضمِّ<sup>(٧)</sup>، وهما لغتان، مثل صُوّار وصِوار لقطيع البقر<sup>(٨)</sup>.

﴿وَهُمَّاسٌ﴾ قراءة العامَّة: ﴿ونُحَاسٌ، بالرفع عطف على ﴿شُوَاظَّهُ. وقرأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو: ﴿ونُحَاسُ، بالخفض( أن عظفاً على النار. قال المهدويُّ:

(۱) دیوان حسان ص۱٤۲ ، وروایته فیه هکذا:

منضرَّمة تـأجُّع كـالـشـواظ

مُسجلُك تُسعدُمه شنداراً وجاءت روايته في النكت والعيون ٥/ ٣٥ هكذا: همرتك فاختضغت بذل نفس

همزتك فاختضفت بذل نضى بسقافيية تـأجيج كـالـشــواظ (۲) مجاز الفرآن لأي عيدة ۱۶٪ ۲۰ و تغيير الطبري ۲۲ / ۲۲ - ۲۲ ، والصحاح (فوظا) و لم نقف عليه في ديوان روية ، وذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ۳/ ۲۳ رونسيه للعجاج ، ولم نقف عليه في درا ته أنشأ.

- (٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٧١ ، وتفسير مجاهد ٢/ ٦٤٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢٣/٢٢ .
  - (٤) أخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٢٣ .
    - (٥) النكت والعيون ٥/ ٤٣٥ .
  - (٦) الوسيط ٢/٣٢٤ ، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢٠٦/٢.
    - (٧) السبعة ص٦٢١ ، والتيسير ص٢٠٦ .
      - (٨) معانى القرآن للفراء ٣/١١٧ .
- (٩) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٦٢١ ، والتيسير ص٢٠٦ ، وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس ٢١١/٤.

من قال: إنَّ الشّواظ النارُ والدخانُ جميعاً، فالجرُّ في «تُكاس» على هذا بيُّن. فأمَّا الجرُّ على قالم: إلا على الجرُّ على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه، فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: «يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ» وشيءٌ من نحاس، فشيء معطوف على شواظ، وهمن نحاس، جملة هي صفة لشيء، وحذف شيء، وحذف شيء، تتزل، أنزل على، من قولهم: على من تتزل، أنزل عليه. فيكون «تُكاس» على هذا مجروراً برهن» المحذوفة.

وعن مجاهد وحُميد وعكرمة وأبي العالية: "ويُحاسٍ" بكسر النون (")، لغتان كالشّواظ والشُّواظ، والتُّحاس - بالكسر أيضاً -: الطبيعةُ والأصلُّ، يقال: فلان كريم النُّحاس، والنُّحاس - أيضاً بالضمِّ - أي: كريم النُّجار (")، وعن مسلم بن جُنْنَب: «ونُحَسٌ بالرفع (")، وعن حنظلة بن مرَّة بن النعمان الأنصاري: "ونَحَسٍ بالجرَّ (ف) عطف على نار. ويجوز أن يكون "ويحاسٍ بالكسر، جمع نَحْسٍ، كَصَغُب وصِعاب، ونُحَس، ويجوز أن يكون أصله: ونُحوس، فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدّم عند قوله: ﴿وَيَحُسُ عَلَيْكُ اللهِ النعل: ١٦١. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: "ونَحُسُ بفتح النون وضمٌ الحاء وتشايد السين (")، من حَسَّ يَحُسُّ حَسًا: إذا استأصل، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ يَحْشُونَهُم بِهِاتَوِبُ السين (")، من حَسَّ يَحُسُّ حَسًا: إذا استأصل، ومنه

<sup>(</sup>١) حجة القراءات للفارسي ٦/ ٢٥٠ - ٢٥١ ، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٢) القراءات الشاذة ص١٤٩ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاء، وإعراب القرآن للنحاس ٣١١/٤ ،
 والمحرر الوجيز ٥/٢٢٦ عن مجاهد، وينظر البحر المحيط ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) الصحاح (نحس).

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص١٤٩ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص١٤٩ وسمًّاه حنظلة بن يعمر، ولم نعرفه.

<sup>(</sup>٦) في (م): فيهما، والمثبت من النسخ الخطية، والقراءة في البحر المحيط ٨/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٧) القراءات الشاذة ص١٤٩ ، والمحتسب ٢/٣٠٤ ، وما بعده منه.

وعلى القراءة الأولى: "ونُحَاسِ" فهو الصُّفُر المذاب يُصَبُّ على رؤوسهم، قاله مجاهد وقتادة، وروي عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>. وعن ابن عباس أنَّ الفياً وسعيد بن جُبير أنَّ النحاس: الدخان الذي لا لهبَ فيه (<sup>۲)</sup>، وهو معروف في كلام العرب بهذا المعنى، قال نابغة بنى جُعُدة:

يُضِيءُ كَضَوْءِ سِرَاج السَّلِيد طِ لم يَجْعَلِ اللهُ فيه نُحَاسًا (1) قال الأصمعيُ: سمعتُ أعرابياً يقول: السَّليط: دهن السَّمس بالشام ولا دخانَ

وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُفْر مُذَاب، تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النار، ثلاثة أنهار على مقدار الليل، ونهران على مقدار النهار.

وقال ابن مسعود: النُّحَاس: المُهْل<sup>(٥)</sup>. وقال الضحَّاك: هو دُرْديُّ الرِّيت المغليّ. وقال الكسائيُّ: هو النار التي لها ريح شديدة . ﴿ لَا يَنْصَرُ اللهِ اَيْ اللهِ يَنْصَرِ بعضكم بعضاً، يعنى الجنّ والإنس<sup>٣)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَا انتَقَتِ النَمَاءُ ثَكَاتَ رَرَهُۥ كَالدِّمَانِ ۞ فِإَنِ مَالَةٍ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبُونِ ۞ فَيَزَيِّهِ لَا يُشتَلُ مَن ذَلِمِهِ إِنِّسُ وَلَا جَانَّةً ۞ فِإَنِي مَالَةٍ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبُونِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاتُ ﴾ أي: انصدعت يوم القيامة ﴿ فَكَانَتُ وَرِّدَةُ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٢ ، وأخرجه عنهم الطبري ٢٢ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٨/١١٦ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في العين ٦/ ٢٧٨ .

 <sup>(</sup>٤) ديوان النابغة الجعدي ص٨١، والسليط: الزيت، عند عامة العرب، وهو دهن السمسم عند أهل اليمن. اللسان (سلط).

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢ ٢٦٤ عن قتادة.

كَالِيْمَانِ﴾ الدَّهَانُ: الدُّهْن، عن مجاهد والضحَّاك وغيرهما(١٠). والمعنى أنَّها صارت في صفاء الدهن، والدهان على هذا جمع دُهْن(٢).

وقال سعيد بن جُبير وتنادة: المعنى: فكانت حمراء (٢٠٠٠). وقيل: المعنى: تصير في حمرة الورد وجريان الدهن، أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنّم، وتصير مثل الدُّهن؛ لرقّعها وذويانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر الصّرف، ذكره أبو عبيد والفرّاء (١٠). أي: تصير السماء حمراء كالأديم؛ لشدة حرّ النار.

ابن عباس: المعنى: فكانت كالفرس الورّد(٥). يقال للكُمّيت: وُرِدّه إذا كان يتلوّن بالوان مختلفة (١). قال ابن عباس: الفرس الوَرْد ؛ في الربيع كميت أصفر، وفي يتلوّن بالوان مختلفة (١). قال ابن عباس: الفرس الوَرْديَّة، تكون في الربيع وَرْدةً إلى الصفرة، فإذا اشتذَّ البرد كانت وُرْدةً الى الفراء، فإذا اشتذَّ البرد كانت وُرْدةً إلى الصفرة، فإذا اشتذَّ البرد كانت وُرْدةً بلى النبرة، فشبَّة تلوُّن السماء بتلوُّن الوُرْد من النبل. وقال الحسن: «كالدَّمَانِ» أي: كصبِّ الدُّمْن، فإنَّك إذا صببته ترى فيه الواناً. وقال زيد بن أسلم: المعنى أنَّها تصير كمَكر الزيت، وقيل: المعنى أنَّها تمرُّ وتجيء. قال الزجَّاج: أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدَّمناه من ألفرس الوَرْدة تنعيرُ ألوانها. وقال قتادة]: إنَّها اليوم خضراء، وسيكون لها لون

<sup>(</sup>۱) إعراب القرآن للنحاس ٢٣٢/٤، وأخرجه عنهما الطيري ٢٢٨/٢٢ - ٢٢٩ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٢١٢/٤ عن قتادة، وأخرجه عنه الطبري ٢٢٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن له ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣١ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢٧/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج ١٠١/٥ .

<sup>(</sup>٧) في معاني القرآن له ٣/١١٧ .

أحمر، حكاه الثعلبيُ (1. وقال الماورديُ (2. وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء الحمرة، وأنَّها لكثرة الحوائل ويُعد المسافة تُرى بهذا اللون الأزرق، وشبَّهوا ذلك بعروق البدن، وهي حمراء كحمرة الدم، وتُرى بالحائل زرقاء، فإن كان هذا صحيحاً فإنَّ السماء لمُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز تُرى حمراء؛ لأنَّه أصل لونها، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْتِهِنَّو لاَ يُشَكِّلُ عَنَ ذَلْهِم إِنشٌ وَلَا جَمَانَهُ هِ هَذَا مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْتُلُ عَن ذُنْوِيهِمُ النَّجْمِيْوَيُهُ [القصص: ٧٨] وأنَّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك اليوم، فيسأل في بعض، ولا يسأل في بعض، وهذا قول عكرمة (٢٠٠٠).

وقيل: المعنى: لا يسألون إذا استقرُّوا في النار.

وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنَّ الله حفظها عليهم، وكتبتها عليهم الملائكة. رواه العوفيُّ عن ابن عباس<sup>(٤)</sup>.

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم، دليله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس (٥٠). وعنه أيضاً في قوله تعالى: ﴿ وَرَبِكَ لَسَّتَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٦] وقوله: ﴿ وَيَوْمَئِونَ لَا يُسْأَلُ عَن ذُنبِهِ إِنسٌ وَلا جَانُ الرحمن: ٣٦] وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم؛ لأنّه أعلم بذلك منهم، ولكنّه يسألهم لم عملتموها، سؤال توبيخ. وقال أبو العالمية: لا يسأل غير المجرم عن

 <sup>(</sup>١) والواحدي في الوسيط ٢٢٣/٤ ، وأخرجه الطيري ٢٢٨/٢٢ عن قتادة، وما بين حاصرتين ليست في (د).

<sup>(</sup>٢) في النكت والعيون ٥/ ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢ ، وتفسير البغوي ٤/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٧٢/٤ ، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٦٥ عن الحسن، والطبري ٢٣٠/٢٢ عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٣٢/٤ ، والمحرر الوجيز ٢٣٢/٥ ، وأخرجه الطبري ٢٣٠/٢٢ عن مجاهد، وهو في تفسيره ١٤٢/٢ - ١٤٣ ينحوه.

ذنب المجرم(١).

وقال قتادة: كانت المسألة قُبْلُ، ثم ختم على أفواه القوم وتكلَّمت الجوارح شاهدة عليهم (٢٠).

وفي حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ وفيه قال: "فيلقى العبد فيقول: أي فُلْ، الم أكْرِمُك وأسؤذك وأُزَوَجُك وأسخِّر لك الخيل والإبلَ، وأذَنَ تَرْأُسُ وتَرْبَعُ؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننتَ الَّك مُلَاقِيّ؟ فيقول: لا. فيقول: إنِّي أنساكَ كما نسبتني. ثم يَلقى الثانيَ فيقول له مثلَ ذلك بعينه، ثم يلقى الثالث فيقول له مثلُ ذلك، فيقول: يا ربِّ آمنتُ بكَ وبكتابِكَ وبرسولِكَ، وصليتُ وصمتُ وتصدَّقت، ويُثني بخيرٍ ما استطاع، فيقول: هاهنا إذاً. ثُمَّ يقال له: الآن نبعثُ شاهدَنا عليك فيفتكر في نفسه من هذا الذي يشهد عليَّ، فيُختَم على فِيُو، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: النُطِقي، فتنظنُ فخذه ولحمه وعظامه: النُطقي، فتنظنُ فخذه ولحمه وعظامه: النُطقي، وذلك الذي يَسخطُ

قوله تعالى: ﴿يُشِرُكُ الشَّجْرِيُّونَ يَسِيحُهُمْ فَيُؤَمَّدُ بِالنَّرْسِى وَالْأَقْدَاعِ ۞ فِأَيْ مَالَةِ رَيْكُمَا تَكْذِيْكِ ۞ هَدِيدٍ جَهَنَمُّ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا للشَّجْرُونَ ۞ يَطُوفُونَ يَتَنَّا وَيَقَنَّ جَبِيرٍ مَانِ ۞ فِلَقِ مَالَةً رَبِّكُمَا تَكُوْبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿يُمْرُفُ ٱلْمُعْرِمُونَ بِيبِنَهُمْ﴾ قال الحسن: سواد الوجه وزرقة الأعين (<sup>6)</sup>، قال الله تعالى: ﴿وَغَشْرُ ٱلْمُعْرِينَ مَوْمَيْزِ زُنَّا﴾ [طه: ١٠٢] وقال تعالى: ﴿يَمْ نَيْشُ رُجُورٌ وَشُورٌ وُجُورٌ﴾ [ال عبران: ١٠٢].

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٤٣٦ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٦٨)، وسلف ٢١/ ٤٧٥ و ٢٠٨/ ٤٩ ، ومعنى : فُلُ: يا فلان، وليس ترخيماً لم... وقال قوم : إنه ترخيم فلان. وترأس: أي صرتَ رئيس القوم ومقدَّمهم. وتربع: تأخذ ربع الغنيمة. النهاية (فلل) وأراس) وأربع).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢ ، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٦٥ ، والطبري ٢٢/ ٢٣١ .

﴿ يَرْفَنَهُ بِالنَّرِي وَالْأَفَاهِ أَي: تأخذ الملائكة بنواصيهم، أي: بشعور مقدَّم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار (۱۰ والنواصي جمع ناصية. وقال الضحّاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره (۲۰ وعنه: يؤخذ برِجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندقَ ظهره، ثم يُلقى في النار (۲۰ وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشدً لمذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النار، تارةً تأخذ لينديه وتسحبه على رأسه (۱۰).

قوله تعالى: ﴿ هَنْوهِ جَهَمُّ أَلِّي يُكُونُ بِهَا لَلْتَرْبُونَ ﴾ أي: يقال لهم: هذه النار التي أُخبِرتُم بها فكذبتم (٥٠) . ﴿ يُطُونُونَ يَنْهَا وَيَنْ جَبِي اَنِ ﴾ قال قتادة: يطوفون مرَّةً بين الحميم، ومرَّة بين الجحيم، والجحيم: النار. والحميم: الشراب(٢٠).

وفي قوله تعالى: «آنِ»: ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه الذي انتهى حَرُّه وحميمه. قاله ابن عباس وسعيد بن جُبير والسُّدِّيُّ(٢)، ومنه قول النابغة الذَّياني:

وتُخْضَب لِحْبَةٌ غَدَرتْ وخَانتْ بأح مرَ من نجيعِ الجوفِ آنِ<sup>(^)</sup> قال فتادة: «آنِ»: طبخ منذ خلق الله السماوات والأرض (<sup>^)</sup>. يقول: إذا استغاثها

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٢/ ٢٣١ ، وتفسير أبي الليث ٣/ ٣٠٩.

 <sup>(</sup>۲) الكشاف ٤/ ٤٨ ، وأخرجه عنه هناد في الزهد (٢٦٨).

 <sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٤٥ وعزاه إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٤٨ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٤/ ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/٤٤٠.

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٣٧ ، وما بعده منه أيضاً، وأخرجه الطبري ٢٣٣/٢٢ عن ابن عباس وسعيد ابن جس.

<sup>(</sup>٨) ديوان النابغة ص١٢٠ ، ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٣٤ .

من النار، جعل غيائهم ذلك. وقال كعب: «آن»: وادٍ من أودية جهنَّم يجتمع فيه صديد أهل النار، فيغمسون باغلالهم فيه حتى تنخلعَ أوصالهم، ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خُلْقاً جديداً فيلقون في النار، فذلك قوله تعالى: «يَطُوفُونَ بَيْنَهَا رَبَيْنَ حَبِيم آنِهُ (''). وعن كعب أيضاً: أنَّه الحاضر. وقال مجاهد: إنَّه الذي قد آنَ شربه وبلغ غايته ''').

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات. وروي عن النبي الله أنَّه أَنَّه أَنَّه على شاب في الليل يقرأ: وقَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَالَتْ وَرَدَّةٌ كَالدَّمَانِ»، فوقف الشاب وخنقته المنبرة وجعل يقول: ويُجي من يوم تنشقُ فيه السماء ويجعل يقال النبيُ الله ويُخك يا فتى مثلها، فوالذي نفسى بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكاتك "".

قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَ خَانَ مَثَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ۞ فَإِنْ مَالَةٍ رَبِكُمَّا ثُكَفِّهَانِ ۞ ﴾ قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَهُ عَانَ مَثَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدَّ للأبرار. والمعنى: خاف مقامه بين يدي ربَّه للحساب، فتركُ المعصية. فر «مَقَام» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف قيام ربَّه للحساب، فتركُ المعصية. فر «مَقَام» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف قيام ربَّه عليه، أيه: قوله تعالى: ﴿أَنْشُ مُو فَلَهُمُ عَلَى كُلِّ مَنْ مَسَلًا للهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

الثانية: هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنَّة، فأنتِ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٤٣٧ ، وأخرجه الطبري ٢٣/٢٢٢ عَن مجاهد، وهو في تفسيره ٢/٦٤٣ .

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٧٣/٤، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٣٣٥ - ٢٣٦، وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن أبي شبية ٢/ ٥٧٠، وهناد في الزهد (٩٩٨).

طالق. أنَّه لا يحنث إن كان هَمَّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله سفيان الثوريُّ وأفتى به(۱).

وقال محمد بن علي الترمذي : جنة لخوفه من ربّه، وجنة لترى شهوته (1. وقال ابن عباس: من خلف مقام ربّه بعد أداء الفرائض (1. وقيل: المقام: الموضع، أي: خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب، كما تقدّم (2. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم يضاف إلى الله (2)، وهو كالأجل في قوله: ﴿ فَإِنَّا كِلَّهُ أَلِيكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٤] وقوله في موضح آخر: ﴿ إِنَّ أَلِمُكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٤] وقوله في

﴿ جَنَّنَانِ ﴾ أي: لمن خاف جنَّنان على حِدّة، فلكلِّ خائف جنَّنان. وقيل: جنَّنان للجميع الخاففين (٢٠). والأوَّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الجنَّنان بستانان في عرض الجنَّة، كلُّ بستان مسيرة منة عام، في وسط كلِّ بستان دار من ورب وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة، قرارها ثابت وشجرها ثابت، ذكره المهدويُّ والنعليئُ أيضاً من حديث أبي هريرة (٧٠).

وقيل: إنَّ الجَنِّتين جَنَّته التي خلقت له وجنَّة ورثها. وقيل: إحدى الجَنِّتين منزله، والأُخرى منزل أزواجه، كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إنَّ إحدى الجَنِّين مسكنه، والأُخرى بستانه. وقيل: إنَّ إحدى الجَنَّين أسافل القصور، والأخرى أعاليها. وقال مقاتل: هما جنَّة عدن، وجنَّة النعيم<sup>٨٨</sup>.

<sup>(</sup>١) هذه اليمين ذُكرت عن هارون الرشيد، وأنَّ الليث بن سعد هو الذي أفتاه فيها كذلك، وقد أخرج الفصة أبو نعيم في حلية الأولياء ٧/٣٣٣ - ٣٣٤ ، ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٤٣٧ ، وأخرجه عنه الطيري ٢٢/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي ٢٩/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٧) وأورده السيوطي في الدر المنثور ٦/١٤٧ وعزاه لابن مردويه عن عياض بن تميم.

<sup>(</sup>٨) النكت والعيون ٥/ ٤٣٨ ، والوسيط ٤/ ٢٢٥ .

وقال الفرَّاء: إنَّما هي جنَّة واحدة، فتنى؛ لرؤوس الآي. وأنكر الفتيئي هذا وقال: لا يجوز أن يقال: خزنة النار عشرون، وإنَّما قال: تسعة عشر؛ لمراعاة رؤوس الآي. لا يجوز أن يقال: فخزناً أَفْنَانِه (١٠). وقال أبو جعفر النحَّاس: قال الفرَّاء (٢٠): وقد تكون جنَّة فَنُتُنَّى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عزَّ وجلَّ، يقول الله عزَّ وجلَّ المُواد وبقول: يجوز أن تكون جنَّة ويحتجُ بالشعر! وقيل: إنَّما كانتا اثنتين؛ ليضاعف له السرور بالتنقُّل من جهة إلى جهة.

وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق ه خَاصَةً حين ذكر ذات يوم الجنَّة حين أَبُلِنَت، والنار حين بُرُزَت، قاله عطاء وابن شَوْذَب. وقال الضحَّاك: بل شرب ذات يوم لبناً على ظمأ فأعجبه، فسأل عنه، فأخير أنَّه من غير حِلَّ، فاستفاءه ورسولُ الله # ينظر إليه، فقال: ارحمك الله لقد أنزلت فيك آية، وتلا عليه هذه الآية (").

قوله تعالى: ﴿ذَرَانَا آلنَانِ ۞ فَإِنْ الآدِ رَبِكُنَا لَكَذِبَانِ ۞ فِيهَا صَبَانِ تَجَرِيَانِ ۞ فَإِنْ الآدِ رَبِكُنَا نَكَذِبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَرَانَا آثَنَانِهُ قال ابن عباس وغيره: أي: ذواتا ألوان من الفاكهة، الواحد: قَوَّٰهُ، وقال مجاهد: الأفنان: الأغصان، واحدها فَنَنُ<sup>رْه</sup>، قال النابغة (١٠):

بكاء حمامة تَدْعو هَدِيلاً مُفَجَّعَةِ على فَنَنِ تُعنِّي

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٣١٠ ، وكلام القتبي في غريب القرآن له ص٤٤ – ٤٤١ .

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن له ٣/١١٨ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعبون ٢٣٨/٥٠ عن ابن عباس والضحاك، والوسيط ٢٢٦/٤ عن الضحاك وسعيد بن جبير، وأخرجه عنهم الطبري ٢٣٩/٢٠ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) في ديوانه ص١٢٢ .

وقال آخر يصف طائرين:

يُسرَدِّدانِ لُسحوناً ذاتَ أَلْوَانِ (١)

باتا على غُصْنِ بَانٍ في ذُرَى فَنَنٍ

أراد باللحون: اللغات. وقال آخر: ما هاجَ شَوْقَك مِن هَدِيل حمامةٍ

تَدْعو على فَنَنِ الغُصونِ حَماماً ذا مِخْلَبَيْن مِن الصُّقورِ فَطَامَا(٢)

تدعو أبا فَرْخَيْن صادف ضارِياً

والفنن جمعه: أفنان، ثم الأفانين، وقال يصف رَحًى:

لها زِمامٌ مِن أَفانِينِ الشَّجَرُ

وشجرة فَنَّاء، أي: ذات أفنان، وفنواء أيضاً على غير قياس (٣).

وفي الحديث: "إنَّ أهل الجَنَّة مُرَّدٌ مكخَّلون أولو أفانين؛ يريد: أولو قَنَن، وهو جمع أفنان، وأفنان جمع فننِ [وهو الخُصْلة] من الشعر شُبُّه بالغصن<sup>(6)</sup>. ذكره الهرويُّ.

وقيل: «ذَوَاتَا أَفْنَانِه أي: ذواتا سعة وقَصَّل على ما سواهما، قاله قتادة (٥٠). وعن مجاهد أيضاً وعكرمة: إنَّ الأفنان: ظلُّ الأغصان على الحيطان (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ فِيْمَا عَيَانِ تَقِيلِنِ ﴾ أي: في كلُّ واحدة منهما عين جارية (٧٠). قال ابن عباس: تجريان ماة بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنَّة (٨٠). وعن

<sup>(</sup>١) أمالي القالي ٦/١ ، ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٢) سلف ١/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح (فنن)، والبيت ذكره أيضاً ابن منظور في اللسان، ولم ينسبه.

 <sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ٢٦٦/١٥ ، وما بين حاصرتين منه، والحديث أخرجه الترمذي (٢٥٣٩) عن أبي هوبرة و(٢٥٤٥) عن معاذ بن جبل بنحوه، وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٤ ، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٦٥ ، والطيري ٢٤١/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ٢٤٢/٢٢ ، وتفسير الرازي ٢٩/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٤ .

ابن عباس أيضاً والحسن: تجريان بالماء الزّلال، إحدى العينين التسنيم، والأخرى السلسيل(١٠). وعنه أيضاً: عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفةً، حصباؤهما الياقوت الاحمر والزُّرِّبَد الأخضر، وترابهما الكافور، وحَمَّاتهما المسك الأذفر، وحافناهما الزعفران. وقال عطيَّة: إحداهما من ماء غير آسن، والأخرى من خمر للَّة للشاربين(١٠). وقبل: تجريان من جبل مِسْكِ(١٠). وقال أبو بكر الورَّاق: فيهما عينان تجريان من منافة الله عزَّ وجراً(١٠).

قوله تعالى: ﴿ يَهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ رَدَبَانِ ۞ يَأْتِي مَاكَةٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ شُجِينَ عَلَى فُرْنِي شَالِهُمْا مِنْ إِسْتَهَوْ وَمَنَى الْجَنْنَيْنِ دَانِ ۞ يَأْتِي مَاكَةٍ رَبِّكُمَا تُكَذِيَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ يَهِمَا مِن كُلِّ قَرْكُوْ وَتَبَانِ ﴾ أي: صنفان، وكلاهما حلوٌ يستلذُ به. قال ابن عباس: ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مُرَّة إلا وهي في الجنَّة حتى الحنظل إلا أنَّه حُلوٌ (٥). وقيل: ضربان رطب ويابس، لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل والطَّيب (٢). وقيل: أواد تفضيل هاتين الجنَّتين على الجنَّتين اللَّيِّن دونهما، فإنَّه ذكر هامنا عينين جاريتين، وذكر تَمَّ عينين تَنْضخان بالماء، والنَّفضخ دون الجري، فكانَّه قال: في تَنِيْك الجنَّين من كلَّ فاكهة نوع، وفي هذه الجنَّة من كلَّ فاكهة نوعان (٧).

قوله تعالى: ﴿ مُثِّكِينَ عَلَى فُرُشٍ ﴾ هو نصب على الحال (٨). والفُرُش: جمع

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٨/ ١٢٠ عن ابن عباس، والوسيط ٢٢٦/٤ عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٨/ ١٢٠ ، والأذفر: الطُّيُّب الربح. اللسان (ذفر).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) زاد المسر ٨/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>٦) زاد المسير ٨/ ١٢٠ .
 (٧) تفسير الرازي ٢٩/ ١٣٣ ، ١٣٣ بنحوه.

<sup>(</sup>A) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣١٤.

فراش ((). وقرأ أبو حَيُوة: فَرُضِّ بإسكان الراء (() وَهَلَيْبُهُ جمع بطانة، وهي التي تحت الظّهارة (). والإستبرق: ما غلظ من الديباج وخشن ()، أي: إذا كانت البطانة تتحت الظّهارة (). والإستبرق: ما غلظ من الديباج وخشن ()، أي: إذا كانت البطانة لتي الأرض هكذا، فما ظنّك بالظهارة، قاله ابن مسعود وأبو هريرة (). وقيل لسعيد بن جُبير: البطان من إستبرق، فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى: إنّما وصف لكم بطاننها لتهتدي إليه قلويكم، فأمّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله (). وصف لكم بطاننها لتهتدي إليه قلويكم، فأمّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله (). وض الخبر عن النبيّ هي أنّه قال: فظواهرها نور يتلألأه (). وعن الحسن: بطائنها من إستبرق، وظواهرها من نور جامد ((). وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواهر (()) ومو قول الفرّاء، وروي عن قتادة (()). والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن السماء وظهر الأرض، وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة، والظهارة البطانة؛ لأنّ لواحد منهما يكون وجهاً، والعرب تقول للظهر اللسماء، وهذا بطن كل واحد منهما يكون وجهاً، والعرب تقول لذا، وقلوا: لا يكون هذا إلا

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى ٤/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٣ ، والبحر المحيط ١٩٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٢/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٢٢٦/٤٤ ، وتفسير البغوي ٤/ ٢٧٤ ، وأخرجه الطبري ٢٤٣/٢٢ عن ابن مسعود ﴾.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي الليث ٣/ ٣١٠ ، والوسيط ٤/ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٣ ، ولم نقف عليه مسنداً.

<sup>(</sup>٩) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٤ عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>١٠) تفسير أبي الليث ٣/ ٣١٠ عن مقاتل، وزاد المسير ٨/ ١٣١ عن قتادة.

<sup>(</sup>١١) معاني القرآن للفراء ٣/١١٨ ، وقول قتادة في زاد المسير ٨/ ١٣١ .

<sup>(</sup>١٢) ليست في (م)، وكلام الفراء في معاني القرآن له ١١٨/٣ ، وينظر زاد المسير ٨/ ١٢١ .

<sup>(</sup>١٣) في غريب القرآن له ص٤٤٢ .

في الوجهين المتساويين إذا وُليَ كلُّ واحدٍ منهما قوماً، كالحائط بينك وبين قوم، وعلى ذلك أمر السماء.

﴿ وَهَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ كَانِ ﴾ الجَنَى: ما يُجتنَى من الشجر، يقال: أتانا بجَنَاةٍ طبَّبة لكلِّ ما يجتنى. وثمر جنئ على فعيل ـ حين جُنِي<sup>(۱)</sup>، وقال الشاعر:

هـذا جَـنَايَ وخِـيَاره فِـيـهٔ إِذْ كـلُّ جـانٍ يَـدُهُ إِلـى فِـيـهٔ (٢)

وقرئ: «جِنَى» بكسر الجيم<sup>(٣)</sup>. «دانٍ»: قريب. قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولئِ اللهِ، إن شاء قائماً، وإن شاء قاعداً<sup>(٤)</sup>، وإن شاء مضطجعاً، لا يُرُدُّ يَدُه نُعَدُّ ولا شوكُ<sup>(٥)</sup>.

قوله تىعالى: ﴿ نِبِنَ قَدِرَتُ الْقَارِلِ لَدَ بَلْلِينْهُنَّ إِنْسُ ثَبَلَهُدُ وَلَا جَانَّ ۞ فَيَأْيَ ءَاكَةَ رَبِكُمَا ثَكَوْبَانِ ۞﴾

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَفِينَ قَصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾ قيل: في الجنتين المذكورتين. قال الزجَّاج (٢٠): وإنَّما قال: «فيهنَّ» ولم يقل: فيهما؛ لأنَّه عنى الجنَّتين وما أعدَّ لصاحبهما من النعيم، وقيل: فيهيؤنَّ يعود على الفُرْش (٢٠) التي بطائنها من إستبرق، أي: في هذه الفرش «قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ» أي: نساء قاصرات الطَّرْف، قَصَرُنُ أَعِنهنَّ

<sup>(</sup>١) الصحاح (جني).

 <sup>(</sup>٢) هذا مثل يضرب في إيثار الرجل على نفسه، والقاتل عمرو بن عدي اللخمي، وقصة المثل في مجمع
 الأمثال للميداني ١٣٨/٢ ، ١٣٨٧ ، والمستقصى للزمخشري ٣٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) القراءات الشاذة ص١٥٠ عن محبوب.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٣٩ ، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٦٥ ، والطبري ٢٢/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) في معاني القرآن له ١٠٣/٥ .

<sup>(</sup>٧) زاد المسير ٨/ ١٢٢ .

على أزواجهنَّ فلا يَرَيْنَ غيرهم (١٠). وقد مضى في ﴿وَالْقَنَقَتْتِ﴾ (١٦) ووحَّد الطَّرْف مع الإضافة إلى الجمع؛ الأنَّه في معنى المصدر، من طَرَفت عينه تطرِف طَرْفاً (١٣)، ثم سمِّيت العين بذلك، فأدَّى عن الواحد والجمع، كقولهم: قوم عَذَل وصَوْم.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لَا يَطِينُهُ فَي الله يُعِينُهِنَّ بِالجماع قبل أزواجهنَّ هؤلاء أحدٌ الفرَّاء: والطمث: الافتضاض وهو النكاح بالتَّذيية (13) مَلمَنَها يَطهِنُها ويَطمنُها طَمْنُا: إذا افتضَّها. ومنه قبل: امرأة طايث، أي: حائض (10) وغير الفرَّاء يخالفه في هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِتُها على أيِّ الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفرَّاء أعرف وأشهر، وقرأ الكسائيُّ: فلَمْ يَظَمُنُهُنَّ عَلْمَ المسائلُّ: عَلَمْ يَظَمُنُهُنَّ عَلْمَ المسائلُ عَلَى المرأة تطمُت المرأة تطمُت الفرة وقرأ الفرزدق:

وقَعْنَ اليَّ لم يُنظَمَّهُنَ قَبْلي وهنَّ أَصْحُ مِنْ بَيْضِ النَّمَامِ (^^)
وقيل: «لَمْ يَظْمِثْهُنَّ لم يَمْسهنَّ (^) قال أبو عمرو: والطمث: المَسُّ، وذلك
في كل شيء يُمسُّ، ويقال للمَرْتع: ما طَمت ذلك المرتم قبلنا أحدٌ، وما ظمَتَ هذه
الناقة حَبْل، أي: ما مسَّها عِقال (^ ( ) . وقال المبرِّد: أي: لم يذلُلُهنَّ إنس قبلهم ولا
جانً، والطمث: التذليل (\ ( ) . وقرأ الحسن: «جَانَ» بالهمز ( ( ) .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤٩/٤ .

<sup>.</sup> TT/14 (T)

<sup>(</sup>٣) الصحاح (طرف).

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) الصحاح (طمث).

<sup>(</sup>٦) السبعة ص٦٢١ ، والتيسير ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>V) الصحاح (طمث).

 <sup>(</sup>A) ثمار القلوب ص٤٤٧ ، وفيه: خرجن، بدل: وقمن. وأغضُّ، بدل: أصحُّ. ومنتهى الطلب ٥/٤٠٨ ، وفيه: مَشْينٌ، بدل: وقعن.

<sup>(</sup>٩) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٤٦/٢ ، ومعاني القرآن للزجاج ١٠٣/٥.

<sup>(</sup>۱۰) الصحاح (طمث).

<sup>(</sup>١١) النكت والعيون ٥/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>١٢) القراءات الشاذة ص١٤٩-١٥٠ عن عمرو بن عبيد، والمحتسب ٢/ ٣٠٥ عن الحسن وعمرو بن عبيد.

الثالثة: في هذه الآية دليل على أنَّ الجِنَّ تغشى كالإنس (١٠)، وتدخل الجنَّة، ويكون لهم فيها جنِّيات (٢٠). قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين، فالإنسيات للإنس، والجِنِّات للجِنِّ (٣٠). وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجنِّ في الجنَّة من الحور العين من الجنِّيات جِنَّ، ولم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الإنسيات إنس، وذلك لأنَّ الجِنَّ لا للمؤمنين من الإنسيات إنس، وذلك لأنَّ الجِنَّ لا يُنابَ آدم في الدنيا. ذكره القشيريُّ.

قلت: قد مضى في "النمل" القول في هذا، وفي "سبحان" أيضاً (أ)، والله جائز ان تَطَلَّ بناتٍ (أ) آم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يُسَمّ، انطوى الجانَّ على إحلاله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: ﴿ لاَ يَلْفِينُونَ إِنَّ يَلَهُمْ تَلَهُمْ تَلَكُمْ لاَ يَكُلُ اللّهُ لاَ الله تبارك وتعالى وصف الحورَ العين بأنَّه لم يطمئهنَّ إنس قبلهم ولا جانَّ، يعلمك أن نساء الأدمياتِ قد يطمئهنَّ الجانُ، وأنَّ الحور العين قد يُرِفُنَ من هذا العيب ونُزِّهُنَ ، والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذيُّ الحكيم، وذكره المهدويُّ أيضاً والثعلي وغيرهما، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّنَ ٱلْكَوْنُ وَالْتَرْبَانُ ۞ فَإِنِ مَالَةٍ رَوِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ مَلَ جَزَاهُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ۞ فَأَقِ مَالَةٍ رَوِّكُما ثُكَذِبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ كَأَنْهُنَ ٱلْبَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ روى الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ المرأة من نساء أهل الجنَّة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلّةً

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجَّاج ١٠٣/٥ .

<sup>(</sup>۲) في (د) و(ظ): جنتان.

<sup>.</sup> (٣) نوادر الأصول ص١١٦، ٣٤٣، وأخرجه عنه الطبري ٢٤٨/٢٢، وأبو الشيخ في العظمة (١١٦٨).

<sup>. 17 - /17 , 177 /17 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في (د) و(ظ): بني.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٥ ، وأخرجه الطبري ٢٤٨/٢٢ .

حتى يرى مخْها، وذلك بأنَّ الله تعالى يقول: (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، فأما الباقوت فإنَّه وذاته ويُروى الباقوت فإنَّه حجر لو أدخلتَ فيه سِلكاً ثم استصفيته لأريته [من ورائه] ويُروى موقوفاً (١٠ وقال عمرو بن ميمون: إنَّ المرأة من الحور العين لتلبس سبعين خُلَّة فيرى مغ ساقها من وراه ذلك، كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء (١٠ وقال الحسن: هنَّ في صِفاء الياقوت، ويباض المرجان (١٠ ...)

قوله تعالى: ﴿ فَكُلَّ جَزَّلُهُ آلِإِسْنَنِ إِلَّا آلِإِسْنَنُ ۗ هَلُ الْهِ الكلام على أربعة أوجه: تكون بمعنى اقده كقوله تعالى: ﴿ فَلَ أَنَّ عَلَّ ٱلْإِسْنَ مِنْ أَنْ اللَّهُو ﴾ [الإنسان: ١]، وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: ﴿ فَهَلَّ أَنَّمُ ثَنَّهُونُ ﴾ [المائدة: ٩١]، وبمعنى الاعراف: ٤٤]، وبمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿ فَهَلَّ أَنْمُ أَنْهُونُ ﴾ [المائدة: ٩١] واهل جَزَاهُ الهاء في الجحد كقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ عَلَ ٱلرَّبُلِ إِلَّا ٱلْكِنْجُ ﴾ [النحل: ٣٥] واهل جَزَاهُ الْإِخْسَانِ إِلَّا الْإِخْسَانُهُ (٤٠).

قال عكرمة: أي: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله، إلا الجنَّة<sup>(ء)</sup>. ابن عباس: ما جزاء من قال: لا إله إلا الله، وعَمِلَ بما جاء به محمَّد 業إلا الجنَّة<sup>(٣)</sup>. وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحسن إليه في الآخرة، قاله ابن زيد<sup>(٣)</sup>.

وروى أنس أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۗ ثُم قال: ﴿ هَلَ

 <sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٣٣) مرفوعاً، و(٢٥٤٤) موقوفاً، وقال عنه: وهذا أصحُّ. اهد وما بين حاصرتين منه، وفي الباب عن أبي هربرة ﴿ فِي صفة الحور العين عند البخاري (٢٣٤٥) وصلم (٢٨٤٤) بلفظ: وولكل واحد منهم ذوجنان، يُرى مثَّ سوقهما من وراه اللحم من الحُسن...، الحديث.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٧٦/٤ ، وأخرجه عنه هناد في الزهد (١٣)، والطبري ٢٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٢/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الأرفية للهروي ص٢٠٦-٢٠، وحروف المعاني للزجاجي ص٢، ومغني اللبيب ص٥٦-٤٠. (٥) أورده السيوطن في الدر المتثور ١٤٩/١ وعزاء إلى عبد بن حيد.

 <sup>(</sup>۲) اوران السيوطي عي اسر السنور ، ۱۰ و و و و الهار عميد.
 (۱) تفسير البغوی ۲۷۱/۶ ، وزاد المسير ۱۲۳/۸ .

١٠٠٠ نفسير البغوي ١٢٠١٠ وراد المسير ١١١١ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٤٠ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٥٢/٢٢ – ٢٥٣ .

تدرونَ ماذا قال ربكم؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "يقول: ما جزاء من أنعمتُ عليه بالتوحيد إلا الجنَّة<sup>(١)</sup>.

وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من أنعمتُ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكِنه جنَّتي وحظِيرة قُلْسي برحمتي، ((). وقال الصادق: هل جزاء من أحسنتُ عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد ((). وقال محمَّد بن الحنفيَّة والحسن: هي مُسْجَلة للبَّرِّ والفاجر ()، أي: مرسلة عليه، الفاجر في الدّنيا، والبَّرِ في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ رَبِن دُونِهِمَا جَنَانِ ۞ فَإِنَّ مَالَةٍ رَبُوكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ مُدْمَاتَنَانِ ۞ فَإِنْ ءَالَاهِ رَبُكُما ثُكَذِبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَهِن مُونِهَا جَنَّانِ ﴾ أي: وله من دون الجنَّتين الأوليين جنَّتان أُخريان. قال ابن عباس: ومن دونهما في القَضْل (٥٠) أُخريان. قال ابن عباس: والجنَّات لمن خاف مقام ربِّه، فيكون في الأوليين النخل والشجر، وفي الأوليين النخل والشجر، وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط. الماورديُّ (١): ويحتمل أن يكون ووَمِن دُونِهِمًا جَنَّتَانِه الأَنباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته، إحداهما للحور العين، والأخرى

<sup>(</sup>١) أخرجه البغوى في التفسير ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٤٠ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤٩٤٤ عن محمد بن الحنفية، وأخرجه عنه أبو عبيد في غريب الحديث ٢٤٩/٤، والبخاري في الأمير المفرد (٢٦٠)، والطيري ٢/٢/٣٠ ، والبيهتمي في شعب الإيمان (٩٥٥٦)، وأورده الطبرسي في مجمع البيان ٢٠/٣٠ عن علي يشه، وعزاء إلى الدياشي.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩١٥٤) عن ابن عباس مرفوعاً، وفي إسناده الهيثم بن عدي، متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٩/٢٤ ، وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٣٣٣/١٣ و ٢٥٣/٢٢ ، وأبو الشيخ في العظمة (٢٢٨)، وقول ابن زيد أخرجه أيضاً الطبري ٢/٤ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) في النكت والعيون ٥/ ٤٤٠ – ٤٤١ ، وما قبله منه أيضاً.

للولدان المخلَّدين؛ ليتميَّز بهما الذكور عن الإناث. وقال ابن جريع: هي أربع: جنَّنان منها للسابقين المقرَّبين النهما من كلِّ فاكهة زوجان، واعينان تجريان،، وجنَّنان لأصحاب اليمين اليهِهما فَاكِهُمُّ وَنَحْلٌ وَرُمَّانٌ، والنِهِمَا عَيْنَانِ نَشَاعَتَانِ، (1). وقال ابن زيد: إذَّ الأولين من ذهب للمقرَّبين، والأُخرين من وَرِقِ لأصحاب اليمين (1).

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميُّ أبو عبد الله الحسين بن الحسن<sup>(\*)</sup> في كتاب ومنهاج الدين<sup>(\*)</sup> له، واحتجَّ بما رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس: ورَلِهَنْ خَاتَ مَمَّامَ رَبِّهِ جَنْتَانِهُ إلى قوله: همُنْهَامَتَانِهُ قال: تانك للمقرَّبين، وهاتان لاصحاب اليمين، وعن أبي موسى الأشعري نحوه. ولما وصف الله الجنّتين أشار إلى القُرْق بينهما فقال في الأولتين: وفيهماً عَبْنَانِ تُجْرِيَانِهُ، وفي الأُخريين: وفيهماً عَبْنَانِ تَجْرِيَانِهُ، وفي الأُخريين: وفيهماً عَبْنَانِ نَصَّاحَتَانِهُ أي: فؤارتان، ولكنَّهما ليستا كالجاريتين؛ لأنَّ النضخ دون الجري، وقال في الأولتين: وفيهماً مَنْكُن وَقَالَ في الأُخريين: وفيهماً عَبْنَانِ عَلَى مُوْمِي مَنْكُلُ وَمُعَانِهُ وهو الديباج، وفي الأُخريين: همنَّ ولم يخصُّ، وفي الأُخريين: همنُّ كِنُ وَعَلَى مُؤْمِقٍ عَشْرٍ وَعَنْمُويُّ مِنْكَانِهُ عَلَى رُوانِهُ فَالْمِ وَالمَعْنَى وَالمَعْنَ عَلَى مُؤْمِقٍ وَعَنْمُويُّ عَشْرٍ وَعَنْمُويُّ وَالمَعْنَى وَالمَعْنَ والمَعْنَ اللهِ المَانِينَ عَلَى مُؤْمِقٍ عَشْرٍ وَعَنْمُويُّ وَالمَعْنَ والمَعْنَى وَلَوْمَ عَشْرٍ وَعَنْمُويُّ وَالمَعْنَ وَالمَعْنَ عَلَى وَلَوْمَ وَعَنْمُويُّ وَالمَعْنَ وَالمَعْنَ وَالمَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ الوَسْي، والرفرف: يُحَالِهُ المُعلَى مَنْ طَلُ الوشي، والرفرف: يُكُلُّ وَالمَعْنَ المَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ والمَعْنَ الرَّعْنَ عَلَى وَلَوْمُنَ الْخَبَاء ولاسُكُ أَنَّ الفرش المَعْنَ لاتَكاء عليها أفضل من قَصْل الوشي، والرفرف:

وقال في الأولتين في صفة الحور: «كَأَلَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمُرْجَانُّ»، وفي الأخرتين: (فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ» وليس كلُّ حسن كحُسن الياقوت والمرجان.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٤١ .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص٤٤٠-٤٤١ والكلام منه، وما أثبتناه هو الصواب، وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٣١/١٣ .

<sup>(</sup>٤) المنهاج في شعب الإيمان ١/ ٤٧٤ - ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي التعريف بها قريباً.

<sup>(</sup>٦) في المنهاج: أغلى.

وقال في الأولتين: «ذَوَاتَا أَفْنَانِ» وفي الأُخرتين: «مُذْهَامَّتَانِ» أي: خضروان، كانَّهما من شدَّة خضرتهما سوداوان، ووصف الأولتين بكثرة الأغصان، والآخرتين بالخضرة وحدها، وفي هذا كلَّه تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمًا جُتَّانِ» ولعلَّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر.

فإن قيل: كيف لم يَدْكُر أهل هاتين الجنتين كما ذَكَر أهل الجنتين الأولتين؟ قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخانفين لهم مراتب، فالجنتان الأوليان الأجلى المباد رتبة في الخوف من الله تعالى، والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى (٬٬ ومذهب الضحّاك أنَّ الجنتين الأولتين من ذهب وفضَّة، والأخرتين من ياقوت وزمرد، وهما أفضل من الأولتين، وقوله: «وَينْ دُونِهِمًا جَنَتَانِهُ أَي: ومن أمامهما ومن قبلهما (٬٬ وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول، ٬٬٬ فقال: ومعنى «وَينْ دُونِهِمًا جَنَتَانِهُ أي: دون هذا إلى العرش، وأخذ يفضِّلهما على الأولتين بما سنذكره عنه. وقال مقاتل: الجنتان الأولتان جنَّة المندوس وجنَّة النميم، والآخرتان جنَّة المفروس.

قوله تعالى: ﴿مُثَمَّاتَتَانِ﴾ أي: خضراوان من الرِّيِّ، قاله ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: مُسُودَّتان. والدُّهْمة في اللغة: السواد<sup>(٥٥)</sup>، يقال: فرس أدهَم، وبعير أدهَم، وناقة دَهْماء، أي: اشتدَّت ورقته<sup>(١)</sup> حتى ذهب البياض الذي فيه، فإن زاد على ذلك

<sup>(</sup>١) إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان، وما بعده من التذكرة ص٤٤١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٢٧٦/٤ .

<sup>(</sup>۳) ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٤) التذكرة ص ٤٤١ ، وذكر الماوردي قول مقاتل في النكت والعيون ٥/ ٤٤١ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٤١ ، وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٢٢/ ٢٥٥ ، والبيهقي في البعث والنشور

<sup>(</sup>٣٠٨)، وقول مجاهد في تفسيره ٦٤٣/٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٥٧/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) في (م): زرقته، والتصويب من النسخ والصحاح (دهم)، والكلام منه.

حتى اشتدًّ السواد فهو جَوْن. واذْهَمَّ الفرسُ ادهمَاماً، أي: صار أدهم. وادهامَّ الشيءُ المجماعاً ('')، أي: اسوادًا، قال الله تعالى: ﴿مُدْهَامُتَانِهُ أي: سوداوان من شدَّة الخضرة من الرِّيُّ، والعرب تقول لكلِّ أخضر: أسودُ. وقال لَيبد يرثي قتلي هَوازِن:

وجاؤوا بــه فــي هَــوْدَج وَوَرَاءهُ كَتَالِبُ خُضْرٌ في نَسِيجِ السَّنَوَّرِ<sup>(۱)</sup>

السَّنَوَّر: لَبُوسٌ من قِدِّ كالدِّرْع. وسمِّيت قُرى العراق سواداً؛ لكثرة خضرتها<sup>(١٣)</sup>. ويقال للَّيل المظلم: أخضر<sup>(٤)</sup>. ويقال: أبادَ الله خضراءهم، أي: سوادهم<sup>(٥)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا عَمَـٰنَانِ شَلَاغَنَانِ ۞ فِلْتَنِ مَالَةٍ رَبِكُمًا ثُكَذِبَانِ ۞ فِهِمَا نَكِمُةٌ وَغَلِّ رَبَّتُكُ ۗ هُوَ فِلْقِ مَالَةٍ رَبِكُمًا ثُكَذِبانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا عَبَنَانِ شَلَاغَكَانِ ﴾ أي: فؤارتان بالماء، عن ابن عباس ("). والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء ("). وعنه أنَّ المعنى نضَّاختان بالخير والبركة، وقاله الحسن ومجاهد ("). ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تَنضَغ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنَّة، كما يَنضَخ رشُّ المطر ("). وقال سعيد

<sup>(</sup>١) في (م): ادهيماماً.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد.

<sup>(</sup>٣) الصحاح (دهم).

 <sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ٧/ ١٠٥ .
 (٥) الصحاح (خضر).

 <sup>(</sup>٦) التذكرة ص٢٤٤ ، وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماه. وذكر قول ابن عباس الماورديُّ في النكت والعيون ٥/ ٤٤١ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٥٩/٢٢ ، وابن أبي حاتم في التفسير

<sup>•</sup> ١/ ٣٣٢٨ (١٨٧٥٥)، والبيهقي في البعث والنشور (٣٠٨). (٧) الكشاف ٤٠٠٤ .

<sup>(</sup>A) تفسير أبي الليث ٢/ ٣١١ عن مجاهد، والنكت والعيون ٥/ ٤٤١ عن الحسن والكلبي، وزاد المسير ٨/ ٢٤٤ من الحسن.

 <sup>(</sup>٩) النكت والعبون ٥/ ٤٤١ عن أنس، والوسيط ٢٢٨/٤ عن ابن عباس، وتقسير البغوي ٢٧٦/٤ عن ابن مسعود وأنس، وأخرجه ـ عن الأخير ـ ابن أبي حاتم في الفسير ٢٣٨/١٠)

ابن جُبير: بأنواع الفواكه والماء (١٠) الترمذيُّ: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم والجّوارِي المزيَّنات والدوابِّ المسرَجات والثياب الملوَّنات. قال الترمذيُّ: وهذا يدلُّ على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقيل: تنبعان ثم تجريان (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ نِهِمَا فَنَكِهَةٌ وَغَلَّ وَرُمَّانُّ ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأنَّ الشيء لا يُمكّف على نفسه، إنَّما يُمكّف على غيره. وهذا ظاهر الكلام (٢٣). وقال الجمهور: هما من الفاكهة، وإنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لقشلهما وحُسْن موقعهما على الفاكهة؛ كقوله تعالى: ﴿ مَنْ يَظْنُ اللهَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وقيل: إنَّما كرَّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البُرِّ عندنا؛ لأنَّ النخل عامَّة قُوْتهم، والرمان كالثمرات<sup>(٥)</sup>، فكان يكثر غرسهما عندهم؛ لحاجتهم إليهما، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها، وإنَّما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن، فأخرجهما في الذكر من الفواكه، وأفرد الفواكه على جدَتها.

وقيل: أُفرِدا بالذكر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفُكُه<sup>(۱)</sup>؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهي المسألة:

الثانية: إذا حلف أن لا يأكلَ فاكهة، فأكل رمَّاناً أو رُطَّباً، لم يحنث. وخالفه

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٤١ ، وأخرجه عنه ابن ابن شيبة ١٣٣/١٣ ، والطبري ٢٢/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) التذكرة ص ٤٤١ .

 <sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١٥ ، وللهراسي ٤/ ٣٩٧ ، والكلام في التذكرة ص٤٤٢ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ٤/٤٧١ و ٢/٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: كالتمرات، والمثبت من (م) والتذكرة ص٤٤٢ والكلام منه.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/ ٥٠ ، وما بعده منه أيضاً.

صاحباه والناس. قال ابن عباس: الرمَّانة في الجنَّة مثل البعير المُقتب(١٠).

وذكر ابن المبارك قال: أخيرنا سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضر، وكرانيفها ذهب أحمر، وسَعَفها كسوة لأهل الجنّة، منها مُقطَّماتهم وخُلُلهم، وثمرها أمثال القِلال والدّلاء، أشدُّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزُّنْد، ليس في عَجَم (٢٠).

قال: وحدَّثنا المسعوديُّ، عن عمرو بن مرَّة، عن أبي عبيدة، قال: نخل الجنَّة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها أمثال القلال، كلَّما نزعت ثمرة، عادت مكانها أخرى، وإنَّ ماءها ليجري في غير أخدود، والعنقود اثنا عشر فراعاً (٣٠).

قوله تعالى: ﴿ فِيهِنَ غَيْرَتُ حِسَانٌ ۞ فِأَيْ ءَالَادِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ فيه مسألتان:

ا**لأولى**: قوله تعالى: (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، يعني النساء، والواحدة: خَيْرة، على معنى: ذوات خير<sup>(1)</sup>. وقيل: خَيْرات، بمعنى خيرات، فخفّف، كهين ولين<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أورد ابن كثير في التفسير /۵۰۸ عن ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله # قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثار البيم العقت.

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك (١٤٤٨)، وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير ٢٣٨/١٠) الراحه (١٨٧٥)، وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير ١٨٥/١)، والحاكم في المستدك ٢٧/ ٢٥ - ٤٧ من طريق سفيان، به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، اهد وجاه عند ابن المبارك وابن أبي حاتم: وكربها، بدل: وكرانيفها، والكرب والكرانيف: أصول سمّف النخل، النهاية (كرب) و(كرنف)، والمَعْجَم: النوى. اللسان (عجم)، والمقطعات: شه الجِباب ونحوها من الخُرِّ وغيره، اللسان (قطم).

<sup>(</sup>٣) التذكرة ص٤٥٣ من ابن العبارك بهذا الإسناد، ولكن هو في كتابه الزهد (١٤٩٠)\_وزهد هـألد ايضاً (١٠٤)\_ من طويق سفيان، عن عمرو بن مرة، به، وأخرجه ابن العبارك في الزهد أيضاً برقم (١٤٨٩) من طويق سفيان، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة بنحوه.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٤٢ ، والتذكرة ص٤٤٢ .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٣ .

ابن المبارك: حدثنا الأوزاعيُّ، عن حسان بن عطيَّة، عن سعيد بن عامر قال: لو انَّ خَيْرة من اخَيْرَات حِسَانَ اطَّلعت من السماء لأضاءت لها، ولقهر ضوءُ وجهها الشمسَ والقمرَّ، ولَنصِيفٌ تُكساه خيرة خيرٌ من الدنيا وما فيها(١).

وحِسانَه أي: حسّان الخُلْق<sup>(۳)</sup>، وإذا قال الله تعالى: وحِسَانَه فمن ذا الذي يقدر أن يصف حُسْنهنَ<sup>(۳)</sup>! وقال الزهريُّ وقتادة: «خَيْرَاتُه الأخلاق احِسانَه الوجوه (٤)، وروي ذلك عن النبيِّ همن حديث أمَّ سلمة (٥). وقال أبو صالح: لأنهنَّ عُلَارى أبكار (٣).

وقرأ قتادة وابن السَّمْيَقُع وأبو رجاء العُطارديُّ وبكر بن حبيب السهميُّ: ﴿خَيْرَاتُ﴾ بالتشديد على الأصل()، وقد قبل: إنَّ خَيْرات جمع خَيْر، والمعنى: ذوات خَير، وقبل: مختارات(^).

قال الترمذيُّ: فالخيرات: ما اختارهنَّ الله فأبدع خَلْقهن باختياره، فاختيار الله

(١) الزهد لابن المبارك (٢٦١ زوائد نعيم) موقوفاً، ورفعه البزار (٣٥٦٨ كشف الأستار)، والطبراني في
 الكبير (٥١٢) من طريق مالك بن دينار، عن شهو بن حوشب، عن سعيد بن عامر مرفوهاً.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٠١٥/١٠ : رواه الطبراني مطولاً.. ورواه البزار باختصار كثير، وفيهما: الحسن عن عنبة الوراق، ولم أعرفه، ويقية رجاله ثقات، وفي يعضهم ضعف. اه. قلنا: ليس في إسناد الطبراني: الحسن بن عنبسة، بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة، وهو ثقة، وفيه الحارث بن نبهان، وهو متروك، ولكن تابعه جعفر بن سليمان. اهـ. والنصيف: الخمار. اللسان (نصف).

- (٢) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٠٤ .
  - (٣) التذكرة ص٤٤٢ .
- (٤) النكت والعيون ٥/ ٤٤٢ عن قتادة، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٦٦ ، والطبري ٢٦٢/٢٢ .
- (٥) أخرجه الطبري ٢٦٣/٢٢ ، والطبراني في الكبير ٣٦٧/٢٣ (٨٧٠) مطولاً. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١١٩/٧ : رواه الطبراني، وفيه سليمان بن أبي كريمة، ضنّقه أبو حاتم وابن عدي.
  - (٦) النكت والعيون ٥/ ٤٤٢ .
- (٧) القراءات الشاذة ص١٥٠ عن أبي عثمان النهدي، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٣٥ ، وزاد العسير ٨/١٢٥ ، والبحر المحيط ٨/١٩٨ .
  - (٨) النكت والعيون ٥/ ٤٤٢ .

لا يُشبِه اختيار الآدميين. ثم قال: «جمّانُه فوصفهنَّ بالحُسن، فإذا وصف خالق الحُسُنِ شيئاً بالحُسُنِ، فانظر ما هناك؟! وفي الأولتين ذكر بأنهنَّ اقاصِرَاتُ الطَّرْفِ، و الحَانَّهُنَّ الْبَاقُوتُ والْمَرْجَانُ، فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله، وبين قاصرات الطرف(٢٠)؟!

وفي الحديث: إنَّ الحور العين يأخذ بعضهنَّ بأيدي بعض، ويتغنَّين بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط أبداً، ونحن المقيمات فلا نظمن أبداً، ونحن الخالدات فلا نموت أبداً، ونحن الناعمات فلا نموت أبداً، ونحن خَيْرًات حسان، حبيبات لأزواج كرام، خرَّجه الترمذيُّ بمعناه من حديث عليً هُنَّ، وقالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ الحور العين إذا قُلْنَ هذه المقالة أجابهنَّ المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصلِّبات وما صَلَّيتنَّ، ونحن المتصدِّقات وما الصائمات وما صُمتنَّ، ونحن المتوضَّات وما توضأتنَّ، ونحن المتصدِّقات وما تصدُّقات وما تصدُّقات عائشة رضي الله عنها: قَفَلْنَهُنَّ واللهِ (").

الثانية: واختلف أيُهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً، الحور أو الآدميات؟ فقيل: الحور؛ لما ذكر من وصفهنَّ في القرآن والسنَّة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت في الجنازة: قرأبيلة زوجاً خيراً من زوجه، وقيل: الآدميَّات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، ورويَ مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: وأخبرنا رشدين، عن ابن أنعُم، عن حبان بن أبي جبلة، قال: إنَّ نساء الدنيا من دخل منهنَّ الجور العين بما عَمِلَ في الدنيا<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) التذكرة ص٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٦٤)، وهو عند أحمد (١٣٤٣)، وهناد في الزهد (٩). قال الترمذي: حديث علي حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) لطائف الإشارات ٣/ ٥١٥ ، والتذكرة ص٤٧٦ ، ومجمع البيان ٢٧/٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) التذكرة ص٧٦٦ - ٤٧٧ ، والحديث المرقوع سلف ١٣٩/١٩ ، وقول ابن أبي جبلة في الزهد لابن المبارك (٢٥٥ زوائد نعيم).

وقد قيل: إنَّ الحور العين المذكورات في القرآن هنَّ المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يُخُلَقَن في الآخرة على أحسن صورة، قاله الحسن البصريُّ، والمشهور أنَّ الحور العين لَسَنَ من نساء أهل الدنيا، وإنَّما هنَّ مخلوقات في الجنة؛ لأنَّ الله تعالى قال: «لَمْ يَطْهِرْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُهُ وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات، ولأنَّ النبيُّ # قال: "إنَّ أقلَّ ساكِني الجنّةِ النساء" (١) فلا يصيب كلُّ واحد منهم امرأة، ووعد الحور العين لجماعتهم، فبت أنهنَّ من غير نساء الدنيا.

قوله تعالى: ﴿ وُرُدُ مَّفْصُرَتُ فِي الْفِيَارِ ۞ فِأَقِي ءَالَآ رَبِّكُنَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَرُ يَطْمِئُونَ إِنِّنْ فَلَهُمْ وَلَا جَنَّ ۞ فِلْقِ ءَالَآ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَهُو مُتَقَسُّرُتُ فِي لَغِيَارٍ ﴾ "مُورَّ جمع حوراء، وهي: الشديدة بياض العين، الشديدة سوادها، وقد تقدَّم ""، «مُقَصُّورَاتٌ»: محبوسات مستورات «في النجيّام» في الحجال، لَسْنَ بالطؤافات في الطرق، قاله ابن عباس ""، وقال عمر في: النجيمة: دُرَّة مجوَّقة (قاله ابن عباس، وقال: هي فرسخ في فرسخ، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب (°).

وقال الترمذيُّ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: "حُورٌ مُقْصُورَاتُ فِي الْحِيَامِ": بلغنا في الرواية أنَّ سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قَطَرات الرحمة، ثم ضرب على كلَّ واحدة منهنَّ خيمة على شاطئ الأنهار، سعتها أربعون ميلاً، وليس لها باب، حتى إذا دخل وليُّ الله بالخيمة"، انصدعت الخيمة عن باب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣٨)، وأحمد (١٩٨٣٧) عن عمران بن حصين علم.

<sup>. 1</sup>TV/19 (Y)

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٤٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٦٦/٢٢ ، وسيأتي معنى: الحجال، قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي الليث ٣/ ٣١٢ ، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٦٧ ، والطبري ٢٢ /٢٧١ .

 <sup>(</sup>٦) في (م): بالجنة. وكذا هي في التذكرة ص٥٠٥، والمثبت من النسخ الخطية، والتذكرة ص ٤٤٣-٤٤٦.

ليَملَم ولئي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها، فهي مقصورة قد قُصِرَ بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في الأولتين: فيبهنَّ قاصِرَاتُ الطُّرْفِ، قصرنَ طَرْفهنَّ على الأزواج، ولم يذكر أنهنَّ مقصورات، فدلُّ على أنَّ المقصورات أعلى وأفضل<sup>(۱)</sup>. وقال مجاهد: «مَقْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزواجهنَّ، فلا يُردن بدلاً منهم<sup>(۱)</sup>.

وفي «الصحاح» (؟): وقَصَرْتُ الشيء أَقْصِرُه قَصْراً: حبسته، ومنه: مَقْصورة الجامع، وقَصَرْتُ الشيءَ على كذا، إذا لم تجاوز به إلى غيره، وامرأة قَصِيرة وقَصُورة، أي: مقصورة في البيت لا تُترَكُ أن تخرج، قال كُنَيِّز:

وأنتِ الني حَبَّبْتِ كلَّ قَصِيرَةِ إليَّ وما تَنْدِي بِنَاكَ الْفَصَائِرُ عَنَبْتُ فَصِيرَاتِ الحجالِ ولم أُرِدُ قِصارَ الخُطَا شَرُّ النِّساءِ البَحاتِرُ (1) وأنشده الفرَّاء (6): قَصُورة، ذكره ابن السِّكْيت (7).

وروى أنس قال: قال النبئ ﷺ: "مررتُ لِلةَ أُسريَ بِي في الجنة بنهر حاقّتاه وَيَابِ
المرجان، فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلتُ: يا جبريل مَن هؤلاء؟
قال: هؤلاء جوارٍ من الحور العِين استأذنَّ رَبَّهِنَّ في أن يُسلِّمنَ عليكَ، فأذن لهنَّ،
فقلنَ: نحن الخالدات فلا نموت أبداً، ونحن الناعمات فلا نَبْؤُس أبداً، ونحن الناعمات فلا نَبْؤُس أبداً، ونحن الراعة مُ قرأ النبيُّ ﷺ: "حُورٌ مَتْضُوراتُ فِي

التذكرة ص٤٤٢ .

<sup>(</sup>۲) سلف ۱۸/ ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) مادة: (قصر).

 <sup>(</sup>٤) ديوان گُئير ص١٤٩ ، والججال: جمع حَجَلة، وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البيت. والبحاتر:
 القصيرات المجتمعات الخَلْق. الوسيط (حجل) و(بحتر).

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له ٣/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) في إصلاح المنطق ص٣٠٥.

الْخيَامِ،(١). أي: محبوسات حبسَ صيانةٍ وتكرمة.

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنّها أتبِّ النبيِّ ﷺ فقالت: يا رسولُ الله! إنّا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعدُ بيوتكم وحواملُ أولادكم، فهل نشارككم في الأجر؟ فقال النبيُّ ﷺ: "نعم، إذا أحسنتُّ تَبقُلُ أزواجكنَّ، وطلبتنَّ مرضاتهم،""،

قوله تعالى: ﴿ لَرَّ يَطْمِثُهُنَّ ﴾ أي: لم يمسسهنَّ ، على ما تقدَّم قبل .

وقراءة العامة: ويُظيِثْهُنَّ بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشاميُّ وطلحة بن مُصرَّفَ والأعرج والشيرازيُّ عن الكسائيُّ بفسم الميم في الحرفين. وكان الكسائيُّ يكسر والأعرج والشيرازيُّ عن الكسائيُّ ين ذلك، فإذا رفع الأولى كسر الثانية، وإذا كسر الأولى دمن الثانية، وإذا كسر الأولى رفع الثانية، (أقد وهي قراءة أبي إسحاق السبيعي، قال أبو إسحاق: كنت أصلي خَلْف أصحاب عليٌّ فيرفعون الميم، وكنت أصلي خَلْف أصحاب عبد الله فيكسرونها، فاستعمل الكسائيُّ الأثرين (أف).

وهما لغتان طّمُث وطّبِث<sup>(ع)</sup>، مثل يَعرُشُون ويَعْكِفُون، فمن ضمَّ، فللجمع بين اللغتين، ومن كسر؛ فلائها اللغة السائرة. وإنَّما أعاد قوله: «لَمْ يَطَهِفُهُنَّ» ليبيِّن أنَّ صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف<sup>(7)</sup>. يقول: إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (٣٧٦)، وفي إسناده: الكديمي، وهو محمد بن يونس، ضعيف وكان يهتم بالوضع. تهذيب التهذيب ٣/ ٧٤١ ، والمجروحين ٣١٢/٣-٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) النكت والديون ٥/ ٤٤٣ ، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٧٤٣) مطولاً، والقواعد: جمع قاعد، وهي المرأة الكبيرة المُستَّة. النهاية (قعد). وتبشَّل أزواجكنَّ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والبشرة. والبعل: الزوج، ويجمع على يُمولة. النهاية (بعل).

<sup>(</sup>٣) السبعة ص٦٢١ ، والتيسير ص٢٠٧ ، والنشر ٢/ ٣٨١ ~ ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٥ ، وأخرجه عن أبي إسحاق الفؤاة في معاني القرآن له ١١٨/٣ - ١١٩ بنحوه مختصراً.

<sup>(</sup>٥) الحجة للفارسي ٦/٣٥٣ ، والكشف لمكي ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ١٠٨/٢٧ .

ضجرن(١١) كانت لهنَّ الخيام في تلك الحال.

فوله تعالى: ﴿نَتَكِينَ عَلَى رَفَزِي خُشْرٍ وَمَقَزِيْ حِسَانِ ۞ فَإِنَّيَ مَالَةً رَيِّكُما نُكَذِّبَاهِ ۞ نَزَلَدُ اتْمُ رَبِّدَ فِى الْمُلْئِلِ فَالْإِكْرَامِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ فَتُكِينَ عَنْ رَفَرْتِ خُشْرِ ﴾ الرفرف: المحابس (٢٠). وقال ابن عباس: الرفرف: فضول الفُرْش والبسط (٢٠). وعنه أيضاً الرفرف: المحابس، يتُكنون على فضولها، وقاله قتادة (٢٠). وقال الحسن والقُرظيُّ: هي البُسُط (٥٠). وقال ابن عبينة: هي الزرابيُّ، وقال ابن كيسان: هي المرافق (٢٠)، وقاله الحسن أيضاً (٢٠). وقال أبو عبيدة: هي حاشية الثوب، وقال الليث: صَرْب من الثياب الخضر تُبسَط. وقيل: الفُرسُّل المرتفعة، وقيل: كلُّ فوب عريض عند العرب فهو رفوف (٨٠). قال ابن مقبل:

وإنَّا لِنَوَّالِونَ تَخْشَى نِعَالَنَا صَوَاقِطُ مِن أَصِناف رَيْطٍ ورفرفُ(٩)

وهذه أقوال متقاربة. وفي الصحاح<sup>(١٠)</sup>: والرفرف: ثياب خُضَر تتَّخذ منها المحابس، الواحدة: رُفُرَقة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضاً: الرفرف: رياض الجنة<sup>(١١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ف): ضجرت، وفي (م): قصرن.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٤ ، والوسيط ٤/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٤٣ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٧٤ ، والبيهقي في البعث والنشور (٣٣٨).

 <sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٤٤٣ ، والمحرر الوجيز ٥/٢٣٦ ، وأخرجه الطبري ٢٧٤/٢٢ عن ابن عباس رضى الله غنهما.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٧٨/٤ ، وأخرجه ابن أبي شبية ١٣٧/١٣ ، والطبري ٢٢٤/٢٢ عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٢٣٦/٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٧١ .

 <sup>(</sup>A) تفسير البغوي ٢٧٨/٤ ، ومجمع البيان للطبرسي ٢٧٥/١٠ وما بعده منه أيضاً.
 (9) ديوان تميم بن أبر مقيار ص ١٥٥ ، وقيمة رسواية ، بدأن سراقط ، وسية الشر

 <sup>(</sup>٩) ديوان تميم بن أبي مقبل ص١٩٥٨ ، وفيه: سوابغ، بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الأرض واتسع. والربط: جمع ربطة، وهي كل ثوب لين رقيق.

<sup>(</sup>۱۰) مادة: (رفف).

<sup>(</sup>۱۱) زاد المسير ۱۲۷/۸ ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۷۰ زواند نعيم)، والطبري ۲۷۳/۲۲ عن سعيد بن جبير.

واشتقاق الرفرف من رَفَّ يَرِفُّ: إذا ارتفع، ومنه: رَفَرَفة الطائر؛ لتحريكه جناحَيه في الهواء، وربما سقوا الظَّلِيم رَفْرافاً بذلك؛ لأنَّه يرفرف بجناحيه ثم يَعْلُو. ورَفُرَف الطائر أيضاً إذا حرَّك جناحَيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر الخياء، وجوانب الدَّرْع وما تدلَّى منها، الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة النيَّ ﷺ: فرفع الرفرف فرأينا وجهة كأنَّه رَرَقة أتُكَشِّخش] أي: رفع طرف الفسطاط(١٠).

وقيل: أصل الرفرف من رَفَّ النبتُ يَرِفُّ: إذا صار غضًّا نضيراً، حكاه التعلميُّ. وقاله القتميُّ. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النَّعمة والغَضَاضة حتى كاد يهتز: رَفّ برِفُّ رفيفاً، حكاه الهرويُّ.

وقد قيل: إنَّ الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمِرْجاح يميناً وشمالاً، ورَفْعاً وخفضاً، يتللَّذ به مع أنيسته، قاله الترمذيُّ الحكيم في الوادت الأصول، وقد ذكرناه في «التذكرة» (آ. قال الترمذيُّ الابنائية) مِنْ إِلسَّتَبْرَقِ، وقال هنا: الفرش، فذكره في الأولتين: «مُتَكِينِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَائِنُهَا مِنْ إِلسَّتَبْرَقِ، وقال هنا: الفرش، فذكره في الأولتين: «مُتَكِينِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَائِنُها مِنْ إِلسَّتَبْرَقِ، وقال هنا: ومُتَكِينِينَ عَلَى وَلُوسُه من رفوف بين يدي الله عزّ طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمِرْجاح، وأصله من رفوف بين يدي الله عزّ وجلً، روي لنا في حديث المعراج أنَّ رسول الله لله لما بلغ سِدْرة المنتهى جاءه الرفوف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش، فذكر أنَّه قال: «طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربيً (آن ثم لمنًا حان الانصراف، تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى أدَّه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه،

 <sup>(</sup>١) الصحاح (رفف)، وتهذيب اللغة ١٩٠٥، وما بين حاصرتين منه. وخير وفاته أله أورده ابن الجوزي
 في غريب الحديث ٢٠٧١، وابن الأثير في النهاية ٢٤٢/٢ ، والخشخشة: صوت السلاح ونحوه.
 الصحاح (خشش).

<sup>(</sup>۲) ص۹۰۹.

<sup>(</sup>٣) التذكرة ص٤٤٣ ، وكلام الترمذي في نوادر الأصول ص٣٦ - ٣٧ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول ص٣٦ ، ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص٤٤٣ ، والكلام منه.

وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد، فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى، لم خواصُّ الأمور في محلِّ الدنو والقرب، كما أنَّ البُرَاق دابَّة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه، فهذا الرفرف الذي سخَّره الله لأهل الجنَّتين المانيتين هو متكوهما وفرشهما، يرفرف بالوليِّ على حافَّات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال: ﴿وَيَبَرْيَنِ حِسَانِ ﴾ والعبقريُّ: ثياب منقوشة تبسط، فإذا قال خال النقرش: إنَّها حسان، فما ظنَّك بتلك العباقر!

حتى كأنَّ رِياضَ الْقُفِّ أَلْبِسَها مِن وَشْي عَبْقَر تَجْلِيلٌ وتَنْجِيدُ (<sup>(A)</sup>

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص١٥٠ ، والمحتسب ٢/٣٠٥ ، والبحر المحيط ١٩٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن لمكى ٢/ ٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ٣/ ١٢٠ ، وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/١٩٢ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيد، وأخرجه الطبري ٢٧٦/٢٣ عن ابن عباس وابن جبير وقتادة.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٢٣٦/٥ ، وأخرجه ابن أبي شبية ١٣٧/١٣ ، والطبري ٢٧٧/٢٢ عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٧٨/٤ ، وفيه: موشَّى، بدل: وشِّي.

<sup>(</sup>V) في غريب الحديث 1/ ٨٨ - ٨٩ و ٣/ ٤٠٠ - ٤٠١ .

 <sup>(</sup>A) ديوان ذي الرمة ١٣٦٦/٢ ، قال شارحه: والثّق: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً في ارتفاعه. والتجيد: التزيين. فشبّه الزهر بوشى عبقر.

ويقال: عَبِقر: قرية بناحية اليمن تُسَمِع فيها بُسُط منقوشة ((). وقال ابن الأنباري: إنَّ الأصل فيه أنَّ عَبْقر قرية يسكنها الجِنُّ، يُسَب إليها كلُّ قائق جليل. وقال الخليل: كلُّ جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقريًّ ((). ومنه قول النبيِّ ﷺ في عمر ﷺ (فلم أَر عبقريًّا من الناس يَشْرِي قَرِيَّه ((). وقال أبو عمرو ابن العلاء وقد سئل عن قوله ﷺ: "فلم أَرْ عَبْقريًّا يَشْدِي فَرِيَّه فقال: رئيس قوم وجلهم ((). وقال رُهْرِ:

بِخَيْلٍ عليها جِنَّةٌ عَبْقَرِيَّةٌ . جَديرون يوماً أَنْ يَنَالُوا فَيَسْتَعْلُوا (\*) وقال الجوهريُ(\*): العبقريُّ: موضع تزعم العرب أنَّه من أرض الجِنِّ.

قال لبيد:

## كُهُولٌ وشُبَّان كِجِنَّةِ عَبْقَرِ (٧)

ثم نسبوا إليه كلَّ شيء يعجبون من حِذْته وجودة صنعته وقوَّته فقالوا: عَبقريٍّ. وهو واحد وجمع. وفي الحديث: "إنَّه كان يسجد على عبقريٍّ)(<sup>(۸)</sup> وهو هذه السط

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٤/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٢٧٨/٤.

 <sup>(</sup>٣) آخرجه البخاري (٣٣٤٣)، ومسلم (٣٣٩٣)، وأحمد (٤٨١٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه
 أيضاً البخاري (٣٣٣٤)، وأحمد (٨٣٩٩) عن أبي هريرة ١٠ وهو عند مسلم (٣٣٩٢) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ٣/ ٢٩٣ ، وما بعده منه أيضاً، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان زهير ص١٠٣ ، قال شارحه: الجِئّة: جمع جِئّ. وجديرون: خليقون. ويستعلوا: يظفروا ويَعْلُوا.

<sup>(</sup>٦) في الصحاح (عبقر).

<sup>(</sup>٧) شرح ديوان لبيد ص٤٥ ، وهذا عجز البيت، وصدره:

ومَـن فَـادَ مـن إخـوانـهـم ويسنيـهِـم

قال شارحه: فاد: مات.

<sup>(</sup>٨) الصحاح (عبقر)، وما بعده منه أيضاً، وغريب الحديث لأبي عبيد ١٩٨١ و ٤٠٠٢، والحديث أخرجه اليهقي في السنن الكبرى ٤٣٦/٢ عن عمر ♦ أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شبية ١/١٠٤ عن أنس أن النبي ∰ نضح بساطاً لهم فصلى عليه، وعن ابن عباس بنحوه.

التي فيها الأصباغ والنقوش حتى قالوا: ظُلْم عبقريّ، وهذا عبقريُّ قومٍ، للرجل القويّ. وفي الحديث: اظم أرّ عبقريًا يَقْدِي فَرِيّها" (١)

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: ﴿ وَعَيْقِرِيُّ حِسَانِهَ، وَقَرَا بعضهم: ﴿ عَبَاقِرِيُّ اللهِ مِعْادِ لَلْ المنسوب لا يُجمّع على نسبته '' . وقال قُطْرُب: ليس بمنسوب وهو مثل: كُرُسيٌ وكراسينٌ ، ويُخْتِي ويَخَاتِي. وروى أبو بكرة '' الأرسول الله تلا قرأ: هُنْكِيْنِنَ عَلَى رَفَارِفَ خُصْرٍ وَعَبَاقِرَ حِسَانِهِ ' فكره الثعلبيُّ. وضمَّ الضادَ من اخضر، قليلٌ .

قوله تعالى: ﴿ تَنْزُهُ أَتُمُ رَبِّقُ وَى لَلْكُلُ فَالْإِكْمَ ﴾ فَتَبَارُكُ تفاعل من البركة، وقد تقدّم (٥). وفي الْجَلَالِه أي: العظمة. وقد تقدَّم وزَالْإِكْرَامِه (١٠). وقرأ ابن (٧) عامر: «دُو الْجَلَالِه بالواو؛ جعله وصفاً للاسم، وذلك تقويةً لكون الاسم هو المسمَّى، الباقون وفي الْجَلَالِه؛ جعلوا «في» صفة لـ «رَبُكَ، وكأنَّه يريد به الاسم الذي افتتح به إ

<sup>(</sup>١) سلف قريباً.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (عبقر)، والقراءة في القراءات الشاذة ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(م): أبو بكر، والمشت من (ق) و(ظ) و(غ)، والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ١٨١/٣، والقراءات الشاذة ص ١٥٠ ، والمحتسب ٢٠٥/٣ ، وأخرجها أبو حفص الدوري في جزء فيه قراءات الشبي ١٤٤٨، والبزال (٣٦٥/٣)، والمحاكم ٢/ ٢٥٠ من طريق عبد الله بن حفص، عن عاصم المجددي، عن أبي بكرة، يه.

قال النحاس: وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في النفسير ٢٣ /٢٧٧ : وذكر عن الني ﷺ غير غير محفوظ، ولا صحيح السند. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: منقطع، وعاصم لم يدوك أبا يكرة. اهد. ووردت القراءة في مصادر التخريج: وعباقري، بالياء، بدل: وعباقر.

<sup>(</sup>٤) المحتسب ٢/٣٠٦.

<sup>. 770 - 778/10 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ص١٣٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٧) قوله: ابن. لبست فمي (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ)، والقراءة فمي السيعة ص٦٦١ ، والنيسير ص٢٠٦، والحجة للفارسي ٢٠٦٦.

السورة، فقال: «الرَّحْمَنُ افاقتتح بهذا الاسم، فوصف تحلق الإنسان والجنْ (۱) وحَلَق المنسان والجنْ (۱) وحَلَق السماوات والأرض وصنعه، وأنّه «كُلُّ يَوْمٍ مُوَ فِي شَأْلُوا»، ووصف تدبيره فيهم، ثم وصف يوم القيامة وأهرالها، وصفة النار، ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال في آخر السورة: «تَبَارَكُ اسْمُ رَبِّكَ فِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» أي: هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنّه يُعلِمهم أنَّ هذا كلَّه خرج لكم من رحمتي، فون رحمتي خلقتكم، وخلقتُ لكم السماء والأرض والخُلق والخليقة والجنَّة والنار، فهذا كلُّه كم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «فِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، جليل في ذاته، كريم في أفعاله.

ولم يختلف القرَّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أوَّل السورة، وهو يدلُّ على أنَّ المراد به وجهُ الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه، فيستبشرون بحُسْن الجزاء، وجميل اللقاء، وحسن العطاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) بعدها في (د) و(خ): والشياطين.

## سورة الواقعة

## مكِّيَّة، وهي سبع وتسعون آية

مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقنادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ﴿ وَيَقْتَلُونَ رِنَقَكُمْ الْكُلُمُ ثَكُلُمُونَ ﴾ [الآية: ٢٨]. وقال الكلميُّ: مكيّة إلا أربع آيات منها، آيتان: ﴿ أَيْبَنَا الْمَدِينَ لُمُ تُمْنُونَ ﴿ وَهَالَمُنَالُونَ رِيَّوَكُمُ الْكُمْ نُوفُونَ ﴾ [ ٢٨-٨١] نولتا في سفره إلى مكّة، وقوله: ﴿ فَلَةٌ مِنَى الْأَوْلِينَ ﴾ وَقُلَةً مِنَ الْآوَلِينَ ﴾ [ ٢٩-٨١] نولتا في سفره إلى المدينة.

وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوَّلين والآخرين، ونبأ أهل الجنَّة، ونبأ أهل النار، ونبأ أهل الدنيا، ونبأ أهل الآخرة، فليقرأ سورة الواقعة<sup>(٢)</sup>.

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» (\*\* («التعليق» و الشعلبيُّ أيضاً: أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنويي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه، حبسته عني في حياتي، وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفاقة من بعدي؛ إنِّي أمرتهنَّ أن يقرأنَ سورة «الواقعة» كلَّ ليلة، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله # يقول: «من قرأ سورة الواقعة كلَّ ليلة لم تُصِبُ فاقة أبداً» (أ.)

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الواحدي في الوسيط ٤/ ٢٣١ .

<sup>.</sup> Y79/0 (T)

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان (٢٤٩٧) بتمامه، و(٢٤٩٨) و(٢٤٩٩) و(٢٥٠٠) مقتصرين على الحديث المرفوع، وأخرجه أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٣٦)، وابن السني في عمل =

## ينسب أللهِ النَّهَنِ الرَّجَسِمُ

قوله تعالى: ﴿ إِذَا رَفَمَتِ الْرَافِيةُ ۞ لَيْنَ لِرَفْنَهَا كَاذِيَّةُ ۞ خَافِسَةٌ زَافِعَةٌ ۞ إِذَا رَفْعَة لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَدَتِ الْوَاقِدَهُ أَي: قامت القيامة، والمراد النفخة الأخيرة (١٠). وفيه وسمّيت واقعة ؛ لأنّها تقع عن قُرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد (١٠). وفيه إضمار، أي: اذكروا إذا وقعت الواقعة (٣). وقال الجرجائي: "إذا» صلة، أي: وقعت الواقعة، كقوله: ﴿ وَقَدَتُ السّاعَةُ ﴾ [القمر: ١]، و﴿ أَنَّ أَثَرُ اللّهِ ﴾ [لانحل: ١] وهو كما يقال: قد جاء الصوم، أي: دنا واقترب. وعلى الأوَّل الذَّا، للوقت، والجواب قوله: وناصحابُ النَّهِ مَنْ المَّابَدَةِ».

﴿ لِنَهُنَ لِوَقَمْنِهَا كَافِئَهُ الكاذبة مصدر بمعنى الكذب (٤٠) ، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضم المناصدر ، كقوله تعالى : ﴿ لَا تَسْمَ فِيهَا لَقِيمَهُ الناضية : ٢١٦ أي : لغو ، والمعنى: لا يسمع لها كذب ، قاله الكسائيُ . ومنه قول العامَّة : عائداً بالله ، أي : معاذ الله ، أو العرب ترقَّصُ ابنها :

قُـمْ قـائـمـاً قُـمْ قَـائـمـا أصـبـت عـبـداً نـائـمَـا

<sup>=</sup> اليوم والليلة (١٨٠) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحيى، قال ابن حجر في الكافي الشاف مستلاداً: وقد اختلف في شيخه، هل هو ضجاء» أو: أبو شجاء» واختلفوا أيضاً في شيخ شجاء» هل هو إبو فاطمة أو: أبو فظية، تم اختلفوا في ضبط أبي ظية، فعند الدارقطفي بالطاء المهملة، بعدها تحتانية، ثم موحدة، وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني، وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة. . . وعند البيهقي أنه بالمحجدة، بعدها موحدة، ثم تحتانية، وأنه مجهول، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث مذكر، وشجاع لا أعرفه. اهـ.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٤ه.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢١ .

وقيل: الكاذبة صفة، والموصوف محذوف، أي: ليس لوقعتها حال كاذبة، أو نفس كاذبة، أي: كلُّ من يخبر عن وقعتها صادق (١٠). وقال الزجَّاج (٣): وَلَيْسَ لِوُقْعَيْهَا كَاذِبَهُ اي: لا يَرَدُّها شيء. ونحوه قول الحسن وقنادة (٣). وقال الثورئ: ليس لوقعتها أحد يكذّب بها. وقال الكسائئ أيضاً: ليس لها تكذيب، أي: ينبغي ألا يكذّب بها أحد، وقيل: إنَّ قيامها جِدَّ لا هزَّلَ فيه.

قوله تعالى: ﴿ عَلَيْمَةُ مُّ رَائِعَةُ هُ قال عِكرمة ومقاتل والسَّدِيُّ: خفضت الصوت فأسمعت من نأى (٤٠). يعني: أسمعت القريب والبعيد. وقال فأسمعت من نأى (٤٠). يعني: أسمعت القريب والبعيد. وقال فأسمعت المتشعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في عناب الله، ورفعت ألواماً إلى طاعة الله (٥٠). وقال عمر بن الخطاب ﴿ : خفضت أعداء الله في النار، ورفعت أولياء الله في الجنَّة. وقال محمد بن كعب: خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين (٢٠). وقال المعانف عناب المخفض والرقُفع ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل، ورفعت آخرين بالقُضل. والحَفْض والرَّفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة، والعزَّ والإهانة، ونسب سبحانه الخفض والرقُ للقيامة؛ توسُّماً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحلِّ والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل، يقولون: ليلٌ ناتمٌ، ونهار صائم، وفي النزيل: ﴿ إِلَّ مَكُرُ الَّإِلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سا: ٣٦] والخافض والرافع على الحقيقة إنَّما هو الله وحده، فرقم أولياء في أعلى الدرجات، وخفض أعداءه في أسفل الذركات.

وقرأ الحسن وعيس الثقفيُّ: «خَافِضَةً رَّافِعَةً» بالنصب(٧). الباقون بالرفع؛ على

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن له ٥/١٠٧.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٨ ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٢٨٠ عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٤٤٦ عن عكرمة، وأخرجه عنه الطبري ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/٢٦٩ ، والطبري ٢٢/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/٤٤٦ ، وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١٠/٣٣٢٩ (١٧٨٦٦).

<sup>(</sup>٧) المحتسب ٢/ ٣٠٧ ، وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٥٠ وعزاها إلى اليزيدي.

إضمار مبتداً، ومن نصب، فعلى الحال. وهو عند الفرَّاء (١) على إضمار فعل، والمعنى: ﴿إِذَا وَقَمَتِ الْوَاقِمَةُ، لَيْسَ لِوَقْمَهَا كَاذِيَهُ وقعت خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ. والقيامة لا شكُّ في وقوعها، وأنَّها ترقَم أقواماً وتضع آخرين، على ما بيَّنَّاه.

قوله تعالى: ﴿إِذَا رُضِّيَ الْأَرْضُ رَجَّا﴾ أي: زُلُولت وحُركت، عن مجاهد وغيره (٢٠). يقال: رَجَّه يُرُجُّه رجَّا، أي: حَلِيه السَّنَام، وفي يقال: رَجَّه يُرُجُّه رجَّا، أي: حَلَيه السَّنَام، وفي الحديث: "مَنْ ركب البحر حين يُرتَّجُ فلا ذِمَّة له يعني: إذا اضطربت أمواجه (٢٣). قال الكلبيُّ: وذلك أنَّ الله تعالى إذا أوحى إليها اضطربت قرقاً من الله تعالى. قال المفسرون: ترتبُّجُ كما يرتجُّ الصبيُّ في المهد حتى ينهدم كلُّ ما عليها، وينكسر كلُّ شيء عليها من الجبال وغيرها (٤٤). وعن ابن عباس: الرَّجَّة: الحركة الشديدة يسمع لها صوت (٥٠).

وموضع الذَاء نصب على البدل من الذا وَقَعَتِ، ويجوز أن ينتصب بـ اخَافِضَةٌ رَّافِكُهُ أَي : تخفض وترفَع وقت رجِّ الأرض ويسِّ الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع، ويرتفع ما هو منخفض<sup>(٦)</sup>. وقيل: أي: وقعت الواقعة إذا رجَّت الأرض، قاله الزجَّاج (() والجرجانيُّ. وقيل: أي: اذكر الإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا، مصدر؛ وهو دليل على تكرير الزلزلة.

قوله تعالى: ﴿وَيُشَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا﴾ أي: فُتَّت، عن ابن عباس<sup>(٨)</sup>. مجاهد: كما

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن له ٣/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ٢/ ٦٤٥ ، وأخرجه عنه ـ وعن ابن عباس ـ الطبري ٢٢/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح (رجج)، والحديث أخرجه أحمد (٧٤٤-١)، والبخاري في الأدب المفرد (١٦١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٧٢)، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ مظولاً، وأورده أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٢٧٥ وقال: وأكثر ظني أنه التَّجّـ باللام. ا هــ وهما بمعنّى.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٨/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٧) في معاني القرآن له ١٠٨/٥ .

<sup>(</sup>٨) زاد المسير ٨/ ١٣٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٨٣/٢٢ .

يُبَسُّ الدقيق، أي: يُلَتُّ (١).

والبَسِيْسَة: السّوِيق أو الدقيق يُلنُّ بالسَّمن أو بالزيت، ثم يؤكل ولا يطبخ، وقد يُتَّخذ زاداً. قال الراجز:

لا تَخْبِزَا نُحْبُزاً وبُسًا بَسًا ولا تُطِيلاً بِمُنَاخ حَبْسَا(")

وذكر أبو عبيدة ("): أنّه لعنّ من عَقلنان أراد أن يخيِز فخاف أن يُعجَل عن ذلك فأكله عجيناً. والمعنى أنّها خُلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. أي: تصير الجبال تراباً فيختلط البغض بالبعض. وقال الحسن: وبُسّت: قُلعت من أصلها فلمجت، نظيره: ﴿ فَيَسِينُهُمَا رَقَ نَشَا﴾ (أ) المه: ١٠٥٠]. وقال عطيَّة: بُسطت كالرمل والتراب. وقبل: البسنُ: السنَّوة أي سيقت الجبال، قال أبو زيد: البسنُ: البسنُ السنَّوق، وقد بسستُ الإبل أبسُها ـ بالضمِّ - بسنًا. وقال أبو عبيد ("): بَسَسْتُ الإبل وأبست لغتان: إذا زجرتها، وقلتُ لها: بِسُ بِسْ. وفي الحديث: ﴿ يخرج قوم من المدينة إلى البمن أو الشام أو العراق يَبُشُون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (") ومنه الحديث الآخر: ﴿ وجاءكم أهل البمن يَبُشُون عِيالهم، (") والعرب تقول: جِيْء به من حسنُك، ورواهما أبو زيد بالكسر، فمعنى من حسّك، من حيث أحسته، ويَسُك، من حيث بلغه مسيدك، وقال مجاهد: سالت سلاً، عكر هذا هُدًّت

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/٢٣٩ ، وهو في تفسير مجاهد ٢/ ٦٤٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعبون ٥/٤٤٧ ، والصحاح (بسس)، وما بعده منه أيضاً، والرجز لبعض لصوص العرب، كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان ٤٩٠-٤٩١ ، وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص٤٧٥ بنحوه ونسبها إلى الهغوان العقيلي أحد بني المتنقق وأحد اللصوص.

<sup>(</sup>٣) في مجاز القرآن له ٢٤٧/٢ – ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٥/١٠٨.
 (٦) في غريب الحديث ٩/١٩-٩٠، ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٨٧٥)، ومسلم (١٣٨٨)، وأحمد (٢١٩١٦) عن سفيانٌ بن أبي زهير البهزي 🐟.

<sup>(</sup>٨) لم نقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) الصحاح (بسس)، والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ٣٦/٢ .

هذًّا. محمد بن كعب: سُيِّرت سيراً، ومنه قول الأغلب العجليِّ<sup>(١)</sup>:

[نحن بسسنا بأثر أطاراً أضاء خمساً ثبَّت سارا] وقال الحسن تُعلمت تعلماً. والمعند متقارب.

قوله تعالى: ﴿ فَكَاتَتَ هَبَلَةٌ مُنْبَنّا ﴾ قال عليّ هذا الهياء المنبث: الرُّمَج الذي يسطع من حوافر الدوابٌ ثم يذهب، فجعل الله أعمالهم كذلك، وقال مجاهد: الهباء: هو الشعاع الذي يكون في الكوّرة كهيئة الغبار (٢٠). وروي نحوه عن ابن عباس (٢٠٠). وعنه أيضاً: هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطير منها شرر، فإذا وقع لم يكن شيئاً (٤٠) وقاله عطيّة. وقد مضى في «الفرقان» (٤٠) عند قوله تعالى: ﴿ وَقَوْمَنْنَا إِلَى مَا عَيلُوا مِنْ مَنْكُمُ الْاَمْنَةُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَل

وقراءة العامَّة: ﴿ مُنْبَنِّا ، بالثاء المثلثة، أي: متفرَّقاً من قوله تعالى: ﴿ وَمَنَّ فِيهَا مِن عُلِمَ مُابَّقِهُ [لفمان١٠] أي: فرَّق ونشر. وقرأ مسروق والنخَميُّ وأبو حَيُّوة: ﴿مُنْبَنَّا ، بالتاء المثناة ( )، أي: منقطعاً من قولهم: بنَّه الله، أي: قطعه، ومنه البتات.

قوله تعالى: ﴿ رَكُمُ أَنْوَجُا ثَلَثَةً ۞ فَأَصَحَبُ الْتَبْنَةِ مَا أَضَبُ الْتَبْنَةِ ۞ وَأَصَحَبُ الْتَبْنَةِ ۞ وَأَصَعَبُ الْتَبْنَةِ مَا أَضَبُ الْتَبْنَةِ ۞ وَالتَّبِقُونَ التَّبِقُونَ التَّبِقُونَ ۞ فِي جَنِّنِ النِّبِدِ ۞ ﴾

قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْرَبُنَا لَلْنَهُ ﴾ أي: أصنافاً ثلاثة (٧)، كلُّ صنف يُشاكِل ما هو

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/٤٤٦ وما بعده منه أيضاً، ولم يرد في النسخ قول الأغلب العجلي، واستدركناه منه.

<sup>(</sup>٢) النكت والعبون ٥/٤٤٧ ، وقول علمي أخرجه مجاهد في التفسير ٢/١٤٥ ، وعبد الرزاق في التفسير ٢٦٩/٢ ، والطبري ٢٨٥/٢٢ ، وقول مجاهد أخرجه الطبري ٢٨٥/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٨٤/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٤٧ .

<sup>. 897/10 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/٢٣٩ عن النخعي، والبحر المحيط ٨/٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٦ .

منه، كما يُشاكِل الزوج الزوجة. ثم بيَّن من هم فقال: ﴿ فَأَصَحَبُ ٱلْبَيْنَيْهِ ﴾ ﴿ وَأَصَبُ الْمُنْفَدَةِ ﴾ ، ﴿ وَالْمُنِفِّرُتُهُ فَأَصِحَابِ الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنَّة. وأصحاب المشأمة: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النَّار. قاله الشُّدِيُ (١).

والمَشْأَمة: الميسرة، وكذلك الشَّامة. يقال: قعد فلانٌ شَامة. ويقال: يا فلان شابيم بأصحابك، أي: خُذَ بهم شَامة، أي: ذات الشمال<sup>(٢٧</sup>. والعرب تقول لليد الشمال: الشومى، وللجانب الشمال: الأشأم <sup>٢٧</sup>. وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: النُّمْن، ولما جاء عن الشمال: الشؤم<sup>٤٧</sup>.

وقال ابن عباس والسُّدِّيُّ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت النُّريَّة من صُلْبه فقال الله لهم: هؤلاء في الجنَّة ولا أبالي (6). وقال زيد بن أسلم (7): هم الذين أُجَدُوا من شقِّ آدم الأيمن يومند. وأصحاب المشأمة: الذين أُجَدُوا من شقِّ آدم الأيمن يومند. وأصحاب الميمنة: من أوتي كتابه بيمينه. وأصحاب الميمنة: من أوتي كتابه بشماله. وقال ابن جريع: أصحاب الميمنة: هم أهل السيئات. وقال الحسن الميمنة: هم أهل السيئات. وقال الحسن والربيع: أصحاب الميامية وأصحاب الميامية وأصحاب المشأمة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب المشأمة: المناتيمة (8).

وفي اصحيح مسلم الم من حديث الإسراء عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ 難قال: (فلما

 <sup>(</sup>۱) النكت والعيون ۵/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) الصحاح (شأم).

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ١٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٠ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
 (١) بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية.

<sup>···</sup> بند عي مها المصاب السيند ولم ترد في السنع الحقيد. (٧) النكت والعبون ٥/٤٤ دون ذكر عطاء والربيع، وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز

٢٤٠/٥ ، وابن الجوزي في زاد المسير ١٣٢/٨ مقتصرين على الشَّق الأول من قوله.
 (A) برقم (١٦٣)، هو عند البخاري أيضاً (٣٤٩).

عَلَونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أُسُودة، وعن يساره أُسُودة ـ قال: \_ فإذا نظر قِبَلَ يمينه ضحك، وإذا نظر قِبل شماله بكى ـ قال: ـ فقال: مرحباً بالنبيِّ الصالح والابنِ الصالح ـ قال: ـ قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله تَسَم بَيْنِه، فأهل اليمين أهل الجنَّة، والأسودة التي عن شماله أهل النار؟ وذكر الحديث.

وقال المبرّد: وأصحاب الميمنة: أصحاب التقدّم. وأصحاب المشأمة: أصحاب المشأمة: أصحاب التأخّر. والعرب تقول: اجعلني في يعينك ولا تجعلني في شمالك، أي: اجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخّرين. والتكرير في قما أضحابُ الْمَيْمَنَةِه وقما أضحابُ الْمُتَلَمَّةِهِ اللعاقد: ١-٢] المحمد ﴿ لَلْقَالَةُ مَا لَكُلَقَهُ ﴾ [الحانة: ١-٢] وفي حديث أمّ وإلقاريةٌ . مَا التّقارِيةُ ﴾ (القارع: ١-٢] كما يقال: زيد ما زيد (٢) وفي حديث أمّ زُرْع رضي الله عنها: مالِكٌ وما مالِكٌ (٢)! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من الواب، ولأصحاب الميمنة من

وقيل: ﴿أَصْحَابُ وَفَعِ بِالْإِبْتِدَاء، والخبر: ﴿مَا أَصْحَابُ الْمُيْمَنَةِ ۚ كَأَنَّهُ قَالَ: ﴿فَأَصْحَابُ الْمُيْمَنَةِ ۗ مَا هَمْ؟ المعنى: أَيُّ شيء هم (٤٠) وقيل: يجوز أن تكون (ما) تأكيداً، والمعنى: فالذين يعطون(٥٠) كتابَهم بأيمانهم هم أصحاب التقلُّم وعلو المنزلة.

قوله تعالى: ﴿وَالتَّنِيْدُنَ التَّنِيْدُنَ﴾ روي عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «السابقون الذين إذا أعطوا الحقَّ قبلوه، وإذا سُئِلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم الأنفسهم، ذكره المهدويُ<sup>(۱)</sup>، وقال محمد بن كعب القُرَظيُّ: إنَّهم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للزجاج ١٠٨/٥-١٠٩.

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن للأخفش ۲/ ۷۰۱.

<sup>(</sup>٣) سلف ٢٩٣/١ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) في (ظ): يؤتون.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه أحمد (٢٣٧٩)، وأبو نعيم في الحلية ١٦/١ و٢/١٨٦-١٨٧ عن عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده ابن لهيمة، وهو ضعيف.

إلى الإيمان من كل أثة (١) ونحوه عن عكرمة محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى القِبْ المَّهَمَيِّينَ وَالْشَيالِ (١) القِبْ المَّهَمَّ الْمُهَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْلِلْمُولِلللْلِلْمُولِلْمُولِلْمُ

وقيل: إنَّهم أربعة، منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون، وسابق أمَّة عيسى وهو حبيب النجَّار صاحب أنطاكيَّة، وسابقان في أمَّة محمد ﷺ وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قاله ابن عباس، حكاه الماورديُّ<sup>(2)</sup>.

وقال شُمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة، فرجل ابتكر للخير في حداثة سِنَّه ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا، فهذا هو السابق المقرَّب، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم طؤل الغفلة، ثم رجع بتوبته حتى خُتم له بها، فهذا من أصحاب اليمين، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها، فهذا من أصحاب الشمال<sup>(0)</sup>. وقبل: هم كلُّ من سَبق إلى شيء من أشياء الصلاح.

ثم قبل: «السَّابِقُونَ» رفع بالابتداء، والثاني توكيد له، والخبر: ﴿أَثْلِتِكُ ٱلْمُكَرُّفَ﴾. وقال الزجَّاج<sup>(۲)</sup>: «السَّابِقُونَ» رفع بالابتداء، والثاني خبره، والمعنى: السابقون إلى

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٠ ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٢٩٠ عن ابن سيرين.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٤/ ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) في النكت والعيون ٥/٤٤٨ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١٥/٣٣٣٩ (١٨٧٧٣) عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/ ٥٢ دون عزو.

<sup>(</sup>٦) في معانى القرآن له ١٠٩/٥ وما قبله منه أيضاً.

طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله، ﴿أُولَلِكَ الْمُقَرِّبُونَ ۗ من صفتهم. وقيل: إذا خرج رجل من السابقين المقرِّين من منزله في الجنَّة كان له ضوء يعرفه به مَن دونه.

قوله تعالى: ﴿فَلَةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ ۞ رَقِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۞ عَلَى شُرُرٍ مَوْشُونَو ۞ شُكِيرِنَ عَلَيْهَا مُنْسَبِلِيكَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَن آلَا وَلَيْكِ أَي: جماعة من الأمم الماضية . ﴿ وَقِلْلُ يَنَ آلَا فِينَ ﴾ أي: ممّن آمن بمحمّد ﷺ ( اللهم الجعلنا منهم بكرمك. وسُمُّوا قليلاً ، بالإضافة وقليل من أصحاب محمَّد ﷺ ( اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسُمُّوا قليلاً ، بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدِّمين كثروا ، فكثر السابقون إلى الإيمان منهم، فزاووا على عدد من سَبق إلى التصديق من أمّننا ( الويل: لما نزل هذا شَقَّ على اصحاب رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿ فَلَهُ مِنَ الْأَوْلِينَ، وَنُلَّةً مِنَ الْأَخِرِينَ افقال النبيُ ﷺ : فأله من المنبق أهل الجبنة، بل نصف أهل الجبنة، وتقاسمونهم في النصف الثاني، وواه أبو هريرة ، ذكره الماورديُ ( فيرو. ومعناه ثالت عبد الله بن مسعود. وكانَّه أراد أنّها منسوخة، ثابت في قصحيح مسلم ( من حديث عبد الله بن مسعود. وكانَّه أراد أنّها منسوخة، والأشبه أنّها محكمة؛ لأنها خبر ( الكن ذلك في جماعتين مختلفتين، قال الحسن والأشبه أنّها محكمة؛ لأنها خبر ( الكنائل قال: ﴿ وَقِلْلُ مِنَ الْأَوْلِينَ وَلَلَّ مِن اللهَ قَلْ النبيُ ﷺ المنبق في أصحاب المين وهم سوى السابقين: ولله من المؤلف قال الويَّة، ثم الا قوله تعالى: وللله قال النبيُ ﷺ ولذلك قال النبيُ ﷺ الله ين مدود الماني وللله قال النبي الله النبي الله ولدين عالى النبي الله قوله تعالى: وللله من الأوَّلِينَ وللله على النبي الله النبي المتحدة على النبي المؤلف النبي الله النبي المؤلف النبي المؤلف الله النبي الله المؤلف المؤلف النبي الله المؤلف المؤلف الله النبي الله المؤلف النبي الله المؤلف المؤلف

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢٢/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٤١ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للزجاج ١٠٩/٥ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في النكت والعيون ٥/ ٤٤٩-٤٥٠ ، والحديث سلف ٢/١٢ .

<sup>(</sup>٥) برقم (٢٢١)، وهو عند البخاري أيضاً (٦٥٢٨)، وأحمد (٣٦٦١).

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/ ٥٣ ، وتفسير الرازي ١٤٨/٢٩ بنحوه.

مُنَ الْأَجِرِينَ قال مجاهد: كلَّ من هذه الأمَّة. وروى سفيان: عن أبان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ: اللَّلْتَان جميعاً من أمتي، (1) يعني: وتُلَقَّ مُنَ الْأَوْلِينَ. وثُلَّةٌ مُنَ أَسْ وَهُ قَال أَبو بكر ﷺ: الأَوْلِينَ. وثلَّةٌ مُنَ الصديق ﷺ. قال أبو بكر ﷺ: يكر الصديق شدق ال أبت محقد ﷺ، فمنهم من هو في أوّل الشّت، ومنهم من هو في آخرها، ألَشَّهُ ومثل قوله تعالى: ﴿ فَيَنْهُمُ ظَالِمٌ لِينَّةُ مِنْهُم مُثْتَعَدَّدٌ وَمَنْهُم مَثْتَعَدِّدٌ وَمَنْهُم مَثْتَعَدِّدٌ وَمَنْهُم مَلْكَيْنِ بِإِنْكَ الْمَوْلِينَ الْمَوْلِينَ الْمَوْلِينَ الْمَوْلِينَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُمُ وَلَيْكُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ الْأُولِينَ الْمَوْلِينَ الْمَوْلِينَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَيْكُم اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ فَلَ شُرُدِ مُرَشُّرِفَةٍ أَي: السابقون في الجنَّة اعَلَى سُرُرٍ، أي: مجالسهم على سرر، جمع سرير (٢). المؤضّونة قال ابن عباس: منسوجة بالذهب.

وقال عكرمة: مشبكة بالدُّرِّ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «موْضُونَةٍ» مصفوفة (ألطور: ٢٠]. وعنه أيضاً مصفوفة (أ) كما قال في موضع آخر: ﴿فَلَ شُرُّرٍ مَّسَمُونَةٍ» [الطور: ٢٠]. وعنه أيضاً وعن مجاهد: مَرْمولة بالذهب(٥). وفي التفاسير: «مؤضُونَةٍ» أي: منسوجة بقضبان اللَّهب(٢٠)، مشبكة بالدُّرِ والياقوت والزَّيرجد.

والوشن: النسج المضاعف والنَّضد، يقال: وَضَن فلانُّ الحجرَ والأَجُرُّ بعضه فوق بعض، فهو موضون، ودرع موضونة، أي: مُحكَمة النَّشج، مثل مصفوفة (٢٠٠٠)، قال الأعشر:

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٤/٣٥ بدون إسناد.

<sup>(</sup>٢) سلف ٤/ ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ١٣٥ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٢٩٢ ، ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٢٩٢ ، وهناد في الزهد (٧٧) و(٧١). وقول مجاهد في تفسيره ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٢٣٣/٤.(٧) تهذيب اللغة ٢٦/١٢-٦٩.

وَمِسن نَسْسج دَاوُدَ مَسوضُسونَـةً تُسَاقُ مع الحيِّ عِيراً فَعِيرَا<sup>(١)</sup> وقال أيضاً<sup>(۱)</sup>:

وبَيْضَاء كالنَّهْي مَوْضُونَةً لها قَوْنَسٌ فوقَ جَيْبِ البَدَنْ

والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج، ومنه الوّضِين: بِطانٌ من سُيور ينسج فيدخل بعضه في بعض؛ ومنه قوله:

## إلىك تَعْدُوا قَلِقًا وَضِينُها(٣)

﴿ نُتَكِينَ عُلَيّا﴾ أي: على السرر .﴿ مُتَعَدِلِينَ﴾ أي: لا يرى بعضهم قَفَا بعض، بل تدور بهم الأسرَّة، وهذا في المؤمن وزوجته وأهله، أي: يتُكنون متقابلين. قاله مجاهد وغيره <sup>(1)</sup>. وقال الكلبيُّ: طول كلِّ سرير ثلاث منة ذراع، فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت، فإذا جلس عليها ارتفعت.

قوله تعالى: ﴿يَلُونُ عَقِيمَ وِلَنَدُّ تُخْلُدُنُ ۞ أَكُوبُ وَلَكِينَ نَتَابِينَ نَتَمِينِ ۞ لَا يُسَتَخَفَ مَنَا رَلَا بُرِئُونَ ۞ وَتَكَهَمَ مِنَا يَسَتَمُونَ ۞ وَلَدِ طَهْرِ مِنَا يَسْتَهُونَ ۞ وَمُورُ مِينٌ ۞ كَانْشَالِ اللَّهُلِ النَّكُونِ ۞ جَزَلا بِمَا كَافًا مِسْلُونَ ۞ لا يَسْتَمُونَ بِهَا لَمُوا رَلا تَأْمِنا ۞ إِلَّا فِيلَا سَلَنَا ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ يَلْمُونُ عَلَيْمٌ وَلِذَنَّ تَخَلَّدُنَّ ﴾ أي: غلمان لا يموتون، قاله مجاهد<sup>(ه)</sup>. الحسن والكليقُ: لا يَهْرَمون ولا يتغيرون، ومنه قول امرئ القيس:

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى الكبير ص١٤٩ ، قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاً، تُحمل فوق الجمال عيراً من ورائها عير.

<sup>(</sup>٢) أي: الأعشى الكبير، والبيت سلف ٢١/ ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عيدة ٢٤٨/٢ ، والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٢٠٧٤/١ ونسبه لرجل من نجران، وقال: الوضين: الحزام، وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ٥٣٣٣/١ ، عن عمر بن الخطاب فيما يرتجز به من شعر.

<sup>(</sup>٤) سلف ٢١٩/١٢ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ٦٤٦/٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٩٥ .

وهَل يَنْعَمْن إلَّا سَعِيدٌ مُخَلَّدٌ ۚ قَلِيلُ الهُمُومِ مَا يَبِيتُ بِأُوجَالِ (١)

وقال سعيد بن جبير: مُخلَّدون: مُقرَّطون (٢٠)، يقال للقُرْط: الخَلدَة، ولجماعة الحُليِّ: الخِلدة (٢). وقيل: مسوَّرون ونحوه، عن الفراء (٤)، قال الشاعر:

ومخلَّداتٌ بِاللُّجينِ كَأَنَّمَا أَعْجَازُهُنَّ أَقَاوِزُ الكُفْبَانِ(٥٠

وقيل: مقرَّطون، يعني: مُمنَظقون من المناطق. وقال عكرمة: فمُخَلَّدُونَه: منغّمون، وقيل عكرمة: فمُخَلَّدُونَه: منغّمون، وقيل: على سنَّ واحدة (٢٠) أنشأهم الله لأهل الجنَّة يطوفون عليهم كما شاء من غير ولادة. وقال عليَّ بن أبي طالب عله والحسن البصريُّ: الولدان هاهنا: المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة (٢٠). وقال سلمان الفارسيُّ: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنَّة (٨). قال الحسن: لم يكن لهم حسنات يُحرِّون بها، ولا سيئات يعاقبون عليها، فوضعوا في هذا الموضع (٢٠). والمقصود: أنَّ أهل الجنَّة على أتمَّ السرور والنعمة، والنعمة إنَّما تتمُّ باحتفاف الخدم والولدان.

## ﴿ إِلْكُوا ۗ وَأَبَارِينَ ﴾ أكواب: جمع كوب، وقد مضى في "الزخرف" (١٠٠. وهي الآنية

 <sup>(</sup>١) النكت والعبون ٥٠/ ٤٥٠ دون ذكر الكلبي، والبيت في ديوان امرئ القيس ص٢٧، وفيه: يَومَنْ، بدل: ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأوجال: جمع رَجَل، وهو الغزع.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة ٧/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن له ٣/ ١٢٣ ، والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والميون ٥/ ٤٥٠ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٪ ولم ينسبه، وابن دويد في الاشتقاق ص١٦٣ وعزاه إلى أبي عبيدة، والأقاوز: جمع قوز، والقوز من الرمل: صغير مستدير، تشبًّه به أرداف النساء. اللسان (قوز).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>۷) الكشاف ۴/۳٥.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٠٧٩).

<sup>(</sup>٩) زاد المسير ٨/ ١٣٥ .

<sup>.</sup> ٧٩/١٩(١٠)

التي لا عُرى لها ولا خراطيم. والأباريق: التي لها عُرى وخراطيم، واحدها: إبريق، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يبرق لونه من صفائه (١٠ ﴿وَيَّلُونَ يَن تَعِينِ ﴾ مضى في اوالصافات (٢٠) القول فيه . والمعين: الجاري من ماء أو خمر، غير أنَّ المراد في هذا الموضع الخمرُ المجارية من الميون (٢٠). وقيل: الظاهرة للعيون، فيكون امعين، مفعولاً من المعاينة. وقيل: هو فعيل من الممّغن، وهو الكثرة (٤٠). وبيَّن أنَّها ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصر وتكلُّف ومعالجة.

قوله تعالى: ﴿لا يُسْتَثِّمُنَ عَبُهُ أي: لا تنصدع رؤوسهم من شربها<sup>(٥)</sup>، أي: إنَّها للَّة بلا أذَى، بخلاف شراب الدنيا .﴿وَلا يُرْتِفُونَهُ تقدَّم في اوالصافات، (١٠) أي: لا يسكرون فنذهب عقولهم.

وقرأ مجاهد: ﴿لَا يُصَدَّعُونَ ﴾ بمعنى: لا يتصنَّعون: أي: لا يتفرَّقون كقوله تعالى: ﴿يَرْيَمَهُمْ يَشَيْدُ عِنْهُ الروم:٤٤٣. وقرأ أهل الكوفة: «يُنزِفُونَ » بكسر الزاي، أي: لا ينفذ شرابهم (٨٠)، ولا تفنى خمرهم، ومنه قول الشاعر:

لَمَمْرِي لَئِنْ أَنْزَفَتُم أَو صَحَرْتُمُ لَيَئْسَ النَّدَامَى كُنتمُ آل أَبْجَرَا (\*) وروى الضحَّاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربم خصال: الشُّكُر والصَّّاع

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٣٣ .

<sup>.</sup> T. - Y9/1A (Y)

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٥١ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٦) عند الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٤/٤٥، والقراءة في البحر المحيط ٨/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>A) تفسير البغوي ٤/ ١٨٦ ، والقراءة في السبعة ص٤٤٥ ، والتيسير ص٢٠٧ ، والنشر ٣٨٣/٢ عن ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٩) النكت والعيون ٥/ ٤٥١ ، وما بعده منه أيضاً، والبيت للحطيئة وسلف ١٨/ ٣٢.

والقيء والبول، وقد ذكر الله تعالى خمرَ الجنَّة فنزَّهها عن هذه الخصال(١).

قوله تعالى: ﴿وَلَكِيْكُو يَمَّا يَتَخَيِّرُكُ أَي: يَتَخَيِّرُونَ ما شاؤوا؛ لكثرتها. وقيل: وفاكهة متخيرة مرضيَّة، والتخير: الاختيار .﴿وَلَئِي عَنَى التَّمْرُونُ وَلَ التَّمْلُ مِن التَّمْلِ مُولِي الله تعالى أنس بن مالك قال: شئل رسولُ الله ﷺ ما الكوثر؟ قال: «ذلك نهر أعطانيْه الله تعالى عنى العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزّر، قال عمر: إنَّ هذه لناعِمةٌ. قال رسول الله ﷺ: «أكَلَنُها أنعم منها، قال: هذا حديث حسن".

وخرَّجه المتعلميُّ من حديث أبي الدرداء أنَّ النبيُّ ﷺ قال: ﴿إِنَّ فِي الجِنَّة طِيراً مثل أَمناق البُخت تصطفتُ على يدي وليّ الله، فيقول أحدها: يا وليَّ الله رَعيتُ في مُرُوج تحت العرش، وشريت من عيون النَّسنيم، فكُلْ مني، فلا يزلن يفتخرنَ بين يديه حتى يخطر على قلبه أكُلُ أحدها، فتخرُّ بين يديه على ألوان مختلفة فياكل منها ما أراد، فإذا شبع تُجمع عظام الطائر، فطار يرعى في الجنَّة حيث شاءً، فقال عمر: يا نبيً الله إنَّها لناعِمة. فقال: ﴿آكُلُهُ النَّمُ مَنهاهُ '''.

وروي عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبيَّ #قال: ﴿إنَّ في الجنة لطيراً، في الطائر منها سبعون ألف ريشة، فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنَّة، ثم ينتفض فيخرج من كلِّ ريشة لون، طعام أبيض من الثلج، وأبرد وألين من الزبد، وأعذب من الشَّهد، ليس فيه لون يشبه صاحبه، فيأكل منه ما أراد، ثم يذهب فيطره (<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١٠/ ٣٢١١ (١٨١٧٧).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٥٤٢) وفيه: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النساني في الكبرى (١٦٦٣٩)، وأحمد (١٣٣٠)، ووقع عند الترمذي: أحسن، بدل: أنمم. وهذه وردت هكذا في التذكرة ص ٤٨٥ ، والنقل منه. والجُرُّر: جمع جزور، وهي الإبل. وقوله: لناعمة: أي: سيمان مترقة النهاية (نعم).

<sup>(</sup>٣) التذكرة ص٤٨٥ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد (١١٩)، وأبو نعيم في صفة الجنة (٣٤٠)، وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد الوصافي وعطية بن سعد العوفي، وهما ضعيفان. تقريب التهذيب.

قوله تعالى: ﴿ وَمَوْرُورُ عِينُ ﴾ ترئ بالرفع والنصب والجرّ ، فمن جرَّ وهو حمزة والكسائي وغيرهما (١) ـ جاز أن يكون معطوفاً على «بِأكْوَابٍ» وهو محمول على المعنى: الأنَّ المعنى: يتنعّبون بأكواب وفاكهة ولحم وحُور، قاله الزجَّاج (٢٠). وجاز أن يكون معطوفاً على (جَنَّاتِ» أي: هم في «جَنَّاتِ النَّعِيم» وفي حور، على تقدير حلف المضاف، كانَّه قال: وفي معاشرة حور (٢٠). الفرَّاء (٤٠): الجرُّ على الإتباع في اللفظ، وإن اختلفا في المعنى؛ لأنَّ الحور لا يطاف بهنَّ، قال الشاعر:

إذا ما الخانِياتُ بَرزُنَ يوماً وزَجَّجُنَ الحَواجِبُ والعُيونا<sup>(ه)</sup> والعين لا تُرجَّج وإنَّما تكحل، وقال آخر:

ورأيتُ زَوْجَكِ في السوَغَى مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحَالًا)

وقال قُظرِب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذَّة (٢٠).

ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنّخعي وعيسى بن عمر النَّقَفي، وكذلك هو في مصحف أُبِيُّ <sup>(۱)</sup> - فهو على تقدير إضمار فعل؛ كأنَّه قال: ويزوَّجون حُوراً عِيناً<sup>(4)</sup>. والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به: يُعطُونهُ<sup>(11)</sup>.

 <sup>(</sup>١) السبعة ص٦٢٦ ، والتيسير ص٢٠٧ عن حمزة والكسائي، وزاد ابن الجزري في النشر ٣٨٣/٢ أبا جعفر.

<sup>(</sup>۲) في معاني القرآن له ٥/ ١١١ .

<sup>(</sup>٣) الحجة للفارسي ٦/ ٢٥٧ ، والكشف لمكى ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن له ٣/ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) البيت للراعي النميري، وهو في شعره ص١٥٦.

<sup>(</sup>٦) البيت لعبد الله بن الزبعري، وسلف ١/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>۷) الكشف لمكى ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٨) القراءات الشاذة ص١٥١ ، والمحتسب ٢/٣٠٩ ، والبحر المحيط ٢٠٦/٨ .

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢٤ .

<sup>(</sup>١٠) معانى القرآن للزجاج ٥/١١١ .

﴿ كَأَسُنُكِ ﴾ أي: مثل أمثال ﴿ اللَّؤُلِ آلنَكُثُونِ ﴾ أي: الذي لم تمسّه الأيدي، ولم يقع عليه الغبار، فهو أشدُّ ما يكون صفاءً وتلألؤاً، أي: هنَّ في تشاكل أجسادهنَّ في الحسن من جميع جوانههنَّ، كما قال الشاعر:

كَأَنَّمَا خُلِقَتْ فِي قِشْرِ لُوْلُوْقِ فَكُلُّ ٱكْنَافِها وَجُهٌ لِمِرْصادِ (٣)

﴿ بَرَّةً بِمَا كَاثُولَ يَعْتَلُونَ ﴾ أي: ثواباً، ونصْبهُ على المفعول له. ويجوز أن يكون على المصدر<sup>(1)</sup>؛ لأنَّ معنى «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلِّدُونَ»: يجازون. وقد مضى الكلام في الحور العين في «والطُّور» وغيرها (٥٠).

وقال أنس: قال النبيُّ ﷺ: اخلَق الله الحورَ العين من الزعفران، (٦). وقال خالد

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢٤ بتحوه.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٤/ ٢٨١ .

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٥٣ ، والبيت لبشار بن برد، وهو في ديوانه ٢/ ٤٣ ، والكنف: الجانب والناحية:
 اللسان (كف).

<sup>(</sup>٤) مشكل إعراب القرآن لمكي ٧١٢/٢.

<sup>.</sup> ITV/19. 0TT/19 (0)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۷۸۱۳)، وفي الأوسط (۲۹۰)، ومن طريقه أبو تعيم في صفة البعثة (۲۸۳) و(۲۸۵) عن أبي أمامة هج. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۴۱۹/۱ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسنادهما ضعفاء. اهـ ولم نقف عليه من حديث أنس فجد.

ابن الوليد: سمعتُ النبئ ﷺ يقول: ﴿إِنَّ الرجل من أهل الجنَّة ليمسك التفَّاحة من تفاح الجنَّة، فتنفلق في يده، فتخرج منها حوراه لو نظرت للشمس لأخجلت الشمسَ من حُسُنها، من غير أن ينقص من التفاحة، فقال له رجل: يا أبا سليمان إنَّ هذا لعجبٌ ولا يُنقَص من التفَّاحة؟ قال: نعم، كالسِّراج الذي يوقد منه سِراج آخر وسُرُجٌ ولا ينقص، والله على ما يشاء قدير.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: خلّق الله الحور العينَ من أصابع رجليها إلى دكبتَيها من الزعفران، ومن ركبتَيها إلى ثدييّها من المسك الأذفر، ومن لمبيّها إلى ثدييّها من الكافور الأبيض، ثدييها إلى عنقها من الكافور الأبيض، عليها سبعون ألف خُلّة مثل شقائق النعمان، إذا أقبلَتْ يتلألا وجهها نوراً ساطعاً كما تتلألاً الشمس لأهل الدنيا، وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثبابها وجِلْدها، في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفر، لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء (جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(1).

قوله تعالى: ﴿لا يَسَعُونَ فِيَا لَكُو رُلاً تَأْتِياً ﴾ قال ابن عباس: باطلاً ولا كذباً (١٠). واللغو: ما يُلغى من الكلام، والتأثيم مصدر أنَّمته، أي: قلت له: أثمت (١٠). محمد ابن كعب: ﴿وَلا تَأْتِيمًا ۚ أَي: لا يؤثِّم بعضُهم بعضاً. مجاهد: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلا تَأْتِيمًا»: شتماً ولا ماثماً (٤٠).

﴿ إِلَّا قِبْلاَ سَلَنَا سَلَنَا﴾ (قِيلاً منصوب بـ السِّمْعُونَ ، أو استثناء منقطع ، أي: لكن يقولون قِيلاً أو يسمعون. واسَلاماً سلاماً منصوبان بالقول ، أي: إلا أنّهم يقولون الخبر. أو على المصدر ، أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً

<sup>(</sup>١) التذكرة ص٤٨١ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) النكت والعون ٥/ ٤٥٢ .

لـ اقيلاً ، والسلام الثاني بدل من الأوَّل، والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم (١٠ قال ابن عباس: أي: يُحيِّي بعضهم بعضاً. وقيل: تحيِّهم الملائكة، أو يُحيِّهم ربُّهم عزَّ وجلَّ.

قوله تعالى: ﴿وَأَصَّبُ الْبَيْنِ مَا أَصَّبُ الْبَيْنِ ۞ فِي بِنْدٍ غَنْشُرْهِ ۞ وَلَلْجَ مَسْفُوهِ ۞ وَلَلْجَ مَشْفُرِهِ ۞ وَلَكِمَةً كَيْمَزٍ ۞ لَا مُقْطُوعَةً مَشْفُرِهِ ۞ وَلَكِمَةً كَيْمَزٍ ۞ لَا مُقْطُوعَةً وَلَا مَا مُنْفَعَ إِنَّا اللَّهُ ۞ فَلْنَاهُمُنَّ إِنْكُا ۞ غَنْهُ أَنْكُمَا ۞ غَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْلُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْلًا عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْلُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَ عَلَيْلُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَ اللْهُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُمُ عَالْمُعُلِمُ اللْعُلُمُ عَلَيْلُونَ اللْعُلُمُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُمُ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونِ عَلَيْلُونَ عَلَيْلُونَا عَلَيْلُمُ عَلَيْلُونِ اللْعِلَالِمُ عَلَيْلُونُ عَلَيْلُولُونُ اللْعُلُولُونُ اللْعِلَالِي عَلَيْلُونِ اللْعِلْمُولُولُولُونُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَأَصَّنُ ٱلْيَهِينِ مَا آصَّنُ ٱلْيَهِينِ ﴿ رجع إلى ذكر منازل أصحاب الميمنة وهم السابقون على ما تقدَّم، والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه . ﴿ فِي يَتْلُو تَغْشُورِ ﴾ أي: في نَبْق قد تُحْضِدَ شوكه، أي: قطع، قاله ابن عباس وغيره ٢٠٠.

وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان، عن سليم بن عامر، قال: كان أصحابُ النبيّ ﷺ يقولون: إنَّه لينفعنا الأعراب ومسائلهم، قال: أقبل أعرابيّ يوماً، فقال: يا النبيّ ﷺ يقولون: إنَّه لينفعنا الأعراب ومسائلهم، قال: أقبل أحدث أرى في الجنّة شجرة تؤذي رصاحبها؟ قال رسول الله ﷺ: وما هي،؟ قال: السّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال ﷺ: فقال ﷺ: فقال السّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال شوكة ثمرةً، فأوليس يقول: ففي سِنْدٍ مُحْضُودٍ، خَضد اللهُ شوكه، فجعل مكان كلُّ شوكة ثمرةً، فإنَّها تنبت ثمراً تَفتَّق الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام، ما فيه لون يشبه الأخهر، "".

وقال أبو العالية والضحَّاك: نظر المسلمون إلى وَجِّ \_ وهو وادٍ بالطائف مُخْصِب \_

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٣٠ ، ومعانى القرآن للزجاج ٥/ ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٢ عن ابن عباس وعكرمة، وأخرجه عنهما الطبري ٢٣٠٧/٢٢.

 <sup>(</sup>٣) الزهد لابن المبارك (٢٦٣ زوائد نعيم). قال المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٤٣٤ : رواه ابن أبي
 الدنيا بسند حسن.

فأعجبهم سِدْره، فقالوا: يا ليتَ لنا مثلَ هذا، فنزلت (١٠). قال أُميَّة بن أبي الصَّلْت (١٦) يصف الجنَّة:

إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكَوَاعِبُ سِدرُها مَخْضودُ

وقال الضحّاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: ففي سِنْدِ مُخْضُودٍ، وهو الموقر حَمْلاً<sup>(٣)</sup>. وهو قريب مما ذكرنا في الخير. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القِلال<sup>(1)</sup>. وقد مضى هذا في سورة «النجم» (<sup>(0)</sup> عند قوله تعالى: ﴿عِندَ يِندُرُهُ ٱلنَّتُكُن﴾ [الآية: ١٤]. وأنَّ ثمرها مثل قلال هَجَر، من حديث أنس عن النبنَ ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ تَشْهُو﴾ الطُّلْع: شجر الموز، واحده: طلحة. قاله أكثر المفسرين ما علي (١٠٠ وابن عباس (١٠٠ وغيرهم (١٠٠). وقال الحسن: ليس هو موز، ولكنَّه شجر له ظِلُّ بارد رطب (١٠٠٠). وقال الفرَّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك (١١٠٠). قال بعض الحداة وهو الجعديُّ :

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدي ص٤٢٨ ، وتفسير البغوي ٤/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٩٥.

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٥٢ ، وتفسير البغوي ٤/ ٢٨٢ عن مجاهد والضحاك، وأخرجه عنهما الطبري
 ٣٠٨/٢٢ . ٣٠٩-٣٠٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٤/ ٢٨٢ ، وأخرجه عنه الطبرى ٢٢/ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ص٢٥ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى ٤/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٧٠ ، وهناد في الزهد (١١٢)، والطبري ٢٢ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٧٠ ، وهناد في الزهد (١١١)، والطبري ٢٢/ ٣١١.

 <sup>(</sup>٩) منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النكت والعيون ٥/ ٤٥٤ ، وأخرجه الطبري
 ٣١١/٢٢ من مجاهد وعطاه وقنادة وابن زيد، وقول مجاهد في تفسيره ٢/٧٤٠ .

<sup>(</sup>١٠) المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۱۱) تفسير البغوي ٢٨٢/٤، وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ٢٠٥/ ٥٠ ، وما بعده منه، والبيت ذكره أيضاً الطبري ٢١٠/ ٢١، والمماردي في النكت والميون ٥/ ٤٥٤ ، وابن الجوزي في زاد العسير ٨/ ١٤٠ ولم يتسبوه، ولم تفف عليه عند التابغة الجمدي.

بَسشَّرَهَا دَليسلُها وقَسالًا خداً تَريْنَ الطَّلْحَ والأحْبَالَا

فالطُّلُع: كلُّ شجر عظيم كثير الشوك<sup>(١)</sup>. الزجَّاج (<sup>٢)</sup>: يجوز أن يكون في الجنَّة وقد أزيل شوكه. وقال الزجَّاج أيضاً: كشجر أمَّ غيلان [له] نَوْر طبّب جدًّا، فخوطبوا ووعدوا بما يُحبُّون مثله، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنَّة على ما في المدنيا. وقال السُّدِّيُّ: طلح الجنة يشبه طلح الدنيا، لكن له ثمر أحلى من المسل (<sup>1)</sup>.

وقرأ عليُّ بن أبي طالب على: ورَطَلعِ مَنْصُروه بالعين (\*) وتلا هذه الآية: ﴿ وَيَطْ لِمُ طَلَّهُمُ مَنِيسِهُ وَالسَمراء الأمارة ( و و خلاف المصحف . وفي رواية أنه قُرئ بين يديه : وطلح منضوه فقال : ما شأن الطلح المصحف . وفي رواية أنه قُرئ بين يديه : قوطلح منضوه فقال : ( المناف الطلح عنضويه ثم قال : ( المناف الطلح القرآن ولا يحوّل (\*) . فقد اختار هذه القرآءة ولم يَرَ الباتها في المصحف؛ لمخالفة ما رُسُمُه مجمّع عليه . قاله القشيريُّ ، وأسنده أبو بكر الأنباريُّ قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا الحسن بن عوف عرب بن عبد عن عربة . شأن مجالد . : ( و قطف عنفروه ، فقال قال : قراتُ عند عليُّ ، أو قُرِئت عند عليٌّ - شَلْق مجالد . : ( و قطف عنفروه ) فقال الله علي الما لقلح؟ أما تقرأ : و وَقلْم الله علي المناف والمناف المناف المناف

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن له ٥/ ١١٢ ، وما بعده منه أيضاً، وما بين حاصرتين منه ومن (م).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/٤ه .

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص٠٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/٤٥ ، وهاج الشيء: ثار لمشقَّة أو ضرر. اللسان (هيج).

<sup>(</sup>٦) وأخرجه الطيري ٣٠٩/٢٢ من طريق مجالد، به، وبنحوه، وأورده البغوي في التقسير ٢٨٢/٤ عن مجاهد، عن الحسن بن سعيد، عن على ﷺ.

والمنضود: المتراكب الذي قد نُضد أوَّله وآخره بالحمل، ليست له سُوقٌ بارزه (۱) بل هو مرصوص، قال النابغة: بارزه (۱) بل هو مرصوص، قال النابغة: خَلَّتْ سَجِيلًا آتِيٍّ كان يَحْيِسُهُ وَوَقَعَتْهُ إلى السَّجْفَيْنِ فالنَّشَيد (۱) وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة، ثمر كله (۱۲). كلَّما أكل ثمرة، عاد مكانها أحسر منها.

قوله تعالى: ﴿ وَطِلْ مُتَدُوهِ أَي: دائم باقِ لا يزول ولا تنسخه الشمس ( ك ) ، كقوله 
تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَّى رَبِكَ كَيْتُ مَدَّ الطَّلَّ وَلَوْ شَاتَهُ بَجَدَلَمُ سَلِكُا ﴾ [الفرقان: ٤٥] وذلك 
بالمغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس ، حسب ما تقدَّم بيانه هناك ( ك ). والجنّه 
كلُها ظِلُ لا شمسَ معه. قال الربيع بن أنس: يعني ظلَّ العرش. وقال عمرو بن 
ميمون: مسيرة سبعين ألف سنة. وقال أبو عبيدة ( ) : تقول العرب للدهر الطويل 
والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع: معدود، وقال ليد ( ) :

غلبَ العَزَاءُ وكنتُ غيرَ مُغَلَّبِ وَهِـرٌ طـويــلٌ دائِــمٌ مَــمُــدودُ

وفي اصحيح النرمذيّ، وغيره من حديث أبي هريرة عن النبيّ ﷺ: اوفي الجنّة شجرة يسير الراكب في ظلها مثة عام لا يقطعها، واقرؤوا إن شتتم، ﴿وَلِمَالِ مُنْدُورُ﴾،^^،

ُ ﴿ وَمَآ ِ شَكُوبِ ﴾ أي: جارٍ لا ينقطع (٩)، وأصل السَّكب: الصبُّ، يقال: سكبه

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٨ ، وتهذيب اللغة ٢١/٤.

 <sup>(</sup>٢) ديوان النابغة الذبياني ص٣٦، والأثيُّ: سَيْلُ لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان بينهما فرجة. اللسان (أتي) و(سجف).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ٢٣٤ .

<sup>.</sup> ٤١٩/١٥ (٥)

<sup>(</sup>٦) في مجاز القرآن له ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۷) شرح دیوان لبید ص۳۱ .

 <sup>(</sup>A) الترمذي (۲۲۹۳) مطولاً، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ وهو عند البخاري (۲۲۵۳)، ومسلم (۲۸۲۱)، وأحمد (۱۲۲۵۹).

<sup>(</sup>٩) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٨ .

سَكَباً، والسُّكُوب: انصبابه؛ يقال: سَكَب سُكُوباً، وانْسَكَب انسكاباً (۱٬ أي: وماء مصبوب يجري الليل والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم (۲٬ وكانت العرب أصحاب بادية وبلاد حارة، وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدَّلو والرُّشاء، فوعدوا في الجنَّة خلاف ذلك، ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا، وهي الأشجار وظلالها، والمياء والأنهار واظرادها.

قوله تعالى: ﴿ وَفَكِيْكِهُ كَبِيرَهُ ﴾ أي: ليست بالقليلة العزيزة، كما كانت في بلادهم ﴿ لاَ مَقُطْرِعَوْهِ أي: في وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف في الشتاء ﴿ وَلَا تَشْرَعُونُهُ أَى: لا يُحفّر عليها كشمار الدنيا (٣٠).

وقبل: «وَلَا مَمُنُوعَةٍ» أي: لا يُمنع من أرادها بشوك ولا بُغْدِ ولا حائط<sup>(1)</sup>، بل إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخذَها، قال الله تعالى: ﴿وَرُؤُلِنَّ ثُلُوهُمْا تَلْلِيهُ﴾<sup>(0)</sup> [الإسان:۱٤].

وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان، ولا ممنوعة بالأثمان<sup>(٦)</sup>. والله أعلم. <sub>:</sub>

قوله تعالى: ﴿ وَأَرْضُ مَرَّهُمَ ﴾ روى الترمذيُّ عن أبي سعيد عن النبيُّ ﷺ في قوله 
تعالى: ﴿ وَقُرْشٍ مَّرْقُومَةٍ قال: ﴿ ارتفاعها لَكُمّا بين السماء والأرض مسيرة خمس مثة 
سنة، قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. وقال بعض أهل 
العلم في تفسير هذا الحديث: الفُرُش في الدرجات، وما بين الدرجات كما بين 
السماء والأرض (٧٠).

وقيل: إنَّ الفُرُش هنا كناية عن النِّساء اللواتي في الجنَّة، ولم يتقدَّم لهنَّ ذِكْر،

<sup>(</sup>١) الصحاح (سكب).

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٣١٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي ٢١/ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٥٤٠) و(٣٢٩٤)، وهو عند أحمد (١١٧١٩).

ولكن قوله عزَّ وجلَّ: (وَقُرُسُ مِّرَفُوعَةِ «اللَّه اللَّه المحلُّ النَّساء، فالمعنى: ونساء مرتفعات الاقدار في حسنهنَّ وكمالهنَّ، دليله قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَشَاتُهُنَّ إِلِنَاتَهُ أَي: مُرتفعات الاقدار في حسنهنَّ ولمالهنَّ، دليله قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَمَاتُهُنَّ إِلِنَاتَهُ أَي: خَلقاهنَّ خَلَقا وَلِباساً وإزاراً، وقد الله تعالى: ﴿مُنَّ لِكُنُّ اللهِنَّةِ ١٨٧١) ثم قبل على هذا: هنَّ الحور العين، أي: خلقناهنَّ من غير ولادة (١٠٠٠، وقبل: المراد نساء بني آدم، أي: خلقناهنَّ خَلَقا جديداً (١٠٠٠)، وهو الإعادة، أي: أعدناهنَّ إلى حال الشباب وكمال الجمال، والمعنى: أنشأنا العجوز والشبية إنشاء واحداً. وأضمرن ولم يتقلَّم ذكرهنَّ؛ لأنهنَّ قد دخلن في أصحاب اليمين؛ ولأن المُرْضُ كناية عن النساء كما تقلَّم.

وروي عن النبيّ # في قوله تعالى: «إنّا أنْشَانَاهُمَّ إنْشَاءُه قال: همنهنَّ البِكْر والنِّبِهِ ". وقالت أمَّ سلمة رضي الله تعالى عنها: سألتُ النبيّ # عن قوله تعالى: 
إنَّا أَنشَانَاهُمُّ إِنشَاء. فَجَمَلَنَاهُمُّ أَبْكَارًا. عُرْبًا أَثْرَابًا فقال: «يا أمَّ سلمة همُّ اللواتي 
قُبِضن في الدنيا عجائز شُمُطاً عُمْشاً رَمُصاً، جعلهنَّ اللهُ بعد الكِبَر أتراباً على ميلاد 
واحد في الاستواء (\*. أسنده النحّاس عن أنس قال: حدَّثنا أحمد بن عمرو، قال: 
حدَّثنا عمرو بن عليّ، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن يزيد 
الرقاشيّ، عن أنس بن مالك رفعه: «إنَّا أنشَانَاهُمُّ إنشَاء» قال: «هنَّ العجائز المُمْش 
الرقاشيّ، عن أنس بن مالك رفعه: «إنَّا أنشَانَاهُمُّ إنشَاء» قال: «هنَّ العجائز المُمْش 
الرُقْص، كُنَّ في الدنيا عُمْشًا رُمُصاً (\*). وقال المسيّب بن شريك: قال النبيُّ # في

<sup>(</sup>١) التذكرة ص٤٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) معانى القرآن للزجاج ٥/ ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٨٣/٤ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (١٣٠٧)، والطيراني ٢٢٠/٣٠ والطيراني في الكبير (١٣٣٢)، عن سلمة بن يزيد مرفوعاً، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٤٧ : رواه الطيراني، وفيه: جابر الجعفي، وهو ضعيف.

أخرجه الطبري ۲۲۲/۲۲ ، والطبراني في الكبير ۲۲/(۸۷۰)، وفي الأوسط (۱۳۱۵). قال الهيشمي في مجمع الزوائد /۱۱۹۷ : رواه الطبراني، وفيه: سليمان بن أبي كريمة، ضعفه أبو حاتم وابن عدي.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (٣٣٩٦)، والطبري ٣٣٠/٣٢ من طريق موسى بن عبيدة، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعُفان في الحديث.

قوله: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءُ الآية، قال: ﴿هنَّ عجائز الدنيا أَنشَاهنَّ الله خَلْقاً جديداً، كلّما أتاهنَّ أزواجهنّ وجدوهنَّ أبكاراً، فلما سمعت عائشة ذلك قال: واوجعاء! فقال لها النبيُّ ﷺ: «ليس هناك وجع»(١٠).

﴿ مُرُا﴾ جمع عَرُوب<sup>(٢)</sup>. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المُرُب: العواشق لأزواجهنُ <sup>(٢)</sup>. وعن ابن عباس أيضاً: إنَّها العَرُوب المَلَقة. عكرمة: العَنجة <sup>(٤)</sup>. ابن زيد: بلغة أها, المدينة (<sup>٥)</sup>. ومنه قول لند:

وفي الخِبَاءِ عَرُوبٌ غيرُ فاحِشةٍ رَبًّا الروادِفِ يَعْشَى دُونَها البصرُ(١٦)

وهي الشَّكِلة، بلغة أهل مكَّة (٧). وعن زيد بن أسلم أيضاً: الحسنة الكلام (٨). وعن عكرمة أيضاً وقتادة: المُرُب: المتحبِّبات إلى أزواجهنَّ (١). واشتقاقه من أعرب إذا بين، فالعروب تُبيِّن محبتها لزوجها بشَكُل وغُنْج وحُسن كلام. وقيل: إنَّها الحسنة التُبَقُّل؛ لتكون ألذَّ استمتاعاً (١٠٠٠. وروى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدَّه، قال: قال رسولُ الله على الله عن الله على عربيَّ (١٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) التذكرة ص٥٠٥ ، وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص١٦٣ ، وأورده البغوي في التفسير
 ٢٨٣/٤ عن المسيب بن شريك موقوقاً.

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ٢٥١ .

 <sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/١٤٢ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهد، وأخرجه الطبري
 ٣٢٥-٣٢٣/٢٢ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم.

 <sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٤ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٣/ ٣٢٣- ٣٣٤ ، والمَلَق: الودُّ واللطف الشديد.
 اللسان (ماذي).

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٥٥ وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٦) شرح ديوان لبيد ص٦١ ، وفيه: الحُدُوج، بدل: الخباء. وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري ٢٢/ ٣٢٥ عن ابن بريدة، والشكلة: ذات الدُّلُّ والحُسن والتغنُّج. اللسان (شكل).

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٩) النكت والعيون ٥/ ٤٥٥ عن عكرمة، وأخرجه الطبري ٣٢٧/٢٢ عن قتادة.

<sup>(</sup>١٠) النكت والعيون ٥/ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>١١) أورده ابن أبي حاتم في التفسير ١٠/ ٣٣٣٢ (١٨٧٩٣) بلفظ: وذكر عن سهل بن عثمان العسكري، =

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: ﴿عُرْباً»، بإسكان الراء'''. وضمَّ الباقون، وهما جائزان في جمع فَمُول.

«أثراباً» على ميلاد واحد في الاستواء وسنَّ واحدة، ثلاثٍ وثلاثين سنة. يقال في النساء: أتراب، وفي الرجال: أقران (٢٠). وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدًّ الضباء: أتراب، وفي الرجال: (قران المُمباء وانحطت عن الكبر. وقيل: «أثراباً» أمثالاً وأشكالاً، قاله مجاهد (٢٠). السُّدُنُ: أتراب في الاخلاق لا تباغض ينهنَّ ولا تحاسد.

﴿لَاَشَحُنِ ٱلْيَوِينِ﴾ قيل: الحور العين للسابقين، والأتراب العُرُب لأصحاب اليمين.

قوله تعالى: ﴿ نُلْقٌ يْنَ الْأَوْلِينَ وَلْلَهٌ يَنَ الْآخِينَ ﴾ رجع الكلام إلى قوله تعالى: \* وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ \* أَي: هم قَلْلَهٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ \* وقد مضى الكلام في معناه.

وقال أبو العالمية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحَّاك: اثْلُةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، يعني من سابقي هذه الأمَّة من آخرها؛ يدلُّ عليه ما روي من سابقي هذه الأمَّة من آخرها؛ يدلُّ عليه ما روي عن ابن عباس في هذه الآية اثْلُةٌ مِّنَ الْأَوْلِينَ. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَخِرِينَ، فقال النبيُّ ﷺ: الهم جميعاً من المُتيهَ، (3).

<sup>=</sup> عن أبي علمي، عن جعفر بن محمد، به. ويرقم (١٨٧٩٣) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، . . . الخبر، ولم يذكر فيه: عن جله.

<sup>(</sup>١) السبعة ص٦٢٢ ، والتيسير ص٢٠٧ ، والحجة للفارسي ٦/٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٤٥٦ وما يعده منه أيضاً، وقول منجاهد في تقسيره ٦٤٨/٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٣٢٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٨٥/٤، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٣٧٨/ ، والواحدي في الوسيط ٢٣٥/٤، والبغوي في التفسير ٢٨٥/٤، وفي إسناد: إسماعيل بن أبي عباش قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو بيّن الأمر في الضعف. اهـ وأورده الطبري في التفسير ٢٢/٣٣٣ وضعُفه.

وقال الواحديُ ((): أصحاب الجنّة نصفان، نصف من الأمم الماضية، ونصف من هذه الأمّة وهذا يردُّه ما رواه ابن ماجه في استه والترمذيُّ في اجامعه عن بُريدة ابن حصيب في قال: قال رسول الله ﷺ: (أهل الجنَّة عشرون ومنة صفَّ، الممانون منها من هذه الأمَّة، وأربعون من سائر الأمم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (()).

واللَّقُهُ وفع على الابتداء، أو على حلف خبر حرف الصفة، ومجازه: لأصحاب اليمين ثلتان: ثلَّة من هؤلاء، وثلَّة من هؤلاء<sup>(٣)</sup>. والأوَّلون: الأمم الماضية، والآخرون: هذه الأمَّة، على القول الثاني<sup>(3)</sup>.

قول تعالى: ﴿ وَأَصَنَ النَّالِ النَّالِ النَّهِ فِي سُرُو رَجَبِهِ ۞ فَالْمِ

يَن مِنْمُونَ ۚ لَا بَارِ وَلَا كَرِي ۞ إِنَّهُمْ كَافًا فَلَى وَلِكَ مُتَوْمِكَ ۞ وَالْوَا

يُمْرُونَ عَلَى لَلَّذِنِ النَّهِمِ ۞ وَالْوَا يَشُولُونَ لَهَا بِنَا مِنَكَا ثُولَا وَيَطَعًا لَمَّا لَتَبْمُولُونَ

﴿ أَن المَاقُونَ الْأَوْلُونَ ۞ قَلْ بِنَ الأَوْلِينَ وَالْكِينِينَ ۞ لَتَجْمُونُونَ إِلَى يَعْتِ

يَم تَعْلُونَ فِي ثَمْ إِنَّ إِللَّهُ إِلَى النَّالُونَ النَّكَافِقَ ۞ لَا بِنَا النَّالُونَ النَّكِينَ ﴾ لا ينقب

قاؤنَ بِن اللَّهُونَ ﴿ فَي النَّهُونَ عَلَيْهِ بِنَ لَلْتِيمِ ۞ فَتَنْهُونَ ثَمْرَتَ الْمِيدِ ۞ هَمَا تُؤْلِمُ

يَنْ اللَّهِ ۞ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَأَضَنُهُ النِّمَالِ مَا أَضَنُهُ النِّمَالِ ﴾ ذكر منازل أهل النار وسمًاهم أصحاب الشمال؛ لأنَّهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، ثم عظَّم ذِكْرهم في البلاء والعذاب فقال: ﴿ مَا أَضَنُهُ النِّمَالِ . في سُورِجُ والسموم: الربح الحارَّة التي تدخل في

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد /۱۸/۹ ۱۹ عن أبي بكرة مرفوعاً، وقال: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. ١ هـ ولم نقف عليه في معاجم الطبراني الثلاثة.

<sup>(</sup>١) في الوسيط ٤/ ٢٣٥ بنحوه.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (٤٢٨٩)، والترمذي (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٥.

مسامُ البدن ((). والمراد هنا حرُّ النار ولفحها (() . ﴿ وَكَبِيرِ ﴾ أي: ماء حارُّ قد انتهى حرُّه (() . وأكبير ﴾ أي الحديم، كالذي يفزع من النارُ أكبادَهم وأجسادهم فزعوا إلى الحديم، كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحرَّ، فيجده حميماً حاراً في نهاية الحرارة والغليان. وقد مضى في «القتال () ) . ﴿ وَرَسُمُوا لِمَاتَّ جَيِّنًا نَشَلَمُ أَشَاتُهُمْ ﴾ [الآية: ١٥].

﴿ وَقَلْ مِن مَيْوِ ﴾ أي: يفزعون من السَّموم إلى الظَّلِّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من يَحْموم، أي: من دخان جهينَّم أسود شديد السواد، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما (٥٠). وكذلك اليَحْموم في اللغة: الشديد السواد، وهو يَغْمول من الحَمِّ، وهو الفحم (١٦). وقال الشحم المسود أباحتراق النار. وقيل: هو مأخوذ من الحُمّم وهو الفحم (١٦). وقال الشحاك : النار سوداء، وأهلها سود، وكلَّ شيء فيها أسود (٧٠). وعن ابن عباس أيضاً: النار سوداء (١٠). وقال ابن زيد: اليُحْموم: جبل في جهينَّم يستغيث إلى ظله أهل النار (٩٠).

﴿لَا بَاوِرِهِ بل حارٌ؛ لأنَّه من دخان شفير جهنـم .﴿وَلَا كَرِيرِهُ عَلَى، عَن الضحَّاكُ(١٠٠)، وقال سعيد بن المسيّب: ولا حسن منظره(١٠١). وكلَّ ما لا خير فيه فليس بكريم. وقيل: "وَطِلَّ مُن يَحْمُوم،" أي: من النار يُعذَّبون بها، كقوله: ﴿لَمْمُ يَن

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/٥٥.

<sup>(3) 81/177.</sup> 

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/٢٤٦ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) الصحاح (حمم)، وتهذيب اللغة ١٨/٤-١٩.

<sup>(</sup>٧) تفسير البغوي ٢٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٨) النكت والعيون ٥/ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز ٥/٢٤٦.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري ٢٢/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>١١) تفسير البغوي ٢٨٦/٤ .

فَوْفِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَعْنِيمَ ظُلَلُ ﴾ (١) [الزمر: ١٦].

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَيْلَ مُتَوْفِتَ﴾ أي: إنَّما استحقُّوا هذه العقوبة؛ لأنَّهم كانوا في الدنيا منتعَمين بالحرام. والمترف: المنعَّم، عن ابن عباس وغيره. وقال السديُّ: (مُتَرَفِينَ الى أي المَدِينَ ").

﴿ وَكُوْلُ مِيْرُونَ عَلَى لَلْنِينُ الْفَيْلِي ﴾ أي: يقيمون على الشّرك، عن الحسن والضحّاك وابن زيد (٢). وقال تقادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه (١٠). الشعبيُ: هو البين المعتموس (٩). وهي من الكبائر. يقال: حَنِث في يمينه، أي: لم يَبرُها ورجع فيها (٢). وكانوا يقسمون أنَّ لا بعث، وأنَّ الأصنام أنداد الله، فذلك حتلهم، قال الله تعالى مخبراً عنبهم: ﴿ وَأَنْتُمُوا يُأْتَوِ جَهَدٌ أَيْتُوبِهِمٌ لَا يَبْتُكُ أَنَّهُ مَن يَبُوثُ ﴾ (٢) للعدال عن المناسلة عن نفسه المناسلة عن المنسلة عن نفسه المؤنث، وهو النَّذب (٨).

﴿وَكَانُواْ يُقُولُونَ أَيْمَا يَشَنَا﴾ هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له، فقال الله تعالى: ﴿وَالْآخِينَ ﴾ من آبائكم ﴿وَالْآخِينَ ﴾ منكم ﴿لَتَجْمُونُونَ اللهم في تقوله إِنْ يَعْنِي الكلام القَسَم، ودخول اللام في قوله تعالى: فَلَمَجُمُونُونَ هو دليل القَسَم في المعنى، أي: إنَّكم لمجموعون قسَماً حَقًا،

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٥٠ ، وأخرجه الطيري ٣٣٩/٢٣ عن الضحاك وابن زيد، وابن أبي حاتم في النفسير ٢٠٣٣/١٠ (١٨٧٩) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٥٧ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٣٣٩-٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الصحاح (حنث).

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للزجاج ٥/١١٣.

<sup>(</sup>٨) الصحاح (حنث)، وتهذيب اللغة ٤٨٠/٤ .

خلاف قسمكم الباطل.

﴿ أَمْ إِلَّكُمْ أَيُّا الشَّالُونَ عن الهدى ﴿ النَّكَيْبُونَ ﴾ بالبعث ( ) ﴿ لَآكِيْنَ بِن شَكِر بَنِ زَقُوم ﴾ وهو شجر كريه المنظر، كريه الطّعم، وهي التي ذكرت في سورة "والصافات، ( ) أَن المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن تكون "من الأولى زائدة، ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً كأنَّه قال: ولا يَكُونُ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ الطماء. وقوله "مِنْ زَقُومٍ صفة لشجر، والصفة إذا تدَّرت الجارَّ زائداً ، نصبت على المعنى، أو جررت على اللفظ، فإن قدَّرت المفعول محذوفاً ، لم تكن الصفة إلا في موضع جرًّ.

قوله تعالى: ﴿ فَتَنَبِّهُنَ عَلَيْهِ أَي: على الزقوم، أو على الأكل، أو على الشبر (1)؛ لأنّه يذكّر ويؤنّت . ﴿ وَنَ لَلْتِيهِ ﴿ وَهُو الماء المغليُّ الذي قد اشتدّ غليانه، وهو صديد أهل النار (6). أي: يورثهم حرّ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد عطشاً، فيشربون ماء يظنُّون أنَّه يزيل العطش، فيجدونه حميماً مُمْلِكي.

قوله تعالى: ﴿ فَتَسَرُونَ ثُمْرِيَ لَلْمِيهِ قراءة نافع وعاصم وحمزة: ﴿ فَشُرْبًا مِضْمُ الشَّيْنِ، الباقون بفتحها (٢٠) لغتان جيّدتان، تقول العرب: شَرِيت شُرُباً وشَرْباً وشِرْباً وشِرْباً وشُرْباً بضمَّة الشين وفتحها وكسرها، وشُرباً بضمَّة الشين وفتحها وكسرها، والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ كلَّ مصدر من ذوات الثلاث فأصله قَعْل، ألا ترى أنَّ لا ترى المرَّة الواحدة، فتقول: قَعْلة، نحو شَرْبة، وبالضمّ الاسم، وقيل: إنَّ

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/٥٥.

 <sup>(</sup>٢) بقوله تعالى: ﴿ أَدَالِكَ خَيْرٌ نُزُلا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقْرِيمِ ﴿ وسلف ١٨/١٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للأخفش ٢/ ٧٠٢ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٣٤٢/٣٢ .

<sup>(</sup>٦) السبعة ص٦٢٣ ، والتيسير ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>٧) الصحاح (شرب) دون ذكر: وشُرُباً بضمتين.

الفتح والاسم مصدران، فالشَّرْب كالأكل، والشُّرب كالذُّكْر، والشُّرب بالكسر ـ المشروب، كالطَّحن المطحون<sup>(۱)</sup>.

والهِيم: الإيل العِطاش التي لا تُروى لذاهِ يصيبها، عن ابن عباس وعِكرمة وتَقادة والسُّديِّ وغيرهم<sup>(٢٢)</sup>، وقال عكرمة أيضاً: هي الإيل الهِراض<sup>(٢٢)</sup>. الضحَّاك: الهيم: الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً، واحدها: أهْيَم، والأنشى: هَيْماء<sup>(١٤)</sup>. ويقال لذلك: الداء الهُيَام، قال قيس بن الملوّح:

يــقــال بِــه داء الــهُــيـَـام أصــابــه وقد علِمت نفسي مكانَ شِفائِها(٥)

وقوم هِيم أيضاً، أي: عِطاش، وقد هاموا هُيَاماً. ومن العرب من يقول في الإبل: هائم وهائمة، والجمع هيم (٦٦)، قال لَبيد:

أَجَزْتُ إلى معادِفِها بِشُعْثِ وأَطلَاح مِن العِيدِيِّ هِيرٍ (٧)

وقال الضحَّاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان: الهيم: الأرض السهلة ذات الرمل (<sup>(()</sup> وروي أيضاً عن ابن عباس: فيشربون شرب الرمال التي لا تُروى بالماء (<sup>(()</sup>) المهدويُّ: ويقال لكلِّ ما لا يروى من الإبل والرمل: أهيم وهيماء.

<sup>(</sup>١) الحجة للفارسي ٦/ ٢٦٠ ، والبيان ٢/ ٤١٧ ٤ -٤١٨ .

 <sup>(</sup>۲) النكت والعيون (۵۷/۵ ، وتفسير البغري ۲۸۱/۶ ، والمحرر الوجيز (۲٤٧/ ، وأخرجه الطبري
 ۲۴۳/۲۲ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد، وقول مجاهد في تفسير ۲۹۹/۶ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٣٤٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/٤٥٧ ، ولم نقف عليه في ديوان قيس.

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة ٦/ ٤٦٨ .

 <sup>(</sup>٧) شرح ديوان لبيد ص١٠٣، ، قال شارحه: شعث: رجال سيئة حالهم من الجهد والسفر. وأطلاح: إبل
 رذايا مهازيل. والعيدي: إبل منسوبة إلى قحل أو إلى قوم.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٢٨٦/٤ عن الضحاك وابن عيينة، والصحاح (هيم) عن الأخفش.

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٧ .

وفي «الصحاح»(١٠): والقيام بالضمّ: أشدُّ العطس. والقيام كالجنون من العشق. والقيام: داء يأخذ الإبل فقهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيْماء. والهيماء أيضاً: المفازة لا ماء بها. والقيام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد لليزه، والجمع هُيُم مثل قَفَال وقُذُلِ. والهِيَام بالكسر: الإبل العطاش، الواحد هَيْمان، وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشي.

قوله تعالى: ﴿ فَثَنَا نَوْلُمْ يَوْمَ الْنِيهِ أَي: رزقهم الذي يُعَدُّ لهم، كالنُّولُ الذي يعدُّ للأضياف؛ تكرمةً لهم، وفيه تهكُّم، كما في قوله تعالى: ﴿ فَنَبَّشِرْهُم يِعَدَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل معران: ٢١] وكقول أبي الشعر<sup>(۱۲)</sup> الشَّبِيِّ:

وكنَّا إذا الجَبَّارُ بالجيشِ ضَافَنَا جعلنا القَّنَا والمرهفاتِ له نُزْلًا

وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: «هَذَا نُزْلُهُمْ» بإسكان الزاي<sup>(٣)</sup>، وقد مضى في آخر «آل عمران<sup>(٤)</sup> القول فيه. «يُرَمُ الدَّيْنِ» يوم الجزاء، يعني في جهنَّم.

فول تعالى: ﴿ فَنُ عَلَقَكُمْ فَلَوْلا شَيَاؤُنَ ۞ أَنْرَبُمْ تَا تُشْوَدُ ۞ أَنْرَبُمْ تَا تُشُونُ ۞ أَنْرَبُم غَلْقُرْمُهُ أَمْ نَحْنُ الْمَلِيقُرِنَ ۞ نَحْنُ فَلَزَقَ بِيَكُمُ الْمَرْنَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْهُونِينَ ۞ عَلَ أَنْ بُلِكُلُ أَشَالُكُمْ رَتُشِيئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ الشَّنَاذُ الأُولَى فَلولا فَذَكُرُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿غَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَيِّؤُنَ﴾ أي: فهلا تصدِّقون بالبعث(٥٠) لأنَّ

<sup>(</sup>١) مادة: (هيم).

 <sup>(</sup>٢) في (م) و(د): السعد، والمثبت من (ظ) والكشاف ٥٦/٤ ، وأورده أيضاً الزمخشري في الكشاف
 (١٩ وسمًّاه: أبو الشعراء الفيع.

 <sup>(</sup>٣) قواءة أبي عمرو في السبعة ص٦٢٣ ، وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٥١ وقال: هذا نزلهم، بالإسكان، هارون عن أبي عمرو وعياش.

<sup>.</sup> EAT/o (E)

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوى ٤/ ٢٨٧.

الإعادة كالابتداء. وقبل: المعنى: نحن خلقنا رزقكم، فهلًا تصدِّقون أنَّ هذا طعامكم(١) إن لم تؤمنوا؟.

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْمَتِهُمْ مَا نَسْتُونَ ﴾ أي: ما تصبُّونه من المَنِيِّ في أرحام النساء '''. ﴿ اَللّٰهُ عَلَقُونَهُ ﴾ أي: ما تصورُون منه الإنسان ﴿ أَمْ نَحْنُ الْمَلِيْنَ ﴾ المصفَّدُون المصفَّدُون المصورُون '''. وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى، أي: إذا أقررتم بأنَّا خالقوه لا غيرنا، فاعترفوا بالبعث، وقرأ أبو السَّمَّال ومحمد بن السميفع وأشهب العقيليُّ: اتَمُنُونَهُ بفتح التاء '''، وهما لغتان أمْنى ومَنى، وأمذَى ومَذَى، يُعني ويَعنيى، يُعذِي ويَعذِي ''.

الماورديُّ<sup>(1)</sup>: ويحتمل أن يختلف معناهما عندي، فيكون أمنى: إذا أنزل عن جماع، ومَنَى: إذا أنزل عن الاحتلام، وفي تسمية المنيُّ مَنِيًّا وجهان: أحدهما: لإمنائه وهو إراقته، الثاني: لتقديره، ومنه المَّنَا الَّذِي يُوزَن به (٧)؛ لأنَّه مقدار لذلك، كذلك المنعُ مقدار صحيح لتصوير الخلقة.

قوله تعالى: ﴿ عَنْ مَنْزَنَا يَنَكُمُ الْمَرْتَ ﴾ احتجاج أيضاً ، أي: الذي يَقبِر على الإماتة يَقبِر على الخُلْق، وإذا قدر على الخُلْق قدر على البعث.

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن لابن قتية ص٠٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/٤ه .

<sup>(</sup>٤) الغراءات الشاذة ص١٥١، والكشاف ٥٦/٤ عن أبي السمَّال، والمحرر الوجيز ٥٤٨/٠ عن ابن عباس وأبي السمَّال.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء ٣/١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) في النكت والعيون ٥/ ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٧) المَثناء والسوَّ بلغة تعيم، والمنا أفصح: كيل يكال به السعن، أو ميزان يوزن به، ويقدَّر بتصف كيلو غرام تقريباً في زماننا، أو يزيد أو يقص قليلاً حسب نوعه، فمته المنا المصري وهو ١٤٣/٢٤٤ غرام، والرومي وهو ١٦٤/١٤٥ غرام، والطبي وهو ١١٥/٥٦٣ غرام. معجم متن اللغة ١٨٦/١ ، ومادة (منن).

وقرأ مجاهد وحُميد وابن مُحَيِّصن وابن كَثير: "فَقَدَّرْنا) بتخفيف الدال، الباقون بالتشديد(۱)

قال الفسحُّاك: أي: سوَّينا بين أهل السماء وأهل الأرض<sup>(٢)</sup>. وقيل: قضينا. وقبل: كتبناً<sup>(٣)</sup>. والمعنى متقارب، فلا أحد يبقى غيره عزَّ وجلَّ.

﴿ وَمَا غَنُ يُسَبُونِهَ . عَنَ أَن بُيْلَ أَشَلَكُم ﴾ أي: إن أردنا أن نبلً أمثالكم لم يسبقنا أحد (1) ، أي: لم يغلبنا. "وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ معناه: بمغلوبين (0) . وقال الطبريُ (1): المعنى: نحن قدَّرنا بينكم الموت على أن نبلً أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم، وما نحن بمسبوقين في آجالكم، أي: لا يتقدَّم متاخَر، ولا يتأخَّر متقدَّم.

﴿وَنُسُئِكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من الصور والهيئات (١٠٠). قال الحسن: أي: نجعلكم قردةً وخنازير كما فعلنا باقوام قبلكم (١٠٠). وقيل: المعنى: ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا، فيجمَّل المؤمنُ بياض وجهه، ويُقبَّح الكافرُ بسواد وجهه (١٠٠). سعيد ابن المسيب (١٠٠): قوله تعالى: ففِيمَا لَا تَعْلَمُونَ عِمْنِ في حواصل طير سود تكون بَيرَهُوت، كأنَّها الخطاطيف، ويَرْهُوت: وإذ في اليمن. وقال مجاهد: ففِيمَا لا تَعْلَمُونَهُ

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير في السبعة ص٦٢٣ ، والتيسير ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للزجاج ٥/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٥٠ .

<sup>(</sup>٦) في التفسير ٢٢/٣٤٧-٣٤٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي الليث ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٩) إعراب القرآن للنحاس ٢٣٩/٤ بنحوه.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ عدا (ظ): جبير، والمثبت (ظ) وتفسير البغوي ٢٨٧/٤ والكلام منه.

في أيِّ خَلْق شئنا<sup>(١)</sup>. وقيل: المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون، وفي مكان لا تعلمون.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَنِشُرُ اللَّمَاءُ الْأُولَى﴾ أي: إذ خُلِقتم من نُطفة، ثم من عُلقة، ثم من عُلقة، ثم من مُضغة (٢٠) ولم تكونوا شيئًا، عن مجاهد (٢٠) وغيره. قتادة والضحَّاك: يعني خُلق آدم عليه السلام (٢٠) .﴿وَلَقَوْلَا نَذَكُرُونَ﴾ أي: فهلًا تذكُّرون. وفي الخير: عجباً كلُّ العجب للمكذَّب بالنشأة الأخرة وهو يرى النشأة الأولى، وعجباً للمصدِّق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعى لدار القرار (٥٠).

وقراءة العامة: «النَّشْأَةَ» بالقَصْر. وقرأ مجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو: «النَّشَاءَة» بالمدُّ، وقد مضى في «العنكبوت»<sup>(٢)</sup> بيانه.

قوله تعالى: ﴿ أَزَمَنِهُمْ مَا تَخَرُّونَ ۞ ءَأَنَدُ نَزَرَعُونَهُۥ أَمْ غَنْ الزَّرِعُونَ ۞ لَوْ فَشَاهُ لَجَمَلَنَهُ حُمَلَنَا فَظَائِدُ تَفَكَّمُونَ ۞ إِنَّا لَتَغَرِّونَ ۞ بَلْ خَنْ تَحْرُمُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ أَلْزَنَيْمُ مَا غَرُنُونَ ﴾ هذه حجَّة أخرى، أي: أخبروني عمَّا تحرثون من الشنبل من أرضكم فتطرحون فيها البّذر، أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعاً فيكون فيه السُّنبل والحَبُّ، أم نحن نفعل ذلك ( وإنَّما منكم البّذر وشَقُ الأرض، فإذا أقررتم بأنَّ إخراج السُّنبل من الحبّ ليس إليكم، فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم، والزرع إليه تعالى؛ لأنَّ الحرث فِعُلهم ويجري

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ٢/ ٦٥٠ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) في تفسيره ٢/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٧٢ ، والطبري ٣٤٧/٢٢ عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم ٣٢٨/٦ عن علي بن الحسين بنحوه.

<sup>.</sup> ٣٥٢/١٦ (٦)

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ٣٤٨/٢٢ .

على اختيارهم، والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختيارهم (١). وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنَّه قال: ﴿لا يقولنَّ أحدكم: زرعتُ، وليقلُ: حرثتُ، فإنَّ الزارع هو الله قال أبو هريرة: ألَم تسمعوا قول الله تعالى: ﴿ تَأْتُثُرُ يَرْمُونَهُ ﴿ أَنَّ الرَّمُونَهُ ﴿ أَنَّهُ الرَّمُونَهُ ﴿ أَنَّ الرَّمُ اللهِ لَمُ اللهِ لَمُ اللهِ لَمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَمُ الرَّمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَلهُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللّهُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللهُ اللهُ لللهُ اللهُ لللّهُ اللّهُ اللهُ لَمُ اللّهُ لللهُ اللّهُ لللهُ لللهُ لللهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ لللهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ لمّا اللّهُ لللّهُ اللّهُ اللّهُ للللهُ لللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

والمستحبُّ لكلِّ من يُلقي البنر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعادة: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُنُونَ ۗ الآية ، ثم يقول : بل الله الزارع والمنت والمبلغ ، اللهمَّ صلِّ على محمد ، وارزقنا ثمره ، وجنِّنا ضرره ، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ، ولآلائك من الذاكرين ، وبارك لنا فيه يا ربَّ العالمين . ويقال : إنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات ؛ الدود والجراد وغير ذلك ، سمعناه من ثقة ، وجُرِّب فوَّجد كذلك .

ومعنى «أَأْنَتُمْ تَزَرَعُونُهُ أي: تجعلونه<sup>(٣)</sup>. وقد يقال: فلان زرَّاع كما يقال: حرَّاث، أي: يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزرَّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بَدر الأرض وتكريبها<sup>(1)</sup> تجوُّزاً.

قلت: فهو نهي إرشاد وأدب، لا نهي حظر وإيجاب، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: غلامي وجاريتي، وفُتاي وفُتاتي، (٥) وقد مضى في «يوسف، (١) القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٦٠ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (١٢٩٩ كشف الأستار)، والطبري ٢٤٨/٢٣، وابن حبان في صحيحه (٣٢٥)، والطبراني في الأوسط (١٣٠٤)، قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١٣٠/٤: رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، ويقية رجاله تفات. ١هـ قلنا: مسلم ابن أبي مسلم العرمي، ولم أجد من ترجمه، ويقية رجاله تفات. ١هـ قلنا: مسلم ابن أبي مسلم الجرمي، ذكره ابن جان في القلت ١٩٥/٥، ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): زرعاً.

<sup>(</sup>٤) كَرَبِ الأرضَ يكربها كَرْبًا وكِرابًا: قَلَبِها للحرث، وأثارها للزرع. اللسان (كرب).

<sup>(</sup>٥) سلف ٦/٢١٣.

<sup>. 208/11 (1)</sup> 

لا يقل: حرثت فأصبت، بل يقل: أعانني الله فحرثت، وأعطاني بفضله ما أصبت. قال الماورديّ ((): وتتضمّن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم. الثاني: البرهان الموجب للاعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره، وانتقاله إلى استواء حاله من العَفّن والتتريب حتى صار زرعاً أخضر، ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر، وفي هذا البرهان متع لذوي الفِظر السليمة.

ثم قال: ﴿ وَلَوْ تَنَاهُ لَجَمَلْتُكُ مُلْتَكُ ﴾ أي: متكسّراً: يعني الزرع. والمُعطام: الهشيم الهالك الذي لا يُنتفع به في مطعم ولا غذاء، فنبَّ بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما: ما أولاهم به من النّمم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني: ليعتبروا بذلك في أنفسهم، كما أنَّه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء، وكذلك يُهلكهم إذا شاء ليتعظوا فيترجروا (٢٠)

﴿ فَطَلْتُمْ ثَفَكُهُونَ ﴾ أي: تعجّبون بذهابها، وتندّمون مما حلَّ بكم، قاله الحسن وقتادة وغيرهما "". وفي «الصحاح، (٤): وتقكّم، أي: تعجّب، ويقال: تندَّم، قال الله تعالى: «نَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ أي: تندَّمون. وتفكّهت بالشيء: تمتّعت به.

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم، دليله: ﴿ فَأَصَّمَ فَيْلُكُ كُلَّيْهِ عَلَى مَا أَفَقَ فِيهَا ﴾ [الكهف:٤٢]. وقال عكومة: تلاومون (٥) وتندَّمون على ما سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن كُيْسان: تحزنون (٢) والمعنى متقاوب.

<sup>(</sup>١) في النكت والعيون ٥/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) النحت والعيون (۲۰/ ع.
 (۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤٠/٤ ، وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) مادة: (فكه).

 <sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٨٧/٤ ، وتتمة قول عكومة ذكره عن الحسن لا عن عكومة، وكذلك ذكره الزمخشري في الكشاف ٧/٤ عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٦٠ .

وفيه لغتان: تفَكَّهون وتَفَكَّيُون (١٠)، قال الفرَّاء: والنون لغة مُكُل (١٠)، وفي المصحاح، (١٠): التفكُّن: التنتُم فيما لا يعنيك، «الصحاح، (١٠): التفكُّن: التنكُّم فيما لا يعنيك، ومنه قبل للمزاح: فُكاهة، بالضمِّ، فأما الفُكاهة ـ بالفتع ـ فمصدر فَكِهَ الرجلُ \_ بالكسر \_ فهو فَكِهُ: إذا كان طبِّب النفس مَرَّاحاً (١٠).

وقراءة العامة: وْفَظَلْتُمْ، بفتح الظاء. وقرأ عبد الله: (فَظِلْتُمْ، بكسر الظاء (<sup>(0)</sup>) ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل، والأصل: ظَلَلتُمْ، فحذف اللام الأولى تخفيفاً، ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها.

﴿إِنَّا لَتُمْتُرُونَ﴾ وقرأ أبو بكر والمفضَّل: فأَيْنًا، بهمزتين على الاستفهام ( )، ورواه عاصم عن زِرٌ بن حُبَيش. الباقون بهمزة واحدة على الخبر، أي: يقولون: اإنَّا لَمُغْرَمُونَ، أي: معذَّبون، عن ابن عباس وقتَادة قالا: والغرام: العذاب ( ) ، ومنه قول ابن المحلَّم:

وثقت بأنَّ الحِفظ منَّي سجيَّةٌ وأنَّ فوادي مُثَبَلٌ بك مخرم (^^) وقال مجاهد وعِكرمة: لمولم بنا (<sup>١٠)</sup>، ومنه قول النَّير بن تَوْلَب:

سَلاَ عِن تَذِكُّره تُكُمَّ ما وكان رَهيناً بها مُغرَمًا (١٠)

- (١) تهذيب اللغة ١٠/ ٢٨٠ ونسبها إلى تميم.
- (٢) الأضداد لأبي بكر الأنباري ص٦٥ دون عزوه للفرَّاء.
  - (٣) مادة: (فكن).
  - (٤) الصحاح (فكه).
  - (٥) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٤٠-٣٤١.
     (١) السبعة ص٣٢٣ ، والتيسير ص٢٠٧.
- (٧) تفسير البغوي ٢٨٨/٤ ، وأخرجه الطبري ٣٥٢/٢٢ عن قتادة.
  - (A) النكت والعيون ٥/ ٤٦١ .
    - (٩) تفسير البغوى ٤/ ٢٨٨ .
- (١٠) مختارات ابن الشجري ص١٦، ، ومنتهى الطلب لابن ميمون ١/٢٨٦.

يقال: أغرم فلانٌ بفلانة، أي: أولع بها، ومنه الغرام، وهو الشَّرُ اللازم<sup>(۱)</sup>. وقال مجاهد أيضاً: لملقون شرَّا<sup>(۱۲)</sup>. وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. النتَّحاس<sup>(۱۳)</sup>: «إِنَّا لُمُغْرُمُونٌ» مَاخوذ من الغَرام وهو الهلاك، كما قال:

يسومُ النِّسَسَادِ ويسومُ السجِفَا وكَانَا عَذَاباً وكانَا غَرَامًا (٤)

الضحَّاك وابن كيسان: هو من الغُرْم، والمُغَرَم: الذي ذهب ماله بغير عوض<sup>(٥)</sup>، أي: غ<sub>ر</sub>منا الحَبَّ الذي بذرناه. وقال مُرَّة الهَمداني: محاسبون.

﴿ يَنْ تَحْنُ مُرْكُونِكَ أَي: حرمنا ما طلبنا من الربع (٢٠). والمحروم: الممنوع من الرزق. والمحروم: الممنوع من الرزق. والمحروم ضدُّ المرزوق، وهو المحارف في قول قتادة (٢٠). وعن أنس: النَّيِّ مَدَّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث؟ قالوا: الجدوية. فقال: «لا تفعلوا، فإنَّ الله تعالى يقول: أنا الزارع إن شنت زرعت بالماء، وإن شنت زرعت بالميح، وإن شنت زرعت بالبَدْر، ثم تلا: «أَقَرَأَيْتُم مَّا تَحُرُنُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحُنُ النَّارِمُ.).

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحِّح قولً من أدخل الزارع في أسماء الله سبحانه، وأباه الجمهور من العلماء، وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنم»<sup>(9)</sup>.

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ٨/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ٢/ ٦٥٠ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٣٥٢ .

<sup>(</sup>۳) في إعراب القرآن له ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) القائل بشر بن أبي خازم الأسدي، وهو في ديوانه ص١٩٨.

 <sup>(</sup>۵) تفسير البغوى ٤/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٦) الوسيط ٤/ ٢٣٨ .

 <sup>(</sup>۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷۲ ، والطبري ۲۲/ ۳۰۳.

<sup>(</sup>٨) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٩) ص ٩٤ و١٠٣ .

قولـه تــــــالــى: ﴿أَوْيَهِنِدُ النَّانَةُ اللَّهِ تَشَرُقُونَ ۞ مَّلَمُّ الْوَلْشُوهُ مِنَ النَّذِو أَمْ خَنُ النَّيْزِلُونَ ۞ لَوَ نَشَاهُ جَمَلَتُهُ أَجَائِهَا فَلُولًا نَشَكَرُونَ ۞ أَوْيَتِشُرُ النَّارَ الَّتِي فُورُونَ ۞ مَّلْتُمُ النَّمَالُمُ شَجَرَتُهَا أَمْ خَنُ النَّمْنِيْوَنَ ۞ خَنُ جَمَلَتُهَا تَذَكُرُهُ وَمَنْعُا الْمُنْوِنَ

🕲 نَسَيْخ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿أَوْمَرَتُكُمُ ٱللَّمَآ الَّذِي تَشَرُونَهُ لتحيوا به أنفسكم، وتسكنوا به عطشكم؛ لأنَّ الشراب إنَّما يكون تبعاً للمطعوم، ولهذا جاء الطعام مقدَّماً في الآية قبلُ، ألا ترى أنَّك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشريُّ: ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاه:

إذا سُقِيَتْ ضُيوفُ الناسِ مَحْضاً سَقَوا أضيافَهمْ شَبِماً زُلَالَا<sup>(۱)</sup> وسُقى بعضُ العرب نقال: أنا لا أشرب إلا على تُعِيلة (<sup>۱)</sup>.

﴿ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزَّيٰكِ أَي: السَّحاب، الواحدة: مُزْنة (٣)، فقال الشاعر:

فنحنُ كماءِ المُزْنِ ما في نِصَابِنَا كَهَامُ ولا فيننا يُمَدُّ بُخيلُ<sup>(1)</sup>
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما أنَّ المُزْن السَّحاب<sup>(0)</sup>. وعن ابن عباس
إيضاً والثوري: المُزْن: السَّماء والسَّحاب<sup>(1)</sup>. وفي «الصِّحاح»<sup>(1)</sup>: أبو زيد: المُزْنة: السَّجابة البيضاء، والجمع: مُزْن، والمُزْنة: المَطْزَة، قال:

 <sup>(</sup>١) الكشاف ٤/٧٥ ، وما بعده منه أيضاً، والمحضن: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماه. والشَّهم: الماه البارد. اللسان (محض) ورشيم).

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق لابن دريد ٢/ ٣٦٥ وقال: أي: على شيء في بطنه. ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرَ.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٥٢/٢ .

 <sup>(</sup>٤) القاتل: السموأل بن عاديا اليهودي، والبيت في ديوانه ص٣٩، والتصاب: الأصل. ورجل تحهام
وكهيم: ثقيل مسنَّ دثور لا غناه عنده. اللسان (نصب) و(كهم).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٢٢/ ٣٥٤ عن مجاهد وقتادة وابن زيد، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٥١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري ٢٢/ ٣٥٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) مادة: (مزن).

ألم تَسرَ أنَّ السلم أنْسزَل مُسزَنةً وعُفْرُ الظِّبَاءِ في الكِنَاسِ تقمَّعُ (١)

﴿ أَمْ غُنُ ٱلْمُتُولُونَ ﴾ أي: فإذا عرفتم بانّي أنزلته، فَلِمَ لا تشكروني بإخلاص العبادة ليي؟ ولهم تنكرون قدرتي على الإعادة؟ . ﴿ لَوْ نَذَاتُهُ جَمَلَتُهُ أَبَّالِما ﴾ أي: ملحاً شديد الملوحة، قاله ابن عباس. الحسن: مرّاً (٣) قُعَاعاً لا تتنفون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما ٣) . ﴿ فَلَا تَشْكرون الذي صنع ذلك بكم ألا .

قوله تعالى: ﴿ فَأَنْ يَتُمُ الْنَارُ الْنَي ثَوْرُونَهِ أَي: أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقَلْح من الشجر الرَّقْب ﴿ مَأَنَّمُ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّهُ عَلَيْمَ النِي تكون منها الزناد، وهي المحرِّ والمَفَارُ ") ومنه قولهم: في كل شجرِ نارٌ، واسْتُفجدُ المَرخ والمَفَارُ ، أي: استكثر منها (") كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما، ويقال: لأنهما يسرعان الوَرْيَ، يقال: أوريتُ النار: إذا قلحتها، ووَرَى الزَّلْهُ يَرِي: إذا انقلح منه النار. وفيه لغة أخرى: ووَرِيَ الزَّلْهُ يَرِي بالكسر فيهما ("). ﴿ أَلَمْ تَعَنُ الْمُنْفُونَ ﴾ أي: المخترعون الخالقون، أي: فإذا عوضم قدرتي فاشكروني، ولا تنكروا قدرتي على البحث.

<sup>(</sup>١) القاتل: أوس بن حجر، وهو في ديوانه ص/٥، والكناس: تؤلج الوحش من الظباء والبقر تستكن فيه من الخرّ، اللسان (كنس)، قال ابن قتيبة في المحاني الكبير ٢٠٠٦: تقدّع: تطرد عنها القمعة، وهو ذباب أزرق، يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحر، والذباب لم يخفّ ولم يذهب. (٢) تضير البخرى ٨/٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٣٤٢/٤ والقُعَاع: الماء المُرُّ الغليظ. اللسان (قعع).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) الكامل للمبرد ١/ ٢٧٥–٢٧٦ ، والمثل في المستقصى للزمخشري ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) الصحاح (وري).

<sup>(</sup>٨) النكت والعيون ٥/ ٤٦١ .

لكافيةً. قال: "فإنَّها فُضَّلت عليها بتسعة وستين جُزءاً، كلُّهنَّ مثلٌ حَرِّها" (١).

﴿وَمَتَنَا لِلْنَقْوِينَ﴾ قال الضَّحَاك: أي: منفعة للمسافرين، سمُّوا بذلك؛ لنزولهم القَوَى، وهو القَفْر (1). الفرَّاه (1): إنَّما يقال للمسافرين: مُقْوين إذا نزلوا الغيَّ، وهي الأرض القَفْر الني لا شيء فيها. وكذلك القَوى والقَوَاء بالمدُّ والقصر، ومنزلٌ قواء: لا أنيسَ به، يقال: أقُوَتِ المدار وقويّت أيضاً، أي: خَلَتْ من سَكَّانها (1)، قال النابغة:

يا دارَ مَيَّةَ بالعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ أَقْوَتْ وطال عَليها سَالفُ الأَمْدِ (٥)

حُبِّيتَ مِنْ ظَلَلِ تَقَادَمَ عَهِدُهُ أَقُوى وَأَفْفَر بَعِد أُمُّ الهَيْشِمِ (١)

ويقال: أقْرَى، أي: قَرِيَ وقَوِي أصحابه (٧٧)، وأقوى: إذا سافر، أي: نزل القُرَّاء والقِيَّ، وقال مجاهد: اللِمُقْوِينَ، المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخَبُر والاصطلاء والاستضاءه (٨١)، ويتذكَّر بها نار جهيَّم فيستجار بالله منها. وقال ابن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهم (٩٠). يقال: أقويت منذ كذا وكذا، أي: ما أكلت شيئًا (١١)، وبات فلان القَواء، وبات القفرَ: إذا بات جائعاً على غير طُغم (١١)، قال

- (١) أخرجه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣)، وأحمد (٨١٢٦) عن أبي هريرة ﷺ.
  - (٢) النكت والعيون ٥/ ٤٦١ ، وأخرجه عنه الطبري ٣٥٧/٢٢ .
    - (٣) في معاني القرآن له ٣/ ١٢٩ .

وقال عندة:

- (٤) الصحاح (قوا).
- (٥) سلف ١٠ ٤٧٤ .
  - (٦) سلف ۱۰۷/۲
- (٧) اعراب القرآن للنحاس ٤٣٢/٤.
- (٨) تفسير البغوى ٢٨٨/٤ ، والصحاح (قوا).
- (٩) النكت والعيون ٥/ ٤٦١ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٣٥٨ .
  - (۱۰) تفسير الطبري ۳۵۸/۲۲.
  - (١١) الصحاح (قوا)، وما بعده منه أيضاً.

الشاعر:

وإنِّي لأختارُ القَوَى طَاوِي الحَشَى مَحَافَظَةً مِن أَنْ يِقَالَ لَثِيمٍ (١)

وقال الربيع والسديُّ: «المُتقوينَ المنزلين الذين لا زناد معهم؛ يعني ناراً يوقدون فيختبزون بها ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال قُظرب: المُقْوِي من الأضداد يكون بمعنى الفقير، ويكون بمعنى الغني، يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله (٢٠). المهدويُّ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى العمليُّ أنَّ أكثر المفسرين على القول الأوَّل. القشيريُّ: وخصَّ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم؛ لأنَّ أهل البادية لابدً لهم من النار يوقدونها ليلاً ؛ لتهرب منهم السُباع، وفي كثير من حوائجهم.

قوله تعالى: ﴿ فَشَيِّعٌ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْمَثْلِيهِ ﴾ أي: فترَّه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد، والعُجْز عن البعث.

قوله تعالى: ﴿فَكَذَ أَنْسِتُ بِمَوْقِعَ النَّجُورِ ۞ وَإِنَّهُ لَتَسَرُّ لَوَ تَلَكُونَ عَظِيتُهُ ۞ إِنَّهُ لَتُوَانُّ كَيْمٌ ۞ فِي كِنَسِ تَكُنُونِ ۞ لَا يَنَشُهُۥ إِلَّا ٱلنَّطَهُمُونَ ۞ تَوَيْلُ مِن رَبِّ النَّكِينَ ۞﴾

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ لَكَ أَتْسِدُ ﴾ (لا) صلة في قول أكثر المفسرين، والمعنى: قاقسم (")؛ بدليل قوله: (وإنَّهُ لَقَسَمُ)، وقال الفرَّاء: هي نَفَي، والمعنى:

 <sup>(</sup>١) أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١٧١٥/٤ ولم ينسبه، وجاءت رواية صدره عنده:
 لقد كنت أختار القرئ طاوي الحشا

ثم قال: وبعضهم رواه: القد كنت أختار القَوَى؟، وزعم أنه مقصور من القَوَاه، وليس بشيء. ا هـ. (٢) تفسير البغوى ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٨٩/٤ .

ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف «أُقْسِمُ»(١٠). وقد يقول الرجل: لا واللهِ ما كان كذا. فلا يريد به نفي اليمين، بل يريد به نفي كلام تقدَّم. أي: ليس الأمر كما ذكرت، بل هو كذا. وقيل: «لا» بمعنى «ألاً» للتنبيه كما قال:

أَلَا عِمْ صَبَاحاً أَيُّها الطَّللُ البَالي(٢)

ونبَّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبَّروه، وأنَّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما زعموا<sup>(٣)</sup>.

وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: «فَلَا أَفْسِمُ<sup>(١)</sup> بغير ألف بعد اللام على التحقيق: وهو فعل حال، ويقدر مبتدأ محذوف، التقدير: فلأنا أقسم بذلك. ولو أريد به الاستقبال للزمت النون، وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال، وهو شاذً.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ يِمَوَيِمَ النَّجُورِ ﴾ مواقع النجوم: مساقطها ومغاربها، في قول قتادة وغيره (٥٠). عطاء بن أبي رَبّاح: منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم القيامة (١٠). الضحَّاك: هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطِروا قالوا: مُطِران بنَوْء كذا. الماورديُ (٧٠): ويكون قوله تعالى: ﴿ فَكَلَّا أَفْيسِهُ ﴾ مستعملاً على حقيقته من نفي القسم. القشيريُّ: هو قَسَم، ولله تعالى أن يُقسِم بما يريد، وليس لنا أن نُفسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۲/ ۳۰۹ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>Y) القائل امرؤ القيس، وهو في ديوانه ص ٢٧، وتمامه:

وهل يُعِمَنُ من كان في العُصر خاليا

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص١٥١ ، والمحتسب ٢/٣٠٩ ، وما بعده منه، ومن الكشاف ٤/٨٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ٢٢/ ٣٦٠–٣٦١ عن قتادة ومجاهد، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٥٢ .

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٨٩/٤ ، وأخرجه الطبرئي ٣٦١/٢٣ عن الحسن.

<sup>(</sup>٧) في النكت والعيون ٥/٦٣٪ ، وما قبله منه أيضاً.

قلت: بدلُّ على هذا قراءة الحسن: «قَلْأَقْسِمُ» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن نجوماً، أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَّقرة الكاتبين، فنجَّمه السفرة على جبريل على محمَّد عليهما العسلاة والسلام عشرين سنةً، فهو ينزله على الأحداث من أمَّته، حكاه الماورديُّ(١٠ عن ابن عباس والسُّلَيْيُ.

وقال أبو بكر الأنباري: حدَّننا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدَّننا حجَّاج بن المنهال، حدَّننا حجَّاج بن المنهال، حدَّننا همَّام، عن الكلبيِّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: نزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدةً، ثم نزل إلى الأرض نجوماً، وفُرَّقَ بعد ذلك خمسَ آيات خمسَ آيات، وأقلَّ وأكثر، فذلك قول الله تعالى: "فَكَلَّ أَقْدِهُم بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ.

وحكى الفرَّاء (٣) عن ابنِ مسعود أنَّ مواقع النجوم هو مُحكم القرآن.

وقرأ حمزة والكسائي: فبِمَوْقِي (٤) على التوحيد، وهي قراءة عبد الله بن مسعود والنَّخَعيُّ والأعمش وابنِ مُحيصن ورُوَيس عن يعقوب. الباقون على الجمع؛ فمن أفرد؛ فلأنَّه اسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع، ومن جمع؛ فلاختلاف أن اعد (٥).

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لِتُرَانُ كُرِيمٌ ﴾ قيل: إنَّ الهاء تعود على القرآن، أي: إنَّ القرآن لقَسَم عظيم، قاله ابن عباس وغيره <sup>(١)</sup>. وقيل: ما أقسم الله به عظيم اإنَّهُ لَقُرْآنُ

<sup>(</sup>١) في النكت والعيون ٥/٤٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه مجاهد في تفسيره ۲۱/ ۲۵۱ ، والطبري ۲۲/ ۳۵۹ من طويق حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ١٢٩/٣ بإسناده إلى ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) السبعة ص٦٢٤ ، والتيسير ص٢٠٧ ، والنشر ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) الحجة للفارسي ٢٦٣/٦ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٦٣ .

كُرِيمٌ، ذكر المقسم عليه، أي: أقسم بمواقع النجوم إنَّ هذا القرآن قرآن كريم<sup>(١)</sup>، ليس بسحر ولا كهانة، وليس بمفترى، بل هو قرآن كريم محمود، جعله الله تعالى معجزةً لنبية 說، وهو كريم على المؤمنين؛ لأنَّه كلام ربِّهم، وشفاء صدورهم، كريم على أهل السماء؛ لأنَّه تنزيل ربِّهم ووَحْيه.

وفَيل: اكْرِيمٌ أي: غير مخلوق. وفيل: اكرِيمٌ الما فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور (٢) . وقبل: لأنه يُكرُم حافظه، ويُعظّم قارته.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَ كِنْنِ تَكُوْنُ فِي مصون عند الله تعالى (٣٠. وقبل: مكنون: محفوظ عن الباطل (٤٠). والكتاب هنا كتاب في السماء، قاله ابن عباس (٥٠). وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ (٢٠). عكرمة: التوراة والإنجيل فيهما ذِكْر القرآن ومن ينزل عليه. الشُدِّيُّ: الزبور، مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا (٩٠).

الخامسة: قوله تعالى: ﴿لا يَمَشَّهُ إِلاَ الْمُلْهَرُونَهُ اختلف في معنى (لا يَمَشُهُ الله المخالف الله المنافقة في المن بالجارحة أو معنى وكذلك اختلف في الله المنافقة في المن بالجارحة أو معنى وكذلك اختلف في الله المنافقة ون من اللذوب، وهم الملائكة (٨٠) وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين طُهِروا من اللذوب كالرسل

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٦٣ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٥٢ ، والطبري ٢٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٦٣ ، وأخرج قول عكرمة الطبري ٢٢/ ٣٦٥.

 <sup>(</sup>A) تفسير البغوي ٢٨٩/٤ ، وما بعده منه أيضاً، وأخرجه الطبري ٣٦٤/٣٦٤/٣٦ عن سعيد بن جبير وأبي
 العالبة وابن زيد، وذكره ابن المنظر في الأوسط ٢٠٣/١ عن أنس.

من الملائكة والرُّسل من بني آدم، فجبريل النازل به مُطهَّر، والرسل اللين يجينهم بذلك مُطهَّرون. الكلبيُّ: هم السَّفَرة الكرام البرَرَة (١٠). وهذا كلَّه قول واحد، وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: أحسنُ ما سمعتُ في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُقلَّمِرُونَ»: أَنَّها بمنزلة الآية التي في هَبَسَ وتَولَّى»: ﴿فِنْنَ شَلَة ذَكَرُمُ . فِي شُمُّتِ تَكْرَمُتُمُ . تَمُوْمَتُم شُهُرَمْ ، يَابِّرَى سَمَرَةٍ كُلِمَ يَرَمُهُ [عبس،١٣-١٦] ويريد أنَّ المطهَّرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة (عبس) (١٠).

وقيل: معنى الا يَمَشُدُه لا ينزل به الله الْمُطَلَّمُونُ الى الرسل من الملائكة على الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء (٢٠٠). وقيل: لا يعسَّ اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهَّرون (٤٠). وقيل: إنَّ إسرافيل هو الموكَّل بذلك، حكاه القشيريُّ. ابن العربي (٥٠): وهذا باطل؛ لانَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال، ولو كان الملائكة الماداد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إنَّه الذي بأيدي الملائكة من الصحف، فهو قول محتمل، وهو اختيار مالك.

وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا (٢٠)، وهو الأظهر. وقد روى مالك وغيره أنَّ في كتاب عمرو بنِ حزم الذي كتبه له رسول الله ﷺ ونسخته: «من محمَّد النبيّ إلى شُرَّخبيل بن عبد كُلَال قِبُل ذي النبيّ إلى شُرَّخبيل بن عبد كُلَال قِبُل ذي رُعَين ومَعَافر وهَمُدان: أما بعد، وكان في كتابه: ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر (٧٠)

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٢٦/٤ ، وقول مالك في الموطأ ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٦٤ وعزاه إلى ابن زيد.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للزجاج ٥/١١٦ .

<sup>(</sup>٥) في أحكام القرآن له ٤/ ١٧٢٥-١٧٢٦ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٦٤ .

 <sup>(</sup>٧) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٣٦/٤ ، والحديث عند مالك في الموطأ ١٩٩/١ ومن طريقه أبو داود
 في المراسيل (٩٣) ـ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل =

وقال ابن عمر: قال النبيُ \$: «لا تمسَّ القرآن إلا وأنت طاهم، (``). وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» فقام واغتسل وأسلم (``). وقد مضى في أوَّل سورة «طه، (``). وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» من الأحداث والأنجاس، الكلبي: من الشُرك. الربيع ابن أنس: من الذوب والخطايا (``).

وقيل: «لا يَمَسُه»: لا يقرؤه «إلا المطهَّرون» إلا الموخَّدون، قاله محمد بن فضيل وعَبْدة. قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمكَّن أحدٌ من اليهود والنصارى من قراءة القرآن(٥٠).

وقال الفرَّاء (٢٠): لا يجد طعمَه ونفعَه وبركته إلا المطهَّرون، أي: المؤمنون بالقرآن. ابن العربي (٧): وهو اختيار البخاريِّ، قال النبيُّ ﷺ: قذاق طَعْم الإيمان من رضيّ بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمَّد ﷺ نبياً، وقال الحسين بن الفضل:

<sup>= (</sup>٩٢) و(٩٤)، والدارقطني ١٣١/ من طرق أخرى مرسادً، قال أبو داود: روي هذا الحديث مسنداً، ولا يصخُ. ١ هـ وقال الدارقطني عن إحدى طرقه: مرسل، ورواته ثقات. ١ هـ.

وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (١٥٥٩)، والدارقطني ١٦٢/١ ، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٧، والبيهقي ٨٩/٤ مطولاً، وفي إسناده: سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وقد أخطأ بعض الرواة فسمًاه سليمان بن داود، ينظر التمصيل في ذلك في الجوهر التمي ٨٩/٤.

قال ابن عبد البر في الاستذكار ١٠/٨، وفي التمهيد ٢٩٧/٧٠ : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقُّه. العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد العتصل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۲۷)، وفي الصغير (۱۱۲۳)، والدارقطني ۱۲۱/۱ ، والسيفقي ۵۸/۱. قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ١٤/٥-٦ ، وسلف تخريج الخبر هناك.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٥) تفسير النغوى ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) في معاني القرآن له ٣/ ١٣٠ ، والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٥/ ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٧) في أحكام القرآن له ٢٠٧٢، والحديث الآتي سلف ٢٠٧٨.

لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره اللهُ من الشّرك والنفاق. وقال أبو بكر الورَّاق: لا يُوفَّ للعمل به إلا الشعداء. وقيل: المعنى لا يمسّ ثوابه إلا المؤمنون. ورواه معاذ عن النبيّ ﷺ ((). ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع، أي: لا يمسُّه إلَّا المُمَلَهُّرُونَ شرعاً، فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع، وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن العربي ((). وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في صورة (البقرة) ((). المعدويُّ: يجوز أن يكون أمراً، وتكون ضمَّة السين ضمَّة إعراب. ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمَّة السين ضمَّة إعراب.

السادسة: واختلف العلماء في منّ المصحف على غير وضوء، فالجمهور على المنع من منّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب عليّ وابنِ مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزُّهريِّ والنَّخييُ والحكم وحمَّاد، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي<sup>(1)</sup>. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، فروي عنه أنَّه يمسنه المحديث<sup>(0)</sup>، وقد روي هذا عن جماعة من السَّلف منهم ابن عباس والشعبيُ وغيرهما<sup>(۲)</sup>. وروي عنه أنَّه يمسنٌ ظاهرَه وحواشيَه وما لا مكتوبَ فيه، وأما الكتاب فلا يمسنه إلا طاهر، ابن العربيُّ<sup>(۳)</sup>: وهذا إن سَلَّمه مما يُعرِّي الحجَّة عليه؛ لأنَّ حريم فلا يمسنه إلا طاهر، ابن العربيُّ<sup>(۳)</sup>: وهذا إن سَلَّمه مما يُعرِّي الحجَّة عليه؛ لأنَّ حريم

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٦٤/٥، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ٣٠٩/١ ، وفي إسناده: إسماعيل بن أبي زياد، وهو منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في أحكام القرآن له ١٧٢٦/٤ .

<sup>.</sup> ٤٩٠/٣ (٣)

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١٧/٧٧-٣٩٩ ، والاستذكار ٨/١٠ ، وكلام الشافعي في الأم ١/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٢٧/٤ ، ولم تقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من مصادر، بل الذي ورد أنه يحرم من المصحف للمحدوث كما ذهب إليه الجمهور - ورواية آخرى عن بعض مشايخ الحنفية أنه يكره له من الموضع المكتوب ورن الحواشي؛ لأنه لم يمش القرآن عقيقة، والصحيح أنه إثما يكره من كُذه لان الحواشي تابعة للمكتوب، فكان مشها مناً للمكتوب. بدائع الصنائع 1/٢٢-٢٢١ ، وطاشية ابن طابين ١/ ١٧٠٤-١٧٤.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) في أحكام القرآن له ٤/١٧٢٧ ، وما قبله منه أبضاً.

الممنوع ممنوع. وفيما كتبه النبي \$ العمرو بن حزم أقرى دليل عليه. وقال مالك: لا يتحمله غيرُ طاهر بعِلاَقة ولا على وسادة (١٠). وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع من حَمْله بعِلاَقة أو وسّه بحائل (١٠). وقد روي عن الحكم وحمَّاد وداود بن عليُّ أنَّه لا بأس بحمله وسّه للمسلم والكافر، طاهراً أو محدِنًا (١٠)، إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حَمْله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ \$ إلى قيصر، وهو موضع ضرورة، فلا حجَّة فيه. وفي مسّ الصبيان إيَّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ اعتباراً، بالبالغ، والثاني: الجواز؛ لانَّه لو متع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلَّمه حال الصغر؛ ولأنَّ الصبيَّ وإن كانت له طهارة إلَّا أنها ليست بكاملة؛ لأنَّ النيَّة لا تصحُّ منه ، فإذا جاز أن يَحمله محيناً.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ تَوْيَلُ ثِن زَيِّ الْمَكَلِينَ﴾ أي: منزل<sup>(1)</sup>، كقولهم: ضَرْبُ الأميرِ ونَسُجُ البَمَنِ<sup>(0)</sup>. وقيل: "تَنْزِيلٌ» صفة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ،<sup>(1)</sup>. وقيل: أي: هو تنزيل.

قوله تعالى: ﴿ أَيْهِمُنَا اللَّذِيثِ أَنْمُ تَنْدِعُونَ ۞ وَيَصْلُونَ إِنْكُمْ الْكُمْ ثَكَفْبُونَ ۞ نَتُولاً إِنَا بَلَنْتِ الْمُلْلُومُ ۞ وَأَشَدْ جِنَهِرْ نَظْرُونَ ۞ نَصْنُ أَلْزَبُ إِلَّهِ سِنُمُ وَلَكِنَ لَا نُشِورُونَ ۞ نَتَوَلاَ إِن كُنُمْ عَبْرَ مَدِينَ ۞ تَرْجَعُونَا إِن كُنُمْ سَدِيقِنَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ لَهِٰهِنَا لَلَيْنِ﴾ يعني: القرآن ﴿ لَنَمُ ثُنُومُونَ﴾ أي: مكذَّبون، قاله ابن عباس وعطاء وغيرهما(٧). والمُذهِن: الذي ظاهره خلاف باطنه(٨) كأنَّه شبّه

<sup>(</sup>۱) المحرر الوجيز ٢٥/٥، وما بعده منه أيضاً، ومن تفسير البغوي ٢٨٩/٤ ، وقول مالك في الموطأ ١٩٩/١ ، وفي المدونة ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١٧/ ٣٩٨-٣٩٨ ، والاستذكار ٨/ ١٢ .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) الحلل للبطليوسي ص١٥٥ .

<sup>(7)</sup> المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٦٤ عن ابن عباس، وأخرجه عنه الطبري ٣٦٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٨) الوسيط ٤/ ٢٤٠ .

بالدُّهن في سهولة ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مُدْهِنون: كافرون(١)، نظيره: ﴿وَدُواْ أَنَّ ثَدِّقُ فَيُكِهِنُونَ﴾ [القلم: ٩]. وقال المؤرِّج: المدهن: المنافق أو الكافر الذي يُلين جانبه ليُخْفِي كفره، والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق، وأصله اللَّين، وأن يُسِرَّ خلاف ما يظهر(٢)، وقال أبو قيس بنُ الأشلَت:

الحَدِرْمُ واللَّهُ وَاللَّهُ عَدِرٌ مِنَ ال إدهان والله للَّهِ واللهاع (٢)

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت، وأدهنتُ بمعنى غَشَشَت<sup>(1)</sup>. وقال الضحَّاك: قمُنْهِنُونَّة: معرضون. مجاهد: ممالئون الكفار على الكفر به<sup>(0)</sup>. ابن كيسان: المدهن: الذي لا يَعقِلُ ما حقَّ الله عليه، ويدفعه بالملل. وقال بعض اللغويين: مدهنون: تاركون للجَرْم في قَبِل القرآن.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْمَلُونَ رِزَقَامُ أَنَّكُمُ تَكُلِّهُنَهُ قال ابن عباس: تجعلون شكركم التكذيب (١). وذكر الهيشم بنُ عدي: أنَّ من لغة أزد شنوءة: ما رزقَ فلانُ ؟ أي: ما شكره (٧). وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لأنَّ شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه، فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل: ﴿وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمُ أَي: شكر رزقاً كلم ﴿أَنَّكُمْ تُكَوِّبُونَ بِالرزق، أي: تضعون الكذب مكان الشكر، كقوله تعالى: ﴿وَتَا كَانَ صَلَاكُمُ مُّ عَندَ ٱلْكِنْبِ إِلَّا مُسَكّلًا لمَا الله الله وَتَصَدِيغَ الرَق الشكر، كقوله تعالى: ﴿وَتَا كَانَ صَلَاكُمُ مِندَ ٱلْكِنْبِ إِلَّا مُسَكّلًا اللهُ عَند وَلَوْ يُصَلّفُونَ وَتُصَدِيغَ وَلَا اللهُ عَن اللّهُ اللهُ عَنهُ وَلَا اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَوْ وَيُصَفّقُونَ وَيُصَلّفُونَ وَيُعَالِهُ وَاللّفَانَ اللّفَانِي اللّهُ عَنهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَوْ اللّهُ عَنهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَا اللّهُ عَنهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَنَا عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَنَا عَنْهُ عَنْه

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٩٠ عن قتادة.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي القالي ص٢٥١، والمفضليات ص٢٥٥، وورد عندهما: والفكّة، بدل: والفهّة. اهـ يقال: في فلان فكّة: أي استرخاه في رأيه. والفهّة: مثل السَّقطة والجهلة ونحوها. ورجل هاتم لاتمّ: جبان ضعيف جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (دهن).

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري ۲۲/ ۳٦۸.

مكان الصلاة. ففيه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يَرَوْه من قِبَلِ الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسباباً، بل ينبغي أن يَرَوْه من قِبَلِ الله تعالى، ثم يقابلونه بشكرٍ إن كان نعمةً، أو صبرٍ إن كان مكروهاً؛ تعبَّداً له وتذلَّلاً.

وروي عُن عليّ بن أبي طالب ﴿ أَنَّ النبيّ ﷺ قرأ: "وتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ \* حقيقة ((). وعن ابن عباس أيضاً: أنَّ المراد به الاستماء بالأنواء، وهو قول المحرب: مُطِرنا بنَوء كذا، رواه عليُّ بنُ أبي طالب عن النبيّ ﷺ ((). وفي "صحيح مسلم؟ () عن ابن عباس قال: مُطِر الناسُ على عهد النبيّ ﷺ، فقال النبيُ ﷺ (أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافرٌ، قالوا: هذه رحمةُ الله. وقال بعضهم: لقد صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكِذَا. قال: فنزلت هذه الآية: "فَلاَ أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُجُومِ، حتى بلغ: "وتَنْجَمُلُونَ رزْقُكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ».

وعنه أيضاً أنَّ النبيَّ ﷺ خرج في سفر فعطشوا، فقال النبيُّ ﷺ: «أرأيتم إن دعوتُ الله لكم، فسيُقِيتم، لعلكم تقولون: هذا المطر بِنَو، كذا، فقالوا: يا رسول الله، ما هذا بحين الأنواء. قال: فصلًى ركعتين ودعا ربَّه، فهاجت ربح، ثم هاجت سحابة، فعُيطروا؛ فمرَّ النبيُّ ﷺ ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له، وهو يقول: سُقينا بِنُوء كذا، ولم يقل: هذا من رزق الله، فنزلت: «وَتَجْمَلُونَ رِزُقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَلَّبُونَ» أي: شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنَّكُمْ تُكَلِّبُونَ» بالنعمة وتقولون: سُقينا بنوء كذا، كقولك: جعلت إحساني إليك إساءةً منك إليَّ، وجعلت إنمامي لليكَ ان عدوًا (٤). وفي «الموطأ» (٥) عن زيد بن خالد الجُهنيُ أنَّه قال: صلَّى بنا

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٥٩ ، والقراءة في القراءات الشاذة ص١٥١ ، والمحتسب ٢/ ٣١٠.

 <sup>(</sup>۲) النكت والعيون (٤٦٥/٥) . وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٢٢/ ٣٧٠ ، وأما خبر علمي المرفوع فأخرجه
 عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ٧/٧/ (١٧٧) ، والطبري ٣٦٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) برقم (٧٣)، وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص٤٢٩ ، والكلام ـ وما بعده ـ منه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>ه) ١٩٢/، والحديث سلف ٤٣٣/، وقوله: على إثر سماء كانت من الليل. فإنه أراد سحاباً حيث نزل من الليل، والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهيد ١٦/ ٢٨٥.

رسول الله شلامة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر بالكوكب، فأما من قال: مُطِرنا بغُضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطِرنا بنوء كذا وكذا، فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي،.

قال الشافعيُ (() رحمه الله: لا أحبُّ أحداً أن يقول: مُطِرنا بنَو، كذا وكذا، وإن كان النَّو، عندنا الوقت المخلوق لا يضرُّ ولا ينفع، ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من المطر، والذي أحبُّ أن يقول: مُطِرنا وقت كذا، كما تقول: مُطِرنا شهر كذا، ومن قال: مُطِرنا بنَو، كذا، وهو يريد أنَّ النَّو، أنزل الماء، كما عنى بعضُ أهل الشرك من الجاهلية بقوله، فهو كافر، حلال دمه إن لم يتب.

وقال أبو عمر بنُ عبد البر<sup>(۱۱)</sup>: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على وجهين: أمَّا أحدهما: فإنَّ المعتقد بأنَّ النوء هو الموجب لنزول الماء، وهو المنشئ للسحاب دون الله عزَّ وجلَّ، فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقَتْله؛ لتَبذِه الإسلام، وردِّه القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أنَّ النَّه، يُنزِل اللهُ به الماء، وأنَّه سببُ الماء على ما قدَّره الله وسَبَن في علمه، وهذا وإن كان وجهاً مباحاً، فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله عزَّ وجلَّ، وجهلاً بلطيف حكمته في أنَّه يُنزِل الماء متى شاء، مرَّة بنَره كذا، ومرَّة دون النوء (۱۳)، وكثيراً ما يخوي<sup>(۱۱)</sup> النَّوء فلا ينزل معه شيء من الماء، وذلك من الله تعالى لا من النَّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطِر: مطِرنا بنَّوه

<sup>(</sup>١) في الأم ٢/٣٢١ ، والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في التمهيد ٢٨٦/١٦ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ عدا (ظ): بنوء كذا، والمثبت من (ظ) والتمهيد ٢٨٦/١٦ .

 <sup>(</sup>٤) في النسخ عدا (ظ): ينوه والمثبت من (ظ) والتمهيد ٢٨٦/١٦ ، وخُوَت النجوم تخوي خبًا:
 أمْخَلَتْ، وقبل: خُوَت وأخَوَت: إذا سقطت ولم تمطر في نوتها. اللسان (خوا).

الفتح، ثم يتلو: ﴿ مَا يَقْتَعُ اللهُ لِقَالِ مِن رَّخَوْ فَلا مُمْرِكَ لَهُا ﴾ [فاطر: ٢] قال أبو عمر (١٠): وهذا عندي نحو قول رسول الله ﷺ: "مُطِرنا بقَضْل الله ورحمته (١٠). ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عمَّ رسولِ الله، كم بقيّ من نَو الثريا ؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد سقوطها. فما مضت سابعة حتى مطروا، فقال عمر: الحمد لله، هذا بفَضَل الله ورحمته. وكانَّ عمر ﴿ قد عَلِمَ أَنَّ نَوا الثّريا وقت يُرجى فيه المطر ويؤمّل، فسأله عنه: اخرج، أم بقيت منه بقيةً (٣٠)؟.

وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة أنَّ النبي ﷺ سمع رجلاً في بعض أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عَنَانين الأسد. فقال رسول الله ﷺ: الكذبت، بل هو سُقْيا الله عزَّ وجلَّ قال سفيان: عَنَانين الأسد: الذراع والجبهة (13).

وقراءة العامة: (تُكذَّبونَّ من التكذيب. وقرأ المفضَّل عن عاصم ويحيى بن وَئَّاب: (تَكُذَبُونَّ؛ بفتح التاء مخفَّفًا (٥). ومعناه ما قدَّمناه من قول من قال: مطِرنا بنَوْء كذا.

وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: فثلاث لن يزلن في أُمِّني: التفاخر في الأحساب، والنَّباحة، والأنواء، (١٦ ولفظ مسلم (١٧ في هذا: «أربع في أُمِّني من أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ: الفَخر في الأحساب، والظَّمن في الأنساب،

<sup>(</sup>١) في التمهيد ٢٨٦/١٦ .

<sup>(</sup>٢) سلف قد ساً.

 <sup>(</sup>٣) التمهيد ٢٦٦/١٦٦ ، وخبر عمر أخرجه الحميدي في مسنده (١٠٠٩) ، والطيري ٢٢/ ٣٧٠-٣٧١ ، والبيغق في السنن الكبرى ١/ ٢٥٩ مطولاً.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ١٦/ ٢٨٤ ، والحديث أخرجه الطبري ٢١/ ٥٢١ و٢٢/ ٣٧٠ عن يونس، عن سفيان، به.

<sup>(</sup>٥) قراءة عاصم في السبعة ص٦٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو يعلى (٣٩١١)، وابن عبد البر في الشمهيد ٢٤٢/١٢ و ٢٩٢/١٦. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢/٣: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) في صحيحه (٩٣٤)، وهو عند أحمد (٢٢٩١٢).

والاستسقاء بالنجوم، والنِّياحة».

قوله تعالى: ﴿ فَتُوَلَّا إِذَا بُلْمَتِهِ أَلْكُلُّتُومَ ﴾ أي: فهألا إذا بلغت النفس أو الروح الحُلْقره(١٠. ولم يتقدَّم لها ذِكْر؛ لأنَّ المعنى معروف، قال حاتم:

أُمَاوِيُّ ما يُخْني النَّرَاءُ عنِ الفتى إذا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضاقَ بِها الصَّدرُ<sup>(١)</sup>

وفي حديث: «إنَّ مَلَك الموتِ له أعوان يقطعون العروق، ويجمعون الروح شيئاً نشيئاً، حتى ينتهى بها إلى الخُلقوم، فيتوفاها مَلَك الموت،<sup>(١٢)</sup>.

﴿ وَأَشَدُ حِيْهِ نَظُرُونَهُ أَمْرِي وسلطاني (1). وقيل: تنظرون إلى الميت لا تقدرون له على شيء. وقال ابن عباس: يريد من حضر من أهل العبت ينتظرون متى تَخرُج نفسه. ثم قيل: هو ردَّ عليهم في قولهم لإخوانهم: ﴿ لَوْ كَافُوا عَنْكَا مَا مَالُوا مَمَا تُقَلِّمُ الله عمران:١٥٦] أي: فهلَّ ردُّوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى: فهلًّا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور، أمسكتم روحه في جسده، مع حرصكم على امتداد عُمُره، وحبَّكم لبقائه. وهذا ردَّ لقولهم: ﴿ نَمُونُ وَهَنَا لِهُ اللّهِ عَلَى النزع، أي: إن لم يُلكًا أَلا اللّهَ في النزع، أي: إن لم يَلكُ ما بلكُ من الله، فهلًا حفظت على نفسك الروح.

﴿ وَتَمَنَّ أَذَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ أَي: بالقدرة والعِلم والرؤية (٥٠). قال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقربَ إليَّ منه. وقيل: أراد: ورسلنا الذين يتولُّون قَبْضه الْقَرْبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ ا ﴿ وَلَكِن لَا تُبْعِرُونَ ﴾ أي: لا تَرَوْنَهم (٢٠).

قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا إِن كُنُّتُمْ غَيْرَ مُدِينِنَ ﴾ أي: فهلًا إن كنتم غيرَ محاسبين ولا

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص٣٩ ، والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردُّد النَّفَس. الصحاح (حشرج).

<sup>(</sup>۳) لم نقف عليه.(٤) تفسير البغوى ٢٩٠/٤.

 <sup>(</sup>٥) تفسير البغري ٢٩١/٤ . والصحيح إثبات صفة القرب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته
 من غير تنسيه ولا تأويل ولا تعشل ولا تعطيل.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٣، وتفسير الطبري ٣٧٣/٢٢.

مجزيين بأعمالكم، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ أي: مجزيَّون محاسبون. وقد تقدم (١٠) وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفرَّاء وغيره: دَيَّتُتُه: مَلَّكَتْه، وأنشد للحطيئة:

لقد دُيِّنتِ أَمْرَ بَنِيكِ حَتَّى تَركتِهمُ أَدُقَّ مِن الطَّحِينِ (٢)

يعني: مُلِّكْتِ، ودانه، أي: أذَلَّه واستعبده، يقال: دِنْته فَدَان. وقد مضى في «الفاتحة، (۱۳ القول في هذا عند قوله تعالى: ﴿ وَهُمِ اللَّهِنِ ﴾ [الآية: ٤].

قوله تعالى: ﴿فَانَآ إِن كَانَ مِنَ الْمُتَوَّمِنَ ۞ فَرَيْعُ وَرَعَانٌ رَحَتُكُ نَمِيمٍ ۞ وَأَنَّ إِن كَانَ مِنَ الْمُتَدِّقُ لَنَ مِنَ أَضَبُ الْمِينِ ۞ وَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّينَ الْمُقَالِقُ ۞ وَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّينَ الشَّالِينُ ۞ فَأَلُّ مِنْ جَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيلُهُ جَمِيمٍ ۞ إِنَّ هَلَنَا لَمُتَوْ حَقُّ اللَّهِمِ ۞﴾ النّبينِ ۞ النّبيةِ فِينَم وَلِكَ النّبِيم ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ ذكر طبقات الخَلْق عند الموت، وعند

<sup>. 178 - 177/19 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) الصحاح (دين) وما بعده منه أيضاً، والبيت في ديوان الحطيئة ص٦٥ ، إلا أنه ورد فيه: فقد سوًست، بدل: لقد ذيّلت.

<sup>. 111/1 (17)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في معانى القرآن له ٣/ ١٣٠ ، وما بعده منه أيضاً.

البعث، وبيَّن درجاتهم فقال: ﴿ قَامًا إِن كَانَ هذا المتوفَّى وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ وهم السَبَوَّن ( أَنَّ الْمُقَرِّبِينَ وهم السَبَقِون ( ) . ﴿ وَمَنَ الْمُقَرِّبِينَ وَمَناه عند ابن عباس وغيره: فراحة من الدنيا ( ) . وقال الحسن: الرَّوح: الرحمة ( ) . الضحّاك: الرَّوح: الاستراحة، القُتيُّن ( ) : العنين: له في القبر طيب نسيم، وقال أبو العباس بن عطاء: الرَّوح بالنظر إلى رَجُو الله، والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه، وحَبِّلة تُعِيمٍ ، هو ألا يُحجّب فيها عن الله عزَّ وجلَّ. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدريُ ورُويس وزيد عن يعقوب: ﴿ فَرُوحٌ ، فِضَمُ الرَاء، ورويت عن ابن عبس ( ) . قال الحسن: الرَّوح: الرحمة؛ لأنّها كالحياة للمرحوم، وقالت عائشة رضي عبس ( ) . قال الحسن: الرُّوح: الرحمة؛ لأنّها كالحياة للمرحوم، وقالت عائشة رضي وهذا هو الرحمة.

﴿وَرَيْحَانُ ﴾ قال مجاهد وسعيد بن جبير : أي : رزق (٨). قال مقاتل : هو الرزق ،
 بلغة حمير ، يقال : خرجت أطلب ريحانَ الله ، أي : رزقه ؛ قال النَّه ، ن تَوَلَى :

سَلَامُ الإلهِ ورَبْحَانُه ورحمتُه وسَمَاءٌ دِرَ (٩)

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ١٥/ ٤٦٦ ، وأخرجه عنه الطبري ٣٧٦-٣٧٦ ، وابن أبي حاتم ١٠/ ٣٣٣٥ (١٨٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٢٠ .

 <sup>(</sup>٥) في غريب القرآن له ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) القراءات الشاذة ص١٥٢ ، والمحتسب ٢/ ٣١٠ ، والنشر ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٢٠/٤ ، وأخرجه أحمد (٢٤٣٥٢) ، وأبو داود (٣٩٩١) ، والترمذي (٢٩٣٨)، والنسائي في الكبرى (١١٥٠٢).

<sup>(</sup>A) تفسير البغزي ٢٣٢/٤، وما بعده منه أيضاً، وأخرجه عنهما الطبري ٣٧٧/٢٣ ، وقول مجاهد في تفسيره //٣٥٣ .

<sup>(</sup>٩) سلف ص١٢٢ من هذا الجزء.

وقال قتادة: إنَّه الجنَّد الضَّاك: الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي يُشَمَّه، قاله الحسن وقتادة أيضاً (۱). الربيع بن خَيْع، هذا عند الموت، والجنَّة مخبوءة له إلى أن يُبعث. أبو الجوزاء: هذا عند قَبض روحه يتلقَّى بضَبَائر الرَّيحان (۱). أبو المالية: لا يُفارِق أحد رُوحه من المقرَّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان، في المنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان، في أمَّل مورة فيها (۱)، وأصل ريحان واشتقاقه تقدَّم في أوَّل سورة «الرحمن» فتأمله، وقد سرد الثعلبيُ في الرُّوحِ والرَّيحان أقوالاً كثيرةً سوى ما ذكرنا من أرادها وجدها هناك.

قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ إِن كَانَ بِن أَصَي آلْيَدِين ﴾ أي: ﴿إِنْ كَانَ هَذَا المعتوفَى ﴿ مِنْ الْمَعَابِ الْيَهِينِ ﴾ وَهَنَا المعتوفَى ﴿ مِنْ الْمَعَلَى الْيَهِينِ ﴾ أي: الست ترى منهم إلا ما تحبُّ من السلامة فلا تهتم لهم، فإنَّهم يُسلّمُون من عذاب الله، وقيل: المعنى: سلام لك منهم، أي: أنت سالم من الاغتمام لهم، والمعنى واحد. وقيل: أي: إنَّ أصحاب البمين يُذعُون لك يا محمَّد بأن يصلّي اللهُ عليك ويُسلّم. وقيل: المعنى إنَّهم يُسلّمون عليك يا محمَّد؟، وقيل: معناه: صَلِمة ألهم المعلم عليك يا محمَّد؟، وقيل: إنه يُحيًا بالسلام؛ إكراماً.

فعلى هذا في محلِّ السلام ثلاثة أقاويل: أحدها: عند قَبْض روحه في الدنيا يُسلِّم عليه مَلَك الموت، قاله الضحَّاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَك الموت ليقبض روح

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٣٤٦/٤ ، والنكت والعيون ٥/٤٦٧ ، وزاد العسير ٨/١٥٧ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٥٤ ، وقول الحسن أخرجه الطيري ٣٢/ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير السمعاني ٥/ ٣٦٢ ، والضبائر: الجماعات. اللسان (ضبر).

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٢٩١ ، وأخرجه عنه الطبري ٣٧٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٣٤٧/٤ ، ومعاني القرآن للزجاج ١١٨/٥ ، وتفسير البغوي ٢٩١/٤ ، وزاد المسد ٨/٨٥ .

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن للنحاس ٢٤٧/٤ ، ومعانى القرآن للفراء ٣/ ١٣١ .

المؤمن قال: ربُّك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة «النحل»(١) عند قوله تعالى: ﴿ اللَّذِنَ نُوَنِّهُمُ ٱلْمُلَيِّكُمُ لَيَبِينِ ﴾ [الآية: ٢٢].

الثاني: عند مساءلته في القبر يُسلِّم عليه منكر ونكير.

الثالث: عند بعثه في القيامة تُسلِّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها(٢).

قلت: وقد يحتمل أن تُسلّم عليه في المواطن الثلاثة، ويكون ذلك؟ إكراماً بعد إكرام، والله أعلم. وجواب اإنَّ عند المبرِّد محذوف، التقدير: مهما يكن من شيء ومَسكَلامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ اليَّمِينِ النَّحِينِ إن كان من أصحاب اليمين «قَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ فحذف جواب الشرط؛ لدلالة ما تقدَّم عليه، كما حذف الجواب في نحو قولك: أنت ظالم إن فعلت؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أنَّ الفاء جواب «أمّا» وقد سدَّت مسدَّ جواب «إنْ» على التقدير المتقدِّم، والفاء جواب «أمّا» وقد سدَّت مسدَّ جواب إنْ» على التقدير المتقدِّم، والفاء جواب لهما على هذا الحدِّ، ومعنى «أمّا» عند الزجَّاج: الخروج من شيء إلى شيء، أي: ذمُ ما كنَّا فيه، وخذ في غيره٬ ".

قوله تعالى: ﴿ وَلَنّا إِن كَانَ مِن اَلْتَكَلِينِكُ بِالبعث ﴿ الْشَالِينَ ﴿ عن الهدى وطويق الحقّ المَّمَ أَنْكُمْ أَيُّهَا الحقّ الْمَقْلُلَّ مِنْ جَمِيم، كما قال: ﴿ وَمُمْ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الصَّالُونَ الْمُكَلِّبِهُ وَكَامَ قَال: ﴿ وَمَنْ الْمَهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

<sup>.</sup> ٣٢٠/١٢ (١)

<sup>(</sup>٢) الأقوال الثلاثة في النكت والعيون ٥/ ٤٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن لمكى ٢/٤/٢-٧١٥ ، وقول المبرَّد في المقتضب ٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٩١/٤.

الجيم، وهو بعيد(١).

﴿إِنَّ هَذَا لَمُنَّ مُثَلًا لَكُتِينَ ﴾ أي: هذا الذي قصصناه مُخصُ اليقين وخالصه. وجاز إضافة الحقّ إلى اليقين، وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرَّد: هو كقولك: عين اليقين، ومحض اليقين، فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند المسريين: حقَّ الأمر اليقين، أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيد. وقيل: أصل اليقين أن يكون نعتاً للحقّ، فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز، كقوله: ﴿وَلَمُا اللَّمِنَ عَلَى الاَسْاع والمجاز، كقوله: ﴿وَلَمُا اللَّمِنَ عَلَى الاَسْاع والمجاز، كقوله: ﴿وَلَمُنَا اللَّهُ عَنْ الْعَنْ عَلَى الاَسْاع والمجاز، كالمُعْ وَلَمُنَا الْمُعْرِينَ فِي الْعَنْ عَلَى الاَسْاع والمجاز، كقوله: ﴿وَلَمُنْ اللَّهُ عَنْ الْعَنْ عَلَى الاَسْاعِ والمجاز، كاللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللل

وقال قتادة في هذه الآية: إنَّ الله ليس بتارِك أحداً من الناس حتى يَقِفه على اليقين من هذا القرآن، فأمَّا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة، وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين.

﴿ فَسَيْحَ بِأَسِر رَئِكَ الْعَلِيدِ ﴾ أي: نَزّه الله تعالى عن السُّوء. والباء زائدة، أي: سيِّح اسم ربُك، والاسمُ المستَّم ("). وقيل: «فَسَيِّخ» أي: فَصَلُّ بذِكر ربُك وأَمْره ("). وقيل: فاذكر اسمَ ربُك العظيم وسيِّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: ﴿ نَسَيِّعُ اسْدَ وَلِيْكَ الْمُظْلِيدِ ﴾ قال النبيُّ ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم»، ولما نزلت: ﴿ مَنْجَ اسْدَ رَبِّكَ الْمُظْلِيدِ ﴾ قال النبيُّ ﷺ: «اجعلوها في سجودكم» خرَّجه أبو داود (٥٠)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص١٥٢ ، والكشاف ٢٠/٤ ، والبحر المحيط ٢١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٢/ ٤٣٦-٤٣٨ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٢٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٤/ ٢٩٢ .

 <sup>(</sup>٥) برقم (٨٦٩)، وأخرجه أيضاً ابن ماجه (٨٨٧)، وأحمد (١٧٤١٤)، والحاكم ٤٧٧/٢ وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وواققه الذهبي.

## سورة الحديد

مدنيَّةٌ في قول الجميع، وهي تسع وعشرون آية (١٠).

عن العِرباض بن سارية أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقرأ بالمسبِّحات قبل أن يرقد، ويقول: «إنَّ فيهنَّ آيَةً أفضلُ من ألفِ آيةٍ، (٢) يعني بالمسبِّحات: «الحديد» و«الحشر، و«الصف، و«الجمعة» و«التغابن».

## ينسم أللهِ ألكَفَيْبِ ٱلتِجَدِيْرِ

قىولىدە ئىممالىمى: ﴿سَبَحَ بِلَهِ مَا فِي اَسْتَوْتِ وَالْأَوْمِيْنَ وَهُوَ الْدَبِيْرُ لَلْكِيمُ ۞ لَمُ مَنْك اَلْشَوْتِ وَالْأَوْمِيْنَ بَنِي. وَبُيبِتُ وَهُو عَلَى كُلِ فَيْءٍ فَبِيدُ ۞ هُوَ الْأَوْلُ وَالْكِيشِ وَالْشَهِمُ وَالْإِلِنِّ وَهُو بِكُلِي فَنْءٍ عِيمُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ شَيِّمَ يَّهِ مَا فِي الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إي: مجَّد الله، ونرَّهه عن السوه، وقال ابن عباس: صلَّى لِله همَا فِي السَّمَواتِه ممن خَلَق من الملائكة هوَالْأَرْضِ » من شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الملالة. وأنكر الزجَّاج ٢٠٠ هذا وقال: شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الكانة مفهومة ؛ فلِمَ قال: ﴿ وَلَكُنْنَ لَا لَمُ تَسْبِحُهُ ﴾ الإسراء: ٤٤٤ وألم هو تسبيح مقال، واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿ وَسَكَّرَنَا مَعْ مَا وَلَهُ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا قَلْمُ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا مَلْمَ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَاللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ وَلَمْ اللهِ وَاللهِ وَلَمْ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ اللهِ وَلَمْ وَلِمْ اللهِ وَلَمْ وَلَوْلُولُ فِي فَيْ وَلِمُونَ اللّهِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُ وَلِمْ وَلَوْلُ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلْمُ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمُوالِمُونَ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوالِمُوالِمْ وَلَمْ وَلِمُ وَلِمُوالِمُولِمُ وَلِمُعْلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمُوالْ وَلَمْ وَلِمُولِمُوا وَلِمُوالِمُوالِمُولِمُ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٩٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٥٠٥٧) ، والترمذي (٢٩٢١) ، والنسائي في الكبرى (٧٩٧٢) ، وأحمد (١٧١٦٠). قال الترمذي: هذا حديث حسر: غرب.

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ٥/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) ۱۲/ ۹۸.

قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مُلْكُ اَلْتَنْكُونَ وَالْأَرْضُ ﴾ أي: انفرد بذلك. والمُلك عبارة عن المَلُك ونفرذ الأمر، فهو سبحانه الملك القادر القاهر، وقيل: أراد خزائن المطر والنبات وسائر الرزق ، ﴿ يُحْمِي وَكُمِيتُ ﴾ يميت الأحياء في الدنيا، ويحيى الأموات للبعث. وقيل: يُحيى النُّقُف وهي موات، ويُميت الأحياء. وموضع ايُحْمِي ويُمِيتُ ونع على معنى: وهو يحيى ويميت. ويجوز أن يكون نصباً بمعنى «لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ محيناً ومعيناً على الحال من المجرور في «لَهُ والجار عاملاً فيها (١٠) . ﴿ وَهُو عَلَى الْمُنْ فَنَهُ اللهُ لا يُعجِره شيء.

قوله تعالى: ﴿ وَهُو آلْأَوْلُ وَالْقَيْرُ وَالْقَاعِمُ وَالْبَائِنَ ﴾ اختلف في معاني هذه الأسماء وقد بيَّناها في الكتاب «الأسنى» (٢٠٠ . وقد شرحها رسول الله ﷺ شرحاً يغني عن قول كل قائل، فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «اللهمَّ أنت الأوَّل فليس قبّلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت اللهم فليس فوقك شيء، وأنت اللبطن فليس دونك شيء، أقضِ عنا الدِّين، وأغننا من الفقر، (٢٠ عنى بالظاهر العالم، والله أعلم . ﴿ وَهُو يَكُمُ يَكُمُ عَلَمٌ ﴾ بما كان أو يكون، فلا يخفى عليه شيء.

قوله تعالى: ﴿ هُمُو الَّذِي خَلَقَ السَّكَرُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّة الْبَارِ ثُمَّ السَّوْق عَلَ السَّهُونُ يَسَلُّهُ مَا لِيْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَشِّجُ مِنْهَا وَمَا يَبِلُ مِنْ السَّلَةِ وَمَا يَسْئِجُ فِيثًا وَهُو مَسَكُّو أَبَنَ مَا كُشَمُّ وَلَلْهُ مِنَا صَبْلُونَ مِسِيرٌ ۞ لَمُ مُلْكُ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضُ وَلِلَّ اللَّهِ ثُرَّحُمُ الأَمْوُ ۞ يُهِجُ الْبَلَ فِي النَّهِ وَقُولِجُ النَّهَارُ فِي النِّيلُ وَمُو عَيِمٌ بِنَاتِ الشَّدُودِ ۞ ﴿

قول تعالى: ﴿ هُوْ اللَّذِينَ النَّالِ الْمُتَوَانُ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ الْمُؤْمَ السَّوْنَ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ الْمُؤْمَ السَّوْنَ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ الْمُؤْمَ السَّونَ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ الْمُؤْمَ السَّوْنَ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ الْمُؤْمَ السَّوْنَ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةً الْمُؤْمَ الشَّوْنَ وَاللَّرِيْمَ فَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمِلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْم

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٢١ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۳۳ ، ۱۵۱ ، ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧١٣) : (٦١) ، وهو عند أحمد (٨٩٦٠).

تقدّم في «الأعراف» (١) مستوفّي.

قوله تعالى: ﴿ يَتَكُمُ مَا يَكِحُ فِي آلَأَرْضِ ﴾ آي: يَدخُل فيها من مطر وغيره ﴿ وَمَا يَشْحُهُ مِنْهَ ﴾ من نبات وغيره ﴿ وَمَا يَنْهُ مِنَ السَمَايَ الله من نبات وغيره ﴿ وَمَا يَنْهُ مِنَ السَمَايَ الله من ملائكة وأعمال العباد ( ) ﴿ وَهُو مَكَمُ الله عني: بقدرته وسلطانه وعلمه ( ) ﴿ وَمَلْم مَكُمُ الله وَلَه عني الله عَنْه الله عَنْه عليه شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين السَمْوَى عَلَى الْعَرْشِ ، وبين اوَهُو مَمَكُمُ المُواخِد بالظاهرين تناقض، فدلً على أنه لا بُدً من التأويل ، والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالى: إنَّ محمداً الله الله الإسراء لم يكن اعتراف بالنا الموت. وقد تقلم ( ).

قوله تعالى: ﴿ لَمُ مَٰلُكُ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلاَّرْضِ﴾ هذا التكرير؛ للتأكيد، أي: هو المعبود على الحقيقة ﴿ وَإِلَى اللَّهِ رَبِّيعُ الْأَمُورُ ﴾ أي: أمور الخلائق في الآخرة.

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو خَيْوة وابن مُحَيصن وحميد والأعمش وحمزة والكسائي وخَلَف: "تَرْجِعا<sup>(ه)</sup> بفتح التاء وكسر الجيم، الباقون: تُرْجَعُهُ.

قوله تعالى: ﴿ وَلِيهِ مُ أَلِّسِلَ فِي النَّهَارِ وَلِولِمُ النَّهَارَ فِي اَلَّيْلِ ﴾ تقلَّم في الله عمرانه (١٠٠ . ﴿ وَمُولِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>.</sup> YTV /4 (1)

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>۱) معاني الفران للزجاج ۱/۵ (۳) النكت والعيون ۱/۵۷ .

<sup>. 47/14 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) النشر ٢/٨٠٨ – ٢٠٩ .

<sup>.</sup> A7 - A0/0 (T)

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري ۲۲/ ۳۸۸.

قوله تعالى: ﴿ آبِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنْفِقُوا بِنَا جَمَلَكُمْ الشَّتَطَيْنِينَ فِيدٌ قَالَيْنَ اَسْتُوا بِكُو رَافَتُقُوا لَمْمُ آبَدُّ كِيدٌ ۞ وَمَا لَكُو لَا نُوْيَوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ بِتَـْفَوُكُ لِاقْيِشُوا بِرَكِنُهُ وَقَدْ آنَدَ بِسَنْفَكُو إِن كُمُّمُ تُوْيِينَ ۞ هُو اللَّهِى يُنَزَّ عَلَى جَسِيدٍ اللَّهِ يَشْتُن لِيَعْرِينُكُو مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النَّوْرُ وَإِنَّ اللَّهِ بِكُو لَوُسُوكٌ رَبِعٍ ۞ ﴾

قوله تعالى: ﴿ مَايِحُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ آي: صدّقوا أنَّ الله واحد، وأنَّ محمداً رسوله ( ) ﴿ وَأَنْفُوا ﴾ تصدّقوا، وقبل: انفقوا في سبيل الله. وقبل: المراد الزكاة الممروضة. وقبل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه ( ) ﴿ مِثَا جَمَلُكُم مُتَنَّلُونِينَ يِنْهُ ﴾ دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه، وأنَّ المجد لبس له فيه إلا التصرف الذي يُرضِي الله، فيثيبه على ذلك بالجنّة، فمن أنفق منها في حقوق الله وهانَ عليه الإنفاق منها، كما يهون على ذلك بالجنّة، فمن أنفق منها وأنا أذن له فيه، كان له الثواب الجزيل والأُجْر العظيم ( ) . وقال الحسن: «مُسْتَخَلَفِينَ فِيهِ بوراثتكم أيّا وهذا يدلُ على أنّها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النُّوّاب والوكلاء، فاغتموا الفرصة فيها بإقامة الحقّ قبل أن تُزال عنكم إلى من بعدكم ( ) . ﴿ قَالَقُوا ﴾ في سبيل الله ﴿ مُنْهُ كَبُرُ ﴾ وهو الجنّة.

قوله تعالى: ﴿وَمَنَا لَكُمْ لَا نَوْمُنُونَ بِاللَّهِ استفهام يُراد به التوبيخ. أي: أيُّ عُلْدٍ لكم في ألَّا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! ﴿وَالْتَمُوكُ بَلْـعُوكُمْ﴾ بيَّن بهذا أنَّه لا حكم قبل ورود الشرائع.

وقرأ أبو عمرو: «وقد أُخِذَ ميثاقُكُم» على غير مسمَّى الفاعل(١٦). والباقون على

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/ ٦١ بنحوه .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/ ٢١ .

<sup>(</sup>٦) السبعة ص ٦٢٥، والتيسير ص ٢٠٨.

مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله ميناقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان وهم في ظهر آدم بأنَّ الله ربّكم لا إله لكم سواه (١). وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركّب فيكم العقول، وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ﷺ (أن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: إذ كنتم. وقيل: أي: إن كنتم مؤمنين بالحُجَج واللائل (٢). وقيل: أي: إن كنتم مؤمنين بحقّ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تومنوا؛ لقيام الحُجَج والأعلام ببعثة محمّد ﷺ، فقد صحّت براهينه (١). وقيل: إن كتم مؤمنين بالله خالفكم. وكانوا يعترفون بهذا، وقيل: هو خطاب لقوم آمنوا، وأخذ النبي ﷺ مثاقهم، فارتدُّوا. وقوله: «إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» أي: إن كنتم تقرُّون بشرائط الإيمان.

قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّهِ يَبُرُكُ عَلَى عَبَدِهِ مَانِتِ بِيَتَتَهِ عِيدِ القرآن (٥٠) وقيل: المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمَّد ﷺ؛ لما معه من المعجزات، والقرآنُ أكبرها وأعظمها . ﴿ لَيَحْمَ مُنْكُم أَي: بالقرآن. وقيل: بالرسول، وقيل: بالدعوة . ﴿ وَمَن الطُّلُمَتِ ﴾ وهو الإيمان (١٠) . ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ يِحُمُ لَرَمُونُ اللَّهُ يَحُمُ لَرَمُونُ مَرَّحَمٌ ﴾ وهو الإيمان (١٠) . ﴿ وَإِنَّ اللهُ يِحُمُ لَرَمُونُ مَرَّحَمٌ ﴾ وهو الإيمان (٢٠) . ﴿ وَإِنَّ اللهُ يِحُمُ لَرَمُونُ مَرَّحَمٌ ﴾ وقيل المنان (١٠) . ﴿ وَإِنَّ اللهُ يَحْمُ لَرَمُونُ اللهُ يَحْمُ لَرَمُونُ اللهُ يَحْمُ لَرَمُونُ اللهُ يَحْمُ لَمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ يَعْمُ لَرَمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قىولىه تىمىالىمى: ﴿وَمَا لَكُو أَلَّا لَنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُ مِيرَثُ الشَّنَوَتِ وَالأَرْضُ لَا يَسْنَوى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبَلِ الْفَنْتِح وَقَنْلُ أَوْلِتِكَ أَعْظُمُ مَرْجَهُ مِّنَ اللَّينَ أَنفقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنْلُواْ وَكُلاً وَغَدُ اللَّهُ الْمُسْتَخَ وَلَقَدُ بِمَا تَشْلُونَ خَيْرٌ ۞﴾

## فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: أيُّ شيء يمنعكم من

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ۲/۲۵ ، وأخرجه عنه الطبري ۳۹۰/۲۲.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ١٦٣/٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ۲۲/ ٣٩٠.(٥) الوسيط ٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٩٤/٤.

الإنفاق في سبيل الله، وفيما يقربكم من ربّكم، وأنتم تموتون وتخلّفون أموالكم، وهي صائرة إلى الله تعالى (٬٬ فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. ﴿ وَهُو يَرْتُ اَلتَّنْزِتِ وَالْأَرْتِيُ ﴾ أي: إنَّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحقُّ له (٬٬ المستحقُّ له ٬٬٬ ).

الثانية: قوله تعالى: ﴿لا يُسْتَوِى مِنكُم ثَنُ أَنْفَق مِن قَبِل الفَتْتِم وَقَشَافُه آكثر المفسّرين على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيُّ والزهريُّ: فتح الحُدَيْبية (٢٠٠ قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضلُ من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضلُ من الأخرى، كان القتال والنفقة قبل فتح مكَّة أفضلُ من القتال والنفقة بعد ذلك (١٠٠ وفي الكلام حلف، أي: ولا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَن أَنْفَق مِن قَبِل الفَتْح وقَاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فحلف؛ لدلالة الكلام عليه (١٠٠ وإنَّما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأنَّ حاجة الناس كانت أكثر؛ لضعف الإسلام، وفِعلُ ذلك كان على المنفقين حينئذِ أشق، والأجر على قد قد النصب (١٠)، والله أعلم.

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدَّم أهل الفَضَل والعزم، وقد قال الله تعالى: «لا يَسْتَري مِنْكُم من أَنْفَقَ من تَبْلِ الفَتْحِ وقَاتَلَّ، وقال الكلبيُّ: نزلت في أبي بكر ﴿ وقال الكلبيُّ: نزلت في أبي بكر ﴿ وتقديمه؛ لأنَّه أوَّل من أسلم. وعن ابن مسعود: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبيُّ ﴿ وأبو بكر؛ ولأنَّه أوَّل من أنفق على نبيًّ الله ﴿ وعن ابن عمر قال: كنت عند النبيُّ ﴿ وعنه أبو بكر وعليه عباءة قد خَلْها في صدر بِخلال، فنزل جبريل فقال: يا نبيًّ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة خَلْها في صدر بِخلال، فنزل جبريل فقال: يا نبيًّ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٧١ ، وأخرجه عنه الطبري ٣٩٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٢٩ ، وما بعده منه أيضاً .

قد خلّلَها في صدره بِخِلال؟ فقال: «قد أنفق عليَّ ماله قبل الفتح» قال: فإنَّ الله يقول لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراضٍ أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله ﷺ: بها أبا بكر إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقرأ عليك السلام، ويقول: أراضٍ أنتَ في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أأسخط على ربيًّ ، إنِّي عن ربيًّ لراضٍ! إنِّي عن ربيًّ لراضٍ! وقال الله يقول لك: قد رضيتُ عنك كما أنتَ عني راضٍ، فبكى أبو بكر، فقال جيريل عليه السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق، لقد تَخلُت حملة العرش بالكمِيّ منذ تَخلُل صاحبك هذا بالعباءة (١٠٠ ولهذا علمته السحاء على أنفسهم، وأقراء له بالتقلم والسَّق.

وقال عليُّ بن أبي طالب ﴿ سبق النبيُّ ﴿ وصلَّى أبو بكر وَثُلَّكَ عمر ؛ فلا أوتى برجل فَشَّلْني على أبي بكر إلا جلدته حدَّ المفتري ثمانين جلدةً وطرح الشهادة (١٠٠) فنال المتقلَّمون من المشقَّة أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ.

الرابعة: التقدُّم والتأخُّر قد يكون في أحكام الدنيا، فأمَّا في أحكام الدِّين فقد قالت عائشة رضي الله عنها: أمرَّنا رسول الله \$ أن نُثْرِل الناسَ منازلهم، وأعظم المنازل مرتبةً الصلاة. وقد قال \$ في مرضه: «مُرُّوا أبا بكر فليصلُّ بالناس»

<sup>(</sup>١) الوسيط ١٤٥٧- ٢٤٦ ، وأسباب النزول للواحدي ص ٤٦١ ، وتفسير البغزي ١٩٤٤ - ٢٥٥ ، والسير البغزي ١٩٤٤ - ٢٠٥ ، والبغنيث الحرية ١١٥٠ ، وأبو تعيم في الحلية ١١٥/ ١٠٠ - ١٠١ ، والبغنيث الحلية ١١٥/ ١١٥ من طرق ورن الزيادة الأخيرة ، وهي من قوله : فإن الله يقول لك : «قد رضيت عنك...» إلى آخر الحديث ، ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقة: الملام بن عمرو ، قال عنه ابن حبان ؛ لا يجوز الاحتجاب به بحال أهد. وفي يعضها الآخر : محمد بن بابشاذ ، قال حة البغداي : في حديد غراب وماكي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٠٢٠)، وابن سعد في الطبقات (٢٠/١ ، وأبو عبيد في غريب الحديث ٤٥٨/٢ ، وأبو عبيد في غريب الحديث ٤٥٨/٢ ، والطبراني في الأوسط (١٦٦١) من طرق ومتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤/٤ : رواه أحمد ، وقال : ثم خبطتنا فتنة ، يربد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد ثقال . الهد. ومعنى قوله في وصلى أبو يكر . أي: أني ثانياً، والمصلى في خبل الحلية هو التاني، مُممّى به؛ لأن رأسه يكون عند صَلَا الأول، وهو ما عن يعين الذَّب وشماله . الطباة (صلا).

۲٤٢ سورة الحديد: الآية ١٠

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٣٩/٤ ، وما يعده منه أيضاً ، وحديث عائشة أخرجه أبر داود (٤٨٤) وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اهم. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه ٦/١ . والحديث الآخر سلف ٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحديث الأول سلف ٢/ ٣٦ ، والثاني سلف ١٢/٨ - ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) أحكام الغرآن لابن العربي ٢٤ - ١٧٣ ، وما يعده منه أيضاً ، والحديث لم تقف عليه مرفوعاً ، وإنما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٣٢٨) ، والدارمي (٣٠٢٦) عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر . وأخرجه أيضاً ابن أبي شية ٢/١ ٤٠٤ عن عمر وعبد الله وزيد ، والسيهقي في السنن الكبر ، ولا ٢٠٠٦ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . ووود عند بعضهم : الولاء للكبير . وذكره الزيلمي في نصب الرابة ٤/٥٥ وعزاء للقاسم بن حزم السرقسطي في كتابه فغريب الحديث، وقال : وقال في موضع آخر : قال يعقوب : الولاء للكثير - يضمُّ الكاف - وهو أكبر ولد الرجل المعتن . انتهى .

<sup>(3)</sup> أحكام القرآن لابن العربي ٤٤ / ١٧٣٠ ، وقول مالك في المدونة / ٣/١ ، والحديث أخرجه أحمد (١٣٧٠) ، والبخاري في الأدب المقرد (١٣٥٠) من حديث عبد الله بن عمرو ، ودون قوله ﷺ : فويمر له للمائم أخرجه أحمد (٢٣٧٠) ، والظحاري في شرح مشكل الأفار (١٣٢٨) ، والظحاري أفي شرح مشكل الأفار (١٣٢٨) من حديث عبادة بن الصاحت ، وقال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد / ١٣٧١ : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وإستاده حسن . اهد . وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>ه) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٣٠ ، والحديث أخرجه الترمذي (٢٠٢٢) ، والعقبلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٧٥ عن أنس هـ. قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشبخ يزيد ابن بيان. اهـ . وقال العقبلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به .

دَاخَـلَـهُ في السَّبَا ومِن بَـذَخ جَـــدُّكَ واذكــر أبــاك يــابــن أخ عنك وما وزره بمنسلخ يـومـاً بـه سِنُّه إلـى السَّيَـخ(١) يا عانبًا لِلشيوخ مِن أَشَهِ اذكر إذا شئت أن تُعبيه واعدلم بدأن الشبياب منسيلخ من لا يعزّ الشيوخَ لا بلغتُ

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُسْتَنَّ ﴾ أي: المتقدِّمون المتناهون السابقون، والمتأخِّرون اللاحقون، وعَدَهم الله جميعاً الجنَّة مع تفاوت الدرجات(٢).

وقرأ ابن عامر: ﴿وَكُلُّ عِالرفع، وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشام(٣). الباقون: ﴿وَكُلُّا ﴾ بالنصب على ما في مصاحفهم، فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل عليه، أي: وَعد الله كلُّا الحسني. ومن رفع؛ فلأنَّ المفعول إذا تقدَّم ضَعُف عمل الفعل، والهاء محذوفة من وَعَدَه (٤).

قوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَضَاعِفَكُم لَلُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرييرٌ ﴿ يْوَمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى ثُولُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمَ وَبِأَيْلَنِيهِ بُشْرَيكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَقْنِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ خَلِيينَ فِيهَأَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. وقد مضى في «البقرة»(٥) القول فيه. والعرب تقول لكلِّ من فَعَلَ فِعْلًا حسنًا: قد أقرض. كما قال:

إنَّما يَجْزي الفتى ليس الْجَمَا (١٦) وإذا جُوزِيتَ قَرْضاً فَاجْزِهِ

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٣٠ ، ونسبه لابن عبد الصمد السرقسطي ، وورد فيه وفي (م): تُعيِّرهم، بدل: تُعيِّبهم.

<sup>(</sup>٣) السبعة ص ٦٢٥ ، والتيسير ص ٢٠٨ . (٤) الحجة للفارسي ٦/ ٢٦٦ - ٢٦٧ .

<sup>. 119/8 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) القائل لبيد ، وسلف ٤/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٦٣ .

وَسُمْعِي قرضاً؛ لأنَّ القرض أخرِج الاسترداد البدل. أي: من ذا الذي ينفق في سبيل الله حتى يبدِله الله بالأضعاف الكثيرة. قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة «حَسَناً» أي: محتسباً مِن قلبه بالا مَنْ ولا أذّى. ﴿ فَيُمَنّيْهُمُ لَمُ ﴾ ما بين السبع إلى سبع مئة، إلى ما شاء الله من الأضعاف ( . وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبعان الله، والله، والله أكبر، رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوع بالعبادات. وقيل: إنه عمل الخير، والعرب تقول: لي عند فلان قرض صِدْقي، وقرض سُوه ( . القشيريُّ: والقرض الحسن أن يكون المتصدِّق صادق النيَّة، طبِّب النفس، يبتغي به وجه الله، دون الرباء والشمعة، وأن يكون من الحلال.

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تَبْتُمُوا النَّبِيّ اللَّبِينَ عَلَيْهُ اللَّبِيّ اللَّبِينَ عَنْ النَّبِيّ اللَّبِينَ عَلَيْهُ اللَّبِيّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

«فَيُضَاعِفَهُ لَهُ» وقرأ ابن كثير وابن عامر: «فَيُضَعِّفُه» بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٢١ و٣٠/ ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) النكت والمبون (۲۷٪ ، وقول أبي حيان أخرجه ابن أبي شيبة ۱۰/۳۰ ، وابن أبي حاتم في التفسير ۲/ ۶۲۱ (۲۶۲۳) ، وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲/۲۶۲ (۲۶۲۳).

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٢٤٧/٤ ، وما بعده منه أيضاً ، والحديث سلف تخريجه ٣/ ٢٢ بالهامش .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٢٤٧/٤ ، والحديث سلف تخريجه ١٠/٨٠ .

ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «تُبُضَاعِتُهُ» بالألف وتخفيف العين إلا أنَّ عاصماً نصب الفاء، ورفع الباقون (١) عطفاً على ويُشْرِضُ، وبالنصب جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة» (١) القول في هذا مستوفى . ﴿وَلَهُرَ أَبْرٌ كُورٍ ﴾ كَرِيرٌ عني الجنَّة.

قوله تعالى: ﴿ يَرْمَ تَرَى النَّهْبِينَ وَالنَّوْبَسُتِ﴾ العامل في «يَوْمَ»: «وَلَهُ أَجْرٌ كُورِمٌ " ")،
وفي الكلام حذف، أي: «وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ في «يَوْم نَرَى» فيه ﴿ النَّوْبِينَ وَالنَّوْبِينَ وَالنَّوْبِينَ وَالنَّيْبَ بَتَنَى
فَرُيْمُ ﴾ أي: يمضي على الصراط، في قول الحسن ( ) وهو الضياء الذي يمرون فيه ﴿ يَقُ الْمِينَ الْمَيْهِ ﴾ أي: قَلْمهم . ﴿ وَيَلْبَيْكِم ﴾ قال الفرَّاء ( ۞ ؛ الباء بمعنى «في ا أي: في إيمانهم. أو بمعنى «في ا أي: عن أيمانهم. وقال الضحَّاك ( " ) : فنُورُهُم اللَّمُ المُم اللَّهِ المَّانِيم، وقي أيمانهم وعملهم الصالح بين اليميم، وفي أيمانهم كتب أعمالهم، فالهم، فالباء على هذا بمعنى «في الميانهم ويجوز على هذا أن يوفق على «في». ويجوز على هذا أن

وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «ويلٍيمانيهم» بكسر الألف<sup>(م)</sup>، أراد الإيمان الذي هو ضدًّ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنَّ معنى الظرف الحال، وهو متعلَّق بمحذوف. والمعنى: يسعى كاتنًا «بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» وكاتنًا «بِإِيْمَانِهِمْ»، وليس قوله: «بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» متعلَّقًا بنفس ويَسْمَى».

<sup>(</sup>١) السبعة ص ١٢٥ ، والتيسير ص ٨١ ، والنشر ٢/٨٢٢ .

<sup>.</sup> ۲۲۷/٤ (۲)

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن لمكى ٢/ ٧١٧ .

 <sup>(</sup>١) مسحل إعراب القرآن تمخي ١
 (٤) النكت والعيون ٥/ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٥) في معانى القرآن له ٣/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>۷) في تفسيره ۲۲/ ۳۹۸ بإسناده عنه.

 <sup>(</sup>A) القراءات الشاذة ص ١٥٢ ، والمحتسب ٢/ ٣١١ ، وما بعده منه .

وقيل: أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤتّونَ نورهم على قَدْر أعمالهم، فمنهم من يُؤتّى نوره كالنخلة، ومنهم من يُوتّى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نوراً مَن نوره على إبهام رجِّله، فيُطلقا مرَّةً ويُوقَد أخرى ((). وقال قنادة: ذكر لنا أنَّ نبيً الله ﷺ قال: "إنَّ مِن المؤمنين من يُضِيئ نُوره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من البَّمَن أو صنعاء (())، ودون ذلك، حتى يكون منهم من لا يُضِيءُ نوره إلا موضع قدميه، قال الحسن: ليستضيؤوا به على الصواط، كما تقدَّم، وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى الجنَّد (الله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ بُشُرَكُمُ ٱلْيَرَمُ جَنَّتُ تَقِي مِن غَنِهَ ٱلْأَثْبُرُ ﴾ التقدير: يقال لهم: البُشْرَاكُمُ الْيُومُ، دخول جنَّاتِ. ولا بُدَّ من تقدير جلف المضاف؛ لأنَّ البشرى حدث، والجنَّة عين، فلا تكون هي هي (٤٠). وتَجرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ، أي: من تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها.

﴿ عَلِينِ نَيْماً ﴾ حال من الدخول المحذوف، التقدير: "بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ دخول جنّاتٍ تَتَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارَ، مقدرين الخلود فيها، ولا تكون الحال من بشراكم؛ لأنَّ فيه فصلاً بين الصلة والموصول. ويجوز أن يكون مما دلَّ عليه البشرى، كأنَّه قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو «النَّوْمَ خبراً عن «بُشْرَاكُمُ» ووجَبَّاتٌ ، بدلاً من البشرى، على تقدير حذف المضاف، كما تقدَّم. و اخاليينَ على الكون النَّوْرَة على الحال، على أن يكون النَّوْرة على العال، على أن يكون النَّوْرة المَوْرة على الله على النه يكون النَّوْرة المال المال، على أن يكون النَّورة المناس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٩/١٣ ، والطبري ٢٢/٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. والشيت من (ظ) ، وتقسير الفيزي ١٩٨٤ ٢٩٧ بإسناده عنه ، والخرجه أولغرجه الرزاق في التفسير المبرورية عنه المبرورية في معجم البلدان ١٩٨٤ : عَمَدُن، بالتحريك ، وآخره نون : ددينة مشهورة على ساحل بحر الهند من تاحية اليمن ... وتضاف إلى أثين ، وهو مخلاف علن من جمله .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) البيان لابن الأنباري ٢/ ٤٢١ ، والمشكل لمكي ٢/ ٧١٧ .

<sup>(</sup>٥) في معانى القرآن له ٢/ ١٣٢ ، ونقله عنه المصنف بواسطة مكى بن أبي طالب في المشكل ٢/٧١٧ .

خبراً عن (بُشْرَاكُمُ) وهو بعيد، إذ ليس في اجَنَّات، معنى الفعل. وأجاز أن يكون ابُشْرَاكُمُ؛ نصبًا على معنى: يبشرونهم بشرى، وينصب اجنَّات، بالبشرى، وفيه تفرقة بين الصلة والموصول .

قوله تعالى: ﴿ يَرْمَ يَثُولُ الْتَكَثِيْنَ اللهِ المَامِلُ فِي الْيَوْمَ: اذَلِكَ هُوَ الْفَوْدُ الْمَظِيمُ، وقيل: هو بدل من اليوم الأول (١٠ ﴿ هَاتَطُورًا تَقْيَشِ ﴾ قراءة العامّة: بوصل الألف مضمومة الظاء، من نظر، والنظر: الانتظار، أي: انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة ويحيى بن ونَّاب: الْنَظِرُونَا بقطع الألف وكسر الظاء (١٠ ، من الإنظار. أي: أمهلونا وأخرونا، أنظرته: أخّرته. واستنظرته أي: استمهلته (١٣ ). وقال الفرَّاه (١٠ ): تقول العرب: أنظرني: انتظرني، وأنشد لعمرو بن كُلُوم:

أَبا هِندِ فلا تَعْجِلْ عَلَيْنَا ۚ وَأَنْظِرْنَا نُحَبِّرُكُ الْبِعْيِنَا

أي: انتظرنا . ﴿ تَنْتَيْسُ مِن فُولِمُ ﴾ أي: نستضيء من نوركم (٥٠). قال ابن عباس وأبو أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة ما قال الماورديُّ (١٠): أظنُّها بعد فصل القضاء مـ ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسِّرون: يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على

<sup>(</sup>١) المشكل لمكي ٢/٧١٨.

<sup>(</sup>۲) السبعة ص ٦٢٥ - ٦٢٦ ، والتيسير ص ٢٠٨ ، والنشر ٢/ ٣٨٤ ، وتفسير الطبري ٢٢/ ٤٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) الصحاح (نظر) .
 (٤) في معانى القرآن له ٣/ ١٣٣ ، والبيت الآتي سلف ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوى ٢٩٦/٤ .

<sup>(1)</sup> فمي النكت والعيون ٥/ ٤٧٤ وما قبله منه أيضاً، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٤٠١ عن ابن عباس .

قَدْر اعمالهم يمشون به على الصراط، ويُعطي المنافقين أيضًا نوراً خديعةً لهم؛ دليله 
قوله تعالى: ﴿ وَهُو خَدِعُهُمْ الله الساء: ١٤٢ وقبل: إنَّما يُعطّون النور؛ لأنَّ جميمَهم 
أهلُ دعوة دون الكافر، ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه، قاله ابن عباس "، وقال أبو 
أمامة: يُعطى المؤمن النور، ويُترَك الكافر والمنافق بلا نور ""، وقال الكلبيُّ: بل 
يَستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يُعطّون النور، فبينما هم يمشون، إذ بعث الله 
فيهم ريحًا وظلمة، فأطفأ بذلك نور المنافقين، فذلك قوله تعالى: ﴿ رَبُّكَا آتُيم لَنَ 
وُرِكًا في يقوله المؤمنون؛ خشيةً أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون، فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين: «انْظُرُونَا فَقَيْسُ مِنْ نُورِكُمُ "،

﴿ قِبَلَ آرَحِمُوا وَرَاءَكُمُ اَي: قالت لهم الملائكة: "ارْجِمُوا"، وقبل: بل هو قول المؤمنين لهم" أنا: "ارْجِمُوا وَرَاءَكُمُ الى الموضع الذي أخذنا منه النور، فاطلبوا المؤمنين لهم أنا: "ارْجِمُوا وَرَاءَكُمُ الى الموضع الذي أخذنا منه النور، فاطلبوا النور، ضرب بينهم بسور، وقبل: أي: هلًا طلبتم النور من الدنيا بأن تومنوا، "بِسُورٍ أي: سُورٌ والباء صلة (م). قاله الكسائي، والسُّور: حاجز بين الجنَّة والنار، وروي أنَّ ذلك السُّور ببيت المقدس عند موضع يعرف بوادي جهنَّم (٢). ﴿ بَالِينَامُ فِيهِ الرَّبَيَّةُ فِيهِ الرَّبَيَّةُ فِيهِ الرَّبَيَّةُ كِعني: ما يلي المنافقين، قال كما الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف بباب الرحمة، وقال عبد الله ابن عمرو: إنَّه سُور ببت المقدس الشرقيُّ، باطنه فيه المسجد "وَطَّاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١٠/ ٣٣٢٧ (١٨٨٢٣) و(١٨٨٢٣) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٠/ ٢٠١ - ٤٠٦ ، وأخرج القول الأخير عن ابن عباس وكعب وعبد الله بن عمرو ، وسيوردهم المصنف قريباً .

الْعَذَابُ يعني: جهنَّم. ونحوه عن ابن عباس (١٠). وقال زياد بن أبي سوادة: قام عبادة بن السامت على سُور بيت المقدس الشرقيَّ فبكى، وقال: من هَاهُنَا أخبرنا رسول الله الله أنَّه رأى جهنَّم (١٠). وقال قتادة: هو حائط بين الجنَّة والنار بَاطِئُهُ فيه الرُّحْمَةُ يعني: الجنَّة وطَال مجاهد: إنَّه الرَّحْمَةُ يعني: الجنَّة وطَال مجاهد: إنَّه حجاب كما في الأعراف، وقد مضى القول فيه (١٠). وقد قيل: إنَّ الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين، والعذاب الذي في ظلمة المنافقين (١٠).

قوله تعالى: ﴿ يَادُونَهُمْ أَي: ينادي المنافقون المؤمنين: ﴿ آلَدُ تَكُنُ مَنَكُمْ لِهِ فَي الدُنيا، يعني: نصلُي مثل ما تفعلون الدنيا، يعني: نصلُي مثل ما تفعلون ﴿ وَلَنَوْوا مثل ما تغعلون ﴿ وَلَكِنَكُمْ فَنَشَرُ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٩٦/٤ عن كعب وابن عمرو ، وسلف تخريجه عنهما – وعن ابن عباس – في التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/٢٢٦) والحديث أخرجه ابن حبان (٤٧٤١)، واللالكاتي في اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢٢٦١)، وأبو نعيم في الحلية ١/٢٩٦) من طريق سعيد بن عبد المزيز، عن زياد بن أي سوادة قال عنه أبو حاتم في أي سوادة ، وصديد بن عبد المزيز قد اختلط قبل مرته وزياد بن أي سوادة قال عنه أبو حاتم في الحاجم المي الصحيح من عبادة بن الصاحت. اهد. وأخرجه أيضاً الحاجم في المستدرك ٢/٨٧٩ عن محمد بن ميمون، عن بلال بن عبد الله، عن عبادة، به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه. وقال المذهبي بل منكر، وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله تقلمتاك ، ثم من هو ابن ميمون وثيه بن في تسخة أيي مسهر: عن سعيد عن زياد بن أي سوادة قال: زي عبادة . . . فهذا المرسل أجود. اهد

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٧٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٦/ ٤٠٤ مختصراً .

<sup>. 117/11 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٧٥ .

 <sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين جاءت في (ظ) و(د) هكذا: ونقرأ مثل ما تقرؤون. والمثبت من (م) ، والنكت والعيون ٥/٤٧٦ والكلام منه .

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٤٧٦ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٥٧ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٤٠٤ - ٤٠٠ .

﴿ وَرَبُّهُ مُنَّمُّ وَٱرْبَيْتُكُ ۚ أَي: «تَرَبَّصْتُمْ» بالنبيِّ ﷺ الموت، وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: «تَرَبَّضتُمْ» بالتوبة (وارْتَبْتُمْ» أي: شككتم في التوحيد والنبوَّة . ﴿ وَغَرَّنَّكُمُ ٱلأَمَانِ ﴾ أي: الأباطيل(١). وقيل: طول الأمل(٢)، وقيل: هو ما كانوا يتمنَّونه من ضَعْفِ المؤمنين ونزول الدوائر بهم (٣). وقال قتادة: الأماني هنا: خِدَع الشيطان. وقيل: الدنيا، قاله عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيُغْفَر لنا(٤). وقال بلال بن سعد: ذِكْرِك حسناتِك، ونسيانك سيثاتِك غِرَّة .﴿حَتَّى جَلَّهُ أَثْمُ ٱللَّهِ﴾ يعنى: الموت. وقيل: نصرة نبيِّه ي وقال قتادة: إلقاؤهم في النار(٥).

﴿ وَغَرَّكُم ا مَن خدعكم ﴿ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ أي: الشيطان، قاله عكرمة. وقيل: الدنيا، قاله الضحاك(٢٠). وقال بعض العلماء: إنَّ للباقي بالماضي معتَبَرًا، وللآخِر بِالْأَوُّلِ مَزِدَجَرًا، والسعيد من لا يغترُّ بالطمع، ولا يركن إلى الخُدَّع، ومن ذكر المنيَّة نسى الأمنيَّة، ومن أطال الأمل نسى العمل، وغفل عن الأجل. وجاء «الْغَرُورُ» على لفظ المالغة للكثرة(٧).

وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْفَع وسِمَاك بن حرب: «الغُرُورُ» بضمَّ الغين (^^)، يعنى: الأباطيل، وهو مصدر.

وعن ابن عباس: أنَّ نبيَّ الله ﷺ خطَّ لنا خطوطًا، وخطُّ منها خطًّا ناحية فقال: «أتدرون ما هذا؟ هذا مَثَلُ ابن آدم ومثل التمنِّي، وتلك الخطوط الآمال بينما هو يتمنى إذ جاءه الموت اله. وعن ابن مسعود قال: خطَّ لنا رسول الله ﷺ خطًّا مربعًا،

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الوسط ٤/ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعبون ٥/٤٧٦ ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٤٠٦ عن قتادة .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٧٦ ، دون قوله : وقيل: نصرة نبيًّا 微. فمن معانى القرآن للزجاج ٥/ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٧) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٥٩. (A) القراءات الشاذة ص١٥٢ ، والمحتسب ٢/ ٣١١ .

<sup>(</sup>٩) لم نقف عليه .

وخطُّ وسطه خطًّا وجعله خارجًا منه، وخطُّ عن يمينه ويساره خطوطًا صغارًا فقال: همذا ابن آدم، وهذا أجَلُه محيط به، وهذا أمَّلُه قد جاوز أجلَه، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أُخْطَأُه هذا نهشه هذا، وإن أُخْطَأُه هذا نهشه هذا، (1).

قوله تعالى: ﴿ فَأَلْتُمْ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِلْيَدُّ ﴾ أيُّها المنافقون ﴿ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَثَرُواً ﴾ أَيْأُسَهِم من النجاة. وقراءة العامة: ﴿يُؤْخَذُ ۚ بِالياء؛ لأنَّ التأنيثَ غيرُ حقيقيٌ؛ ولأنَّه قد فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: اتُؤخِّذُ، بالتاء (٢)، واختاره أبو حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوَّل اختيار أبي عبيد، أي: لا يقبل منكم بَدَل ولا عِوْض ولا نَفْس أخرى . ﴿مَأُونَكُمُ ٱلنَّارُّ ﴾ أي: مقامكم ومنزلكم ﴿فِي مَوْلَنَكُمْ ۗ أي: أَوْلَى بكم (٣)، والمولى: من يتولَّى مصالح الإنسان، ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. وقيل: أي: النار تملك أمرهم(٤)، بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى يُرَكِّب فيها الحياة والعقل فهي تتميَّز غيظًا على الكفَّار، ولهذا خوطبت في قوله تعالى: ﴿ يَهُمْ نَقُولُ لِجَهِّهُمْ هَلِ الْمَثَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِم .﴿وَيِثْسَ الْمَصِيرُ ﴾ اي: ساءت مرجعًا ومصيرًا.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن نَخَشَعَ قُلُونُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِنْتِ مِن فَبْلُ فَطَالَ عَلِيْهُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُومُهُمُّ وَكِيرٌ مِنْهُمْ نَسِتُونَ ١ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يُحْيِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ ٱلْأَيْنَتِ لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: يقرب ويحين (٥)، قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٧) ، قال ابن حجر في فتح الباري ٢٣٨/١١ : الأعراض ، جمع عُرَّض - بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر . ونَهَشُه : أصابه .

<sup>(</sup>٢) السبعة ص ٦٢٦ ، والتيسير ص ٢٠٦ ، والنشر ٢/ ٣٨٤ ، والكشف لمكي ٢/ ٣١٠ – ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ٢٥٢ ، وغريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) النكت والعبون ٥/ ٤٧٨ ، وما يعده منه .

أَلَمْ يَأْنِ لِي يَا قَلْبُ أَنْ أَثْرِكَ الجهلا وأن يُحْدِثَ الشَّيبُ المبينُ لنا عَقْلَا (١٠

وماضيه: أنّى ـ بالقصر ـ يَأْتِي (٢٠). ويقال: آنَ لكَ ـ بالمد ـ أن تفعل كذا، يَئِينُ أَيْنًا، أي: كانَ، مثل أنّى لك، وهو مقلوب منه (٢٠). وأنشد ابن السُكِيت:

. أَلَمًّا يَئِنْ لِي أَنْ تُجَلِّى عَمَايَتِي وَأَقْصِرُ عِن لَيْلَى بَلَى قَدْ أَنَى لِيَا

فجمع بين اللغتين.

وقرأ الحسن: «أَلَمَّا يَأْنِ<sup>(ئ)</sup>، وأصلها «أَلَمْ» زيدت "ما» فهي نفي لقول القائل: قد كان كذا، والم، نفي لقوله: كان كذا.

وفي اصحيح مسلم،"<sup>(٥)</sup> عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأْنِ للذين آمنوا أن تَخْشَعَ قلويُهم لذِكْرِ اللهِ» إلا أربعُ سنين.

قال الخليل: العتاب: مخاطبة الإدلال، ومذاكرة المُوجِدة (١٠٠ تقول: عاتبته معاتبة ﴿أَنَّ فَتَنَكَ ﴾ إي: تذلّ وتلين ﴿قُلُوهُمْ لِيَحْدِ اللّهِ وَلَا لِنَّيْ وَلَا لَكَيْ وَوَ أَنَّ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَما اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمَا اللّهُ على وألّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) القائل كُثيِّر عزَّة ، وهو في ديوانه ص ٢١٥ ، ورواية عجزه هكذًا:

وأن يُحدِث الشيب الملمُّ ليَ العقلا

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ١٥/ ٥٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) الصحاح (أين) ، وما بعده منه أيضاً .
 (٤) القراءات الشاذة ص ١٥٦ ، والمحتسب ٢/٣١٢ ، وما بعده منه .

<sup>(</sup>ه) برقم (۳۰۲۷).

<sup>(</sup>٦) الصحاح (عتب) ، وما بعده منه أيضًا ، والمصنف نقله عنه بواسطة العفهم ٧/٤٠٦ ، وما بعده منه أيضاً .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٤ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٣٣٣٨/١ (١٨٨٢٣) عن مقاتل بن حيان . (٨) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٩) النكت والعيون ٥/ ٤٧٧ ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ١٠/٣٣٨ (١٨٨٢٥).

وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. وذلك أنَّهم سألوا سلمانَ أن يُحدُّفهم بعجائب التوراة فنزلت: ﴿الرَّ قِلْكَ مَلِكُ الْكِنْبِ النَّهِينِ﴾ إلى قوله: ﴿يَمْنُ نَقْشُ عَلَيْكُ أَلَمَتُنَ الْفَيْسِ الدِينِ الرَّيْقِينَ الْمَيْسِ أَحسن من غيره وأنفع أَحَسنَ الْفَصَى أَحسن من غيره وأنفع لهم، فكفُّوا عن سلمان، ثم سألوه مثل الأوَّل فنزلت: «أَلَمْ يَأْنِ للذِينَ آمنوا أَن تَخْشَعَ قلوبُهم لذِّكُر اللهِ وما نَزَلَ من الحقَّ ، فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية باللسان (۱۰).

قال السديُّ وغيره: وَأَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، بالظاهر، وأسرُّوا الكفر وأَنْ تَحْشَعَ قَلُوبُهُمْ لِذِكُو اللهِ، وقيل: نزلت في المؤمنين<sup>(٢)</sup>.

قال سعد: قبل: يا رسول الله، لو قصصتَ علينا، فنزل: «تَحَنُّ نَقُصُ عَلَيْكَ» فقالوا بعد زمان: لو حَدَّثَتُنَا، فنزل: ﴿ لَقَمْ زَلَّ أَحْسَنَ لَكَنِيكِ الزمر: ٢٣] فقالوا بعد مدَّة: لو ذَكُّرتنا، فانزل الله تعالى: «أَلَمْ يَأْنِ للَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قلوبُهم لَذِكْر الله وما نَزَل من الحقْ<sup>(٣)</sup>. ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين، فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال الحسن: استبطاهم وهم أحبُّ خَلَقه إليه <sup>(1)</sup>.

وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام؛ لأنّه قال عقيب هذا: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ، أي: ألم يَأْنِ لللّهِينَ آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلينَ قلوبهم للقرآن، وألا يكونوا كمتقدّمي قوم موسى وعيسى، إذ طال عليهم الأمّد بينهم وبين نبيّهم فقست قلوبهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُوا ﴾ أي: والَّا يكونوا، فهو منصوب عطفاً على اأنْ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٤٧٧ وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدي ص ٤٣٢ بإسناده عنه .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٧٧ ، وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود .

تَخْشَعَ». وقيل: مجزوم على النهي<sup>(١)</sup>، مجازه: ولا يكونن، ودليل هذا التأويل رواية رُوّيس عن يعقوب: (لَا تَكُونوا» بالتاء<sup>(١)</sup>، وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا تسلكوا سبيلَ اليهود والنصارى، أعطوا التوراةً والإنجيلَ فطالت الأزمان بهم.

قال ابن مسعود: إنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمَّد قست قلوبُهم، فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحقَّ يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنَّهم لا يعلمون، ثم قالوا: اغرضوا شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنَّهم لا يعلمون، ثم قالوا: اغرضوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم، وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد، وإن أبى قتلناه، فلا يختلف علينا بعده أحد، فأرسلوا إليه، فكتب كتاب الله في ورقة وجعلها في [فَرنِ] وعَلَّهها في عنقه، ثم لبس عليه ثيابه، فأتاهم، فعرضوا عليه كتابَهم، وقالوا: أتومن بهذا؟ فضرب بيده على صدره، وقال: آمنتُ بهذا، يعني: المعلَّق على صدره، وقال: آمنتُ بهذا، يعني: أصحاب ذِي القُرْن، قال عبد الله: ومن يَحِشْ منكم فسيرى منكراً، وبحسب أحدكم أصحاب ذِي القُرْن، قال عبد الله: ومن يَحِشْ منكم فسيرى منكراً، وبحسب أحدكم إذ رأى المنكر لا يستطيع أن يغيِّره أن يُعِشْ من قله أنه له كاره (٢٠).

وقال مقاتل بن حيان: يعني: مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا تُعُثَّ النَّمِّ ﷺ<sup>(1)</sup>.

﴿ فَقَلَتُ قُلُومُهُمْ وَكِيرٌ مِنْهُمْ فَيَوْلِكَ ﴾ يعني: الذين ابتدعوا الرهبانيَّة أصحاب الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتديَّن به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا يؤمن في علم الله تعالى، ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بُعِث النبيُّ ﷺ فأمنوا

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) النشر ٢/ ٣٨٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في النفسير ١٠/ ٣٣٣٩ (١٩٨٩) ، والبيهتي في شعب الإيمان (١٩٨٩) ،
 وأخرجه مختصراً الطبري ٤١٠/٢٣ ، وما بين حاصرتين من مصادر التخريج ، والقُرَن : الجعبة .
 اللمان (ذ ن) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٣٠ عن مقاتل بن سليمان .

به، وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فَسَقهم اللهُ. وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكَّة مجدِيِين، فلما هاجروا أصابوا الرِّيف والنعمة، ففتروا عمَّا كانوا فيه، فقست قلوبهم، فوعظهم الله فأفاقوا.

وذكر ابن المبارك(11): أخبرنا مالك بن أنس، قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام قال لقومه: لا تُكثِروا الكلام بغير ذِكْر الله تعالى فتقسو قلوبكم، فإنَّ القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنَّكم أرباب، وانظروا فيها - أو قال: في ذنوبكم - كأنَّكم عبيد، فإنَّما الناس رجلان، معافَى ومبتلَى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية.

وهذه الآية: «أَلَمْ يَأْنِ لَلّذِين آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قلوبُهِم لِذِكْرِ اللهِ كانت سببَ توبة المُضيل بن عياض وابنِ المبارك رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن ابن مروان الفّلانسيُّ قال: حدِّثنا أبو محمد الحسن بن رشيق، قال: حدِّثنا علي بن يعقوب الزيَّات، قال: حدِّثنا إبراهيم بن هشام، قال: حدِّثنا زكريا بن أبي أبان، قال: حدِّثنا اللبت بن الحارث، قال: حدِّثنا الحسن بن داهر، قال: سئل عبد الله بن المبارك عن بده زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت المبارك عن بده زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواك، فأكلنا وشرينا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعًا بضَرْب العود والظّنبور، فقمت في بعض الليل فضرت بصوت يقال له: راشين السَّحَر، وأراد ستان يغني، وطائر يصبح فوق رأسي على شجرة، والعود يبدي لا يجيبني إلى ما أريد، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان ـ يعني العود الذي بيده - ويقول: «أَلَمْ يَأْنِ للنِين آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قلوبُهم للْخُرُ اللهِ وما نَزَلَ من الحرَّ، قلت: بلى والله وكرسرت العود، وصَرَفتُ مَن كان عندي، فكان هذا أوَّل زهدي وتشميري (٢٠). وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المهاد؛ أن نضر به الهدد:

أَلَمْ يَأْنِ لِي منك أَن تَرْحَمَا ﴿ وَتَعْصِ الْعَواذِلُ واللَّوْمَا

<sup>(</sup>١) في كتابه الزهد (١٣٥) ، وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ٣٢٨/٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷۳۱۷) - ومن طويقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۴۰۷/۲۲ بإلسناد آخر عن ابن المبارك ، ودون ذكر قوله : فضربت يصوت يقال له ... إلى قوله : يغني .

وتَرْشِي لَصَبُّ بِكُم مُنْحَرَم أَسَامُ على هجرِكم مَأْتَمَا يَسِيتُ إِذَا جَنَّهُ لَيْدُلُهُ يُراعِي الكُواكِبُ والأَنْجُمَا وماذا على الظّبي لَوْأَنَّهُ أَحَلُّ مِن الوَضلِ ما حَرَّما

وأما النُفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنّه عشق جارية، فواعدته ليلاً ، فيبنما هو يربقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: «ألّمْ يَأْنِ للَّذِين آمَنُوا أَن تَخْشَعُ قلوبُهُم للهِ » ونجع القهقرى وهو يقول: بلى واللهِ قد آنا فآواه الليل إلى خَربة وفيها جماعة من السابلة، وبعضهم يقول لبعض: إنَّ فضيلاً يقطع الطريق. فقال الفضيل: أوَّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني! اللهمَّ إنِّي قد تبكُ إليك جواز بيتك الجرام(١٠).

قوله تعالى: ﴿ اَمُلْتُوا أَنَّ اللَّهُ يَّى الْأَرْضَ بَعْدَ مَرْيَا ﴾ أي: (يُحْيِي الْأَرْضَ» الجَدْبة وَقَال وَبَعْدَ مَوْيَا ﴾ أي: (يُحْيِي الْأَرْضَ» الجَدْبة وقال وَبَعْدَ مَوْيَةًا » بالمطر. وقال صالح الجَوْر. وقبل: المعنى: فكذلك يُحيي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفو والضلالة. وقبل: كذلك يُحيي الله الموتى من الأمم، ويميز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه " . ﴿ وَبَنَّ بَيْنًا لَكُمُ الْإَيْنَ لَلْكُمْ الْإَيْنَ لَلْكُمْ الْإَيْنَ لَلْكُمْ الْإَيْنَ لَلْكُمْ الْوَبَى الموتى من لَيْعَالِهُ إلى الإيمان بعد موته الديل على قدرة الله، وأنَّه لمحيى الموتى من لَيْعَالِهُ أَنْ الْمُعْلِي الموتى من القاسي قلبه الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله، وأنَّه لمحيى الموتى .

قول تعالى: ﴿إِنَّ الْمُشَدِيْقِ وَالْمُشَدِيْقِ وَأَوْمُوا اللّهَ وَرَشَا حَسَمًا لِمُسَدَّة لِمُسْدَ وَلَهُمْ آخِرُ كُوبِدُ ۞ وَاللَّذِنَ مَاشُوا بِلْقُو وَرُسُودٍ أُولَٰتِكَ مُمُ السِّدِيْفُونَّ وَالنَّهَالَةُ عِندَ رَبِهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَوُومُهُمْ وَاللَّذِي كَثَرُوا وَكَذَوا عَالِمَانَا أُولَٰتِكَ أَصَابُ المُتَسِيدِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْتُصَّدِّقِينَ وَٱلْتُصَّدِّقَتِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧٣١٦) ، والخَرِية : موضع الخراب . والسابلة : المازُون على الطرقات المتردّدون في حواتجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٤ بنحوه .

الصاد فيهما (١١) ، من التصديق، أي: المصدقين بما أنزل الله تعالى. الباقون بالتشديد، أي: المتصدِّقين والمتصدِّقات، فأدغِمت التاء في الصاد، وكذلك في مصحف أبيَّ (١٦) وهو حتُّ على الصدقات، ولهذا قال: ﴿وَأَوْسُوا اللهُ قَرْسًا صَدَّا الله الله على الصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كلُّ ما في القرآن من القَرْض الحسن فهو التطوُّع (١٦) . وقبل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبًا صادقًا. وإنَّما عطف بالفعل على الاسم؛ لأنَّ ذلك الاسم في تقدير الفعل، أي: إنَّ الذين صدَّقوا وأقرضوا ﴿يُشَنَكُ لَهُمْ ﴾ أمثالها. وقراءة العامة بفتح المين على ما لم يُسمَّ فاعله. وقرأ الأعمش: (يُضَاعِفُه بكسر العين وزيادة هاء (٤)، وقرأ ابن كثير وابن عامر وبعقوب: (يُضَعَفُ بعني: الجنَّة.

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا عِلْقَهِ وَرُشُلِهِ أَوْلَئِكَ هُمُ السِّيَعُونُ وَالنُّهَمَّةُ عِندَ رَغِمُ لَهُمْ الْمَرَّمَةُ وَوُرُمُمَّ الْمَدَّمَةُ وَالنَّهَمَّةُ عِندَ رَغِمُ لَهُمْ مَوْوَرُهُمُّ الْمَدْمَنُونُ، وأَنَّهُ متصل، وروى مجاهد وزيد بن أسلم: إنَّ الشهداء والصدَّيقين هم المؤمنون، وأنَّه متصل، وروى معناه عن النبيَّ مَلَّةً، فلا يُوقف على هذا على قوله: «الصَّدَيقُونُ» وهذا قول ابن مسعود في تأويل الآية (\*). قال القشيريُّ: قال الله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ ثَمَ اللَّذِينَ أَشَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن المَاسِّدِينَ وَالشَّيونَ هم الذين يتلون الانبياء، المُنبياء، والمسلّمةون هم الذين يتلون الانبياء، والمسلّمون يتلون الشهداء، فيجوز أن تكون الشهداء هم الذين يتلون الصدِّيقين والشهداء هم الذين يتلون المسلّمين، والصالحون يتلون الشهداء، فيجوز أن تكون

<sup>(</sup>١) السبعة ص ٦٢٦ ، والتيسير ص ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) القراءات الشاذة ص ۱۵۲.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه عند الآية (١١) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليها .

<sup>(</sup>٥) السبعة ص ١٨٤ – ١٨٥ ، والتيسير ص ٨١ ، والنشر ٢/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنهم الطبري ٢١٣/١٤ - ٤١٥ ، إلا أن خبر زيد بن أسلم أخرجه عنه ، عن البراه بن عازب قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : مؤمنو أمني شهداك . قال : ثم ناد النبيّ ﷺ : ﴿وَاللّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهُ ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم﴾ . وقول مجاهد في تفسير، ٢/٦٥٨ ، وينظر المكتفى في الوقف والابتداء للداني ص ٥٥٥ - ٥٥٦.

هذه الآية في جملة من صدَّق بالرسل؛ أعني: «والَّذِينَ آمَنُوا باللهِ ورسلهِ أولئكُ هُمُ الصَّلْيَقِونَ والشُّهداءً». ويكون المعنى بالشهداء، مَن شهدَ لله بالوحدانية، فيكون صدِّيق فوق صدِّيق في الدرجات، كما قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ أَهلِ الجنَّاتِ العلا ليراهم مَن دونهم، كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماء، وإنَّ أبا بكر وعمر منهم وأنْمَمًا)('').

وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداءَ غيرُ الصنّيقين (٢٠). فالشهداء على هذا منفصل مما قبله، والوقف على قوله: «الصّنّيقُونَ» حسن (٢٠). والمعنى: «والشهداء عند ربِّهم لهم أجرهم ونورهم» أي: لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان:

أحدهما: أنَّهم الرسل يَشهدون على أممهم بالتصديق والتكليب، قاله الكلبيُّ، ودليله قوله تعالى: ﴿وَيَعِمَّنَا بِكَ عَلَى هَكَوْلَاً مُسِيدًا﴾ [الساء:١٤].

الثاني: أنَّهم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة، وفيما يشهدون به قولان: المحمدا: أنَّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول مجاهد<sup>(2)</sup>. الثاني: يشهدون الأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى أمههم، قاله الكلبيُّ، وقال مقال قولاً ثالثاً: إنَّهم القتلى في سبيل الله تعالى، ونحوه عن ابن عباس أيضاً قال: أراد شهداء المؤمنين، والواو واو الابتداء، والصدِّيقون على هذا القول مقطوع من الشهداء<sup>(0)</sup>.

وقد اختلف في تعيينهم، فقال الضحَّاك: هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليٌّ وزيد

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٦ ، والحديث لم نقف عليه مسنداً .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٩٨/٤ ، وأخرجه عنهما الطبري ٤٦٣/٢٢ ، وعن مسروق – وحده ـ أخرجه عبد الرزاق في النفسير ٢٧.٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ٩٣٥/ ، والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص ٥٥٥ أن الوقف على قوله تعالى: ﴿ وَالْهَـِئَيْرُتُهُ وَتُمَّ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٧٩ ، وما بعده منه أيضاً .

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن للنحاس ٢٦١/٤.

وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة، وتابعهم عمر بن الخطاب ، ألحقه الله بهم لما صدَّق نبيَّه ﷺ ((). وقال مقاتل بن حبان: الصدِّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم يكذبوهم طرفة عين ()، مثل مؤمن آل فرعون، وصاحب آل ياسين، وأبي بكر الصديق، وصاحب أصحاب الأخدود ().

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ كَنْرُوا وَكَنَّهُا بِكَايَتِنّا ﴾ أي: بالرسل والمعجزات ﴿ أَنْكَتِكَ أَسْحَكُ لِلْبَيِيدِ ﴾ فلا أجر لهم ولا نور.

نوله نعالى: ﴿أَعَلَمُوا أَنْمَا لَكَيْنُوا الدُّيَا لِهِ مُؤَوِّ وَزِينَةٌ وَنَفَاخُرُ بَيْتَكُمْ وَلَكَارُّ في
الْأَمْوَلُ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْنَكِ غَيْنِ أَغِيبَ الكَفَّارَ بَاللَّمُ ثُمْ بَعِيجُ فَلَنْهُ مُسْفَلًا ثُمْ بَكُونُ
الْمُدُولُ وَالْاَوْلُونُ عَلَاتُ شَيْئًا وَمُغَوِّزٌ قِنَ اللّهِ وَيَشَوَّهُ وَمَا لَلْيَوْوُ الدُّنِيَ إِلَّا يَشَعُ
اللّهُ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ وَيُشْتِلُونُ اللّهُ وَيُعْتَلِقُ مَنْ اللّهُ وَلِشَالًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهِ مَن يَشَالًا وَاللّهُ وَرُسُلِهِ وَلِلْ فَشْلُ اللّهِ يُقِيْهِ مَن يَشَالًا وَاللّهُ ذُو اللّهُ اللّهِ وَلَهْ مَن يَشَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَلَهْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قوله تعالى: ﴿ أَمَّلُمُوا أَنْنَا لَلْهُرُوا اللَّهُ لِكُوْ وَلَكُوْ ﴾ وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يَتُرُك الجهاد خوفاً على نفسه من القتل، وخوفًا من لزوم الموت، فبيَّن أنَّ الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغى أن يترك أمْرَ الله محافظةً على ما لا يبقى.

واماً صلة، تقديره: اعلموا أنَّ الحياة الدنيا لعِب باطل ولهو فرح ثم ينقضي<sup>(1)</sup>. وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل: إنَّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد:

 <sup>(</sup>١) الوسيط ٢٥١/٤، وتفسير البغوي ٢٩٨/٤، وجامت تتمة العبارة فيهما هكذا: وتاسعهم عمو بن
 الخطاب الحقه الله بهم؛ لما عرف من صدق نيته.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٢٥١/٤ ، ونسبه إلى المقاتِلَيْن ابن حبان ، وابن حيان .

<sup>(</sup>٣) في (م) : وأصحاب الأخدود .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٩٨/٤ .

كلُّ لعب لهو(١٠). وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام؛ (١٠) وقيل: اللعب: ما رَغِّب في الدنيا. واللَّهو: ما ألهى عن الآخرة، أي: شَغل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. واللهو: النساء (١٠٠٠) ﴿ وَرَبِيَتُهُ الزِينة: ما يتزيَّن به، فالكافر يتزيَّن باللنيا ولا يعمل للاَخرة (١٠)، وكذلك من تزيَّر في غير طاعة الله.

وقيل: بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء (6). وفي "صحيح مسلم، عن النبيّ # قال: «إنَّ الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر النبيّ # قال: «إنَّ الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد، ". وصحَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: «أربع في أمتي من أمْرِ الجاهلية: الفخر في الأحساب، (1) الحديث. وقد تقدَّم جميع هذا . ﴿وَيَكَائَرُ فِي الْأَمْوَلُو الله الله والله الله والنبيان المؤمنين بالإيمان والطاعة (1). قال بعض المتأخرين: «لَهبّ» كلعب الصبيان «وَلَهُوَّ» كلهو الفتيان «وَلَهنَّةٌ كلهو الفتيان «وَلَهنَّةٌ كلهو الفتيان «وَلَهنَّةٌ كلهو الفتيان «وَلَهنَّةً كله الشعان (1). وقبل: المعنى الدعني المعنى الذي الدفياء (1).

وعن عليٌّ ﷺ أنَّه قال لعمَّار: لا تحزن على الدنيا؛ فإنَّ الدنيا ستَّة أشياء: مأكول

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٨٠ .

<sup>.</sup> TT1 /A (Y)

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٢٨٦) : (٦٤) ، وسلف ١١٩/١١ .

<sup>(</sup>٧) سلف ص٢٢٨ من هذا الجزء.

 <sup>(</sup>A) النكت والعبون ٥/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٩) الدهقان ، بكسر الدال وضمها : التاجر ، فارسي معرَّب. اللسان (دهق) .

<sup>(</sup>١٠) إعراب القرآن للنحاس ٢٦٢/٤ .

ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة، وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان، وأفضل ملبوسها الدِّيباج وهو تُشَجُّ دودة، وأفضل المشموم الهِشك وهو دم فأرة، وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال، وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبال، واللَّه، إنَّ المرأة لتزيِّن أحسنها يراد به أقبحها.

ثم ضرب الله تعالى لها مثلا بالزرع في غيث فقال: ﴿ كَتَلِ غَيْهُ أَي: مطر ﴿ أَغِبُ ٱلْكُفَّارَ بَاللهِ الكفَّار هنا: الزرَّاع؛ لأنهم يغطُّون البَنْر. والمعنى أنَّ الحياة الدنيا كالزرع يُعجِب الناظرين إليه، لخضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيمًا كأنَّ لم يكن، وإذا أعجب الزرَّاع فهو غاية ما يستحسن (((). وقد مضى هذا المثل في «يونس» و«الكهف» (() وقيل: الكفَّار هنا الكافرون بالله عرَّ وجلَّ؛ لأنهم أشدُ إعجابً بزينة الدنيا من المؤمنين ((). وهذا قول حسن؛ فإنَّ أصل الإعجاب لهم وفيهم، ومنهم يظهر ذلك، وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحَّدين من ذلك فروع تعدث من شهواتهم، وتتقلَّل عندهم وتيقُ إذا ذكروا الآخرة، وموضع الكاف رفع على الصفة (()).

﴿ مَ يَهِيمُ ﴾ أي: بجفُّ بعد خضرته ﴿ مَنَكُ مُصَمَّلُ ﴾ أي: متغيِّرًا عما كان عليه من النضرة . ﴿ مُنَ يَكُونُ حُلَكًا ﴾ أي: تُتاتًا وتِبْنًا فيلهب بعد حُسْنه، كذلك دنيا الكافر (٥٠ . ﴿ وَفِي ٱلْأَجْرَةِ عَلَابٌ شَرِيةً ﴾ أي: للكافرين. والوقف عليه حسن (١) ، ويبتدئ:

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٥/١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ٤٧٧/١٠ ، وعند الآية (٤٥) من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٢٧ ، وتفسير أبي الليث ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ٥/١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه .

﴿وَمَنْفِرَةٌ ثِنَ آلْفُو مُرِضَرُقُ ﴾ أي: للمؤمنين. وقال الفرّاء ("): "وَفِي الآخِرَةُ عَذَا الله ُ سَلِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ تقديره: إما عذاب شديد وإما مغفرة، فلا يُوقف على أشييدٌ ". ﴿وَمَا السَّيَوَةُ اللَّشُيّا إِلَّا مَتَكُم ٱلشُّرُورِ ﴾ هذا تأكيد ما سبق، أي: تغرُّ الكفّار، فأما المؤمن فالدنيا له متاعُ بلاغٍ إلى الجنّة ". وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرودٍ، تزهيداً في العمل للدنيا، وترغيباً في العمل للآخرة.

قوله تعالى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مُنْفِرُة بِن رَبِّكُم ﴾ أي: سارعوا بالأعمال الصالحة التي تُوجِب المغفرة لكم من ربّكم (٢٠ وقيل: سارعوا بالتوبة (٤٠)؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة، قاله الكلبيُّ، وقيل: التكبيرة الأولى مع الإمام، قاله مكحول. وقيل: الصف الأول (٥٠) ﴿ وَبَمْتُة عَرْشُهُا كُمْرَسُ السَّمَة وَالْأَرْضِ ﴾ لو وصل بعضها ببعض (٣٠) قال الحسن: يعني جميع السماوات والأرضين مبسوطتان، كلُّ واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل واحد، أي: لكلُّ واحد جنَّه بهذه السَّمَة. وقال ابن كبسان: عني به جنَّة واحدة من الجنَّات. والمَرْض أقلُّ من الطول، ومن عادة العرب أنّها تعبَّر عن سَعِة الشيء بعَرْضه دون طوله. قال:

كَـأَن بِـلَادَ السلبِ وَهُـيَ عَـريـضَةٌ على الْخَائِفِ المطْلُوبِ كَفَّةُ حَابِلِ

وقد مضى هذا كله في «آلِ عمران» ( وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل الحيرة لعمر عله: أرأيت قول الله عزَّ رجلً: «وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كَمَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللبِيرة لعمر عله : أرأيت الليل إذا وَلَّى وجاء النهار أين يكون الليل القالوا: لقد نزعت بما في التوراة مثله ( ) .

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن له ٣/ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان للطبرسي ٢٧/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٨١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) ١٣١٥ - ٣١٣ ، والبيت سلف تخريجه هناك ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) سلف تخريجه ٥/٣١٥.

﴿ أَمِنْتُ لِلَّذِيكَ أَمْنُوا إِنَّهُ وَثُمُلِيدٌ ﴾ شَرَط الإيمانُ لا غير، وفيه تقويةُ الرجاه (١٠). وقد قبل ألجاتُ الله المرجاه (١٠). وقد قبل: ﴿ أَمِنَتُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ عَنِ النَّاسُ ﴾ [الآيست: ١٣٤]. ﴿ وَلَلْمَ لَذِينَ عَنِ النَّاسُ ﴾ [الآيست: ١٣٤]. ﴿ وَلَلْمَ لَشَلْ اللهِ يُؤْتِينُ مَن يَشَكُلُ ﴾ أي: إذَّ الجنَّة لا تُنال ولا تُدخّل إلا برحمة الله تعالى وفضله (١٠). وقد مضى هذا في الأعراف (١٠) وغيرها . ﴿ وَأَلْمَةُ ذُرْ الْلَمْشَلِي الْمَلْطِيرِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿نَا أَسَانَ مِن تُمِينَةِ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِيَ ٱلْمَسِكُمُمُ إِلَّا فِي كِنْكُمِ مِن قَبْلِ أَن نَفَرَّاهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بَمِيرٌ ۞ لِكَبْنَلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا نَشَرَعُوا بِمَنَا ءَانَئَكُمْ وَاللّهُ لَا يُمِثُ كُلَّ مُعْنَالِ فَخُورٍ ۞ الّذِينَ يَبْعَلُونَ وَبُّنُهُونَ النَّاسَ بِالْبَعْلِيُ وَمَن بَنَوْلُ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ النَّيْنُ الْمَقِيدُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿مَا آمَاتِ مِن شُمِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ قال مقاتل: القَحْط وقلَّة النبات والشعام، وقبل: الجوائح في الزرع (٤٠٠ ﴿وَلَا فِي ٱلْمُسِكُم ﴾ بالأوصاب والأسقام، قاله فتادة. وقبل: إقامة الحدود، قاله ابن حيان. وقبل: ضيق المعاش، وهذا معنى رواية ابن جريج (٥٠ ﴿ وَلَا فِي كِنَمُو ﴾ يعني في اللوح المحفوظ ﴿وَيَن قَبِل أَن تَبَرَّأَهَا ﴾ الضمير في "نَبَرَاهَا عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس: من قبل أن يُخلق المصيبة (١٠) وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق المحميم، وقال الله يَبيرُ ﴾ والنفس (٧) ﴿ وَالْ وَلِلْكَ وَعِفْظ جميعه (عَلَى الله يَبيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٢٩٩/٤ .

<sup>. 177/9 (7)</sup> 

 <sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٨١ دون عزوه لمقاتل، والجوائع: جمع جائعة، وهي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح العال من سنة أو فتنة. اللسان (جوس).

<sup>(</sup>ه) النكت والديون ٥/ ٤٨٣ ، وما بعده منه أيضاً ، وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٧٥ ، والطبري ٢٢/٦٩ ؟

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٩٩/٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٧) تفسير البغوي ٢٩٩/٤ دون عزو ، وما بعده منه أيضاً .

هيُّن. قال الربيع بن صالح: لما أُخِذَ سعيد بن جبير ﴿ بَكِيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لما أرى بك، ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ فإنَّه كان في عِلْم الله أن يكون، ألم تسمع قوله تعالى: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ الله أن الآية (١٠). وقال ابن عباس: لما خَلَق الله القَلَم قال له: اكتب. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة (١٠). ولقد ترك لهذه الآية جماعةً من الفضلاء الدواء في أمراضهم فلم يستعملوه؛ ثقة بربّهم، وتوكُلا عليه، وقالوا: قد علم الله أيَّام المرض وأيَّام الصحة، فلو حرص الخَلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال الله تعالى: «مَا أصَابُ من مُصِيبَةٍ في الأرضِ ولا في أنفسِكم إلَّا في كتابٍ من قَبْلٍ أن نَبْرَاها».

وقد قيل: إنَّ هذه الآية تتَّصل بما قبل، وهو أنَّ الله سبحانه هؤن عليهم ما يصيبهم في الجهاد من قَتُل وجَرْح، ويَّن أنَّ ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الأموال وما يقع فيها من خسران، فالكلُّ مكتوب مقدَّر لا مدفع له، وإنَّما على المرء امتثال الأمر.

ثم اذّبهم فقال هذا: ﴿لِكِنَا تَأْتُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ أَي: حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق. وذلك أنَّهم إذا علموا أنَّ الرزق قد فُرغ منه لم يَأْمَوْا على ما فاتهم منه. وعن ابن مسعود أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «لا يجد أحدكم طَفْمَ الإيمان حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطبه، فم قرأ: ولِكَيْلا تَأْمَوْا عَلَى مَا مَاتَكم مِن النيا، فه قد لم قرأ: ولِكَيْلا تَأْمَوْا عَلَى مَا عَالَكُم فَاتَكُم مِن النيا، فإنَّه لم يُعَدِّ لكم، ولو تُلْد

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) سلف ۱/۳۵۸.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه هكذا مرقوعاً ، بل أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢٠٠٨) - ومن طريقه الطيراني في الكبير (٧٠)م) - عن معمر ، عن قنادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كنَّ فيه يجد حلاوة الإيمان : ترك الكبر أن المناف الم يكن ليختك ، وأن ما أخفاد لم يكن ليحب . قال الهيشي غي محجم الزوائد // ٥٥ : رواه الطيراني ، وقادة لم يسمع من ابن مسعود. احد . وفي الباب عن جابر أنه قال: قال رسول الله ﷺ : لا يومن عبد حتى يومن بالقدر خيره وشرة ، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليختك ، وأن ما أخطاء لم يكن ليحب، قال الترمذي : حديث غريب، لا تنزؤ إلا من حديث عبد الله بن ميون ، وعبد الله بن ميون مكز الحديث .

لكم لم يفتُكم ﴿وَلاَ نَدْرَعُوا بِمَا مَانَكُمُ اَي: من الدنيا، قاله ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: من العافية والخفيب (١٠ وروى عِكرمة عن ابن عباس: ليس مِن أحد إلا وهو يحزن ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرًا، وغنيمته شكر آ١١، والمحزن والفرح المنهي عنهما هم اللَّذان يتعدَّى فيهما إلى ما لا يجوز، قال الله تعالى: ﴿وَاللهُ لَا يُعِبُ كُلُّ مُعْمَالٍ فَعُوْدٍ ﴾ أي: متكبر بما أوتي من الدنيا، فخور به على الناس.

وقراءة العامة: «آتَاكُمُ» بمدَّ الألف، أي: أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عموو: «أتَاكُمُ» بقَصْر الألف، واختاره أبو عبيد<sup>(٣)</sup>. أي: جاءكم، وهو معادل لـ«قَاتَكُمُ» ولهذا لم يقل: أفاتكم.

قال جعفر بن محمد الصادق: يا بن آدم مالك تأسى على مفقود لا يرده عليك الفُرْت، أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت<sup>(1)</sup>. وقيل لِبُرُزُجُمِهُم: أيُّها الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات، ولا تفرح بما هو آتِ؟ قال: لأنَّ الفائت لا الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات، ولا تفرح بما هو آتِ؟ قال: لأنَّ الفائت لا يتلافى بالْعَبْرةِ (المَّفْضِل بن عِياض في هذا المعنى: الدنيا مُبِيد ومُفِيد، فما أباد فلا رجعةً له، وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل: المحتل: الذي ينظر إلى الناس بعين الافتخار، والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين الافتخار، والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتفار، وكلاهما ثيرُكُ خفيّ، والفخور بمنزلة المُصَرَّاةِ تُشدُّدُ أخلافها ليجتمع فيها الاحتفار، وكلاهما شِرْكُ خفيّ، والفخور بمنزلة المُصَرَّاةِ تُشدُّدُ أخلافها ليجتمع فيها

<sup>(</sup>۱) النكت والعيون ( ٤٨٢ ، وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٤٢١/٢٢ ، وابن أبي حاتم في التفسير ١٠٠٠-٣٣٤ (١٨٨٢٢) .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٨٢ ، وأخرجه عنه ابن أبي شبية ٢٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤ ، والطبري ٢٢/ ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٦٥ ، والقراءة في السبعة ص ١٢٦ ، والتيسير ص ٢٠٨ ، والحجة للفارسي ٢/ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٢٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان للطبرسي ١٥٦/٢٧ ، والخبّرة : السرود . القاموس (حبر). ويُؤْرُجُمِهُر: وزير أنوشروان، واسمه مرتّب من جزأين : يُؤُرّج ، وهو معرّب بزرك ، أي : عظيم . ومهر بمعمنى : شمس . تاج العروس (بزرج) ، وإعجام الأعلام لمعمود مصطفى ص ٧٣ – ٧٤ .

اللبن، فيتوهِّم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلك، فكذلك الذي يرى من نفسه حالًا وزينةً وهو مع ذلك مدَّع فهو الفخور.

﴿ وَمَن يَرْلُهُ أَي: عن الإيمان ﴿ فَإِنَ اللَّهِ خَنيُّ عنه (٥). ويجوز أن يكون لما حنَّ على الصدقة أعلمهم أنَّ الذين يبخلون بها، ويأمرون الناس بالبخل بها، فإنَّ الله غنٌّ عنهم.

وقراءة العامة: «بالْبُخْلِ» بضمّ الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائيّ: «بِالْبَحُلِ»

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٨٢ ، وما بعده منه أيضاً .

<sup>(</sup>ه) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٢٩.

بفتحتين<sup>(۱)</sup>، وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيْفع فِبالْبَخْلِ<sup>»</sup> بفتح الباء وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم: «البُّخُلِ<sup>»</sup> بضمَّتين، وكلُّها لغات مشهورة. وقد تقدَّم الفرق بين البخل والشخّ في آخر «آل عمران»<sup>(۱)</sup>.

وقرأ نافع وابن عامر: وفَإِنَّ اللَّهَ الْغَيْئُ الْحَوِيدُ، بغير «هُوَ". والباقون: «هُوَ الْغَيْئُ» على أن يكون فصلًا. ويجوز أن يكون مبتذا، واللَّغَيُّ، خبره، والجملة خبر النَّه. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلًا؛ لأنَّ حذف الفصل أسهل من حذف المبتداً<sup>(4)</sup>.

قوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُمُلْنَا بِٱلْمُؤَمِّنَ وَلَوْلَانَا مَمْهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاشُ بِالْفِسْطِّ وَأَنْزَلْنَا الْمُلِيدَ فِيهِ بَأَشُّ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيقَلَمُ اللَّهُ مَن يَشُوهُ وَيُشْكُمُ بِالْفَيْزِ ۚ إِنَّ اللَّهَ فَوَقَّ صَرِيدٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا فِيمًا وَإِنْجِمِ وَبَعَلْنَا فِي وُرْتِيْهِمَا الشَّبُونَ وَالْكِنْتِ فِيْتُمْ مُهْتَرِّ وَكَيْدٍ مِنْكُمْ فِينَّمُ فَيْفُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿لَنَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وَالْبَيْنَةِ ﴾ أي: بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة (٥٠). وقبل: الإخلاص لله تعالى في العبادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بذلك دعت الرسل، نوح فمَن دونه إلى محمَّد ﴿ وَلَوْلَانَا مَمُهُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾ أي: الكتب، أي: أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم ﴿ وَالَيْيَانَ ﴾ قال ابن زيد: هو ما يُوزَن به ويتعامل (٢٠ ﴿ إِنْهُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عالم الله الله عالم (١٠ ﴿ وَلَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) السبعة ص ٢٣٣ ، والتيسير ص ٩٦ .

<sup>. £ £ 1 /0 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) السبعة ص ٦٢٧ ، والتيسير ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) الحجة للفارسي ٦/ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٢٩.

يدلُّ على أنَّه أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل (١٠). قال القشيريُّ: وإذا حملناه على الميزان المعروف، فالمعنى: أنزلنا الكتابَ ووضعنا الميزان، فهو من باب:

## عَلَفْتُهَا تِبنًا وماءً باردًا(٢)

ويدلُّ على هذا قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَةُ رَفَّهَا وَوَسَمَ الْبِيرَاكِ ﴾ ثم قال: ﴿ وَأَلْبَعُوا الْبِيرَاكِ ﴾ ثم قال: ﴿ وَأَلْبَعُوا الْبِيرَاكِ ﴾ [الرحن: ٧-٩] وقد مضى القول فيه . ﴿ وَأَرْلَنَا الْمَلِيدَ فِيهِ بَأْتُ شَيِيبً ﴾ (روى عمر ﴿ أَنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء والملح (٢٠٠٠). وروى عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدمَ عليه السلام: الحجر الأسود وكان أشدَّ بياضاً من الثلج، وعصا موسى وكانت من آبي الجنَّة، طولها عشرة أذرع مع طول موسى، والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان والكلبَّنان والميقعة، وهي الميطوقة، ذكره الماورديُّ (٤٠).

وقال الثعلبيُ: قال ابن عباس: نزل آدم من الجنَّة ومعه من الحديد خمسة أشياء من آلة الحدَّادين: السَّنْدان، والْكَلْبَتَان، والعِيقَعة، والمِطْرقة، والإبرة، وحكاه القشيريُّ قال: والمِيقَعة: ما يحدَّد به؛ يقال: وتَعْتُ الحديدَةُ أَقَعُها، أي: حَدَدتها (٥) وفي «الصحاح» (٢): والمِيقَعة: الموضع الذي يألفه البازِيُ (٢) فيقع عليه، وخشبة القصّار التي يَدقُ عليها، والمِطْرقة والوسنُّ الطويل.

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٨/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) سلف ۱/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) أورده الواحدي في الوسيط ٢٥٣/٤ ، والديلمي في الفردوس ١٧٥/١ ، والبغري في التفسير ٢٩٩/٤ ، والبغري في التفسير ٢٩٩/٤ ، وابن حجر في الكافي الشاف ص ١٦٤ ولكن عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وعزاء - أي ابن حجر - للتعلمي ، وقال : وفي إسناده من لا أعرفه .

<sup>(</sup>٤) في النكت والعيون ٥/ ٤٨٣ ، وفيه : مثل طول موسى ، بدل : مع طول موسى .

 <sup>(</sup>٥) تهذیب اللغة ۳/ ۳۷.
 (٦) مادة : (وقع).

 <sup>(</sup>٧) البازئ: واحد البُزاة التي تَصِيدُ، ضَرَّبٌ من الصقور. اللسان (بزا).

﴿وَلِيَعْلَمُ اللهُ مَن يَشْرُو ﴾ أي: أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف على وقولينا والنقل معهم الكتاب، على قوله تعالى: وليتُقُوم النَّاسُ بِالْقِسطِ» أي: أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب، وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقّ، ووليتُمْلَمُ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وليرى الله من ينصر ويذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقّ، ووليتُمْلَمُ اللهُ مَن ينصر ونهم: لا يكلُبونهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٦٣) عن أبي بكرة نفيع الحارث الثقفي ١٠٠ والراوية عنه ابتتُه كِنسة، ولا يُعرف حالها. كذا قال ابن حجر في لسان الميزان / ٢٩٥٧. وقال المنظري في مختصر سنن أبي داود ٥-٢٤٩٧ في إسناده: أبو بكرة يكّار بن عبد العزيز بن أبي يكرة، قال يحيى بن معين: ليس حديث بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا يأس به. اهد. وعده ابن الجوزي في الموضوعات (١٦٢٤). ومعنى برقا: ينظم اللسان (وقا).

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٨/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٥) الكراع: السلاح، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح. والجُنّة: ما واواك من السلاح واستترت به منه.
 اللسان (كرع) و(جنز).

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٧) تفسير مجاهد ٢/ ٦٥٨ ، وأخرجه عنه الطيري ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٨) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٩) تفسير البغوي ٤/ ٣٠٠.

ويؤمنون بهم «بِالنَّمْنِبِ، أي: وهم لا يرونهم .﴿إِنَّ أَلَّهَ فَوِيُّ عَنِيرٌۗ﴾ (قَوِيُّ، في أخذه «عَزِيرٌ» أي: منبع غالب. وقد تقدَّم(''. وقبل: «بِالنَّنْبِ» بالإخلاص.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلَنا ثُومًا وَلِرَفِيمَ فَشَل ما أجمل من إرسال الرَّسل بالكتب، وأخير أنَّه أرسل نوحًا وإبراهيم وجعل النبؤة في نسلهما (\*\*) ﴿ وَبَكَمَلْنَا فِي دُرْيَتُهِمَا النَّبُوّة مَن نسلهما أَنْ وَرَبَكَلْنَا فِي دُرْيَتُهِمَا النَّبُولَة من وَاللَّكُتُبُ ﴾ أي: جعلنا بعض ذريَّتُهما الأنبياء، وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من السماء: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان (\*\*). وقال ابن عباس: الكتاب: الخطُّ بالقالم (\*\*) ﴿ وَقَلَى اللهُ عَبْلُهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الكِلْلُولُ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ثُمُ قَنَّتُنَا عَلَى مَالْنَدِهِم مِرْمُلِنَا وَقَلْبَنَا بِعِسَى آنِ مَرْبَدَ وَمَالَئِنَهُ الْإِنِيلِ أَنْ وَهَمَلَنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اَتَبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْمَائِيَّةٌ آبَنَكُوهَا مَا كَيْنَهُمْ عَلَيْهِدِ إِلَّا آبِنِفَاةً رِضَرُنِ أَنَهِ فَنَا رَعْوَهَا حَقَّ رِعَائِبَهَا فَنَاتِينَا الَّذِينَ مَاسُوا مِنْهُمْ أَجْهُدُّ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ ﴿﴾

#### فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ ثُمِّ قَتِّمَا ﴾ أي: أتبعنا ﴿ غَلَّ مَاتَدِهِ ﴾ أي: على آثار الذريَّة. وقيل: على آثار الذريَّة. وقيل: على آثار الذريَّة. وقيل: على آثار اهرمان ويونس وغيرهم ﴿ وَقَاقِتُكُ عِبِسُ لَيْ مَرْمَهُ فِهُو مِن ذَرِّيَّة إبراهيم من جهة أمّه ﴿ وَمَالَيْتُهُ لَا يَحْدِهُمُ وَهُو الْمَنْقَاقَة فِي أَوَّلُ سُورة الْكَتَابُ المنزل عليه. وقد تقدَّم اشتقاقه في أوَّل سورة الله عمران (١٠٠٠).

الثانية: قوله تعالى: ﴿وَجَمَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيكَ اتَّبَعُونُ﴾ على دينه، يعني الحواريين

<sup>. 217-217/18 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/٢٦٩ .

 <sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٦٧ .
 (٥) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٦٧ .

<sup>. 11/0 (1)</sup> 

وأتباعهم(`` ﴿ وَأَقَدُ وَرَحَتُهُ ايَ : مَودَّة، فكان يوادُ بَضهم بعضا(``). وقيل: هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وتَرك إيذاء الناس، وألانَ الله قلوبهم لذلك، بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرَّفوا الكَلِمَ عن مواضعه. والراقة: اللين، والرحمة: الشفقة. وقيل: الراقة: تخفيف الْكُلِّ، والرحمة: تحمُّل الثقل'``. وقيل: الراقة: أشدُ الرحمة. وتمَّ الكلام، ثم قال: ﴿ وَرَهَبَالِيَّةُ آبَنَهُوكَا هِ أَي: من قِبَلِ انفيهم، والمنتقب من المناقب الكَلْم أَنْ المناقب أي الله على الراقة: والرحمة الله المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب وأنه المناقب والمناقب المناقب والمناقب الله وعلى المناقب والمنتى على هذا أنَّ الله المناقب المناقب

قال الماورديُ (٧٧: وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء، وهي الخوف من الرَّمُوان؛ الرَّعْدوانَيَّة من الرُّمُوان؛ والرَّعْدوانيَّة من الرُّمُوان؛ وذلك لاَنَّهم حَمَلوا أَنفسهم على المشقَّات في الامتناع من المعلم والمشرب والنكاح والتعلُّق بالكهوف والصوامع (٩٠)، وذلك أنَّ ملوكهم غيَّروا وبَنَلوا، وبقي نفر قليل فترهَّبوا وبَبَقَلوا، وبقي نفر قليل فترهَّبوا وبَبَقُلوا، قال الضحَّاك: إنَّ ملوكا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم ثلاث منه سنة، فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم، فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا، فليس يَسمَّنا المقام بينهم، فاعتزَلوا الناس واتَّخذوا

<sup>(</sup>۱) زاد المسير ۸/ ۱۷٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٨٤ ، والكَلُّ: المصيبة تحدث. اللسان (كلل).

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٣٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) في معانى القرآن له ٥/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس ٣٦٨/٤ .

 <sup>(</sup>٧) في النكت والعيون ٥/ ٤٨٤ .
 (٨) الكشاف ٤/ ١٧ ، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>۱۰ انگشاف ۱۰ ۱۰ واپلخر

<sup>(</sup>٩) تفسير البغوي ١٤٠٠٠.

الصوامع(١). وقال قتادة: الرهبانيَّة التي ابتدعوها رَفْضُ النساء واتَّخاذ الصوامع. وفي خبر مرفوع: هي لجوقهم بالبراري والجبال(٢).

وَهُمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِيهَا ﴾ أي: فما قاموا بها حقَّ القيام. وهذا خصوص؛ لأنَّ الذين لم يَرْعوها بعض القوم، وإنَّما تسبَّبوا بالترهُّب إلى طلب الرياسة على الناس وأكُملٍ أموالهم، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللَّذِينَ مَاسَوْتًا إِنَّ كَثِيرًا يَنِّ كَالْتُمَالِ وَاللَّهَالِي لَلْمُ اللَّهِ وَاللَّهَالُ اللَّهُ وَاللَّهَالُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَرَهُمْ اَبِيَّةُ اَبْتَدَعُوهَا ﴾ قال: كانت ملوكٌ بعد عيسى بلَّلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، ويَدْعُون إلى دين الله تعالى، فقال أناس لملكهم: لو قتلتَ هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نحن نكيكم أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانةً ارفعونا فيها، وأعطونا شيئاً نُوفمُ به طعامنا

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٨٤ ، وفيه : فاعتزلوا النساء ، بدل : فاعتزلوا الناس .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٨٤ والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال ، ولزومهم البرادي ، ووروي فيه خير مرفوع . اهـ . وقول قنادة أخرجه الطبري ٤٢٨/٢٦ ، والحديث العرفوع سيأتي ص٤٧٧-٣٧٥ من مذا العزز عن ابن مسعود هي ، وثمة تخريجه هناك .

 <sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٢٣٦٧/٤ ، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢٧٦/٢ ، والطبري ٤٢٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن له ٣/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨ ، وما بعده منه أيضاً .

وشرابنا ولا نَوِدُ عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح، ونشرب كما تشرب الوحوش في البريَّة، فإذا فَدَرَتَم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً في الفيافي، ونحتفر الآبار، ونَحترِث البقول، فلا تروننا ـ وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ـ فغطوا، فعضى أولئك على منهاج عيسى، وخَلَف قوم من بعدهم ممن قد غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبَّد كما تعبَّد أولئك، وهم على شِرْكهم لا عِلْم لهم غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبًّد كما تعبًّد أولئك، وهم على شِرْكهم لا عِلْم لهم بإيمانِ مَن تقدَّم من الذين اثنَدَوًا بهم، فذلك قوله تعالى: "ورهبانيَّة ابتدعُوها ما كَتَبْنَاها عَلَيْهم إلا ابتناء رضوانِ الله الآية\(''). يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون الْهَمَا رَعَرُها المتاخّرون المَعَا رَعَرُها المَا يُحتى الذين ابتدعوها أوَّلا المتاخّرون الحَقْ رَعَايَتُهَا ﴿ فَكَائِنَا اللَّذِينَ المَانَحْ رَينَ فلما بعث الله محمَّدًا ﷺ ولم يَبْقُ وَوَعِها إلا الله محمَّدًا ﷺ ولم يَبْقُ

الثالثة: وهذه الآية دالَّة على أنَّ كلَّ مُحدَّنَة بدعةٌ، فينبغي لمن ابتدعَ خيراً أن يدوم عليه، ولا يعدل عنه إلى ضدِّه؛ فيدخل في الآية (٢٠٠ وعن أبي أمامة الباهلي - واسمه: صُدَيًّ بن عَجْلان - قال: أحدثتم قيامٌ رمضان ولم يُكتَب عليكم، إنَّما كُتبَ عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فإنَّ ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا بِدَعًا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فما رَعُوها حقَّ رعايتها، فعاتبهم الله بَعْرُكها فقال: (ورهبانيَّة ابتدعُوها ما كَتَبْنَاها عَلَيهم إلا ابتغاء رضوانِ اللهِ فَمَا رَعُوها حقَّ رعايتها، (١٤).

 <sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٠١/٤، والأثر أخرجه النساني في المجتبع ١/١٣-٣٣٣، وفي الكبرى (٥٩٠٨) و(١٥٠٣) من طريق الفضل بن موسى ، عن سفيان ، به . والأسطوانة: السارية. المعجم الوسيط (أسطوانة).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/٤١٦ - ٤١٧ .

<sup>(</sup>غ) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٧٣٣ ، والخبر أخرجه الطبري ٢٣/٣٣ع عن أبي أمامة موقوفاً. وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (٧٤٤١)، وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد ، تفرَّد به إسماعيل بن عمرو . اهـ . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجيع البَحْلي الكونمي ثم =

الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت، وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيُّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة «الكهف» (١١ مستوفّى، والحمد لله.

وفي امسند أحمد بن حنبل " من حديث أبي أمامة الباهلي شه قال: خرجنا مع رسول الله # في سَرِيَّة من سراياه قال: فمرَّ رجلٌ بغارٍ فيه شيءٌ من ماء، فحدَّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارٍ، فَيَقُوته ما كان فيه من ماء، ويُصِيب ما حوله من البَغْل، ويتخلَّى عن الدنيا. قال: لو أنِّي أتبت النبيَّ # فذكرتُ ذلك له، فإن أوْنَ لي، فَعَلْتُ، وإلا لم أفعل، فأتاه فقال: يا نبيَّ الله! إنِّي مررتُ بغارٍ فيه ما يَقُوتني من الماء والبقل، فحدَّثني نفسي بأن أقيم فيه واتخلَّى من الدنيا. قال: فقال النبيُّ #: "إنِّي لم أبيت باليهوديَّة ولا بالنصرائيَّة، ولكنِّي بُعِثتُ بالحنيقيَّة السَّمْحة، والذي نفسُ محمَّد بيد لقَذُوةً أو رَوْحةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولَمَقام أحدِكم في الصفّ الأول خيرٌ من صلاته سيِّن سنةًه".

وروى الكوفيون عن ابن مسعود، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «هل تدري أيُّ الناس أعلمه؟ قال: قلتُ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحقّ إذا الختلف الناس فيه وإن كان مقصرًا في العمل، وإن كان يزحف على اسْتِه، هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيَّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله، فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم، فهزم أهل الإيمان ثلاث مرَّات، فلم يَتَّق منهم إلا القليل فقالوا: إن أفنونا فلم يَتَّق للدِّين أَحَدٌ يدعوا إليه، فتعالوا نفترة في

<sup>=</sup> الأصبهاني ، قال ابن عدى : حلَّك بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . ميزان الاعتدال ٢٣٩/١ .

<sup>. 117/17 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٣٢٩) ، وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (٧٦٨) . قال الهيشمي في مجمع الزواقد (١٣٧٩ : رواه أحمد والطبراني ، وفيه : علي بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف . اهـ . وفي الباب عن أبي هريرة ﴿ بنحو هذه القمة أخرجه عنه الترمذي (١٦٥٠) ، وأحمد (٩٧٦٧) . قال الترمذي : حديث حسن .

الأرض إلى أن يبعث الله التبيّ الأنيّ الذي وعدنا عبسى \_ يعنون محمَّداً ﷺ ففر وتلا: في فيران الجبال وأحدثوا رهبانيّة أمني: الهجرة: والجهاد، والصوم، والصلاة، ورَحَمَّانِيَّة الآية \_ اتدري ما رهبانيّة أمني: الهجرة: والجهاد، والصوم، والصلاة، والحجع، والمحموم، والتكبير على التلاع، يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم من الهجود على إحدى وسبعين فرقة، فنجا منهم ثلاثة، وهلك سائرها (المنهود على إحدى وسبعين فرقة، فنجا منهم ثلاثة، وهلك سائرها (الله وفرة أرت (الله ودين عيسى عليه السلام حتى تُولوا، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازاة (الله الله ولا أن يقيموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بابن مريم، فأخذتهم الملوك وتناتهم وقطعتهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازاة الملوك، ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بابن مريم، فساحوا في الجبال وترشيوا فيها، وهي التي قال الله تعالى فيهم: فركمانينة ابتدَعُوماه \_ الآية و فمن آمن بي واتبعني وصدَّقني، فقد رعاها حتَّ رعايتها، ومن لم يؤمن بي فأولئك هم المفاسقونه (اك. يعني الذين تهوَّدوا وتنشروا، وقيل:

<sup>(</sup>١) في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآتي .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : والزت . والمثبت من مصادر التخريج ، ومن النهاية (أزي) حيث قال : وفي الحديث : فوفرقة آزت الملوك أي : قاومتهم . يقال : فلانُ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً لد. (٣) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بمواراة . وكذا في الموضم الآتي .

<sup>(</sup>٤) من قوله : وروى الكوفيرد ... إلى قوله : وإن كان يزحف على است ، فمن أحكام القرآن لابن العربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي ، فمن المعربي ، فمن المعربي ، فمن تفسير البغوي المعربي ، المعربي ، فمن تفسير البغوي المعربي ، المعربي ، المعربي المعربي ، المعربي ، المعربي ، المعربي ، المعربي بالمعربي معروف، عن مقاتل بن حيال ، عن القاسم بن عبد الوحمن ، عن أبن مسعود يتحوم مقطّعًا . قال الهيشي في مجمع الزوائد ١٩/ ١٦٠ - ٢٦١ : ودا الطبراني بإسادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف ، وقته أحمد وغيره، وفيه ضعف .

وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (٥٥) ، والطبري ٢٣/ ٣٠٠ - ٣٦١ ، والطبراني في الكبير (١٠٥٦)، والحاكم في المستدل ٢/ ٤٨٠ من طريق الصَّيق بن خزَّن ، عن عقبل ، عن أبي إسحاد الهمداني ، عن سويد بن غفلة ، عن ابن مسعود الله ينحوه مقبلًا . قال الحاكم : هذا محجع الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح ، فإن الصعق بن حزن ، وإن كان موثقاً ، فإن شيخه منكر الحديث ، قاله البخاري . اهد .

هؤلاء الذين أدركوا محمداً ﷺ فلم يؤمنوا به، فأولئك هم الفاسقون<sup>(١)</sup>. وفي الآية تسلية للنبيّ ﷺ؛ أي: إنَّ الأوَّلين أصرُّوا على الكفر أيضًا، فلا تُعْجَبُ من أهل عصرك إن أصرُّوا على الكفر. والله أعلم.

قوله تىمالى: ﴿يَكَانُهُمُ الَّذِينَ مَاسَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَمَايِنُوا مِيْسُولِهِ. يُؤَيِّمُمُ كِفَلْقِنِ بِن رَمَّيَهِ. وَيَحْمَلُ لَحَيْمُ فُرُا يَنْشُونَ بِهِ. وَيَغَفِرَ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُونٌ رَجِمٌ ۞ لِنَلَّدَ بَعَلَا أَمْلُ الْكِنْسِ الَّا يَقْدِرُنَ عَلَى نَتْهُو بِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنْ الْفَضْلَ بِيَادِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن بَشَكَمُ وَاللّهُ دُو الْفَصْلِ النَّطِيمِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ يَتَايُّهُا الَّذِيكَ اَمَنُوا﴾ أي: آمنوا بموسى وعيسى ﴿ أَتَقُوا الله وَ وَاللَّمُوا الله وَ الله على الأجر على المناتم بعيسى ومحمد على الله (٢٠ عليهما وسلم، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ أَنْتِيتُكَ يُوْنَى أَمَرُهُم مَنَّقِنِ مِنَا صَبَرُا﴾ [الفصملى الله (٢٠ عليهما وسلم، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ أَنْتِيتُكَ يُوْنَى أَمَرُهُم مَنَّقِنِ مِنَا صَبَرُا﴾ [الفصملى الله (٢٠ عليه المحلل إلى الحظل المحلول عليه (٢٠ والكِفل: الحظل المحلول عليه المحتفل به الراكب، فيحفظه من السقوط، قاله ابن جريع (٥٠ ونحوه قال الأزهري (٢٠ قال ١٠٠ : المتقاقه من الكيماء الذي يحوّله راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه، لئلا يسقط فتأويله: يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي، كما يحفظ الكِفلُ الراكب (٨٠ . وقال أبو موسى الأمعريُّ : ويُفلِينَ : ويُفلِينَ ، أجر الدنيا الحيشة (٢٠ . وعن ابن زيد : ويُفلِين ) أجر الدنيا

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٣٦٨/٤.

 <sup>(</sup>٢) تكورت هذه العبارة في (ظ) مرَّة ثانية ، والكلام من النكت والعبون ٥/ ٤٨٥ .
 (٣) ٢٩٥/١٦ .

<sup>. .</sup> ٤٨٥/٦ (٤)

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للفراء ٣/ ١٣٧ دون نسبة .

 <sup>(</sup>٦) نعدي الدين اللغة ١٠/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٧) ليست في (ظ) .

 <sup>(</sup>A) معانى القرآن للزجاج ٥/ ١٣١ .

 <sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز (/٢٧٦ ، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ١٠/٤١٧ ، ومجاهد في التفسير ٢٥٨/٢ ،
 والطبري ٢٢/٤٣٢ .

والآخرة (١). وقبل: لمَّا نزلت: ﴿ لَٰزَلِيَاكَ يُؤْيَنَ لَبُرُهُم مُزَيَّنِ بِنَا صَبُكُلُ [القصص: ٥٥] افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبيُّ ﷺ، فنزلت هذه الآية (١).

وقد استدلَّ بعض العلماء بهذه الآية على أذَّ الحسنة إنَّما لها من الأجر مِثْل واحد، فقال: الحسنة اسم عامِّ ينطلق على كلِّ نوع من الإيمان، وينطلق على عمومه، فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مِثْل واحد، وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين، كان الثواب عليها مِثْلين؛ بدليل هذه الآية فإنَّه قال: ويُفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه، والكِفْل: النصيب، كالمِثْل، فجعل لمن اتقى الله وأمن برسوله، فدنُّ على أنَّ الحسنة وأمن برسوله، فدنُّ على أنَّ الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات، وهو الإيمان الذي جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّلِيمِينَ وَالْمُسْلِكَيْكِ وَالْمُوانِينَ عَلَى الْمُعْلَقِيقَ وَالْمُؤْلِقِيقَ وَلَهُ الله تعالى في صفته عشرة أنواع، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّلِيمِينَ وَالْمُسْلِكَيْكِ فَي وَلِهُ الله تعالى في صفته عشرة أنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالها، فيكون لكلٌ نوع منها مِثْل، وهذا تأويل فاسد؛ لحروجه عن عموم الظاهر في قوله تعالى: ﴿مَنْ جَلَة مِلْمُ عَشْرُ مَنْكَالًا ﴾ [الانمام: ١٦٠] بما لا يحتمله تخصيص العموم؛ لأنَّ ما جمع عشر حسنات فليس يُجزَى عن كلَّ حسنة إلا بِوشُلها. وبطل أن يمن الحسنة عشر حسنات فليس يُجزَى عن كلَّ حسنة إلا بوشُلها. وبطل أن ين الحسنة عشر أمثالها، والأخبار دالَّة عليه. وقد تقدَّم ذكرها ". ولو كان كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان.

﴿وَيَجْمَلُ لَكُمُ وُلَا﴾ أي: بيانًا وهدًى، عن مجاهد. وقال ابن عباس: هو القرآن (أ). وقيل: ضياء ﴿وَتَشْرُنَ بِدِ، ﴾ في الآخرة على الصراط، وفي القيامة إلى الجبلة، وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام، فتكونون رؤساء في دين

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٨٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢٤/ ٦٩ ، وتفسير الرازي ٢٩/ ٢٤٧ .

<sup>. 177/17 , 177/9 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون (٢٨٦/٥ ، وتفسير البغوي ٣٠٣/٤ ، وأخرجه عنهما الطبري ٤٤٢/٢٢ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢٥٨/٢.

الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها، وذلك أنَّهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمَّد عليه السلام. وإنَّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضَّعَفَة بتحريف أحكام الله، لا الرياسة الحقيقيَّة في الدين.﴿وَيَقَيْوَ لَكُنِّ﴾ ذنوبكم ﴿وَاَلَةٌ عَنُوْلٌ يَحِيْهُ﴾.

وعن الحسن: النّبلاً يَمْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروى قُطْرُب: بكسر اللام وإسكان الياء (٤). وقتع لام الجرّ لغة معروفة. ووجه إسكان الياء انَّ همزة «أَنَّ عذفت فصارت «لَنَّ» فأدغمت النون في اللام، فصار «للَّا» فلما اجتمعت اللَّامات أبدلت الوسطى منها ياء، كما قالوا في أمَّا: أيْمًا. وكذلك القول في قراءة من قرأ: وإيلاً» بكسر اللام، إلا أنَّه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيها، فهو أقرى من هذه الجهة.

وعن ابن مسعود: ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ ا ( ) ، وعن حِطَّان بنِ عبد الله: ﴿ لأَنْ يَعْلَمُ اللهُ ،

<sup>(</sup>١) النكت والميون ٥/ ٤٨٦ ، وكلام الأخفش في معاني القرآن له ٧/ ٧٠٥ ، وكلام الفراء في معاني القرآن له ٣/ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٧٦ ، والطبري ٢٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص ١٥٣ ، والمحتسب ٢/٣١٤ ، وما بعده منه أيضًا .

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص ١٥٣ عن عبد الله بن أبي سلمة ، والكشاف ١٨/٤ ولم ينسبها .

<sup>(</sup>٦) القراءات الشاذة ص ١٥٣.

وعن عِكرمة اليَعْلَمَ»(١)، وهو خلاف المرسوم.

﴿ بَن فَضَل اللَّهِ ﴾ قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبئ: من رزق الله. وقيل: نِعَمُ الله التي لا تُحصى(٢). ﴿وَأَنَّ الْفَصْلَ بَيْدِ اللهِۥ ليس بأيديهم فيصرفون النبوَّة عن محمَّد ﷺ إلى من يحبُّون. وقيل: ﴿وَأَنَّ ٱلْنَصَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ ﴾ أي: هو له ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ ﴾.

وفي "البخاري": حدَّثنا الحكم بن نافع، قال: حدَّثنا شعيب، عن الزهريِّ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول وهو قائم على المنبر: «إنَّما بقاؤكم فيما سلف قَبْلُكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أُعطى أهلُ التوراةِ التوراةَ، فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عَجَزوا، فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أعطى أهلُ الإنجيل الإنجيلَ، فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عَجَزوا، فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثم أُعطيتم القرآنَ، فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قيراطين قيراطين، قال أهل التوراة: ربَّنا هؤلاءِ أقلُّ عملًا وأكثرُ أجراً؟ قال: هل ظلمتكم من أُجْركم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: فَضْلَي أُوتيه من أشاء». وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصاري، وقالوا: ربنا» الحديث<sup>(٣)</sup>. ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

تم تفسير سورة الحديد، والحمد لله

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص ١٥٣ عن عبد الله ، والكشاف ١٨/٤ ولم ينسبها .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٨٦ دون ذكر قوله : وقيل: الثواب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٤٦٧)، وهو عند أحمد (٦٠٢٩)، والرواية الأخرى برقم (٢٢٦٨) و(٢٢٦٩) ، وهي عند أحمد (٤٥٠٨) .

## تفسير سورة المحادلة

#### وهى اثنتان وعشرون آية

مدنيَّة في قول الجميع، إلا رواية عن عطاء: أنَّ العشر الأوَّل منها مدنيَّ وباقيها مكيَّ، وقال الكلبيُّ: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى: ﴿مَا يَكُوثُ مِن نَجَوَىٰ لَلْنَهُ إِلَّا هُو رَايْهُمُهُمُّ الآلِة: ٧) نزلت بمكَّة (١٠).

# بنسم ألله التخني التحسير

قىولىه تىعىالىمى: ﴿ فَنَدْ سَيِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تَجْدِلُكَ فِى زَفِيهِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَسَمَّهُ تَعَارِكُمْنَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَشِيرٌ ۞﴾

## فيه مسألتان:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٢) التعريف والإعلام للسهيلي ص ١٦٤ – ١٦٥ ، والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميَّة ص٢١ ، =

وقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وَسِع سمعه كلَّ شيء، إنِّي لأسمع كلام خَوْلةً بنتِ ثعلبة ويخفى عليَّ بعضه، وهي تشتكي زوجَها إلى رسول الله \$ وهي تقول: يا رسول الله! أكلَّ شبابي، ونثرتُ له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهَرَ مني، اللهمَّ إنِّي أشكو إليك! فما بَرِحتْ حتى نزل جبريلُ بهذه الآية: «قد سَمِعَ اللهُ قولَ التي تجادِلك في زوجِها وتَشْتَكِي إلى اللهِ ، خرَّجه ابن ماجه في «السنن»(١٠).

والذي في البخاريِّ من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمعُه الأصوات، لقد جاءت المجاولة تشكو إلى رسول الله ، وأنا في ناحبة البيت ما أسمعُ ما تقول، فأنول الله عرَّ وجلَّ: «قد سَمِعَ اللهُ قولَ التي تجاوِلُكُ في زوجِها، (٢٠)

وقال الماورديُّ<sup>(٣)</sup>: هي خَوْلة بنت ثعلبة. وقيل: بنت خويلد. وليس هذا بمختلف؛ لأنَّ أحدهما أبوها، والآخر جدَّها، فنُسبت إلى كلِّ واحد منهما، وزوجها أَوْس بن الصَّامِت (٤).

وقال الثعلبيُّ: قال ابن عباس: هي خَوْلة بنت خويلد الخزرجيَّة، كانت تحت

<sup>=</sup> وابن أبي حاتم في التفسير ١/ ٣٣٤٢ /١ (١٨٨٤) من طريق جرير بن حازم ، عن أبي يزيد المدني قال: لقبت امرأة عمرَ ، يقال لها : خولة بنت ثعلبة... الخبر بنحوه ، وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له ١٧٣٤/٤ / ١٧٣٥ .

<sup>(</sup>۱) برقم (٢٠٦٣) ، وأخرجه أيضاً أبو يعلى (٤٧٨٠)، والطبري ٢٢ ٤٥٤ ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٨١ ، والواحدي في أسباب الترول ص ٤٣٣ .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وواقفه الذهبي . اهد. ومعنى : نثرت له بطني: أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. وامرأة نثور : كثيرة الولد . النهاية (نثر).

 <sup>(</sup>٢) البخاري في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَإِنَّانَ أَلْقَا صَبِيناً بَهِ مِنْكُ ، قبل حديث (٢٣٨٦) معلمة بعيغة الجزم ، ووصله أحمد (٢٤١٩٥) واللفظ له ، وابن ماجه (١٨٨) ، والنسائي في المجتبى / ١٦٨٨ ، والواحدي في أسباب الترول ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في النكت والعيون ٥/ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م) : أخو عبادة بن الصامت .

أوس بنِ الصَّامَت أخو عُبَادة بن الصامت، وكانت حسنة الجسم، فرآها زوجها ساجدة، فنظر عجيزتها فأعجبه أمْرَها، فلما انصرفت أرادها، فأبَث، فغضب عليها، قال عُرْوة: وكان امراً به لَمَم، فأصابه بعضُ لَمَيه فقال لها: أنت عليَّ كظهر أمِي \_ وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية - فسألت النبيَّ ﷺ فقال لها: «حُرُمتِ عليه، فقالت: والله ما ذَكر طلاقًا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقبي ووحدتي ووحشي وفراق زوجي وابنِ عمِي، وقد نفضتُ له بطني (١٠). فقال: «حَرُمْتِ عليه، فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية.

وروى الحسن: أنّها قالت: يا رسولَ الله! قد نسخ الله سننَ الجاهلية، وإنَّ زوجي ظاهر متِّي. فقال رسول الله ﷺ: «ما أوحي إليَّ في هذا شيء فقالت: يا رسولَ الله، أوحي إليكَ في كلِّ شيء وطُويَ عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلتُ لكِ، فقالت: إلى اللهِ أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَمِعَ اللهُ قولَ التي تجاولُكُ في زوجها وتَشْتَكِي إلى اللهِ الآيةِ (٢).

وروى الدَّارَقطْنِيُّ من حديث قتادة أنَّ أنس بن مالك حدَّثه قال: إنَّ أَوْس بن السَّم على الدَّبُه قال: إنَّ أَوْس بن الصّامت ظاهَرَ من امراته تُحوَّلُلَة بنتِ ثعلبةً، فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقالت: ظاهَرَ في حين كَبِرَتْ سِنِّى ورقَّ عظمي، فأنزل الله تعالى آيةً الظهار، فقال رسول الله ﷺ لأوس: وأعتى رقبةً قال: مالي بذلك يدان. قال: فضع شهرين متنابعين قال: أما إنِّى إذا أخطأني أن آكل في اليوم ؟ يكلُّ بصري، قال: هأطعم ستَّين مسكيناً قال: ما

<sup>(</sup>١) تُنْفَسَ المرأةً كَرِشُها ، فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) ، والخبر أورده العيني في عمدة الفاري ٢٨١/٢٠ ينحوه .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٨٧ – ٤٨٨ ، ولم نقف عليه عند غيره.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م): ثلاث مرات ، والمثبت من (ظ) ، والدارقطني (٣٥٣ طبعة مؤسسة الرسالة)، وإخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص 35٤ - 50٥، وورد في مطبح الدارقطني (بتحقيق عبد الله هاشم اليماني ٢٦١٦/٣ زيادة كلمة: مرتين، بعد قوله: أن آكل في اليوم. وكذا أضافها محقق أساب النزول، ولما اعتمد على مطبح الدارقطني الآنف الذكر. وفي إسناد الحديث اسعيد بن بشير الدمشقي، الراوي عن قنادة، وهو ضعيف. تقريب التهذيب، والجرو والتحديل للرازي ٢٥١/-٧، والمعني في الضعفاء لللحي ٢٥١/١.

أَجِدُ إلا أن تعينني منك بعَوْنِ وصِلَة. قال: فأعانه رسول الله ﷺ بخمسة عشر صاعًا حتى جمع الله له، والله رحيم<sup>(١)</sup>، قال: فكانوا يرون أنَّ عنده مثلَها، وذلك لستَّين مسكيناً.

وفي الترمذّي واسنن ابن ماجه؛ أنَّ سلمة بنَ صخر البياضيَّ ظاهَرَ من امرأته، وأنَّ النبيِّ ﷺ قال له: «أعتق رقبةً» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعنك بالحقَّ ما أصبحتُ أملكُ غيرَها. قال: «فصم شهرين» فقلت: يا رسول الله! وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: «فأطعم ستِّين مسكيناً» الحديث<sup>(17)</sup>

وذكر ابن العربي في «أحكامه» (٢٠) . روي أنَّ خولة بنت دُلَيْج ظاهَرَ منها زوجها ، فأتب النبيَّ ﷺ : «قد حُرُمْتِ عليه» فقالت : أشكو إلى الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله ﷺ : «حَرُمُتِ عليه» فقالت : إلى الله أشكو حاجتي إليه إ وعائشة تغسل شقَّ رأسه الايمن ، ثم تحوَّلت إلى اللسقَّ الآخر ، وقد نزل عليه الوحي، فلمه نزل تعيد ، فقالت عائشة : اسكتي ؛ فإنَّه قد نزل الوحي، فلما نزل القرآن قال رسول الله ﷺ لزوجها : «أعتق رقبة» قال : لا أجد. قال : هسم شهرين المتنابعين ، قال : إن لم آكل في اليوم ثلاث مرَّات خفت أن يعشوَ<sup>(1)</sup> بصري. قال : «فأطعم ستِّين مسكيناً». قال : فأعنه بشيء.

قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنَّها خولة وزوجها أوْس بن الصّامت، واختلفوا في نسبها، فقال بعضهم: هي أنصاريَّة وهي بنت ثعلبة، وقال بعضهم: هي بنت ذُلَيْج، وقيل: هي بنت خُويلد، وقال بعضهم: هي بنت الصامت<sup>(6)</sup>، وقال

<sup>(</sup>١) بعدها في (م) : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَكِيعٌ بَعِيدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۲۹۹) ، وابن ماجه (۲۰۱7) ، واللفظ للترمذي ، وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۲۱۳)، وأحمد (۱۲٤۲) . قال الترمذي: هذا حديث حسن، وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر، وسليمان بن صخر. اهد.

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٣٦/٤ ، وما بين حاصرتين منه ، والحديث أخرجه الطبري في النفسير ٤٤٦/٢٢ - ٤٤٧ ، والبيهقي في السنن الكيرى ٧/ ٣٨٤ - ٣٨٥ عن أبي العالية مرسلاً بنحوه ، وأورده الزمخشري في الكشاف ١٩/٤ مختصراً .

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ظ) : يغشو .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٢ بنحوه .

بعضهم: هي أمّة كانت لعبد الله بن أُبَيّ، وهي التي أنزل الله فيها: ﴿وَلَا تُكُوفُوا نَبْنِكُمْ عَلَّ الْبِفَلَةِ إِنْ أَرْدَنْ تَشَسُّا﴾ [النور: ٣٣] الأنّه كان يُكرهها على الزنى (''. وقيل: هي بنت حكيم. قال النحّاس: وهذا ليس بمتناقض، يجوز أن تنسب مرَّة إلى أبيها، ومرَّة إلى أمّها، ومرَّة إلى جدُها، ويجوز أن تكون أمة كانت لعبد الله بن أبيَّ، فقيل لها: أنصارية بالولاء؛ لأنَّه كان في عداد الأنصار، وإن كان من المنافقين.

الثانية: قرئ: فقد سَّعِمَ الله بالإدغام، وفقد سَعِمَ الله بالإظهار (٢٠٠ والأصل في السماع إدراك المسموعات، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن، وقال ابن قُورك: الصحيح أنَّه إدراك المسموع، وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السعيع: أنَّه المدلِك للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن، وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه، وإن كان غير موصوف بالجسِّ المحرَّّب في الأذن، كالأصمِّ من الناس لمَّا لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة، والحياة والإرادة، فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه وتعالى متَّمناً بهما (٣٠).

وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرِئ: اتُحَاوِرُكَ<sup>(1)</sup> أي: تراجعك الكلام. واتُجَادِلُكَ أي: تسائلك.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَطَاهِمُونَ مِنكُمْ قِن لِنَدَآبِهِدِ مَا هُرَكَ أَمْهَنَهِمٌّ إِنَّ أَشَهَشُهُ إِلَّا اللَّيْ وَلَذَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِتَقُولُونَ مُنكَزًا مِنَ القَوْلِ وَلُولًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَنْزُ عَنُورٌ

#### فيه ثلاث وعشرون مسألة:

 <sup>(</sup>١) أورد الواحدي في أسباب النزول ص٣٦٠-٣٤ عن مقاتل أن قوله تعالى: ﴿ لاَلَّ الْكُوفُمُا تَشَيَكُمْ شَلَ الْمَلْمَانِ. ﴾ الآية، وزلت في سنَّ جوار لعبد الله بن أبيَّ، كان يُكْوِههنَّ وياخذ أجورهنَّ، وهنَّ: معاذة، ومُسْبَكة، وأمينة، وعمرة، وأروى، وتُتلِق .. الحبر.

<sup>(</sup>٢) النشر ٣/٢ - ٤ ، والإدغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام .

<sup>(</sup>٣) الأسنى ص ٢٧٨ ، وكلام الحاكم أبي عبد الله ـ وهو الحليمي ـ في كتابه شعب الإيمان ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن مسعود ، القراءات الشاذة ص ١٥٣ .

الأولى: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظَّهُّرُونَ﴾(١) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائئ وخلف: «يَطَّاهَرونَ» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «يَظُهُّرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية وعاصم وزِرُّ بن حُبيش: اليُظاهِرُونَ، بضمُّ الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء(٢٠). وقد تقدُّم هذا في "الأحزاب"<sup>(٣)</sup>. وفي قراءة أُبَيُّ: "يَتَظَاهَرُونَ"<sup>(٤)</sup> وهي معنى قراءة ابن عامر وحمزة.

وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب،والآدميَّة إنَّما يُركّب بطنها، ولكن كنَّي عنه بالظهر؛ لأنَّ ما يُركب من غير الآدميَّات فإنَّما يركب ظهره، فكنَّى بالظهر عن الركوب<sup>(٥)</sup>. ويقال: نزل عن امرأته، أي: طلَّقها، كانَّه نزل عن مركوب. ومعنى: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي: أي: أنتِ عليَّ محرَّمة لا يحلُّ لي ركوبك.

الثانية: حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلًّا بظهرِ محرَّم (١٦)، ولهذا أجمع الفقهاء على أنَّ من قال لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي. أنَّه مظاهر<sup>(٧)</sup>. وأكثرهم على أنَّه إن قال لها: أنتِ عليَّ كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم، أنَّه مظاهر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. واختلف فيه عن الشافعي ﷺ، فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبَّه امرأته بظهر محرَّم

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ، وكذا سترد في كل المواضع الآتية من هذه السورة .

<sup>(</sup>٢) السبعة ص٦٢٨ ، والتيسير ص٢٠٦-٢٠٧ ، والنشر ٢/ ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه هناك ، بل أحال الكلام هناك على هذه السورة .

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ٢٤ ١٧٣٦ ، ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة ٨٤-٤٩ / ، وبدائم الصنائع ٥/٣-٢٤ ، والأم ٥/٢٦١–٢٧٢ ، والمغني ٤١/ ٥٤-١١٩ ، فلتراجع لمن أراد التوسع فيها.

<sup>(</sup>٧) الإجماع لابن المنذر ص ٩٢ .

عليه مؤيَّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأمِّ وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبي. والأوَّل قول الحسن والنخعيِّ والزهريِّ والأوزاعيُّ والثوريِّ(١).

الثالثة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمّي. وإنَّما ذكر الله الظهر كانية عن البطن وستراً. فإن قال: أنتِ عليَّ كأمّي، ولم يذكر الظهر، أو قال: أنتِ عليَ كأمّي، ولم يذكر الظهر، أو قال: أنتِ عليَّ مثل أمّي؛ فإن أراد الظهار، فله نيته، وإن أراد الطلاق، كان مطلّقاً ألْبَتُه عند مالك، وإن لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهار، كان مظاهراً. ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، كما لا ينصرف صريح الطلاق وكتابته المعروفة له إلى الظهار، وكتابة الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق أبتً (٢٠).

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح: أنبِ عليٌ كظهر أمّي، وأنبِ عني كظهر أمّي، وأنبِ معي، كظهر أمّي، وكذلك: أنبِ عليٌ كبطن أمّي، أو كراسها، أو: فرجها، أو نحوه، وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك عليٌ كظهر أمّي، فهو مظاهر، مثل قوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق، تطلق عليه. وقال الشافعيُّ في أحد قوله: لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه؛ لأنّه قد وافقنا على أنّه يصحُّ إضافة الطلاق إليه خاصَّة حقيقة، خلافًا لأبي حنيفة، فصحَّ إضافة الظهار إليه. ومتى شبّهها بأمّه أو بإحدى جدَّاته من قِبَل أبيه أو أمه، فهو ظهار بلا خلاف، وإن شبّهها بغيرهنَّ من ذوات المحارم التي لا تحلُّ له بحال، كالبنت والاخت والعمَّة والخالة، كان مظاهراً عند أكثر الفقهاء، وعند الإمام النافعيُّ هلى الصحيح من المذهب، على ما ذكرناً (٢).

والكناية أن يقول: أنتِ عليَّ كأمِّي، أو: مثل أمِّي، فإنَّه يعتبر فيه النبة. فإن أراد الظهار، كان ظهاراً، وإن لم يرد الظهار، لم يكن مظاهراً عند الشافعيِّ وأبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ١١/٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن عبد البر ٢/٢٠٣ - ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ١١/ ٦٠ وما بعدها .

وقد تقدَّم مذهب مالك ﷺ في ذلك، والدليل عليه أنَّه أطلق تشبيه امرأته بأمُّه، فكان ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهر، وهذا قويٌّ، فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود ـ واللفظ بمعناه ـ ولم يلزم حكم الظهر للفظه، وإنَّما أَلْزِمَه بمعناه وهو التحريم، قاله ابن العربيُّ (').

الغامسة: إذا شبَّه جملة أهله بعضو من أعضاء أنَّه، كان مظاهراً، خلاقاً لابي حنيفة في قوله: إنَّه إن شبَّهها بعضو يحلُّ له النظر إليه، لم يكن مظاهراً، وهذا لا يصحُّ الأنَّ النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحلُّ له، وفيه وقع التشبيه، وإيَّاه قصد المظاهر، وقد قال الإمام الشافعيُّ في قول: إنَّه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. وهذا فاسد؛ لأنَّ كلَّ عضو منها محرَّم، فكان الشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأنَّ المظاهر إنَّما يقصد تشبيه المحلَّم؛ فلزم على المعنى.

السادسة: إن شبَّه امرأته بأجنبيَّة، فإن ذكر الظهر، كان ظهاراً؛ حملًا على الأوَّل، وإن لم يذكر الظهر، كان ظهاراً؛ حملًا على الأوَّل، وإن لم يذكر الظهر، فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يكون شيئاً. قال ابنُ العربيِّ"؟: وهذا فاسد؛ لأنَّه شبَّه محلَّلًا من المرأة بمحرَّم، فكان مقبَّدًا بحكمه كالظهر، والأسماء بمعانيها عندنا، وعندهم بالفاظها، وهذا نقض للأصل منهم.

قلت: الخلاف في الظهار بالأجنبية قريًّ عند مالك، وأصحابه منهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصَّة، ولا يرى الظهار بغيرهنَّ. ومنهم من لا يجعله شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو غلامي، أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية، ظهار لا يحلُّ له وطؤها في حين يمينه. وقد روي عنه أيضاً: أنَّ الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء (٢٦) كما قال الكوفئ والشافعي، وقال الأوزاعيُّ: لو قال لها: أنتِ عليَّ كظهر فلانٍ - رجلٍ - فهو يمين يكفّرها. والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) في أحكام القرآن له ١٧٣٧/٤ ، وما بعده منه أيضاً .
 (٢) في أحكام القرآن له ١٧٣٧/٤ ، وما قبله منه أيضاً .

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢/ ٢٠٤ .

السابعة: إذا قال: أنتِ عليَّ حرام كظهر أمّي، كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأنَّ قوله: أنتِ حرام عليَّ، يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلَّقة، ويحتمل التحريم بالظهار، فلما صرَّح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه(١).

الثامنة: الظهار لازم في كلِّ زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، على أيُ الأحوال كانت، من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من الأحوال كانت، من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من المائه، إذا ظاهر منهنَّ، لزمه الظهار فيهنَّ. وقال أبر حنيفة والشافعيُّ: لا يلزم. قال القاضي أبو بكر بنُ العربيُّ ("): وهي مسألة عسيرة جدًّا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا قال لأمته: أنتِ عليُّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصحُّ كنايته، ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: ﴿ فِن يُنَهِ النساء: ٣٣ إلانساء: ٣٣ إلانه أراد من محلِّلاتكم (") والمعنى فيه أنَّه لفظ يتملَّق بالبُضع دون رَفِّع العقد، فصحَّ في الأمة، أصله الحلف بالله تعالى.

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: "وينْ يَسَائهِمْ، وهذه ليست من نسائه (٥٠). وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة "براءة) (١٠) عند قوله تعالى: ﴿وَرَبُّهُمْ مَنْ عَلَهَدُ أَلَّهُ ﴾ والإذه نه ال

العاشرة: الذمّيُ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعيُّ: يصحُّ ظهار الذمّيُّ؛ ودليلنا قوله تعالى: ممِنكُمٌ يعني: من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذمّيِّ من الخطاب. فإن قبل: هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق،

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في أحكام القرآن له ١٧٣٩/٤ ، وما قبله منه أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) في (م) : ﴿مِن لِسَامِهِمْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في (م) : محللاتهم .

<sup>(</sup>٥) المغنى ١١/ ٧٥.

<sup>.</sup> ٣٠٩/١٠ (٦)

والمعنى: فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحفّة الفسخ، فلا يتعلَّق بها حكم طلاقٍ ولا ظِهار، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَشَهِدُواْ ذَرَى عَدَّلِ تِسَكُّرُ﴾ [الطلاق:٢] وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحّة فهي فاسدة، ولا ظهارَ فى النكاح الفاسد بحال(١٠).

العامية عشرة: قوله تعالى: امِنْكُمْ، يقتضي صحَّة ظهار العبد، خلافاً لمن منعه. وحكاه الثعلبيُّ عن مالك؛ لأنَّه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقَّه ثابتة، وإن تعذَّر عليه العتق والإطعام، فإنَّه قادر على الصيام.

الثانية عشوة: وقال مالك ﷺ: ليس على النساء تظاهر، إنَّما قال الله تعالى: 
وَاللَّيْنِ يَظُّهُرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ولم يقل: واللاتي يَظَّهُرنَ منكم (٢٠ من أزواجهنَّ، 
إنَّما الظهار على الرجال. قال ابن العربيُ (٣٠٠: هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معنى؛ لأنَّ الحلَّ والعقد [والتحليل 
والتحريم] في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع.

قال أبو عمر (أ): ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة، وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء، قبل النكاح كان أو بعده، وقال الشافعيُّ: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال الأوزاعيُّ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أمِّي فلائة، فهي يمين تكفُّرها. وكذلك قال إسحاق، قال: لا تكون امرأة متظاهرة من رجل، ولكن عليها يمين تكفُّرها. وقال الزهريُّ: أرى أن تُكفِّر كفَّارة الظهار، ولا يَحُول قولُها هذا بينها وبين زوجها أن يُصيبها، رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرَّمت ما أحلَّ الله، عليها كفَّارة يمين. وهو قول أبي يوسف، وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها (6).

. (11090).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٣٨/٤ ، وما بعده منه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في (م) : منهن .

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٣٩/٤ ، وما بين حاصرتين استدركناه منه .

 <sup>(</sup>٤) في الاستذكار ١٢٦/١٧ – ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) الاستذكار ١٧٦/ ١٧٦ - ١٧٦ ، وقول الزهري وعطاء أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف (١١٥٩٣)

الثالثة عشرة: من به لَمَمُّ وانتظمت له في بعض الأوقات الكَلِم، إذا ظاهر، لزم ظهارُه؛ لما روي في الحديث: أنَّ خُولة بنت ثعلبة، وكان زوجها أَوْس بن الصّامت، وكان به لَمَم، فأصابه بعض لَمَيه، فظاهر من امرأته (١٠).

الرابعة عشرة: من غضب نظاهر من امرأته، أو طلَّق، لم يُستط عنه غضبه حكمه. وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدَّثتني خَوْلة امرأة أوس بن الصَّامت، قالت: كان بيني وبينه شيء، فقال: أنت عليَّ كظهر أمِّي. ثم خرج إلى نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته (٢٦) فظاهر منها. والغضب: لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيِّر شرعاً، وكذلك السكران. وهي:

الخامسة عشرة: يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظّم كلاته (٢٠)؛ لقوله تعالى: ﴿ مَنَى تَلَكُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء:٤٣] على ما تقلّم في والنساء،٤٣] على ما تقلّم في والنساء،٤٣) بيانه. والله أعلم.

السادسة عشرة: ولا يَقرُب المظاهر امرأته، ولا يباشرها، ولا يتللَّذ منها بشيء حتى يكفِّر، خلاقًا للشافعي في أحد قوليه؛ لأنَّ قوله: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي، يقتضي تحريمَ كلِّ استمتاع<sup>(٥)</sup> بلقظه ومعناه، فإن وطئها قبل أن يكفِّر، وهي:

السابعة عشرة: اِسْتَغْفَر اللهَ تعالى وأمسكَ عنها حتى يكفِّر كفَّارة واحدة (٦). وقال

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٣٩ ، والحديث سلف تخريجه في أول السورة .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: أحوجته. والمشبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٦٩ والكلام منه ، والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٥٨)، والطبري في النفسير ٢٢٥/٥) من طريق معمر بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، به. ومعمر بن عبد الله بن حنالة منها.

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٧٣١٩) ، وأبو داود (٢٢١٤) و(٢٢١٥) بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني وبيته شيء . وحسَّه الحافظ في القتح ٣٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ٦/ ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٤٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي لابن عبد البر ٢/٦٠٦.

مجاهد وغيره: عليه كفَّارتان<sup>(۱)</sup>. روى سعيد عن قتادة ومطر<sup>(۱۲)</sup>، عن رجاء بن حُيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بنِ العاص في المظاهر: إذا رَطِئ قبل أن يكفِّر، عليه كفَّارتان. ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفَّارتان<sup>(۱۲)</sup>.

وروى جماعة من الأقمة ـ منهم ابن ماجه والنسائيُّ عن ابن عباس: أنَّ رجلًا ظاهر من امرأته، فغشيها قبل أن يكفِّر، فأنى البيُّ \$ فذكر ذلك له فقال: هما حَمَلَكَ على ذلك؟ فقال: هم رسول الله! رأيتُ بياض خلخالها في ضوء القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبيُّ \$، وأمَرَه الاَّ يَقُرَبُها حتى يكفِّر (٤). وروى ابن ماجه والمَّارُفظنيُّ عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر أنَّه ظاهر في زمان النبيُّ \$، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفِّر، فأتى رسولَ الله \$ فذكر ذلك له، فأمره أن

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة، كقوله: أنتزَّ عليَّ كظهر أمّي كظهر أمّي كاللهم أمّي، كان مظاهراً من كلِّ واحدة منهنَّ، ولم يجز له وَظه إحداهنَّ، وأجزأته كفَّارة واحدة. وقال الشافعيُّ: تلزمه أربع كفَّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك؛ لأنَّ لفظ الجمع إنَّما وقع في عامَّة المؤمنين، والمعوَّل على المعنى<sup>(۱7)</sup>. وقد روى الدَّالُة لفظ الجمع إنَّما وقع في عامَّة المؤمنين، والمعوَّل على المعنى ألا كان تحت الدَّارة فالمعرف غناهر منهنَّ، يجزيه كفَّارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد الرجل أربع نسوة، فظاهر منهنَّ، يجزيه كفَّارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٤٢ .

<sup>(</sup>۲) في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والعثبت من (ق) وسنن الدارقطني (٣٨٥٧) والكلام منه ، وهو الصواب. قال في التعليق المغني على الدارقطني : قال أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عمور بن العاص .

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٣٨٥٨).

 <sup>(</sup>٤) النساني في المجتبى ١٦٧/٦ ، وابن ماجه (٢٠٦٥) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (٢٢٢٥) ، والترمذي
 (١١٩٩) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح .

 <sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٢٠٦٤) ، والدارقطني (٣٨٥٩) واللفظ له ، وأخرجه أيضاً الترمذي (١١٩٨) وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٧٤٠.

<sup>(</sup>۷) في سننه (۳۸٦٥).

أخرى، لزمه في كلِّ واحدة منهنَّ كفَّارة (١١). وهذا إجماع.

التاسعة عشرة: فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكنَّ فأنتنَّ عليَّ كظهر أمِّي، فتزوَّج إحداهنَّ لم يُفَرِّبُها حتى يكفِّر، ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهنَّ. وقد قبل: لا يطأ البواقى منهنَّ حتى يكفِّر. والأوَّل هو المذهب<sup>(٢)</sup>.

العوفية عشرين: وإن قال لامرأنه: أنت عليً كظهر أمّي، وأنتِ طالق ألبّـة. لزمه الطلاق والبّـة. لزمه الطلاق والظهار ممّا، ولم يكفّر حتى ينكحها بَمْدُ زوجٌ<sup>(٢)</sup>، ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفّر، فإن قال لها: أنتِ طالق ألبتة، وأنتِ عليَّ كظهر أمّي، لزمه الطلاق، ولم يلزمه الظهار؛ لأنَّ المبتونةً لا يلحقها طلاق.

العادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصحُّ ظهار غير المدخول بها. وقال المزنيُّ: لا يصحُّ الظهار من المطلَّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيَّة في الموضعين ثابتة، وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الإقناع لابن المنذر ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٠٥ ، وما بعده منه أيضاً .

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية ، والكافي لابن عبد البر ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) السبعة ص ٦٢٨ عن عاصم في رواية المفضل عته .

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له ٣/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) أي : مَن نَفِسْتِ به . مجمع الأمثال للميداني ٣٩/١ .

<sup>(</sup>٧) لم نقف عليه هناك .

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ﴿وَوَإِنَّهُمْ لِتَقُولُونَ مُنكَزِّا قِنَ ٱلْقَرْلِ وَوُلِدَّا ۗ أَي: فظيمًا من القول لا يُعرَف في الشرع. والزور: الكذب<sup>(١)</sup> ﴿وَلِكَ ٱللهُ لَمَنُوُ غَفُورُ ﴾ إذ جعل الكفَّارة عليهم مخلَّصة لهم من هذا القول المنكر.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يُطَعِهُونَ مِن يَسَايِهِمْ ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْيِرُ رَفَيْقِ مِن تَبلِ أَن يَسْمَانَاً ذَلِكُو تُوعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا مَسْلُونَ خَيِثُ ۞ مَن لَّر يَجِدُ فَهِيمَا مُتَهَرَيْنِ شُسَايِمْنِي مِن قَبْلِ أَن يَشْمَلْتُ هَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سِيْنِينَ مِسْكِينًا ذَلِك لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُۥ وَيَلْكَ حَمُوهُ اللَّهُ وَللكَفِينَ عَلَاكُ لِللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### فيه اثنتا عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَلَأَلِينَ يَظَهُرُونَ مِن يَسَايَهِم ﴾ هذا ابتداء، والخبر: ﴿فَتَحْرِيرُ وَمَبَةٍ وحدف: عليهم؛ لدلالة الكلام عليه '')، أي: فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي: فكفًارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي '''). وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: ﴿وَاتَّهِم لِيقُولُونَ مُنْكُراً من القول وزُورًا ﴾ فمن قال هذا القول، حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لِمَا قال، لزمته كفًارة الظهار؛ لقوله عرَّ وجلَّ: ﴿وَالذِينَ يَظْهُرُونَ مَن نِسَائهِم مُم يعودونَ لِمَا قالوا فتحريرُ رقبةٍ وهذا يدلُّ على أنَّ فأرة الظهار لا تلزم بالقول خاصَّة حتى ينضمً إليها المؤود'')، وهذا حوف مُشكِل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة '''):

الأوَّل: أنَّه العزم على الوطء، وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه (٦).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الإجماع ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>ه) الأقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٤٠ – ١٧٤١ ، والاستذكار ١٣٩/١٧ وما بعدها ، والمغني ٧٣/١١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع ٥/ ٢٢ .

وروي عن مالك: فإن عزم على وطئها، كان عَوْدًا، وإن لم يعزم، لم يكن عَوْدًا.

الثاني: العزم على الإمساك بعد التظاهر منها، قاله مالك.

الثالث: العزم عليهما، وهو قول مالك في «موطئه (۱۰)، قال مالك في قول الله عزَّ وجلَّ: «والذين يظُّهُرون من نِسَائهم ثم يعودونَ لِمَا قالوا » قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك، فقد وجبت عليه الكمَّارة، وإن طلَّقها ولم يُجمِع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها، فلا كفَّارة عليه. قال مالك: وإن تزوَّجها بعد ذلك لم يمسَّها حتى يكفُّر كفَّارة التظاهر.

القول الرابع: أنَّه الوطء نفسه، فإن لم يطأ لم يكن عَوْدًا، قاله الحسن ومالك أيضًا(٢٠).

السادس: أنَّ الظهار يوجب تحريمًا لا يرفعه إلا الكفَّارة. ومعنى العُود عند القائلين بهذا: أنَّه لا يستبيح وطأها إلا بكفَّارة يُقدِّمها، قاله أبو حنيفة وأصحابه واللبث بن سعد<sup>(1)</sup>.

السابع: هو تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس(٥)،

<sup>. 07 - / (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المنتقى للباجي ٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأم ٨/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ١٣٢/١٧ .

<sup>(</sup>٥) المحلى ١٠/١٥.

قالوا: إذا كرَّر اللفظ بالظهار، فهو المَوْد، وإن لم يكرَّر، فليس بِعَود. ويسند ذلك إلى بكير بن الأشخُ<sup>(١)</sup> وأبي العالية وأبي حنيفة (<sup>٣)</sup> أيضًا، وهو قول الفرَّاء (<sup>٣)</sup>. وقال أبو العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنَّه قال: <sup>«</sup>ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا» أي: إلى قول ما قالوا. وروى عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عزَّ وجلَّ: "والذين يظَّهُرون من نِسَانهم ثم يعودونَ لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي. فإذا قال لها ذلك، فليست تحرُّ له حتى يكفِّر كفَّارة الظهار (<sup>١)</sup>.

قال ابن العربي (٥٠): فأما القول بانَّه العَوْد إلى لفظ الظهار، فهو باطل قطمًا لا يصعِّ عن بكير، وإنَّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص المتظاهرين وليس في ذِكْر الكفَّارة عليهم ذِكْر لِمَود القول منهم، وأيضًا فإنَّ المعنى ينقضه؛ لأنَّ الله تعالى وصفه بأنَّه مُنكر من القول وزور، فكيف يقال له: إذا أعَدت القول المحرَّم والسبب المحظور، وجبت عليك الكفَّارة، وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أنَّ سبب يوجب الكفَّارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطه في صوم أو غيره.

قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. حملٌ منه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم.

وأما قول الشافعيِّ: بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه، فينقضه ثلاثة أمور أمهات:

<sup>(</sup>۱) الاستذكار ۲/۱ ۱۳۶ ، وبكير هو : ابن عبد الله بن الأشج ، أبو عبد الله ، ويقال : أبو يوسف القرشي ، مولى بني مخزوم ، معدود في صغار التابعين (ت ۱۲۷ هـ) . الكاشف ۱۹۹/ ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ ۱۷۰ .

<sup>(</sup>۲) لم نقف على قوله فيما بين أيدينا من مصادر ، ولمل المصنف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلى ١٠١٠ ، حيث ذكر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في القول السادس آنفأ - بما نصه: والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية ، فنهوا عنه ، فكل من قاله فقد عاد لما قال . اهد . وينظر لزاماً الاستذكار ١٩٢/١٧ ، وتفسير ابن كثير ٩/٣٩.

<sup>(</sup>٣) فمي معاني القرآن له ٣/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ٤٦٠ - ٤٦١ من طريق معاوية، عن علي بن أبي طلحة، به.

<sup>(</sup>٥) في أحكام القرآن له ١٧٤١/٤.

الأوَّل: أنَّه قال: «ثُمَّ» وهذا بظاهره يقتضي التراخي.

الثاني: أنَّ قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ يَكُودُونَ ۚ يَقْتَضَيَّ وَجَوْدَ فَعَلَ مِنْ جَهَةَ، وَمُوْرُ الزّمَانَ ليس بفعل منه.

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعيُّ لا ينافي البقاء على الملك، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء. فإن قبل: فإذا رآما كالأمُّ، لم يمسكها؛ إذ لا يصحُّ إمساك الأمُّ بالنكاح. وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا ((أ): إذا عزم على خلاف ما قال، ورآما خلاف الأمُّ، كفَّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسيُّ، وهذا رجل قال قولًا اقتضى التحليل وهو النكاح، وقال قولًا اقتضى التحريم وهو الظهار، ثم عاد لما قال وهو التحليل، ولا يصحُّ أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأنَّ العقد باقٍ، فلم يَتْنَ إلا أنَّه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنتِ عليً كظهر أمِّي، وإذا كان ذلك، كفَّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: فينَ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًا». وهذا تفسير بالم [في فنه].

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى: أوالذين يظهر ون من نسائهم ثم يعودونَ إلى ما كانوا عليه من الجماع وفَتَحْرِيرُ رَفَيَةٍ لما قالوا، أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا، فالجار في قوله: (لله قالوا) متعلَّق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء، وهو: عليهم، قاله الأخفش (٢). وقال الزجَّاجِ (٣): المعنى: ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا، وقبل: المعنى الذين كانوا يَظَهَّرون من نسائهم في الجاهلية، ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في

 <sup>(</sup>١) القاتل ابن العربي في أحكام القرآن له ١٧٤٠/٤ - ١٧٤١ ، وما بين حاصرتين منه ، وما قبله منه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ٣٧٣/٤ ، وينظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٧٠٥ – ٧٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ٥/ ١٣٥ .

الإسلام، فكفًارة من عاد أن يحرِّر رقبة (١٠) الفرَّاء (١١): اللام بمعنى اعن، والمعنى: ثم يُرجعون عمَّا ما قالوا ، وإلى ما قالوا ، يُرجعون عمَّا ما قالوا ، وإلى ما قالوا ، والحد، واللام واللى، يتعاقبان، قال: ﴿ لَمُتَنَدُ يُوَ اللّذِي هَدَنْنَا لِلْكَلَاكِ (الأعراف: ٢٣] وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَا اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ فَتَمَوْيُرُ رَجَبَوْ ﴾ أي: فعليه إعتاق رقبة، يقال: حرَّرته، أي: جعلته حرَّا، ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةً من كلِّ عيب، ومن كمالها إسلامها عند مالك والشافعي، كالرقبة في كفَّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رقَّ، كالمكاتبة وغيرها (٣٠).

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين، فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة, وقال الشافعيُّ: يجزئ؛ لأنَّ نصف العبدين في معنى البد الواحد (4) و لأنَّ الكفَّارة بالعتق طريقها المال، فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزِّي، كالإطعام، ودليلنا قوله تعالى: وفَتَحْرِيرُ رَقَيَّة وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد، وبعض الرقبة ليس برقبة، وليس مقامها؛ اصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنَّه لو أمَرَ رجلين أن يحجًا عنه مقامها؛ اصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنَّه لو أمَرَ رجلين أن يحجًا عنه تشرى رقبة فتعتق عنه، لم يجز أن يحتَّ عنه واحد منهما نصفها، كذلك هذا، ولأنَّه لو أموصى بأن تشرى رقبة فتعتق عنه، لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين، كذلك في مسألتنا، وبهذا يبط دليلهم. والإطعام وغيره لا يَتَجَرَّى في الكفَّارة عندنا، كذلك في مسألتنا، وبهذا

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ يَنْ قَبُلِ أَنْ يَتُمَا لَنَّا ﴾ أي: يجامعها، فلا يجوز للمظاهر

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٥٦ – ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن له ٣/ ١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) المسألة في أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٥ ، والمغني ١١/ ٨١ ، والكافي ٢٠٦/٣ ، والأم ٢٦٦٧ ، والمبسوط ٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد ٣/ ١٥٨.

الوطء قبل التكفير (1) ، فإن جامعها قبل التكفير، أَيِّم وعصى، ولا يسقط عنه التكفير. وحكي عن مجاهد: أنَّه إذا وَطِئَ قبل أن يُشرع في التكفير، لزمته كفَّارة أخرى (1) وعن غيره: أنَّ الكفَّارة ألواجبة بالظهار تسقط عنه، ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله تعالى أوجب الكفَّارة أو أمر بها قبل المسيس، فإذا أخَّرها حتى مسَّ، فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفَّارة؛ لأنَّه بوطئه ارتكب إثماً، فلم يكن ذلك مسقطاً للكفَّارة، ويأتي بها قضاءً، كما لو أخَر الصلاة عن وقتها (1). وفي حديث أوْس بن الصامت لما أخبر النبئ هج بأنَّه وطئ امرأته، أمره بالكفَّارة (1). وهذا نصَّ، وسواء كانت كفَّارة بالمعام، جاز أن يظم (2).

فأمًّا غير الوطء من القُبلة والمباشرة والتلذُّذ، فلا يحرم في قول أكثر العلماء. وقاله الحسن وسفيان، وهو الصحيح من مذهب الشافعيُّ<sup>(77</sup>. وقيل: وكلُّ ذلك محرَّم وكلُّ معانى المسيس، وهو قول مالك وأحد قولى الشافعيُّ (7<sup>7</sup>. وقد تقدَّم.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ وَلَاكِمُ ثُومُظُونَ بِدِّهِ أَي: تؤمرون به ﴿ وَاللَّهُ بِمَا مُسْكُونَ خَيْرُ ﴾ من التكفير وغيره.

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنها، أو كان مالكاً لها إلا أنَّه شديد الحاجة

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى ٤/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه قريبًا .

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ١٢٣/١٧ ، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) لم يرد في حديث أوس المتقدم أنه وطن امرأته ، بل ورد في حديث سلمة بن صخر ، كما مرً في أول
 السورة ، عند المسألة السابعة عشرة.

 <sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٥ ، ولم نقف عليه في المظائة من كتبه ، وذكره الكاساني في بدائع الصنائع
 ٥/ ٣٧ وعزاه لمالك .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٣٠٥/٤ ، والاستذكار ١٢٣/١٧ ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٤٦١ عن الحسن وسفيان .

<sup>(</sup>۷) المغنى ۱۱/۲۱.

إليها لخدمته، أو كان مالكاً لثمنها إلا أنَّه يحتاج إليه لنفقته، أو كان له مسكن ليس له غيره، ولا يجد شيئًا سواه، فله أن يصوم عند الشافعيِّ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم وعليه عتق، ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم، لزمه العتق<sup>(۱)</sup>، فإن عجز عن الرقبة، وهي:

الثامنة: فعليه صوم شهرين متنابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير علر، استأنفهما، وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض، فقيل: يبني، قاله ابن المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشمبي. وهو أحد قولي الشافعيّ، وهو الصحيح من مذهب<sup>(۱۲)</sup>. وقال مالك: إنَّه إذا مرض في صيام كفَّارة الظهار، بنى إذا صحّ، ومذهب أبي حنيفة \$ أنَّه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعيّ<sup>(۱۲)</sup>.

الشامعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة، أتمَّ الصيام وأجزأه عند مالك والشافعيّ؛ لأنَّه بذلك أمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة وأصحابه (أنَّ فياسًا على الصغيرة المعتدَّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائها، فإنَّها تستأنف الحيضَ إجماعًا من العلماء، وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطر، ابتدأ الصيام عند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة؛ لقوله: «مُتَتَابِعَيْنِ». ويبني في قول الحسن البصري (أنَّ لأنَّه غذر لرقياسًا على رمضان، فإن تخلّلها زمان لا يحلُّ صومه في الكفّارة، كالعيدين وشهر رمضان، انقطم] (أنَّ.

العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارًا، بطل التتابع في قول الشافعي، وليلًا، فلا يبطل؛ لأنه ليس محلًا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل

<sup>(</sup>١) المسألة في الإشراف لابن المنذر ٢٥٠/٤ - ٢٥١ ، والمغني ٨١/٨٥ - ٨٦ ، والأم ٧٦٩/٠.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨٨/١١ بنحوه ، وأخرجه عنهم الطبري ٢٢/٢٦٢ – ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المسألة في الإشراف لابن المنذر ٢٤٩/٤ ، والكافي لابن عبد البر ٢٠٧/٢ ، والمبسوط ٧/١٢ .

<sup>(</sup>٤) المسألة في الإشراف ٢٥٠/٤ ، والمدونة ٣/ ٦٤ ، والأم ٥/ ٢٧٠ ، والمبسوط ٧/ ١٢ .

<sup>(</sup>٥) المسألة في الإشراف ٢٤٩/٤ ، والمتتقى للباجي ٤٤/٤٤ ، والأم ٥/ ٢٧٠ ، والمبسوط ٧/ ١٢ .

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) .

بكلِّ حال، ووجب عليه ابتداء الكمَّارة (١٠)؛ لقوله تعالى: امِنْ تَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا، وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين، وإلى أبعاضهما، فإذا وطئ قبل انقضائهما، فليس هو الصيام المأمور به، فلزمه استثنافه، كما لو قال: صلِّ قبل أن تُحكَّم زيدًا. فكلَّم زيدًا في الصلاة، أو قال: صلَّ قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة، لزمه استئافها؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها، كذلك هذا، والله أعلم.

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه، كان بمنزلة العاجز من يَبَر، وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يُرجَى برؤه واشتدَّت حاجته إلى وطء امرأته، كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام. ولو كفَّر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام، أجزأه (1).

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر، لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو موسر ثم أعسر قبل أن يكفّر، ولو جامعها في موسر ثم أعسر قبل أعلى ولا يوم يكفّر. ولو جامعها في عدمه وعسره، فلم يصم حتى أيسر، لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر، فإن كان مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها، تمادى. وإن كان اليوم واليومين ونحوهما، ترك الصوم وعاد إلى العتق، وليس ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنّه غير واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة، أن يقطع ويبتدئ الطهارة عند مالك.

الثالثة عشرة: ولو أعنق رقبتين عن كفارنّي ظهار وقتل أو فطر في رمضان، وأشرك بينهما في كلِّ واحدة منهما، لم يجزه. وهو بمنزلة من أعنق رقبة واحدة من كفَّارتين. وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كلِّ واحدة منهما شهرين. وقد قيل: إنَّ ذلك يجزيه<sup>(۲۲)</sup>.

ولو ظاهر من امرأتين له، فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها، لم يجز له وطء

<sup>(</sup>١) المسألة في المغني ١١/ ٩١ - ٩٢ ، والأم ٥/ ٢٦٥ ، والمدونة ٣/ ٦٦ ، والمبسوط ٧/ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢/ ٦٠٨ ، وما بعده مته أيضًا .

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢/ ٢٠٨ – ٦٠٩ ، وما بعده منه أيضًا .

واحدةِ منهما حتى يكفّر كفّارة أخرى. ولو عيّن الكفّارة عن إحداهما، جاز له أن يطأها قبل أن يكفّر الكفّارة عن الأخرى.

ولو ظاهر من أربع نسوة، فاعتق عنهنَّ ثلاث رقاب، وصام شهرين، لم يجزه العتق ولا الصيام؛ لأنَّه إنَّما صام عن كلِّ واحدة خمسة عشر يومًا، فإن كفِّر عنهنَّ بالإطعام، جاز أن يطعم عنهنَّ متني مسكين [وأربعين مسكينًا]، وإن لم يَقذر، فرَّق، بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق، والإطعام يفرق<sup>(1)</sup>.

# فصل وفيه ستُّ مسائل:

الأولى: ذكر الله عزَّ وجلَّ الكفَّارة هنا مرتَّبة ، فلا سبيلَ إلى الصيام إلا عند العجز عن الرتبة ، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام ، فمن لم يطق الصيام ، فمن لم يطق الصيام ، وجب عليه إطعام ستِّين مسكيناً ، لكلَّ مسكين مُدَّان بمُدَّ النبيُ ﷺ وإن أطعم مناً ونصفًا بمدَّ النبيُ ﷺ وإن أطعم مناً ونصفًا بمدَّ النبيُ ﷺ ؛ أَنَّ النبيُ ﷺ ؛ الأنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يقل في كفَّارة الظهار : ﴿ وَنَ أَرْسَطِ مَا تُعْلِمُونَ ﴾ [المائد: ١٩٥] فواجب قصد الشبع.

قال ابنُ العربيُّ (٣٠): وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مُدُّ بمدُّ هشام، وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في رواية أشهب: مدَّان بمدُّ النبيِّ ﷺ: [قيل له: ألم تكن قلت: مدَّ هشام؟ قال: بلمي، ومدَّان بمدُّ النبيِّ ﷺ(٤) أحبُّ إليَّ. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضًا.

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرِّف عن مالك: أنَّه يُعطى مدَّين لكلِّ مسكين،

<sup>(</sup>۱) الكافي ٢٠٨/٣ و ٢٠٩ ، وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ ، واستدركناه منه ، وكذلك كلمة : فرّق . لم ترد في النسخ الخطية ولا الكافي ، وهي من (م) ، ولا بدّ منها .

<sup>(</sup>٢) في الكافي ٢/ ٦٠٧ ، وما قبله منه أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ٤/٤٧٤ ، وكلام مالك \_ الآتي \_ في المدونة ٣/ ٦٨ - ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) .

بعدٌ النبي ﷺ (((). وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (()). ومذهب الشافعي (()) وغيره: مدُّ واحد لكلِّ مسكين، لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنَّه يكفِّر بالإطعام، ولم يلزمه صرف زيادة على المدِّ، أصله كفَّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: فَوَالْطَمَّامُ سِتَّينَ مِسْكِيناً، وإطلاق الإطعام يتناول الشَّبع، وذلك لا يحصل بالعادة بمدَّ واحد إلا بزيادة عليه.

وكذلك قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشّبع عندنا وعندكم؟ قال: نعم، الشّبع عندنا مدَّ بعدً النبيِّ ﷺ، والشّبع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبيﷺ دعا لنا بالبركة دونكم، فأنتم تأكلون أكثر معا نأكل نحن (أ).

وقال أبو الحسن القابسيُّ: إنَّما أخذ أهل المدينة بمدِّ هشام في كفَّارة الظهار؛ تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنَّهم يقولون منكراً من القول وزورًا.

قال ابنُ العربيُّ (٥): وقع الكلام ها هنا في مدِّ هشام كما ترون، وَوَدَفُتُ أن يهشم الزمانُ ذِكْره، ويمحوّ من الكتب رَسْمه؛ فإنَّ المدينة التي نزل الوحيُ بها، واستقرَّ الرمول بها، ووقع عندهم الظهار، وقبل لهم فيه: قَلِاطْمَامُ سِتُمِنَ مِسْكِيناً فهموه ومرفوا المراد به وأنَّه الشّبع. وقد ورد ذلك المسلم به وقد ورد ذلك الشّبع في الأخبار كثيراً، واستمرَّت الحال على ذلك أيَّام الخلفاء الراشدين المهديّن، حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشام، فرأى أنَّ مدَّ النبي ﷺ لا يُسْبِعه، ولا مثله من حواشيه ونظرائه، فسوّل له أن يتخذ مداً يكون فيه شبعه، فجمله رِظلين، وحمل النامة أرطال؛ فغيَّر الشبّة، وأذَّهبَ محلً البركة. قال النام عليه، فإذا ابناً عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيَّر الشُنَّة، وأذَّهبَ محلً البركة. قال

<sup>(</sup>١) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ٥/ ٣٠٧ ، والبيان والتحصيل لابن رشد ٥/ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) الأم ٥/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٤٤ ، ودعاؤه # لأهل المدينة بالبركة ، سيأتي قريباً .

 <sup>(</sup>٥) في أحكام القرآن له ١٧٤٤/٤ - ١٧٤٥ ، وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي، كما صبرح بذلك إبو داود في سنة (٣٢٨٠) عن محمد بن محمد بن خلاد.

النبيُ \$ حين دعا ربَّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدَّهم وصاعهم، مثل ما بارك لإبراهيم بمكّة (١) فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ \$ في مدَّه، فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة، فلم يستجب له في ذلك إلا هشام، فكان من حتى العلماء أن يُلغُوا فِرُه، ويمحوا رسمه، إذا لم يُغيِّروا أمره، وأما أن يحيلوا على في فرد في الأحكام، ويجعلوه تفسيراً لما ذكره الله ورسوله بعد أن كان مفسَّراً عند الصحابة الذين نزل عليهم، فخطلب جسيم، ولذلك كانت رواية أشهب في فرُخر مدِّين بعد أن النبي \$ في كمَّارة الظهار أحبُّ إلينا من الرواية بأنها بمدِّ هشام. ألا ترى كيف بمالك على هذا الولم بقوله لأشهب: الشّيع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبيّ \$ دالتم بالسنة، فإن العبادة إذا أديت بالسنة، فإن التبراك، كان قليلها أنقلَ في كالبدن ، وأبركَ في يد الأخذ، وأطببَ في شدِّقه، وأقلَّ آقة في بطنه، وأكثر إقامة. لصابه، والله أعلم.

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعيِّ أن يُطعِم أقلَّ من ستِّين مسكيناً. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكيناً واحداً كلَّ يوم نصف صاع حتى يكمل العدد، أجزاه<sup>(77)</sup>.

الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربي (٢٠٠٠): من غريب الأمر أنَّ أبا حنيفة قال: إنَّ الكَجْرَ على الحرِّ باطل. واحتجَّ بقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رفَيَةٍ» ولم يفرِّق بين الرشيد والسفيه؛ وهذا فِقْهُ ضعيفٌ لا يناسب قَدْرَه، فإنَّ هذه الآية عامَّة، وقد كان القضاء بالحَجْرِ في أصحاب رسول الله # فاشياً، والنظر يقتضيه، ومن كان عليه حَجْر لِصخرِ أو لولاية، وبلغ سفيهاً، قد نهي عن دَفْع المال إليه، فكيف ينفذ فعله فيه، والخاصُّ يقضى على العامِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٦٠): (٤٥٥) عن عبد الله بن زيد 🗞.

<sup>(</sup>٢) المسألة في الإشراف ٢٥٣/٤ ، والمدونة ٣/٨٦ ، والأم ٥/ ٢٧٢ ، والمبسوط ٧/٧١ .

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٤٦/٤ .

الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقاً، وقد روي معني ذلك عن ابن عباس وأبي قِلابة وغيرهما(١).

الخاصة: قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ لِتَوْمِثُوا اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي: ذلك الذي وصفنا من التغليظ في الكفّارة النّقُومِنُوا ه أي: لتصدّقوا أنَّ الله أمر به (٢٠) وقد استدلَّ بعض العلماء على أنَّ هذه الكفّارة إيمان بالله سبحانه وتعالى؛ لما ذكرها وأوجبها قال: العلماء على أنَّ هذه الكفّارة إيمان بالله سبحانه وتعالى؛ لما ذكرها وأوجبها قال: لا تتعدّوها، فسمَّى التكفير لا تتعدّوها، أوستين لله تعالى، واقفين عند حدوده فهو إيمان، فإن قبل: معنى قوله: «ذَلِكَ لِتُؤمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ أي: لئلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول وزور. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودًا، والأول مقصودًا، فيكون المعنى: ذلك لئلا تعودوا للقول المنكر والزور، بل تتكونهما؛ طاعةً لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرَّمهما، ولتجنبوا المظامر منها إلى أن تُكفِّروا، إذ كان الله منع من مسيسها، وتكفّروا إذ كان الله تعالى أمرّ بالكفّارة وألزم إخراجها منكم، فتكونوا بهذا كلّه مؤمنين بالله ورسوله؛ لأنّها حدود تحفظونها، وطاعات تودُّونها، والطاعة لله ولرسوله ﷺ إيمان، وبالله التوفيق.

السادسة: قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُرُهُ اللَّهِ ﴾ أي: بيَّن معصيته وطاعته، فمعصيته الظهار، وطاعته الكفارة . ﴿وَلِكَنْ إِنَّ كَنَاتُ أَلِيهٌ ﴾ أي: لمن لم يصدُّق بأحكام الله تعالى عذاب جهنَّم.

قوله تىعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ بِحَاثَرُنَ اللّهَ وَيَشُولُهُ كُبِئُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَقَدَ اَزَلَنَا ءَالِنَتِ بَيْنَتُوَ وَلِلْكَفِينَ عَذَاكُ ثُهِينٌ ۞ يَوْمَ بَيْمَتُهُمُ اللّهَ جَمِيعًا فَلَنْبَتْهُم بِمَا عَمِلُواً أَخْصَدُهُ اللّهُ وَشَرُؤً وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ نَهِيدًا ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده،

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٣٥ – ٥٣ ، وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤٥٥/٢٢ ، وقول أبمي قلابة أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٥٧٨) ، والطبري ٤٥٦/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٤/ ٢٦١ .

ذكر المحافين المخالفين لها. والمحادة: المعاداة والمخالفة في الحدود، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ يَأْتُهُمُ شَاقُوا اللهُ ايَ: قولهُ اللهُ ايَ: " وَقَلْ: " لِيُحَادُّونَ اللهُ ايَ: أولياً اللهُ الل

﴿ كُوْكُا قَالَ أَبُو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال تتادة: اخْزُوا كما أخْزِي الذين من تبلهم، وقال الفرَّاد"؛ غيظوا يوم من تبلهم، وقال الفرَّاد"؛ غيظوا يوم الخندق، وقال الفرَّاد"؛ غيظوا يوم الخندق، وقبل: المنافقون . ﴿ كَمَا كُلِينَ اللَّهِينَ مِن الخَبِيدَ فَي وَمِيلَ : المنافقون . ﴿ كَمَا كُلِينَ اللَّهِينَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

قوله تعالى: ﴿ رَبِّمَ ﴾ نصب بـ اعَذَابٍ مُهِينٍ الله و بفعل مضمر، تقديره: واذكر تعظيمًا لليوم (١٠٠ . ﴿ بَعَثُهُمُ أَلَّهُ جَيِعًا ﴾ أي: الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) سلف ۱۸/ ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ٥/ ٤٨٩ .

 <sup>(</sup>٤) الصحاح (صدد) .
 (٥) النكت والعيون (١٩٩/ ١٥٥ دون قول ابن زيد ، وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ٢ / ٢٥٥ ، وقول

قتادة أخرجه الطبري ٤٦٦/٢٢ . (٦) في معاني القرآن له ٣٩/١٣٩ .

<sup>(</sup>۷) الوسيط ٤/ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٨) النكت والعيون ٥/ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٩) الكشاف ٤/ ٧٣ .

حالة واحدة (١٠ ﴿ فَيُتَبِّتُهُمْ ﴾ أي: يخبرهم ﴿ بِيمَا عَبِلُوَّا ﴾ في الدنيا ﴿ أَخْسَنُهُ اللَّهُ ﴾ عليهم في صحائف أعمالهم ﴿ وَلَسُّونُ ﴾ هم حتى ذكّرهم به في صحائفهم؛ ليكون أبلغ في الحجّة عليهم . ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي تَوْرُو شَهِيلًا﴾ مقللع وناظر لا يخفى عليه شيء.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ رَزَ أَنَّ اللَّهُ يَمْتُمُ مَا فِى النَّدَوْتِ وَمَا فِى الْأَرْضُ مَا يَكُوثُ مِن تُجْوَىٰ ثَلْنَةِ إِلَّا هُوَ وَابِشَهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذَكَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَر إِلَّا هُوَ مَنْهُمْ إِنَّ مَا كَانًا ثُمْ يُشِبُّهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَقِ النِّينَدُ أِنَّ اللَّهِ بِكُلِ فَقَو عَلِيمٌ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي اَلْتَنَوْتِ وَمَا فِي الْأَنْسِيُّ ﴾ فلا يخفى عليه سرُّ ولا علانية . ﴿ مَا يَكُونُ مِن خُونَى ﴾ قراء العامة بالياء الأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو جعفر بن القُمْقاع والأعرج وأبو خُيْوة وعيسى: «مَا تَكُونُ بالتاء (٢٠٠ لتأنيث الفعل. والنَّجوى: السُّرًا (٣٠) ، وهو مصدر، والمصدر قد يوصف به، يقال: قوم نجوى، أي ذوو نجوى، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مُحْ يَكُونَ ﴾ (١) الإسراء (٤٤].

وقوله تعالى: ﴿لَلْتَكَيْهِ خفض بإضافة وَنَجْوَى الِيها(٥٠). قال الفرَّاء (٢٠): وَلَكَثَوْهَ نعت للنجوى فانخفضت، وإن شنت أضفتَ «نَجْوَى» إليها. ولو نصبت على إضمار فعل، جاز. وهي قراءة ابن أبي عبلة: «ثَلَاثَةٌ» و «خَفَسَنَة بالنصب على الحال، بإضمار يتناجون؛ لأنَّ نجوى بدلُّ عليه، قاله الزمخشريُ (٢٠). ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل من موضع «نَجْوَى» (٨٠). ثم قبل: كلُّ سِرَار نجوى. وقبل: النجوى: ما يكون من خلوة

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) القراءات الشاذة ص ١٥٣ ، والمحتسب ٢/ ٣١٥ ، والنشر ٢/ ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) في معاني القرآن له ٣/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) في الكشاف ٤/ ٧٣ ، وينظر البحر المحيط ٨/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>A) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٧٥.

ثلاثة يُسرُّون شيئًا ويتناجون به. والسَّرار: ما كان بين اثنين (١٠).

﴿إِلَّا هُوَ رَاهِهُمْرَ ﴾ يعلم ويسمع نجواهم؛ يدلُّ عليه افتتاح الآية باليلم ثم ختمها بالعِلْم. وقيل: النجوى: من النَّجُوة: وهي ما ارتفع من الأرض (٢٠)، فالمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرِّهما، كخلو المرتفع من الأرض عمًّا يتصل به، والمعنى: أنَّ سَمْع الله محيطً بكلِّ كلام، وقد سمم الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها.

﴿وَلاَ أَذَنَى بِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْدَ﴾ قرأ سلّام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بالرفع (") على موضع همِنْ نَجْوَى، قبل دخول همِنْ الأنَّ تقديره: ما يكون نجوى، و قَلْلاَثْوَ، يجوز أن يكون مرفوعًا على محلَّ قلاء مع أَذْنَى، كقولك: لا حولُ ولا قوّةً إلا بالله، بفتح الحول ورَفْع القوَّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء، كقولك: لا حولُ ولا قوَّةً إلا بالله (٤). وقد مضى في «البقرة» (") بيان هذا مستوفى.

وقرأ الزهريُّ وعكرمة: «أكبر» بالباء (١٠٠ والعامَّة بالثاء وفتح الراء على اللفظ، وموضعها جرَّ وقال الفرَّاء (١٠ يَوله: «مَا يَكُونُ مِنْ يَجْوَى ثَلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسُهم، قال: المعنى غير مصمود (١٠) والعدد غير مقصود؛ لأنَّه تعالى إنَّما قصد وهو اعلم - أنَّه مع كلَّ عدد، قلَّ أو كثر، يعلم ما يقولون سرًّا وجهرًا، ولا تخفى عليه خافية، فمن أجل ذلك اكتفى بذِكْر بعض العدد دون بعض، وقيل: معنى ذلك أنَّ الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال.

<sup>(</sup>١) النكت والعبون ٥/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجاج ٥/١٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) القراءات الشاذة ص ١٥٣ ، والنشر ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٧٤ .

<sup>. 727 - 77./</sup>E (0)

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/٤٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٧) في معانى القرآن له ٣/ ١٤٠ ، وما قبله منه أيضاً.

 <sup>(</sup>A) في (ظ): مضمر. وفي (د): مضمور. وكذا هي في معاني القرآن للفراه ١٤٠/٣ . ولمل الصواب ما البيناء من (ق) ، و(ز) ، و (م) ، يقال: صَمَد صَمَلًا الأَمْر: قصد قصده واعتمده . اللسان (قصد) .

ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئاً سرًّا، فأعلم الله أنَّه لا يخفى عليه ذلك، قاله ابن عباس<sup>(۱)</sup>. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود .﴿ثُمَّ يُشِيَّتُهُمْ يخبرهم ﴿يِمَا عَبِلْوَا﴾ من حسن وسمِّئ ﴿يَمَ الْقِنَدُ إِنَّ الْقَهَ بِكُلِّ تَنْهِ عَلِيمُ﴾.

قولـه تـعـالـى: ﴿أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ ثُهُوا عَنِ النَّجَوَىٰ ثُمَّ يَسُوُدُونَ لِنَا ثُهُوا عَنَهُ وَيَشْتَجَنَ بِالْإِنْشِو وَالْمُنْدُونِ وَبَنْقِيبَتِ الرَّشُولِ وَإِذَا جَالَوكَ خَيِّلَةً بِنَا لَمْ جُمِّئِكَ يِدِ اللّهُ وَيَمُولُونَ فِي اَنْشِيمَ لَوْلَا يُشَوِّئُنَا اللهُ بِنَا نَقُولً حَسَيْهُمْ جَنَثَمُ بِسَلَوَثِمُّ أَيْقَتَى النَّمِيدُ ۖ ﴿﴾

# فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَ تَرَ إِلَى الْأَيْنَ ثُهِرًا عَنَ الْتَجَوِّنَ ﴾ قبل: إنَّ هذا في اليهود والمنافقين حسب ما قدَّمناه، وقبل: في المسلمين (٢٠). قال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم، وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فيقول المؤمنون: لعظّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قُلُل أو مصيبة أو هزيمة، ويسومهم ذلك، فكثرت شكواهم إلى النبيّ ، فنهاهم عن النجوى، فلم ينتهوا، فنزلت (٣). وقال مقاتل: كان بين النبيّ ، فيها اليهود موادعة، فإذا مرَّ بهم رجل من المؤمنين، تناجوا بينهم حتى يظنُّ المؤمن شرًا، فيعرج عن طريقه، فنهاهم رسولُ الله هُنا فلم يُتهوا، فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يأتي النبيّ هؤيساله الحاجة، ويناجيه، والأرض يومئذٍ حرب، فيتوهّمون أنَّه يناجيه في حرب، أو بليَّة، أو أمر مهمَّ، فيفزعون لذلك، فنزلت (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٦٥ بنحوه .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدي ص ٤٣٦ ، وتفسير البغوي ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثبت من (م) ، وتفسير ابن أبي حاتم ٣٣٤٣/١٠ (١٨٨٤٢) ، وزاد المسير ٨/٨٨ - ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى ٢٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥ ينحوه .

الثانية: روى أبو سعيد الخدريُّ قال: كنَّا ذاتَ ليلةِ نتحدَّث، إذ خرج علينا رسولُ الله ﷺ فقال: «ما هذه النجوى، ألم تُنهوا عن النجوى»؟ فقلنا: تبنا إلى الله يا رسولَ الله؛ إنَّا كنَّا في ذِكْر المسيخ ـ يعني الدجال ـ فَرَقًا منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه»؟ قلنا: بلى يا رسولَ الله. قال: «الشرك الخفيُّ أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل؛ ذكره الماورديُّ().

وقرأ حمزة وخلف ورُويس عن يعقوب: (وَيَتْتَجُونَ<sup>(٢)</sup> في وزن يفتعلون، وهي قراءة عبد الله وأصحابه (٢). وقرأ الباقون: (وَيَتْنَاجَوْنَ» في وزن يتفاعلون، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: (إِنَّا تَنَاجَيْتُمُ» واتَنَاجَوْاً». النحَّاس: وحكى سيبويه أنَّ تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد، نحو تخاصموا واختصموا، وتقاتلوا وافتعلوا يغلى هذا (يَتَنَاجُونَ» ومَيْتُجُونَ» واحد، نحو تخاصموا فعلى هذا ويَتَناجُونَ» ومَيْتُجُونَ» واحد، نحو تخاصموا فاختصموا، وتقاتلوا

ومعنى ﴿ بِاللَّهِ عَلَلْمُدُونِ ﴾ أي: الكذب والـظلم. ﴿ وَمَعْمِينَ الرَّمُولِ ﴾ أي: مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد: « وَمَعْصِيَّاتِ الرَّمُولِ» (٥) بالجمع.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَلِهَا جَامُوكَ خَيِّوْكَ بِمَا لَذِ مُجِّكَ بِهِ اَللَّهُ لا خلاف بين النقلة أنَّ المراد بها اليهود، كانوا يأتون النبيَّ ﷺ فيقولون: السَّامُ عليك. يريدون بذلك السلام ظاهراً، وهم يعنون الموت باطناً، فيقول النبيُّ ﷺ: (عليكم، في رواية، وفي رواية أخرى: (وعليكم، (٦). قال ابن العربيُّ (٣): وهي مُشْكِلَة. وكانوا يقولون: لو كان

 <sup>(</sup>١) في النكت والعيون (١٩٠٠ - ٤٩١ ، والحديث أخرجه أحمد (١١٥٥) ، وابن ماجه (٤٠٠٤). قال
البوصيري في الزوائد ٢٣٧/ ٢٣ : إستاده حسن . اه. . وورد في المصادر : المسيح ، بدل : المسيخ .

<sup>(</sup>۲) السبعة ص ۲۲۸ ، والتيسير ص ۲۰۹ ، والنشر ۲/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ١٤/٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٧ ، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجهما قريباً .

<sup>(</sup>٧) في أحكام القرآن له ١٧٤٦ - ١٧٤٧ ، وما قبله منه أيضاً .

محمد نبيًا لما أمهلنا الله بسبًه والاستخفاف به، وجهلوا أنَّ البارئ تعالى حليم لا يعاجل من سبَّه، فكيف من سبَّ نبيَّه. وقد ثبت أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿لا أحدَ أصبر على الأذى من الله، يدعون له الصاحبة والولد، وهو يعافيهم ويرزقهم، (۱۱ فأنزل الله تعالى هذا؛ كشفًا لسرائرهم، وفضحًا لبواطنهم، ومعجزةً لرسوله ﷺ.

وقد ثبت عن قتادة، عن أنس: أنَّ يهوديًّا أتى على رسول الله ﴿ وعلى أصحابه فقال: السامُ عليكم، فردَّ عليه النبيُّ ﴿ وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال كذا، ردُّوه عليًّ»، فَرَدُّوه، قال: «قلت: السامُ عليكم»؟ قال: نعم. فقال النبيُ ﴿ عند ذلك: ﴿إذَا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكَ ما قلتَ؛ فأنول الله تعالى: «وَإِذَا جَامُوكُ جَبَّوْكُ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ اللَّهُ (٢٠). قلت: خرَّجه الرمذيُّ، وقال: هذا حديث حسن صحيح،

وثبت عن عائشة أنّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبي الله فقالوا: السامُ عليكَ يا أبا القاسم. فقلت: السامُ عليكم، وَفَعَلَ اللهُ بكم وفَعَلَ. فقال عليه السلام: 
همّه يا عائشة، فإنَّ الله لا يحبُّ الفُخش ولا التّفخُّس؛ فقلت: يا رسولَ الله، ألستَ 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستِ تَرَيْنُ أردُّ عليهم ما يقولون، أقول: وعليكم، فنزلت 
هذه الآية: هبِمَا لَمْ يُحَيِّكُ يِهِ اللهُ الى: إنَّ الله سلّم عليك، وهم يقولون: السامُ 
عليك. والسامُ: الموت " عرَّجه البخاريُّ وصلم بمعناه (٤٠).

وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ص قال: قال النبئ ﷺ: "إذا سلَّم

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٤٦/٤ وما بعده منه أيضاً ، ولم نقف على الحديث عند غيره .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٤٦/٤ - ١٧٤٧ ، والحديث أخرجه الترمذي (٣٣٠١) ، والواحدي في أسباب النزول ص٢٣٦ - ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٤/٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٥٦) ، ومسلم (٢١٦٥) ، والحديث بلفظه عند الطبري ٢٢/ ٤٧٠ – ٤٧١ ، ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول ص٤٣٦ .

عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم، كذا الرواية: "وعليكم، (() بالواو، وتكلَّم عليها العلماء؛ لأنَّ الراو العاطفة تقتضي التشريك، فيلزم منه أن نَذْخُلَ معهم فيما وَعَلْ بالمعلماء؛ لأنَّ الموات، أو من سآمة ديننا، وهو الملال ((). يقال: سثم يسأم سآمة وسآماً، فقال بعضهم: الواو زائدة، كما زيدت في قول الشاعر:

# فَلَمَّا أَجَزْنَا ساحةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى (٣)

أي: لما أجزنا، انتحى، فزاد الواو. وقال بعضهم: هي للاستئناف، كأنَّه قال: والسامُ عليكم. وقال بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرُّنا ذلك؛ لأنَّا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا، كما قال النبيُّ ، ووى [أبر] الزبير أنَّه سمع جابر بن عبدالله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله ، فقالوا: السامُ عليكَ يا أبا القاسم، فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى، قد سمعتُ قَرَدَتْتُ عليهم، وإنَّا نجاب عليهم، ولا يجابون علينا، خرَّجه مسلم (٤٠). ورواية الواو أحسن معنى، وإنَّا تها أصحُر رواية وأشهر (٥٠).

وقد اختلف في ردَّ السلام على أهل الذمة، هل هو واجب كالردَّ على المسلمين، وإليه ذهب ابن عباس والشَّعبيُّ وقتادة؛ للأَمْرِ بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أنَّ ذلك ليس بواجب، فإن رَدَدَت، فقل: عليكُ. وقد اختار

 <sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٥٨) ، ورمسلم (٣٢١٣) : (٧) ، وهو عند أحمد (١٩٤٨) ، ورواية: اعمليكم، بدون الواو عند مسلم (٢١٦٥) : (...) عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) هذا تأويل قتادة، كما في المفهم ٥/ ٤٩٠ ، وسلف ٦/ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) العقهم ٥/ ٤٩٠ – ٤٩١ ، وما بعده منه أيضاً ، وصدر البيت لامرئ القيس ، وهو في ديوانه ص ١٥ . وعجزه:

بنابطن حقف ذى ركام عقنقل

<sup>(</sup>٤) في صحيحه برقم (٢١٦٦)، وما بين حاصرتين منه، ولم ترد في النسخ، وسلف ٢/ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المفهم ٥/ ٤٩١ ، وسلف الكلام في سورة النساء ٦/ ٥٠٠ .

ابن طاوس أن يقول في الردَّ عليهم: علاكَ السلامُ، أي: ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا: السّلام ـ يكسر السين ـ يعني: الحجارة. وما قاله مالك أولى، اتباعًا للسنة، والله أعلم(').

وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النّبيّ #ناسٌ من اليهود، فقالوا: السامُ عليك يا أبا القاسم. قال: "وعليكم، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السّامُ والدَّامُ، فقال رسول الله #: "با عائشة لا تكوني فاحشة، فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: «أوليسَ قد رَدَدُتُ عليهم الذي قالوا، قلتُ: وعليكم، وفي رواية قال: ففطنت بهم عائشة، فسبّتهم، فقال رسول الله #: «مَهْ يا عائشة، فإنَّ الله لا يحبُّ الفُخش والتغرُّس، وزاد: فأنزل الله تبارك وتعالى: "وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُمَيِّكُ بِهِ الله، إلى آخر الآية (الله تبارك وتعالى: "وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُمَيِّكُ بِهِ الله، ذامًا. أي عبداً، ويهمز ولا يهمز، يقال: ذَأَمُهُ يَذَامُهُ مثل دأب عليه يداب (المفعول مذهوم مهموزًا، ومنه: ﴿ الله المناعُ والمفعول مذهوم مهموزًا، ومنه: ﴿ الله المناعُ والمفعول مذهوم مهموزًا، ومنه: ﴿ الله المناعُ والمفعول مذهوم مهموزًا، ومنه: ﴿ الله الله المناعُ والمفعول مذهوم مهموزًا، ومنه: ﴿ المُعْمَلُهُ الاعراف: ١٨] ويقال: ذامَهُ يُدُومُهُ

قوله تعالى: ﴿وَرَعُولُونَ فِي أَنْشِهِمْ لَوَلا بِيُفْرُنَا لَقُهُ بِمَا نَفُولُ﴾ قالوا: لو كان محمد نبيًا لعذّبنا اللهُ بما نقول، فهالا يُعذّبنا الله<sup>(2)</sup>. وقيل: قالوا: إنّه يردُّ علينا، ويقول: وعليكم السامُ، والسام: الموت، فلو كان نبيًّا لاستُجيب له فينا ومتنا<sup>(3)</sup>. وهذا موضع تعجُّب منهم؛ فإنَّهم كانوا أهلَ الكتاب، وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُغضَبون، فلا

<sup>(</sup>۱) العفهم / ۴۹۲، وكلام مالك في المنتقى للباجي // ۲۸۰ – ۲۸۱ ، وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 'شبية // ۲۳۳ ، وسلفا 7-00 .

<sup>(</sup>٢) أخرجهما مسلم (٢١٦٥) : (١١) و (. . .) على الترتيب .

<sup>(</sup>٣) في (م): ذأب يذأب . والمثبت من النسخ الخطية والهفهم ٤٩٣/٥ ، والكلام ـ وما بعده ـ منه أيضاً . والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري ٣٩٨/٢ ومعناه : لا يخلو أحدٌ من شيء يُعاب به .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٤١ .

يُعاجَل من يُغضبهم بالعذاب .﴿حَسِّبُهُمْ جَهَمَّمُ﴾ أي: كافيهم جهنَّم، عقابًا غدًا ﴿فَيْلَنَ الْمَعِيرُ﴾ أي: المرجع.

قوله تعالى: ﴿يَأَتُمُ الَّذِينَ مَامُواْ إِنَّا تَنْجَيْمٌ فَلَا تَنْجَرًا إِلَهِٰذِ وَالْمُدُونِ وَمَعْهِبَتِ الرَّمُولِ وَنَجَرًا بِالَّذِ وَالْنَقِرَقُ وَانْقُواْ اللهَ الَّذِينَ إِلَيْهِ تُحْمَرُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَسْتُوا فِلَا تَنْتَيَعُهُ نِهِى المؤمنين أَنْ يَسَاجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: فيَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَسُنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُم، أَي: تساررتم .﴿ فَلَا تَشْتَجُوا ﴾ (أَ من الانتجاء ﴿ فِالْإِشْ وَالْمُدُونُ وَمَعَينَ الرَّيْلِ وَتَنَجَلُ إِلَيْهِ أَي: بالطاعة ﴿ وَالْقُوْقَ ﴾ بالعفاف عما نهى الله عنه وقيل: الخطاب للمنافقين، أي: يا أَيُّها الذين اَمْنُوا بزعمهم (''). وقل: أي يا أيها الذين آمنوا بموسى. ﴿ وَالنَّمُوا اللَّهُ الذِي لَيُحَمَّرُنَهُ أي: تجمعون في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجَوَىٰ مِنَ النَّيْطَانِ لِيَخْرُتَ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَيْسَ مِصَارَهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمُسَرِّكُمْ النَّمُؤْمُونَ ۞﴾

#### فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿إِلَمَّا النَّبَوَىٰ مِنَ النَّيْلَانِ﴾ أي: من تزيين الشياطين ﴿لِيَحْرُتُ الَّذِينَ المُعلَمِن أصيبوا في السرايا، أو إذ رَأُوا (٢) الجتماعهم على مكايدة المسلمين، وربَّما كانوا يناجون النبيَّ ﷺ فيظنَّ المسلمين انَّهم ينتقصونهم عند النبيُّ ﷺ وَلَيْنَ مِثَلَيْهِمُ أي: التناجي ﴿فَيْنَا إِلَّا بِإِنْنِ النَّمُومُ أي: التناجي ﴿فَيْنَا إِلَّا بِإِنْنِ النَّمُ اللهِ المُعْمِدُنَا وَاللهِ بِمُشْبِئَةً اللهُ وَلِمَنَّى بِعَمَا وَعَلَى النَّوَعَلَى اللهُ وَلَيْنَ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ عِلَى اللهِ عِلَى اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) النشر ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٨/ ١٩٠ وعزاه لعطاء ومقاتل.

<sup>(</sup>٣) في (م) : إذا أجروا .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٧٥ .

يكلون أمرهم إليه<sup>(۱)</sup>، ويفوّضون جميعَ شؤونهم إلى عونه، ويستعيذون به من الشيطان ومن كلّ شرَّ، فهو الذي سلَّط الشيطان بالوساوس؛ ابتلاءً للعبد، وامتحاناً، ولو شاء لصَرَفه عنه.

الثانية: في «الصحيحين» (٢٠ عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الواحدة، وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أُجْلِ أن يُحْزِنَه، ٣٠ . فبيَّن في هذا الحديث غاية المنع، وهي أن يَجِدَ الثالثُ من يتحدَّث معه، كما فعل ابن عمر، وذلك أنَّه كان يتحدَّث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه، فلم يناجه حتى دعا رابعًا، فقال له وللأوَّل: تأخُّرا، وناجى الرجلَ الطالبَ للمناجاة، خرَّجه «الموطأ»(٤).

وفيه إيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه أي: يقع في نفسه ما يحرن الأجله. وذلك بأن يقدِّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما يكره، أو أنَّه لم يَرَوْهُ أهلًا ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من أَلقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل ذلك كلَّه من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره، أبن ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كلُّ الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحدٍ، ولا عشرة، ولا ألف، مثلاً الوجود ذلك المعنى في حقّه؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى. وإنَّما خصَّ الثلاثة بالذُكرُ الأنَّه أول عددٍ يتأتَّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعمُّ جميع خصَّ الثلاثة بالذُكر؛ لأنَّه أول عددٍ يتأتَّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعمُّ جميع الأزمان والأحوال، وإليه ذهب بن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٨٨) ، ومسلم (٢١٨٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٩٠) ، ومسلم (٢١٨٤) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) / ٩٨٨ ، والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم ٥/ ٥٢٤ – ٥٢٥ ، والكلام ـ وما بعده ـ منه أنشًا.

مندوب أو مباح أو واجب، فإنَّ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك كان في أوَّل الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان في حال المنافقين، فيتناجى المنافقون دون المؤمنين، فلمَّا فشا الإسلام، سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٍّ بالسفر في المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه، فأمَّا في المَفضَر وبين العمارة، فلا (١٠) فإنَّه يَجِدُ من يعينه، بخلافِ السفر فإنَّه مظنَّة الاغتيال وعدم المغيث، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُنِ مَامَنُواْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ الْمَجَلِينِ فَالْسَحُوا بِشَيج اللّهُ لَكُمْ وَإِذَا فِيلَ انشُرُوا فَاشْرُوا بَرْفِع اللّهُ الّذِينَ ءَامَثُوا بِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوثُوا الْهِلْرَ دَرَحَتُ وَاللّهُ بِمَا تَسَكُونَ خَيْرٌ ﴿ ﴾

### فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَتَأْتُهَا اللَّهِنَ مَامَثُواْ إِذَا قِلْلَ لَكُمْ تَشَكُوا فِ الْمَجْلِينِ ﴾ لما بين أنَّ اليهود يحيُّونه بما لم يحيِّه به الله، ودقهم على ذلك، وصل به الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله ﷺ، حتى لا يضيِّقوا عليه المجلس، وأمَر المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعضٍ، حتى يتمكَّنوا من الاستماع من رسول الله ﷺ والنظر إليه.

قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبئ ، فأبروا أن يفسح بعضهم لبعض<sup>(٢٢)</sup>. وقاله الضمَّاك<sup>(٣٢)</sup>.

وقال ابن عباس: المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب(٤).

قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبيُّ ﷺ إذا قاتل المشركين تشاحُّ أصحابه

<sup>(</sup>١) المفهم ٥/ ٥٢٥ .

<sup>(</sup>۲) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٧٨ ، وأخرجه عنهما الطبري ٢٦/ ٤٧٦ - ٤٧٧ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢- ٦٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٢/ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ١٩١ - ١٩٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٤٧٨ .

على الصف الأوَّل، فلا يُوسع بعضهم لبعض؛ رغبةً في القتال والشهادة، فنزلت (١٠) فيكون كقوله: ﴿مَقَاعِدَ لِقِتَالِهُ النَّاعِمان: ١٢١].

وقال مقاتل: كان النبئ ﷺ في الصُّفَّة، وكان في المكان ضِينٌ يومَ الجمعة، وكان النبئ ﷺ يُكرِم أهلَ بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت النبئ ﷺ على أرجلهم، ابن قيس بن شماس، وقد سُبِقوا في المجلس، فقاموا حيالَ النبئ ﷺ على أرجلهم، يتنظرون أن يُوسّع لهم، فلم يفسحوا لهم، فشقَّ ذلك على النبئ ﷺ، فقال لمن حوله من إغير] أهل بدر: «قم يا فلان، وأنت يا فلان، بعدد القائمين من أهل بدر، فشقَّ ذلك على من أقيم، وعرف النبئ ﷺ الكراهية في وجوههم، فغمز المنافقون وتكلموا بأن قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبُّوا القربَ من نبيَّهم فَسبقوا إلى المكان؛ فأنزل الله عزَّ وجلَّ هذه الآية (٢).

(تَفَسَّحُوا): أي: توسَّعوا. وقَسَعَ فلان لأخيه في مجلسه، يَفْسَح فَسُحًا، أي: وسَّع له؛ ومنه قولهم: بلد فَسِيع، ولك في كذا فُسْحة، وفَسَح يَفْسَع - مثل منع يَفْسَع - أي: وسَّع في المجلس، وفَسُع يَفْسُع فَسَاحةً مثل كُرُم يَكُرُمُ كوامة أي: صار واسعًا؛ ومنه: مكان فسيح (٣).

الثانية: قرأ الشَّلَيُّ وزِرُّ بن حُبَيش وعاصم: "في الْمَجَالِسِ" ". وقرأ قنادة وداود ابن أبي هند والحسن باختلاف عنه: "إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَاسَحُوا اللهِ عَلَى الْبَاقون: "فَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ" يُسْبِئُ أَنَّ لكلُّ واحد في الْمَجَلِسِ" يُسْبِئُ أَنَّ لكلُّ واحد مجالسًا. وكذلك إذ أريد به الحرب. وكذلك يجوز أن يراد مسجد النبيُّ ، وجمع؛

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٣٧٨/٤ بنحوه مختصراً، وتفسير البغوي ٣٠٩/٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٢)أسباب النزول للواحدي ص ٣٦٧ دون ذكر : ثابت بن قيس ، وما بين حاصرتين منه ومن (م) ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ٢/١-٣٣٤٣ - ١٣٤٤ (١٥٨٤) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح (فسح) ، وتهذيب اللغة ٢٧٧/٤ ، ولسان العرب (فسح) .

<sup>(</sup>٤) السبعة ص ٦٢٨ ، والتيسير ص ٢٠٩ عن عاصم .

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص ١٥٣ ، والمحتسب ٢/ ٣١٥ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣٧٨/٤ .

لأنَّ لكلِّ جالس مجلسًا. وكذلك يجوز إن أُريد بالمجلس المفرد مجلس النبيِّ ﷺ، ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس، كقولهم: كثر الدينار والدرهم(١٠).

قلت: الصحيح في الآية أنّها عامّة في كلّ مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر، سواء كان مجلس حرب أو ذِكْر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإنَّ كلَّ واحد أحقُ بمكانه الذي سبَق إليه، ولكن يُوسِّع لأخيه ما لم يتأذّ بذلك، فيخرجه الضيق عن موضعه ((). روى البخاريُّ ومسلم عن ابن عمر، عن النبيُّ \$ قال: «لا يُقِيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه ((). وعنه عن النبيُّ \$ أنّه نهى أن يُقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري (()).

الثالثة: إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: ولا يقيمن أحدكم أنحاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا)(٥).

فوع: القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه، نُظِر؛ فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأوَّل في سماع كلام الإمام، لم يكره له ذلك، وإن كان أبعدَ من الإمام، كره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفويت حظَّه.

الرابعة: إذا أمر إنسان إنسانًا أن يبكّر إلى الجامع، فيأخذ له مكانًا يَقعد فيه، لا يكره، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أنَّ ابنَ سيرين كان يُرسِل غلامَه

<sup>(</sup>١) الحجة للفارسي ٦/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المفهم ٥/٠١٥ – ١١٥ يتحوه .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٦٩) ، ومسلم (٢١٧٧) ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٦٢٧٠) ، وأخرجه أيضاً مسلم (٢١٧٧) : (٢٨) و(٢٩) ، وهو عند أحمد (٤٦٥٩) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢١٧٨) .

إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قام له منه (١).

**فرع**: وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةً فتُبسط له في موضع من المسجد<sup>(٢)</sup>...

الخامسة: روى مسلم (") عن أبي هريرة الآن النبيَّ هقال: فإذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة: من قام - من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحقُ به، قال علماؤنا: هذا يدلُّ على صحَّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه؛ لأنَّه إذا كان أولى به بعد قيامه، فقبُله أولى به وأحرى. وقد قيل: إنَّ ذلك على الندب؛ لأنَّه موضع غيرُ متملَّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده، وهذا فيه نظر؛ وهو أن يقال: سلّمنا أنَّه غيرُ متملَّك ، لكنه يختصُّ به إلى أن يَقرُع غَرضُه منه، فصار كأنَّه يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من أن يزاحمه عليه (الله علم).

السادسة: قوله تعالى: ﴿ يَعْتَج اللهُ لَكُمْ إِنَّ اللهِ قَبُورِكم، وقيل: في قلوبكم، وقيل: في قلوبكم، وقيل: في الدنيا والآخرة (٥٠) ﴿ وَلَوْا قِلْ النَّدُوا النَّدُوا النَّفِ وَابن عالمِهم اللَّمِن فيهما (١٠) وكسر الباقون، وهما لغتان مثل: ﴿ يَعْتَكُونَ ﴾ والأعراف: ١٣٨] و وهما لغتان مثل: ﴿ يَعْتَكُونَ ﴾ والأعراف: ١٣٨] والمعنى: انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير، قاله أكثر المفسرين (٨٠) وقال مجاهد والضحّاك: إذا نودي للصلاة

<sup>(</sup>١) أورده ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في النسخ الخطية بياض ، وعبر عنه بعض النُسْتَاخ بقوله : بياض في الأم . اهد ، وأورد المسألة العجلي - الشهير بالجمل - في الفتوحات الإلهية ٤/ ٢٠٥ وجاءت تتشها هكذا : حتى يحضر هو فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة ، وقيل : مكروه . والأول هو المعتمد كما في حواش المنهج . اهد.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢١٧٩) ، وهو عند أحمد (٧٥٦٨) .

<sup>(</sup>٤) المفهم ٥/١١٥.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/ ٧٥ بنحوه .

<sup>(</sup>٦) السبعة ص ٦٢٩ ، والتيسير ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء ٣١٧/٣ ، وسلفت القراءة فيهما ٣١٧/٩.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوى ١/٩٠٩.

فقوموا إليها. وذلك أنَّ رجالاً تقاقلوا عن الصلاة، فنزلت (١٠). وقال الحسن ومجاهد أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب (١٠). وقال ابن زيد: هذا في بيت النبيُّ ﷺ، كان كلُّ رجل منهم يحبُّ أن يكون آخر عهده بالنبيُّ ﷺ، فقال الله تعالى: فرَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا، عن النبيُّ ﷺ فأنشُرُوا، فإنَّ للمعنى: أجيبوا إذا عن النبيُّ ﷺ فأنشُرُوا، فإنَّ للمعنى: أجيبوا إذا دعيتم إلى أمرٍ بمعروف. وهذا هو الصحيح (١٠)؛ لأنَّه يعمُ.

والنشز: الارتفاع، مأخوذ من نشز الأرض، وهو ارتفاعها، يقال: نَشَرَ يَنشُرْ ويَنْشِرْ: إذا انتحى من موضعه، أي: ارتفع منه. وامرأة ناشز: منتحية عن زوجها. وأصل هذا من النَّشْرَ، والنَّشَرْ: هو ما ارتفع من الأرض وتنتَّحْ<sup>(٥)</sup>. ذكره النَّخاس.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ وَتَنْجَ اللّٰهِ الدَّيْنَ ءَاسُوّا يَسْكُمْ وَاللّٰذِينَ أَوْقًا الْهَلَّدُ دَرَكَتْنِ ﴾ اي: في الثوامة في الذنبا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والمعالم على من ليس بعالم (١٠). وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذا الآية، والمعمنى: أنّه يرفع الله الذين أو توا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم وترحات (١٠) أي: درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به (١٠٠٠). وقيل: كان أهل الغنى يكرهون أن يُزاحمهم من يلبس الصوف، فيستَّبِقون إلى مجلس النبيَّ ﷺ فالخطاب لهم، ورأى عليه الصلاة والسلام رجلًا من الاغنياء يقبض ثوبة نفورًا من بعض الفقراء أواد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدَّى غناكَ إليه أو فقر، إليك، (١٠) ويتَّن

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٤/ ٣٠٩ عن عكرمة والضحاك ، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٤٧٩ عن الضحاك .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٩٢ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٦٠ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢ / ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٤٩٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب اللغة ٣٠٤/١١ - ٣٠٠ ، والصحاح واللسان (نشز) بنحوه .

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٨/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري ٢٢/ ٤٨١ عن ابن زيد .

<sup>(</sup>٩) لم نقف عليه .

في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. وقبل: أراد بالذين أوتوا العلم: الذين قرؤوا القرآن.

وقال يحيى بن يحيى عن مالك: «يَرفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ» الصحابة "وَالَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ دَرَجَاتٍ» يرفع الله بها العالم والطالب للحقّ.

قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية، فيرفع المؤمن بإيمانه أوَّلًا، ثم بعِلْمه ثانيًا<sup>(۱)</sup>.

وفي «الصحيح» أنَّ عمر بن الخطاب ألله كان يقدِّم عبد الله بن عباس على الصحابة، فكلَّموه في ذلك، فدعاهم ودعاه، وسألهم عن تفسير: ﴿إِذَا جَاءَ نَشَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس، قال: قلم عُنينة بن حصن بنِ حذيفة بنِ بدر فنزل على ابنِ أخيه الحُرِّ بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر، وكان القُرَّاءُ أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كُهولًا كانوا أو شبانًا. الحديث وقد مضى في آخر «الأعراف»<sup>(۳)</sup>.

وفي "صحيح مسلم" أن نافع بن عبد الحارث لقيّ عمر بعُسفّان، وكان عمر يستعمله على مكّة، فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. فقال: ومن ابنُ أبزى؟ قال: مَوْلَى من موالينا. قال: فاستخلفتَ عليهم مولّى! قال: إنَّه قارئُ لكتاب الله، وإنَّه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إنَّ نبيّكم ﷺ قد قال: "إنَّ الله يوفع بهذا الكتاب أقوامًا، ويضع به آخرين؟ فقد مضى أول الكتاب، ومضى القول في

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٤٩/٤ .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳٦۲۷).

<sup>. 277 - 271/9 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) سلف ٢٢٤/١٧ .

فضل العِلْم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب<sup>(١)</sup>، والحمد لله.

وروي عن النبيّ # أنَّه قال: "بين العالم والعابد منة درجة، بين كلِّ درجتين خُضْرُ الجواد المُضَمَّر سبعين سنة ("). وعنه #: "قَضْل العالم على العابد، كفضل القعر ليلة البدر على سائر الكواكب، ("). وعنه عليه الصلاة والسلام: "بشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، (أ) فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبرة والشهادة، بشهادة رسول الله #. وعن ابن عباس: خُير سليمان بين العِلْم والمال والملك، فاختار العِلْم، فأعطي المال والملك معه (ه).

قوله تعالى: ﴿يَثَانُهُ اللَّذِينَ ءَامَثُواْ إِنَا نَنَجَتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَنَى جَوْدَكُو صَدَقَةً وَلِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَلْمَهُمْزُ فَإِن لَرْ غِيدُوا فِإِنْ اللَّهَ عَمُونٌ رَّجِيمُ ﴿ ۞﴾

## فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَمْأَيُّهُمْ اللَّيْنَ مَاسَوًّا إِنَّا نَسَبَيْمُ ٱلرَّسُولَ ﴾ (ناجيتم، ساررتم. قال ابن عباس: نزلت بسبب أنَّ المسلمين كانوا يُكثرون المسائل على رسول الله ﷺ حتى شقُّوا عليه، فأراد الله عزَّ وجلَّ أن يُخفِّف عن نبيه ﷺ، فلمَّا قال ذلك، كفَّ كثير من

<sup>(</sup>۱) ۱/ ۴۳۰ وه/ ۶۳ – ۶۶ ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٢) الكشاف ٧٠/٤، والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ١٤٥٣٤ من طريق عبد الله بن محرد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في ، وقال : وهذا بهذا الإسناد منكو ، لا أعلم يرويه عن الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد العلك ، وجميعاً ضعيفان . اهـ .

وذكر ابن عبد البر في جامع بيهان العلم (۱۲۹) أن ابن عون رواه عن ابن سيرين ، عن أبي هويوة مرفوعاً، وقال : ومَن دون ابن عون لا يحتج به . اهـ. وسلف ۲۰/ ۱م من قول ابن معيريز . (۳) سلف ۲۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٦١٣) عن عثمان بن عفان هيه ، قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف؛ لشعف علاق بن أبي مسلم. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١٦٥ : رواه ابن ماجه وأبو يعلمي والعقبلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان ، وفيه : عنسة بن عبد الرحمن ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤٧٦/٤ ، وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس ١٩٣/٢ ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٧- ٢٧٥ عن ابن عباس مرفوعًا.

الناس، ثم وسَّع الله عليهم بالآية التي بعدها. وقال الحسن: نزلت بسبب أنَّ قومًا من المسلمين كانوا يستخلون النبيُّ ﷺ ويناجونه، فظنَّ بهم قوم من المسلمين أنَّهم ينتقصونهم في النجوى، فشقَّ عليهم ذلك، فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى؛ ليقطعهم عن استخلاله ('').

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيَّ ﷺ ويقولون: إنَّه أذنَّ، يسمع كلَّ ما قبل له، وكان لا يمنع أحدًا مناجاته. فكان ذلك يشتُّ على المسلمين؛ لأنَّ الشيطان كان يُلقي في أنفسهم أنَّهم ناجَوْه بأنَّ جموعًا اجتمعت لقتاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ويَا أَيُّها الَّذِينَ آمنوا إذَا تَنَاجَيْتُم فلا تَتَنَاجُوْا بالإثم والمُدوانِ ومُمْقِينَتِ الرسولِ الآية [٩]، فلم ينتهوا، فأنزل الله هذه الآية، فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم يُقدِّموا بين يدي نجواهم صدقة، وشقً ذلك على أهل الإيمان، وامتعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة، فخفَّف الله عنهم بما بعد الآية.

الثانية: قال ابنُ العربي<sup>(7)</sup>: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدنُّ على أنَّ الأحكام لا تترتَّب بحسب المصالح، فإنَّ الله تعالى قال: «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظْهَرُ الله مسخه، مع كونه خيرًا وأطهر. وهذا ردَّ على المعتزلة عظيم في التزام المصالح، لكن راوي الحديث عن زيد ابنُه عبد الرحمن، وقد ضعّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهُرُ اضَّ متواتر في الردَّ على المعتزلة. والله أعلم.

الثالثة: روى الترمذيُ (٢) عن عليَّ بن علقمة الأنماريِّ، عن عليٌ بن أبي طالب علله قال: لـمـا نــزلــت: ﴿يَكَانِّهُا النِّينَ مَاشُوًا إِنَّا تَجَيِّمُ ٱلرَّسُولُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَتَكَ تَجُونُكُمْ صَدَّقَةً ﴾

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٤٩٣ ، وقول ابن عباس أخرجه الطيري ٢٢/ ٤٨٤ ، وابن أبي حاتم في التفسير ١٠ (١٨٤٤) ١٣٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) في أحكام القرآن له ٤/ ١٧٥٠ ، وما قبله منه أيضًا .

<sup>(</sup>۳) في سننه (۲۳۰۰) .

سألته (()، قال لي النبيُ ﷺ: (ما ترى دينارًا)؟ قلت: لا يطيقونه. قال: النصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: النهيه. قال: دينار؟ قلت: شعيرة. قال: الله نزهيه. قال: فنزلت: الله تُقدّم أن تُقدِّموا بين يدي نَجْواكم صَدَقَاتٍ الآية. قال: في خفّف الله عن هذه الأثّمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنَّما نعرفه من هذا الوجه، ومعنى قوله: شعيرة. يعني: وزنَ شعيرة من ذهب. قال ابنُ العربيُ ("): وهذا يدلُ على مسألتين حسنتين أصوليَّنَيْن: الأولى: نَسْخُ العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في المقدَّرات بالقياس، خلافًا لأبي حنية.

قلت: الظاهر أنَّ النَّسْخ إِنَّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أنَّ اوُل من تصدَّق في ذلك عليُّ بن أبي طالب ، وناجى النبيَّ . ووي أنَّه تصدَّق بخاتم (٢٠٠٠). وذكر القشيريُّ وغيره عن عليٌ بن أبي طالب أنَّه قال: في كتاب الله آية، ما عمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي: «يا أيُّها اللَّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم الرسولُ فقدِّموا بين يَدَي نجواكُم صَدَقَةً كان لي دينار فيعت، فكنت إذا ناجيتُ الرسولُ، تصدَّقت بدرهم حتى نفذ؛ فتسخت بالآية الأخرى: «أَأَشْفَتُم أن تُقدِّموا بين يَدَي بجواكُم صَدَقةً عان لي دينار فيعته على التي بعدها (٥٠) يَدَى نجواكُم صَدَقاتٍ (٤٠). وكذلك قال ابن عباس: نسخها الله بالآية التي بعدها (٥٠)

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي .

<sup>(</sup>٢) في أحكام القرآن له ١٧٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٤٩ - ١٧٤٠ ، وقال عقبهاً : وهذا كلَّه لا يصح . اهد . وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ١٦٦ - ٦٦١ ، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٨٠ ، والطبري ٤٨٢/٢٦ - ٤٨٣ ، وفه أنه تصدُّق بدينار .

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول للواحدي ص ٤٣٨، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ١٨/ ٨، والطبري ٤٨٢/٢١، والطبري ٤٨٢/٢١، والطبري ٤٨٢/٢١، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٨١، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وواقته الذهبي. أهم. إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك. وهي طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، وكذا رود في طبعة دار الكتب العلمية مرفعاً، وهو خطأ، ثلان سباق الحديث يدلُّ على أنَّ قائله هو عليَّ، وهو الذي كان يتصدَّق عندما كان يناجي النبيَّ ﷺ، ولأنه لم يَرَدُ ذكر رسول الله ﷺ في تلخيص المستدرك للذهبي، ولا في إتحاف المهرة لا ين حجر (١٤٥٥) عند ذكره لإسناد هذا الحديث وعزوه للحاكم.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢٦/٤ ، وما بعده منه أيضاً ، وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٣٥ - ٢٣٦ .

وقال ابن عمر : لقد كانت لعليٌ ﷺ ثلاثة، لو كانت لي واحدة منهنَّ كانت أحبًّ إليَّ من حُمُر النَّعم: تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى<sup>(١)</sup>.

﴿ وَاللَّهُ غَيْرٌ لَكُونِهِ أَي: من إمساكها ﴿ وَأَلْمَهُرُ ﴾ لقلوبكم من المعاصي ﴿ فَإِن لَّزَ يَحِدُوا ﴾ يعني الفقراء (٢٠ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ تَمُونُ يَتِيمٌ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ أَنْفَقَتُمُ أَنْ ثَقَوْمُا بَنَى بَدَى جَرَيْكُمْ صَنَفَتُ فَإِذْ لَرَ فَعَمَّوا زَابَ اللهُ عَيْكُمْ فَلِيمُوا الصَّلَوْ زَاقُوا الزَّكُوةَ وَلَيْمُوا اللهَ وَرَسُولُمْ زَلَتُهُ جَبِدٌ بِمَا ضَمَّوْنَ ﴿

### فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ مَّلْتَقَتْمُ استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس: 
مَّأَأَشْفَقُتُمْ اللهِ أَي: أبخلتم بالصدقة ((()) وقبل: خفتم. والإشفاق: الخوف من 
المكروه (()). أي: خفتم وبخلتم بالصدقة، وشقَّ عليكم ﴿ اللهُ تَقَيْمُ بِيَّ يَبْتَى جُرَيكُمُ 
مَسَتَقَيْ (). قال مقاتل بن حيان: إنَّما كان ذلك عشر ليالٍ، ثم نُسخ. وقال الكلبيُّ: ما 
كان ذلك إلا ليلة واحدة ((). وقال ابن عباس: ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نُسخ. وكذا قال قتادة (()) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ٥٨/ ١٥ ، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٩٩٩) إلا أنه ورد فيه : وغلق الأبراب ، بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١٤٩٦/٤ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ٢٥ عن عمر ٥، وفيه : وسكناه المسجد مع رسول الله ﷺ يحل له فيه ما يحل له ، بدل : وآية النجوى . قال الهشيمي في مجمع الزوائد ١٢١/٩ : رواه أبو يعلى في الكبير ، وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٢/ ٤٨٦ .

 <sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٢٣١١/٤ ، إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال: ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٠ ، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٨٠ عن قتادة .

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَهَا لَا تَقَدَّاوُا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله الله الله الله الحكم. وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدَّق به ﴿ فَأَلِيشُوا الْمَلَوْةَ وَمَاثُوا الرَّكَاوَ لَهُ فَنسخت فرضيَّةُ الرّكاة هذه الصدقة (١٠٠ وهذا يدلُّ على جواز النسخ قبل الفعل، وما روي عن عليٌ هه ضعيف (١٠٠ إلا أن الله تعالى قال: ﴿ فَإِذْ لُمْ تَفْعَلُوا ﴾ وهذا يدلُّ على أنَّ احداً لم يتصدَّق بعثي، والله أعلم . ﴿ وَاللّٰهُ كُونُ فِوائضه ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ في سننه ﴿ وَاللّٰهُ خَيدٌ بِما 
تَشْمَلُونَ ﴾ .

قولـه تـعـالــى: ﴿أَلَّوَ نَرَ إِلَى الَّذِينَ تَؤَلُّوا قَوْنًا عَنِيبَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَّا هُمْ يَنكُمْ وَلَا يَشْهُمْ وَتَغِلُمُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَتَلَمُونَ ۞ أَمَّذُ اللَّهُ لَمْمُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنْهُمْ سَاتَهَ مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ ۞ أَغَذُكُوا أَتَنكُهُمْ جُمَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَلَاتٍ ثُمِينً ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ أَلَّهُ مِنْ إِلَّى أَلَيْنَ قَلْقًا قَوْمًا خَسِبَ أَلَهُ عَلَيْهِ ﴾ قال قتادة: هم المنافقون تولِّوا اليهود (٢٠ ﴿ مَا هُم يَكُمُّ وَلَا يَعْهُم ﴾ يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من المسلمين، بل هم ﴿ لَمُنْهَدِينَ (١٠ . بَيْرَكَ ذَلِكُ ﴾ [النماء: ١٤٣] وكانوا يحملون أخبارَ المسلمين إليهم.

قال السُّدِّيُّ ومقاتل: نزلت في عبد الله بنِ أَبِيُّ وعبد الله بن نَبَيَّل المنافقين؛ كان أحدهما يجالس النبي ﷺ في محجّرة من أحدهما يجالس النبي ﷺ في محجّرة من حُجُراته إذ قال: "يدخل عليكم الآن رجلٌ قلبه قلب جبَّار، وينظر بعيني شيطان، فدخل عبد الله بن نَبِتَل وكان أزرقَ أسمرَ قصيراً خفيف اللحية ـ فقال له عليه الصلاة والسلام: "علام تشتَّمني أنتَ وأصحابُك؟، فحلف بالله ما فعلَ ذلك. فقال له

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٥٠ ، كما مرَّ قريبًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٨٠ ، والطبري ٢٢/ ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في (م) : مذبذبون . والعثبت من النسخ الخطية وتفسير البغوي ٢١١/٤ ، والكلام منه .

النبيُ ﷺ: فعلتَ فانْطَلق، فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبُّوه؛ فنزلت هذه الآية (١٠).
وقال معناه ابن عباس، روى عِكرمة عنه، قال: كان النبيُ ﷺ جالساً في ظلِّ شجرة قد
كاد الظلُّ يتقلَّص عنه إذ قال: (يجيئكم الساعة رجل أزرق، ينظر إليكم نظر شيطان،
فنحن على ذلك، إذ أقبل رجل أزرق، فدعا به النبيُ ﷺ فقال: (علام تشتمني أنتَ
وأصحابُك، قال: دعني أجيئك بهم. فمرَّ فجاء بهم، فحلفوا جميعاً أنَّه ما كان من
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: (يَومَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً» إلى قوله: (هُمُ

﴿ أَمَّدُ أَنَهُ لَمُهُ أَي: لهؤلاء المنافقين ﴿ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى جَهِنَّم، وهو الدُّرُكُ السَّفل. ﴿ إِنَّهُمْ سَادَ مَا كَافًا مِعْمَلُونَ ﴾ أي: بنس الأعمال أعمالهم ﴿ أَغَنَّالُوا أَيْنَهُمْ مُنَافِّهُ عِينَا اللهُ عِلَى النَّمَالُ ؟ . مُنْكَبَمُ مِنَافقًا ( ) .

وقرأ الحسن وأبو العالية: «إِيمَانَهُمُ» بكسر الهمزة هنا، وفي «الْمُنَافقون» (أ. أي: إقرارهم اتَّخذوه جُنَّة، فآمنت ألسنتهم من خوف القتل، وكفرت قلوبهم ﴿فَلَهُمْ هَلَكُمُ مَلَكُمُ فَي الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار. والصَّدُّ: المنع "عَنْ سَبِيلِ اللهِ» أي: عن الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفو؛ لِمَا أظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء الأراجيف، وتثبيط المسلمين عن الجهاد، وتخريفهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدي ص ٤٣٨ - ٤٣٩ ، وتفسير البغوي ١٣١١ .

<sup>(</sup>۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤٣٩ بإستاده عن اين عباس ، وأخرجه عنه أيضاً أحمد (۲٤٠٧) ، والبزار (۲٤٠٧ كشف الأستار)، والطبري ٤٩٨/٢١ من الطبري ١٣٠٩ من العبري ١٣٠٩ من طرق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. ولم نقف على رواية عكرمة. وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه . اهد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٢٢/٧ : رواه أحمد والزار ، ورجال الجميع رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٤/ ٢٦٧ .

<sup>(£)</sup> المحتسب ٢/ ٣١٥ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٩٤ ، وزاد المسر ٨/ ١٩٧ بنحوه .

قوله تعالى: ﴿ لَنْ ثَنْنَى عَتِهُمْ اَنَوَلَكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيِّأً أَوْلِتِهِكَ أَصَّنَهُ النَّالِّ هُمْ فِيهَا خَلِلْدُنَ ۞ يَنَ يَتِمَثُهُمُ اللَّهُ خَيمًا يَسْلِمُنَ لَمُ كَمَا يَلِمُونَ لَكُمْ وَمُسْسُرُنَ أَلَيْمَ عَنْ مَنْهُ أَلَّ إِيْهُمْ مُمُ الكَذِينِ ۞ اسْتَعَوْنَ عَلَيْهِمُ الشَّبِلَانُ فَأَسْمُهُمْ يَوْ اللَّهِ أَلْتِهِكَ جَرْبُ الشَّبِطَانُ أَلَا إِنَّ جَرْبُ الشَّبِطَانُ مُمْ التَّكِيمُينَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلَن تُشْوِى عَنْهُمْ الْوَلْهُمْ لَا الْلَهُمُمُ مِن اللّهِ شَيّاً ﴾ أي: من عذابه شيئا. وقال مقاتل: قال المنافقون: إنَّ محمّلًا يزعم أنَّه يُنصَر يوم القيامة، لقد شقينا إذّ الوالدينا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت: ﴿ يَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ النّصرَنَّ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت: ﴿ يَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٧٧ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٨١ بنحوه ودون عزوٍ .

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٣٨ دون عزو .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨١ وعزاه للثعلبي، وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٦/ ١٣٨- ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٤٩٤ .

جَمَعَهُ ('') وضعَهم. يقال: أحودَ الشيءَ، أي: جمعه وضمَّ بعضه إلى بعض، وإذا جمعهم فقد غلبهم وقويَ عليهم وأحاط بهم . ﴿ فَالْسَكُمْ وَكُرُ اللّٰهِ أَي: أوامره في العمل بطاعته. وقيل: زواجره في النهي عن معصيته. والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة، ويكون بمعنى الغفلة، ويكون بمعنى التفلق، ويكون بمعنى النفلة، ويكون بمعنى النفلة، ويكون بمعنى النفلة، ويكون بمعنى النفلة، ورهطه ﴿ أَلْ إِلّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اَلَٰذِنَ بِمُآثَرَنَ اللَّهَ رَرُسُولُهُۥ أَوْلَئِكَ فِي الْأَذْلِينَ ۞ حَتَبَ اللَّهُ لأَقْلِينَ أَنَّا رُوْمُنْ إِنِكَ اللَّهَ فَيْفً عَهِرُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَيْنَ كَمَا تَوْنَوَلَهُ وَتَوَوْلَهُ عَلَمُ الْخَلِيْنَ ﴾ أي: فضى الله ذلك '''.

أي: من جملة الأذلَّاء، لا أذلَّ منهم ﴿كَنْتَ اللهُ لَأَغَلِبُ ﴾ أي: فضى الله ذلك '''.
وقيل: كتب بمعنى وقال، ﴿وَاللّهُ منهم بالحرب؛ فإنَّه غالب بالحرب، ومن بُحث منهم
بالحجّة، فإنَّه غالب بالحجّة''. قال مقاتل: قال المؤمنون: لمن فتح الله لنا محّة
والطائف وخيبر وما حولهنَّ رجَوْنا أن يظهرنا الله على فارس والروم، فقال عبد الله
إبن أبيِّ ابن سَلُول: أنظنُّون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إنَّهم الأكثر عددًا، وأشدُ بطشًا من أن نظنُوا فيهم ذلك؛ فنزلت: ﴿كَافَئِينَ أَنَا وَرُسُلِي، نَظْ سِرِهِ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كُلِنَا لِيهَا النَّرَيلِينَ . إنَّمُ لَمُمُ النَصُرُينَ . وَقَ جُمَنَا لَمُمُ النَّيْدِينَ . وَقَ جُمَنَا لَمُمُ النَسُورُينَ . وَقَ جُمَنَا لَمُمُ النَّيْدِينَ ﴾ [المافات: ١٧٠-١٧٢].

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للزجاج ٥/١٤٠.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٤٩٥ ، ووقع في مطبوعه : الشرك ، بدل : الترك . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٣٩.

 <sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٨٢، ولم ينسب القول الأول لقتادة، وكلام الفراء في معاني القرآن له
 ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي الليث ٢/ ٣٣٩.

نوله تعالى: ﴿لَا عَبِدُ مِنَا يُؤِمُونَ إِلَهُ وَآلَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَونَ مَنْ حَاذَ اللهُ وَرَسُولُهُ رَلُو كَاللهُ رَلُو كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِرَاتُهُمُ أُولَتِكَ كَانَتُهُمْ وَكُونَ مِنْ عَيْهَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرُوعٍ مِنْ عَيْهَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرُوعًا عَنْهُ أَوْلَتُكِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّا حِرْبُ اللّهُ أَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُوا عَنْهُ أَوْلَتُكِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّا حِرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُوا عَنْهُ أَوْلَتُكِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّا حِرْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُوا عَنْهُ أَوْلَتُكِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُوا عَنْهُ أَوْلَتُكِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُوا عَنْهُ أَوْلَتُكِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلَا إِلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُوا عَنْهُ أَوْلَتُكِكَ حِرْبُ اللّهُ أَلِنَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّ

#### نيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ لا يَجْدُ قَرَى يُؤْمُونَ يَاقَوْ وَالْتِوْرِ الْآخِرِ وَالْوَدِي إِلَا يَجْدُ قَرَى يُؤْمُونَ عِلَمْ وَوَلَوْ كَالْوَا مَالِمَا فَهُمْ إِلَى النّبِي اللّهُ عَالَمْ السُلْدُيُّ: نزلت في [عبد الله بن] عبد الله بن أبيّ، جلس إلى النبي الله قشرب النبي الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي؛ لعل الله يُعلَمُ بها قله. فأفضل له، فأناه بها، فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب النبي الله جنتني ببول النبي الله علمُ وقبك بها. فقال له أبوه: فهلاً جنتني ببول أملك، فإنه الماهم منها. فغضب، وجاء إلى النبي الله وقال: يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال الله! أما أذنت

وقال ابن جريج: تحدِّثت أنَّ أبا قُحافة سبَّ النبيَّ ﷺ فسكَّة أبو بكر \_ ابنه \_ صكَّة سقط منها على وجهه، ثم أتى النبيَّ ﷺ فذكر ذلكَ له، فقال: «أوّفعلته! لا تُمُذ إليه» فقال: والذي بعنك بالحنِّ نبيًّا، لو كان السيف منِّي قريباً لقتلته ؟ وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجرَّاح، قتل أباء عبد الله بن الجراح يوم أُحد ؟ ، وقيل: يوم بدر. وكان الجرَّاح يتصدَّى لأبي عبيدة، وأبو عبيدة يَحيدُ عنه، فلما أكثر، قصد إليه أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه: «لا تَجِدُ قوماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخِر»

<sup>(</sup>١) زاد المسير ١٩٩٨، وما بين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤٠ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٦/٦ لابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤٠ ، وأورده الزجاج في معاني القرآن له ٥/ ١٤١ ، والبغوي ٣١٢/٤ .

الآية<sup>(١)</sup>. قال الواقديُّ: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتُ رجالاً من بني الحارث ابن فهر فقالوا: تُوفِّي أبوه من قبل الإسلام.

﴿ أَوْ أَبْسَامُهُم ﴾ يعني: أبا بكر دعى ابنه عبد الله إلى البراز يوم بدر، فقال النبي ﷺ: ومَنْفنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنَّك عندي بمنزلة السمع والبصر، (<sup>(۱)</sup>.

الثانية: استدلَّ مالك \_ رحمه الله \_ من هذه الآية على معاداة القَدَريَّة وتَرْك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدَريَّة وعادِهم في الله؛ لقوله تعالى:

- (۱) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٥١ ، وأخرجه الطيراني في الكبير (٣٦٠) ، والحاكم في العسندوك ٢/ ٢٦٤ – ٢٦٥ ، وأبو نميم في الحلمية ١٠١/١ عن عبد الله بن شوذب مرسلاً. قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٠٤/٤ : وهذا معضل ، وكان الواقدي يتكره .... .
- (٣) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤، وأخرجه الواقدي في المغازي (٢٥٧١، وذكره عنه البيهقي في السنن الكبرى ١٨٢/٨، وورد عند الواقدي أنَّ إبن أجي بكر اسمه: عبد الرحمن، ولم يصرِّح باسمه الواحديُّ في أسباب النزول، ولعلَّ الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٩٠٥، أولاذ أبي بكر، وعدُّ منهم عبد الله وعبد الرحمن . . . . وبيُّن أن عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشركين، ثم أسلم، وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي \$\$
  - (٣) في (م) : بدر ، والمثبت من النسخ الخطية ، وأسباب النزول للواحدي ص ٤٤٠ ، والكلام منه .
    - (٤) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤٠ ، والمغازي للواقدي ١/ ٦٩ .
      - (٥) تفسير البغوي ٤/٣١٢ ، وما بعده منه أيضاً .

«لا تَجِدُ قومًا يؤمنونَ باللهِ واليوم الآخِرِ يُوادُّون من حادَّ اللهَ ورسولَه»(١).

قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوريّ أنَّه قال: كانوا يَرَوْنُ أَنَّها نزلت في مَن كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي روَّاد<sup>(۲)</sup> أنَّه لغيّ المنصورَ في الطواف، فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبيُّ ﷺ أنَّه كان يقول: «اللهمَّ لا تجعل لفاجر عندي نعمة، فإنِّي وجدتُ فيما أوحبت: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» إلى قوله: «أُولِيَكُ كَتَبَ في قُلُوبِهم الْإِيمَانَ» (أَن يَحل في قلوبهم التصديق (١٤)، يعني من لم يُوالٍ من حادً الله (١٠). وقيل: كتب: أثبت، قاله الربيع بن أنس. وقيل: جعل (٢)، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُونَهُ وَالأَعِرَاكُ مَا النَّهِيرِكِ لَهُ الله عمران: ١٦٥ أي: اجمع، ومنه: الكَتيبة، أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض (٧).

وقراءة العامة: بفتح الكاف من «كَتَبَ»، ونصب النون من االإيمان، بمعنى: كَتَبَ الله، وهو الأجود؛ لقوله تعالى: ﴿وَآيَتَكُهُم بِرُبِع مِّنَتُهُۗ . وقرأ أبو العالمية وزِرّ بن محبيش والمفضل عن عاصم: «كُتِبَ» على ما لم يُسمَّ فاعله، «الْإيمَانُ» بوفع النون (٨٠٠)

 <sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٤/ ١٧٥١ ، إلا أنه وقع فيه : ابن وهب ، بدل : أشهب . وقد وردت في إحدى نسخه الخطية، كما أشار لذلك محققه .

<sup>(</sup>٢) في (د) و(م) : داود .

 <sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/ ٧٨ - ٧٩ ، والحديث أورده الديلمي في الفردوس (٢٠١١) ، وابن مردويه كما في الكافي
 الشاف لابن حجر ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) الوسيط ٤/ ٢٦٨ :

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٤٢ .

ره) شعا*يي .عوران شوجيج ۱۹۹*٪. (٦) زاد المسير ۸/۱۹۹٪.

<sup>(</sup>۷) تفسير الرازي ۲۷۷/۲۹.

<sup>(</sup>٨) السبعة ص ٦٣٠ .

وقرأ زِرْ بن حُيش: وَعَثِيرَاتِهِمْ بألف وكسر الناء على الجمع، ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم (١٠). وقيل: وثقب في قُلُوبِهِمْ أي: على قلوبهم، كما في قوله: 
في بُثُرُج النَّبَلِ الله: ١٧١ وخصَّ القلوب بالذُّكر؛ لأنَّها موضع الإيمان. ووَأَيَّدَهُمْ وَقَرْهِم وَنصرهم بروح منه، قال الحسن: وينصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن وحُججه. وقال ابن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقيل: برحمة من الله، وقال بعضهم: أيَّدهم بجبريل عليه السلام (٢٠) ﴿ وَيُشْوَا مُثَنِّ بَعْرِي مِن فَيَهَا اللَّهَمَّ الله وقال في يَعْمَ الله وقال إلى الله وقال عليه عنها وقيل عنها المجرجاني الله وقال عنها المرجاني وقيل عنها الله وقال ويقال الله وقال عنه المرجاني، عن بعض مشايخه، قال دو عليه السلام: إلهي! من جَزُبُكُ وحُولٌ عرشِك؟ فأوحى عن بعض مشايخه، قال داود عليه السلام: إلهي! من جَزُبُكُ وحُولٌ عرشِك؟ فأوحى وراع عرشي. (١٠).

ختمت السورة والحمد لله.

(١) القراءات الشاذة ص ١٥٤ عن على ك ، والبحر المحيط ٨/٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٣١٣/٤ ، دون ذكر قول ابن جريح ، وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٢٨٢/٥ دون نسبته إليه .

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه .

# ينسبء ألله ألتُغَيْب ألتِجَسيّر

## سورة الحَشْر

مدنية في قول الجميع. وهي أربع وعشرون آية (١)، روى ابن عباس أنَّ رسول الله # قال: «من قرأ سورة الحشر، لم يَبْقَ شيء من الجنَّة والنار والعرش والكرسيّ والسماوات والأرض والهوامِّ والربع والسحاب والطير والدوابُّ والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوا عليه، واستغفروا له. فإنْ مات من يومه أو ليلته مات شهيداً، خرَّجه المعليُّ (١). وخرَّج المعاليُّ عن يزيد الرقاشيِّ، عن أنس أنَّ رسول الله #قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: «لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، \_ إلى آخرها ـ فمات من ليلته مات شهيداً، (١).

وروى الترمذيُّ عن مُعَقِل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يُصبح ثلاث مرَّات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكُّلَ اللهُ به سبعين ألف مَلك يُصَلُّون عليه حتى يُمْسِي، وإن مات في يومه مات شهيداً، ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال: حديث غريب<sup>(1)</sup>.

قوله تعالى: ﴿سَنِّمَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْمَزِرُ الْمَكِيدُ ۞﴾ نقذه.

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوى ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>۲) لم نقف عليه عند غيره.

<sup>(</sup>٣) أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٠٢ وعزاه إلى ابن مردويه.

<sup>(</sup>غ) وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريب، ولم ترد عند الترمذي (٢٩٢٢)، وهو عند أحمد (٢٠٣٠) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٦٣١ ، وقال: لم يحسُّنه الترمذي، وهو حديث غريب جداً.

٣٣٤ سورة الحشر: الآلية ٢

قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِى آخَيَعَ اللَّذِى كَثَرُوا بِن أَهَلِ الكِنَكِ مِن يَذِهِ لِأَوَّا اللَّمَّةِ مَا ظَنَنَتُوْ أَن يَعْرُهُوا وَطَنُّوا أَنْهُم تَابِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَانْتَهُمُ اللَّهُ بِن حَبثُ لَرَ يَعْتَشِمُوا وَلَذَكَ فِي فَلُومِمُ الرَّعَبُّ يُعْرِهُنَ بُيُونُمُ مِلْكِيمٍ وَلَابِيمِ وَلَابِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبُوا يَتَأْفِلِ الْاَبْصَارِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي آخَرَجَ الَّذِينَ كَثَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن بِيَرِجِ لِأَوَّلِ ٱلْمَسْرُ ﴾ فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهَ عَنَى اللَّهِ كَنُوا مِن أَمْلِ الْكِنْتِ مِن بِيَهِمِ قَالَ سَعِيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النَّضير، وهم رهط من البهود من ذُرِيَّة هارون عليه السلام، نزلوا المدينة في فِتن بني إسرائيل؛ انتظاراً لمحمَّد ﷺ، وكان من أمرهم ما نصَّ الله عليه (1).

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لِأَنْكِ الْمُنْتِيُ الحشرُ: الجمعُ ( ) وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا، وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: «هُوَ الّذِي أَخْرَا الْذِينَ فَقَلُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَّابِ مِنْ مِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، قال الزهرِيُّ: كانوا من سِبْط لم يصبهم جلاء، وكان الله عزَّ وجلَّ قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعلَّبهم في الدنيا ( ). وكان أوَّل حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام ( ). قال ابن عباس وعكرمة: من شكَّ أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية، وأنَّ النبيَّ \* قال ابن عباس والمحشر، قال قتادة: هذا أوَّل المحشر. قال المحشر. قال المحشر، قال المحسر، ق

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٥٢ ، والأثر أخرجه البخاري (٤٠٢٩)، ومسلم (٣٠٣١).

 <sup>(</sup>۲) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتى من التذكرة ص١٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير البغري ٢١٣/٤، و إخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢٨٢/٢، وأبو عبيد في الأموال (٨١).
 والطبري ٤٩٧/٢٤ - ٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٨٣ ، والطبري ٤٩٨/٢٢ - ٤٩٩ ، والبيهقي في دلائل النبوة ٣/ ١٧٧ - ١٧٧ .

ابن عباس: هم أوَّل من حُشِر من أهل الكتاب وأخرِج من دياره (١٠). وقيل: إنَّهم أخرِجوا إلى خَيْر، وانَّ معنى ولأوَّل الْحَشْرِ، إخراجهم من حصونهم إلى خيبر، وآخره إخراج عمر هم إياهم من تخيبر إلى نجد وأذرعات. وقيل: تَيماء وأويعاء، وذلك بحكفرهم ونقض عهدهم (١٠). وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من العشرق إلى المغرب، تَيبت معهم حيث باتوا، وتَقيل معهم حيث علوا، وتأكل منهم من تخلف (١٠). وهذا ثابت في الصحيح، وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة) (١٠). ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم من ديارهم؟ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: وإجلاء رسول الله الهيود إلى خَيْبر حين سُتلوا عن المال فكتموه، فاستحلَّهم بذلك. قال ابن العربي (١٠)؛ للحشر أوَّل ووسط وآخِر؛ فالأوَّل: إجلاء بني النصير، والأوسط: إجلاء خيبر، والآخِر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو قُريُظة، وخالفه بقيَّة المفسرين وقالوا: بنو قُريُظة، وخالفه بقيَّة المفسرين

الثالثة: قال الكيا الطبريُ (١٠): ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن، وإنَّما كان ذلك في أوَّل الإسلام، ثم نُسخ. والآن فلابدَّ من قتالهم، أو سَبْيِهم، أو ضرب الجزية عليهم.

قوله تعالى: ﴿مَا ظَنَنتُدُ أَن يَغَرُّجُوا ﴾ يريد: لِعظم أَمْرِ اليهود ومَنَعتهم وقوَّتهم في

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٥٩ ، هذا قول قتادة فمن النكت والعيون ٩٩/٥ ، وقول اين عباس أخرجه البزار (٣٤٦٦ كشف الأستار)، وابن أبي حاتم في التفسير ٢٠١، ٣٢٥٥(٥). قال الهيشمي في مجمع الزواند ٢٤٣/١٤ : رواه البزار، وفيه: أبو سعدالبقال، والغالب عليه الضعف.

<sup>(</sup>٢) التعريف والإعلام ص ١٦٥ ، وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشام، كما قاله السهيلي.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون (٤٩٩/، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٨٢ ، والطيري ٢٩/ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ص١٩٨.

<sup>(</sup>٥) في أحكام القرآن له ٤/ ١٧٥٢ ، وما قبله منه أيضاً.

<sup>(</sup>٦) في أحكام القرآن له ٤/٥٠٪ .

صدور المسلمين، واجتماع كلمتهم . ﴿ وَلَقُلْوا أَلَهُم مَا يَعَنَهُمُ حَسُونُهُ ﴾ قبل: هي الرَّطِيح والنَّطاء والسَّلالِم والكَتِيبة (١٠ . ﴿ يَنْهَ اللَّهُ ﴾ أي: من أمره، وكانوا أهل كَلْقة \_ أي: سلاح كثير - وحصون منيعة، فلم يمنعهم شيء منها . ﴿ فَأَنْهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: أمره وعلله (١٠ . وقبل: من حيث لم يمنعهم وقبل: في خيث لم يملموا. وقبل: في خَيْسِبُوا ابقتل كَعْب بن الأشوف، قاله ابن جُريج والسُّدِيُّ وأبو صالح (١٠).

قوله تعالى: ﴿وَقَلْدَكَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بِقتل سَيْدهم كعب بن الأشرف، وكان الذي قتله هو محمد بن مُسْلمة، وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة بن وَقْش - وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة - وعبّاد بن بشر بن وَقْش، والحارث بن أوس بن معاذ، وأبو عَبْس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة (٥٠) وفي «الصحيح» : أنَّ النبيُ عَلَي قال: «نُصِرتُ بالرُّعْب بين يَدَي مَسِيرة شهر» (١٠) فكيف لا يُنصر به مسيرة ميل من المدينة إلى محلّة بني النضير. وهذه خصيصة لمحمّد الله ودن غيره (١٠).

قوله تعالى: ﴿ يَمْرُونَهُ بِيُوبَهُم ﴾ قراءة العامة بالتخفيف من أخرب، أي: يهدمون. وقرأ السُّلمِيُّ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالمية وقتادة وأبو عمرو: (يُخَرِّبون) بالتشديد (^ من التخريب. قال أبو عمرو: إنَّما اخترت التشديد ؟ لأنَّ الإخراب تركُّ النميء خراباً بغير ساكن، وبنو النُّضير لم يتركوها خراباً، وإنما خرَّبوها بالهدم، يؤياه

<sup>(</sup>١) التعريف والإعلام ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٤٩٩ عن ابن جبير والسدي.

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ١/٥٥.

<sup>(</sup>٦) سلف ٢٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٥٣.

<sup>(</sup>٨) السبعة ص٦٣٢ ، والتيسير ص٢٠٩، والنشر ٢/ ٣٨٦ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٨٤ .

سورة الحشر؛ الآية ٢

قوله تعالى: ﴿ لِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ٤. وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعنَّى واحد، والتشديد بمعنَّى التكثير (١٠). وحكى سيبويه: أنَّ معنى فَعَلت وأفعلت يتعاقبان، نحو أخربته وخرَّبته، وأفرحته وفرَّحته (٢). واختار أبو عبيد وأبو حاتم الأولى.

قال تتادة والضمّّاك: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا، واليهود يُخربون من خارج ليدخلوا، واليهود يُخربون من داخل ليبنُوا به ما خُرِّب من جِصنهم (٢٠٠ . فرُوي َ أنهم صالحوا رسول الله لله على ألا يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بُدْر قالوا: هو النبيُّ الذي نُبِت في التوراة، فلا تُردُّ له راية. فلما مُزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مُخَّه، فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة، فأمر عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال عليه أيبلة ، ثم صبَّمهم بالكتائب، فقال لهم، اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبُّ إلينا من ذلك، فتناذوا بالحرب. وقيل: استمهلوا رسول الله عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج، فدسُّ إليهم عبدُ الله بن أبيُّ المنافق وأصحابُه: لا تخرجوا من الحصن، فإن قاتلوكم فنحن معكم لا ينخلكم، ولئن أخرجتم لنخرجنَّ معكم. فدُريُّوا على الأرَّة وحصنوها إحدى وعشرين في عليهم إلا الجلاء (٤)، على ما ياتي بيانه.

وقال الزهريُّ وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبيُّ ﷺ على أنَّ لهم ما أقلَّت الإبل، كانوا يستحسنون الخشَّبة والعمود فيهدمون بيوتهم، ويحملون ذلك على إبلهم، ويخرب المؤمنون باقيها<sup>(6)</sup>. وعن ابن زيد أيضاً: كانوا يخربونها؛ لثلا يسكنها

<sup>(</sup>١) الحجة للفارسي ٢٨٣/٦ ، والنكت والعيون ٥٠٠٥ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٨٦.

 <sup>(</sup>٣) تفسير البغري ٣١٥/٤ عن قتادة، والنكت والعيون ٥٠٠/٥ عن الضحاك، وأخرجه عنهما الطبري
 ٥٠١/٢٢ - ٥٠١/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٧٩ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٥٠٠ عن ابن زيد وابن الزبير، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢٨٢/٢ ، والطبري

۱/۲۲ ۵۰۱ عن الزهري.

٣٣٨ علم الآية ٢

المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم، هدموها ليتُسع موضع القتال، وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها؛ ليتحقّنوا فيها، ويرموا بالتي أخرِجوا منها المسلمين ((). وقبل: ليسدُّوا بها أزِقَتهم ((). وقال عكرمة: فيأيُديهم) في إخراب دواخلها وما فيها؛ لئلا يأخذه المسلمون، وياأيدي المُمُومِينَ في إخراب ظاهرها؛ ليَصِلُوا بذلك إليهم ((). قال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة، فحسدوا المسلمين أن يسكنوها، فخربوها من داخل، وخربها المسلمون من خارج. وقبل: ويُخرِبُونَ بُيُوبَهُم، بنقض الموادعة (فرأيليي المُمُومِينَ الله بالمقاتلة، قاله الزهريُ أيضاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: فيأيديهم، في تركهم لها. ويرأيدي المُمُومِينَ في إجلائهم عنها. قال ابن العربي ((): التناول للإفساد إذا كان بالمجاز عنها من قول أبي عمرو بن العلاء.

قوله تعالى: ﴿فَاَمَتَهُوا يَكَافُلُ اللَّهَدِيهِ أَي: الَّبِفُلُوا يا أصحابَ العقول والألباب.
وقيل: يا من عاين ذلك ببصره<sup>(۲)</sup>، فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنَّهم
اعتصموا بالحصون من الله فأنزلهم الله منها. ومن وجوهه: أنَّه سلَّط عليهم من كان
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنَّهم هلموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره، اعتبر
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السَّعيد من وُعِظ بغيره (۲۷).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥٠٠/٥ دون نسبته إلى عكرمة، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: المواعدة، والمثبت من النكت والعيون ٥٠٠٠٥ والكلام منه، والموادعة والتوادع: شبه

المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). (٥) في أحكام القرآن له ٤/ ١٧٥٤.

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن للفراء ٣/١٤٣.

 <sup>(</sup>٧) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٥٤ ، والعثل في مجمع الأمثال للعيداني ٣٤٣/١ ، وورد في حديث مرفوع أخرجه إبر أبي عاصم في السنة (١٧٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٦) عن عبد الله =

فول تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَنَبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَتَذَّبُهُمْ فِي الدُّنْيَأُ وَلَمْ فِي الثَّيْمُ اللَّهِ عَلَاكُ اللَّهِ عَلَاكُ اللَّهِ عَلَاكُ اللَّهِ عَلَاكُ اللَّهِ عَلَاكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَنَبُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْلَهَاتَهُ أَي: لولا أنَّه قضى أنَّه سَيُجْليهم عن دارهم، وأنَّهم يبقون مئة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن . ﴿ لَلَمْتُهُمُ فِي النَّبْيَأَ ﴾ أي: بالقتل والسَّبيُ (<sup>11</sup>) عما فعل بيني فُريظة. والجلاء: مفارقة الوطن <sup>11</sup>) يقال: جَلا بنفسه جلاء، وأجلاء غيرُه إجلاء <sup>11</sup> والفرق بين الجلاء والإخراج - وإن كان معناهما في الإبعاد واحداً - من وجهين: أحدهما: أنَّ الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد، الثاني: أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد ولجماعة، قاله المهاورديُّ (1).

قوله تعالى: ﴿وَثَلِكُ﴾ أي: ذلك الجلاء ﴿ إِنَّهُمْ شَاتُواْ اللَّهُ أي: عادَوْه، وخالفوا أمرو<sup>(0)</sup>. ﴿وَرَمَن بُنَاتِيَ اللَّهُ﴾ قرأ طلحة بن مُصَرِّف ومحمد بن السَّمْبُفَع: •وَمَنْ يُشاقِقِ اللهُ<sup>(1)</sup> بإظهار التضعيف، كالتي في «الأنفال»<sup>(1)</sup>، وأدغم الباقون.

قوله تعالى: ﴿مَا فَظَمْتُم مِن لِمَنَةِ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِّمَةً عَلَىَّ أُسُولِهَا فَإِذِنِ اللَّهِ وَلِيُحْزِيَ الْفَنِيقِينَ ۞﴾

#### فيه خمس مسائل:

<sup>=</sup> ابن مسعود ﷺ. وفي إسناد: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط، وهو مدلّس، وقد عنمته ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ١٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) في النكت والعيون ٥/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي الليث ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان للطبرسي ٢٨/٢٨ ، والبحر المحيط ٨/٢٤٤ .

 <sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَافِق أَلَةٌ وَرَسُولَةٌ فَكَإِنَكَ أَلَةً شَييدٌ ٱلْهِقَابِ﴾ [الآية: ١٣] وسلفت ٩/ ٤٦٩ .

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَلَقَتُم يَن لِيَدَي الله الله على حصون بني النفير - وهي كأفة قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أنَّ النبيَّ إلله انزل على حصون بني النفير - وهي النويرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحد، أمر بقَظْع نخيلهم وإحراقها. النويرة واضحاك: إنَّهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ستّ نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إنَّهم قطعوا نخلة، وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن إقرار رسول الله إلى أبامره؛ إمَّا الإضعافهم بها، وإما لسمة المكان بقَطعها. فشتَّ ذلك على عليهم فقالوا - وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمد، ألستَ تزعم ألَّك نبيَّ تريد الصلاح، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ (٢) وهل وجنتَ فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقَّ ذلك على النبيِّ ، ووجد المؤمنون في عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقَّ ذلك على النبيِّ ، ووجد المؤمنون في انفسهم حتى اختلفوا، فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: القطعوا؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع، وتحليل من قطع من الإم، وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله ". وقال شاعرهم سماك اليهوديُّ في ذلك:

على عهد موسى ولم نَصْدِفِ
بِسَهُ لِ تِهَامة والأَخْبَ فِ
لَدى كُلُّ دهرٍ لكم مُجْحفِ
عن الظلم والمنطق المُؤنفِ
يُدِلِّنَ من العادل المنصف
وعَقْرِ النخيل ولم تُقْطفِي "

أَلْسُنًا وَرِثنا الكتاب الحكيم وأنتم رِصاءً لِشاءِ عِجافِ تَرُونَ الرعاية مجداً لكم فيا أيها الشاهدون انتهُوا لعلَّ الليالي وصَرف الدهور بقتل النَّفِير وإجلائها

(١) الكشاف ٤/ ٨١ .

فأجابه حسان بن ثابت:

 <sup>(</sup>۲) النكت والعبون (٥٠١ ، وخبر قطع نخيل بني النضير وإحراقها أخرجه البخاري (٤٠٣٢)، ومسلم
 (١٧٤٦): (٣٠) عن ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدي ص٤٤٣ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥٠١/٥ .

سورة الحشر: الآية ٥

وليس لهم ببلاتهم نصيرُ وهم عُـ مُنيٌ عن السوراة بُورُ بتصديق الذي قال النذيرُ حريتٌ بالبُويْرةَ مستطيرُ(() تفاقَدُ مَعْشَرٌ نصرُوا قريشاً هُمُوا أوتوا الكتاب فضيَّعوه كفرتم بالغُرّان وقد أبيتم وهان عملى سَرَاة بسني لُـوَيُّ

فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:

أدام السلبه ذلسك من صنيع ستَعْلَمُ أَيُّنا منها بنُزُو فلوكان النخيل بها ركاباً

وحرَّق في نواحيها السَّعِيرُ وتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضِيْنا تَضيرُ لقالوا لا مُقامَ لكم فسيرُوا(٢٠

الثانية: كان خروج النبي # إليهم في ربيع الأول، أول السنة الرابعة من الهجرة، وتحشّنوا منهم في الحصون، وأمر بقطع النخل وإحراقها، وحيتلز نزل تحريم الخمر، ودس عبد الله بن أبي ابن سلُول ومن معه من المنافقين إلى بني النَّفير: إنَّا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترُوا بذلك. فلما جاءت الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم، وسألوا رسول الله # أن يكفَّ عن دمائهم ويُمجليهم، على أنَّ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، فاحتملوا كذلك إلى خَيْبر، ومنهم من سار إلى الشاء. وكان معن سار منهم إلى خَيْبر أكابرهم، كُمُينٌ بن أخْطَب، وسَلَّوا لهم خَيبر ".

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢٧ / ٢٧ ، والأبيات في شرح ديوان حسان لعبد الرحمن الهرقوقي ص٥٠٠ ، قال خارجه: وقوله: تفاقد معشر: أي : ققد بعضهم بعضاً. وقوله: ثيرا: بعن ضائل أو هلكي، من البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اهـ. والبيت الإخور سيأتي ضعن خير ابن عمر، وثمة تغريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢٧ / ٢٧ ، وورد فيه: طرائقها، بدل: نواحيها. وأبو سفيان بن الحارث: هو ابن عبد المطلب، وهو ابن عمّ النبي قلاء و كان حبينا لم يُسلم، وقد أسلم بعدُ في الفتح. وبنزه: بعد. وتفقير: من الفئير، وهو بمعنى الفئيرُ. قابو سفيان يقول: تخرَّبت أرض بني النفسير، وتخريها إنما ينشرُ أرضَ من جاورها، وأرضكم إيمني أرض الانصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضرُر لا أرضنا ليمني أرض ولانها. والبينان الأول والثاني ذكرهما البخاري (٢٠٣٧) ضمن خبر ابن عمر الآي قرياً، وكما أشرنا إليه عناك

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٩٠ - ١٩١ ، حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع، وكذا ذكر =

الثالثة: ثبت في اصحيح مسلم) وغيره عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قطع نخل بني النَّضير وحَرَّق، ولها يقول حسان:

وهان على سَرَاة بني لُوَيً حريتٌ بالبُويُوة مستطيرُ وفي ذلك نزلت: «مَا تَطَعُتُمُ مِنْ لِيَهُ الآية (١٠).

واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريفها وقطع ثمارها على قولين: الأوّل: أنَّ ذلك جائز، قاله في «المدوَّنة، ٢٠/ الثاني: إن علم المسلمون أنَّ ذلك الأوّل: أنَّ ذلك جائز، قاله في «المدوَّنة» (الواضحة». وعليه يناظر أصحاب الشافعي. ابن العربيُ (٢٠): والصحيح الأوّل. وقد علم رسول الله ﷺ أنَّ نخل بني النُّهير له، ولكنه قَطع وحَرَّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم، ووَهناً فيهم، حتى يخرجوا عنها. وإتلائ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً، مقصودة عقلاً.

الرابعة: قال الماورديُّ: إنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ كلَّ مجتهد مصيبٌ. وقاله الكِيا الطَّبَريُّ<sup>(1)</sup> قال: وإن كان الاجتهاد يَبعُد في مثله مع وجود النبيُّ ﷺ بين

أدام السلب ذلك من صنيع وحرَّق في نواحيها السعير ستعلم أيُّنا منها بنزه وتعلم أيُّ أرضينا تضير وملفت دَياً.

<sup>=</sup> البلاذري في فترح البلدان ص٣١، وذكر السهيلي في الروض الأنف ٢٠/ ٢٥٠ أن ابن إسحاق ذكر مدا المداورة في مذا الموضع - أي بعد غزوة أحد. وكان ينيغي أن يذكرها بعد يعرد لما روى عقبل بن خالد الغزوة في مذا الموجود قال: كانت غزوة بني النضير بعد يعرب أشهر. أم وخير الزهري في مغازيه ص٢١٠ ، وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص٣١ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت على صقة أشهر من يوم أحد. وعلقه البخاري قبل حديث (٢١٠٤) عن الزهري عن عروة، ووصله عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٣١ ورده ابن القيم في زاد المحاد ٢٣١٣ ، وذكر الواقدي في المخازي المخازي على المخازي عن راح المؤلف على المخازي المؤلف في المحادة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٧٤٦): (٣٠)، وأخرجه أيضاً البخاري (٤٠٣٢)، وزاد: فأجابه أبو سفيان بن الحارث:

<sup>(</sup>٢) ٣/ ٧ - ٨ ، والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١٧٥٦/٤ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) في أحكام القرآن له ٢٠٦/٤.

أظهرهم، ولا شكّ أنَّ رسول الله \$ رأى ذلك وسكت، فتلقّوا الحكم من تقريره فقط. قال ابن العربيّ (1): وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله \$ كان معهم، ولا اجتهادَ مع حضور رسول الله \$، وإنَّها يدلُّ على اجتهاد النبيِّ قف يما لم ينزل عليه؛ أخذاً بعموم الأذِيَّة للكفار، ودخولاً في الإذن للكلِّ بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار، وذلك قوله تعالى: «ولِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ».

التخاصة: اختلف في اللّينة ما هي، على أقوال عشرة: الأوَّل: النخل كلَّه إلا التخوة، قاله الزهريُّ ومالك وسعيد بن جُبير وعِكْرِمة والخليل (٢٠ وعن ابن عباس ومجاهد والحسن: أنَّها النخل كلَّه، ولم يستثنوا عَجْوةً ولا غيرها (٣٠ وعن ابن عباس أيضا: أنَّها لون من النخل. وعن الثوريُّ: أنَّها كرام النخل (٤٠ وعن أبي عبيدة (٥٠): أنَّها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبَرْني، وقال جعفر بن محمد: إنَّها العجوة خاصة (٢٠). وذكر أنَّ العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق: الفحل. وكانت العجوة أصل الإناث كلُها، فلذلك شنَّ على اليهود قطعها، حكاه الماورديُّ (١٠). وقيل: هي صَرْبُ من النخل، يقال لتمره: اللَّون، تمره أجود النمر، وهو شديد الصفرة يُرى نواه من خارجه، ويغب فيه الصَّرس؛ النخلة منها أحبُ إليهم من وَصِيف (١٠). وقيل: هي النخلة القرية من الأرض. وأنشد الأخفش:

<sup>(</sup>١) في أحكام القرآن له ١٧٥٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٥٦/٤ ، دون عزوه لسعيد بن جيبر وعزاه له النحاس في إعراب القرآن
 ١٩٩١ ، وأخرجه الطبري ٥٠٧/٢٢ عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٢٠٨/٨ عن ابن عباس. وإعراب القرآن للنحاس ٢٤١/٤ عن مجاهد، وهو في تفسيره ٢/ ٦٦٣ ، وأحكام القرآن لابن العربي ١٥٥٦/٤ عن الحسن.

 <sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٢١٦/٤ ، وأخرجه عنهما الطبرى ٢٢ . ٥٠٩ .

٠٠ كسير البعوي ١١١١٠ والحرجة فتهما القبري ١١١١٠

<sup>(</sup>٥) في مجاز القرآن له ٢٥٦/٢ .

 <sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٥٦/٤.
 (٧) في النكت والعيون ٥٠٢/٥٠.

 <sup>(</sup>A) تفسير البغوي ٢١٦/٤ وعزاه لمقاتل، والوصيف: الخادم، غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف).

قد شجاني الحمام حين تَغَنَّى بفراق الأحباب من فوق لِينَهُ (١)

وقيل: إنَّ اللِّينة: الفَسِيلة؛ لأنَّها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر:

غَرَسُوا لِبنها بمجرى مَعِين ثم حَفَّوا السَّخيل بالآجام (٢) وقبل: إنَّ اللِنة: الأشجارُ كلُها؛ للنِها بالحياة، قال ذو الرُّتَة:

طِراقُ الخَوَافي واقعٌ فوق لِينة نَدَى ليله في ريشه يترقرقُ (٣)

والقول العاشر: أنّها الدقل، قاله الأصمعيّ. قال: وأهل المدينة يقولون: لا تنتفغ<sup>(1)</sup> الموائد حتى توجد الألوان، يعنون: الدَّقُل. قال ابن العربيّ<sup>(2)</sup>: والصحيح ما قاله الزهريّ ومالك؛ لوجهين: أحدهما: أنّهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. الثاني: أنَّ الاشتقاق يَعْضُده، وأهل اللَّغة يصححونه؛ فإنَّ اللَّينة وزنها أونه، واعتلَّت على أصولهم، فآلت إلى لينة، فهي لون، فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كَبَرْك: الصَّدُرُ بفتح الباء ـ ويرُكة ـ بكسرها ـ لأجل الهاه.

وقيل: لِينة، أصلها لِؤنة، فقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لين. وقيل: لِيان، قال امرؤ القيس يصف عنق فرسه:

وسالفة كسَحُوقِ اللِّيا وَأَضْرَمَ فيها الغَويُّ السُّعُو(١)

(١) لم نقف عليه.

(٥) في أحكام القرآن له ٤/١٧٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥٠٢ ٥٠ ولم ينسبه، وأورده الحميري في الروض المعطار ص٢٦١ ، إلا أنه ورد فيه:
 الفسيل، بدل: النخيل، وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مدينة النبي ﷺ، وسمُّيت باسمه.

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٥٠٢ ، والبيت في ديوان ذي الرمة ٤٨٨/١ إلا أنه ورو فيه: ربعة ، بدل: لينة. قال شارحه: طراق: أي بعضه على بعض. والخوافي: ما دون القوادم من جناح الطائر. والربعة: المكان المرتفح. ويترقرق: يجيء ويذهب.

<sup>(</sup>٤) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٥٧ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ١٥/ ٣٧١ .

 <sup>(</sup>٦) الصحاح (لون)، والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١٦٥ ، إلا أنه ورد فيه: اللَّبان، بدل: اللَّيان، قال شارحه: السالفة: الثُلِّق. وكسحوق اللَّبان: كالشجرة في الطول. واللَّبان: شجرة اللَّبان، وهو الكُلْدر.

وقال الأخفش: إنَّما سمِّيت لينةً؛ اشتقاقاً من اللَّون، لا من اللين<sup>(١)</sup>. المهدوِيُّ: واختلف في اشتقاقها، فقيل: هي من اللون، وأصلها لُونة. وقيل: أصلها لِينة، من لان يلين.

وقرأ عبد الله: (ما قطعتم مِن لِينةِ ولا تركتم قُوماً على أصولها) (١) إي: قائمة على سوقها. وقرأ الأعمش: (ما قطعتم مِن لِينةِ أو تركتموها قُوماً على أصولِها) (١) المعنى: لم تقطعوها. وقرئ: (قُوماً على أصُلِها». وفيه وجهان: أحدهما: أنَّه جمع أصلٍ، كَرَهْن ورُهُن. والثاني: اكْتُهي فيه بالضمَّة عن الواو. وقرئ: (قائماً على أصوله) ذهاباً إلى لفظ (ما) (١) ﴿ وَإِنْنِ القَوى أي: بأمره ﴿ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ أي: ليذلَّ البهرة (اكفًارُ به وبنيه وكته.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا آفَةَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ مَنَا آذِحَفَنَدُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَاسِ وَلَكِنَّ اللّهَ يُسْلِطُ رُسُلُمُ عَلَى مَن يَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ تَخِيرٍ فَيَدِرٌ ۞ تَا آفَةَ اللّه عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّرِي فَلِمَ وَالرَّشُولِ وَلِينِ اللَّمْنَى وَالْلِسَكِينِ وَآنِ السَّيلِ كَى لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْخَنْيَاقِ يَسْكُمْ وَمَا اللّهُ فَيْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تَبَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواْ وَاتَفُواْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْوقالِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَهَا أَلَةَ آلَهُ عَلَى رَسُولِهِ يَنْهُمْ﴾ هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: «شَدِيدُ الْعِقَابِ» فيه عشر مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَمَنَا أَلَقَهُ آلَتُهُ يعني: ما ردَّه الله تعالى ﴿عَلَى رَسُولِهِ, ﴾ من أموال بني النَّضِير .﴿وَمَنَا أَرْجَفْتُمْ عَلَيْهِ أَوْضَعْتِم عليه. والإيجاف: الإيضاع في السير، وهو الإسراع (٥)، يقال: رَجَف الفرسُ: إذا أسرع، وأوجفته أنا، أي: حرَّته

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء ٣/ ١٤٤ إلا أنه ورد فيه: أصوله، بدل: أصولها.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/ ٨١ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/٣٠٥ .

وأتعبته، ومنه قول تميم بن مقبل:

مَذَاوِيد بِالبِيضِ الحديثِ صِقالُها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجَفُوا(١)

والركاب: الإيل، واحدها: راحلة (٢٠٠ يقول: لم تقطعوا إليها شُقّه، ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقّه، والنّما كانت من المدينة على مِيلَيْن، قاله الغرّاء (٢٠٠ فمضّوا إليها مُشَقّه والنّما كانت من المدينة على مِيلَيْن، قاله الغرّاء (٣٠ فمضّوا إليها مخطوماً بليف، فافتتحها صلحاً، وإجلاهم، وأخذ أموالهم (٤٠ فيال المسلمون النبيَ الله أن يقسم لهم فترلت: «وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِثْهُمْ فَمَا أُوبَعُثُمْ عَلَيْهِ الآية. النبي الله عَلَى رَسُولِهِ مِثْهُمْ فَمَا أُوبَعُثُمْ عَلَيْهِ الآية. المهاجرين. قال الواقديُّ: ورواه ابن وهب عن مالك ولم يُغْطِ الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر محتاجين، منهم أبو دُجُانة سِمّاك بن خَرَشة، وسهل بن حُنيف، والحارث بن الصّمَة (٤٠). وقبل: إنّما أعطى رجلين، سهلاً وأبا دُجَانة. ويقال: أعطى سعد بن معاذ سبق ابن أبي الحُقْيق، وكان سيفاً له ذِكْرُ عندهم (٢٠). ولم يُسلم من بني الشُفير إلا رجلان: سفيان بن عمير، وسعد بن وهب، أسلما على أموالهما فأحرزاها (٢٠).

وفي اصحيح مسلم عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١٩٣/٢ - ١٩٤١ ، والبيت في ديوان تميم بن أبيَّ بن مقبل ص٧٣٠ ،
 واللود: السُّوق والطرد والدفع. واليض : جمع أيض وهو السيف. المعجم الوسيط (فود) و(بيض).

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۲۹/ ۲۸۴ .

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ٣/ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ٢٨٥/٢٩ ، عدا قوله: وقيل: حماراً مخطوماً بليف. فمن الكشاف ٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٣١٦/٤ عدا ما بين معترضتين.

<sup>(1)</sup> المغازي للواقدي ١/ ٣٧٩ ، والقول الأول أخرجه الطبري ٢٢/ ٢٦٥ عن عبد الله بن أبي بكر ك.

 <sup>(</sup>٧) الدرر لابن عبد البر س١٨٥ ، وورد فيه أنهما: يامين بن عمير، وأبو سعيد بن وهب، وكذا وردا في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٩٢ .

رسوله، مما لم يُوجف عليه المسلمون بغيل ولا ركاب، وكانت للنبيّ ﷺ خاصَّةً، فكان ينفق على أهله نفقةً سنةٍ، وما بقي يجعله في الكُرّاع والسلاح عُدَّةً في سبيل الله تعالى(١٠).

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن \_ يعنى: عليًا ، فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير \_ فقال عمر: أتعلمانِ أنَّ النبيِّ على قال: ﴿ لا نُورِثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ قَالاً: نعم. قال عمر: إِنَّ الله عزَّ وجلَّ كان خصَّ رسوله ، بخاصَّة ولم يُخَصِّص بها أحداً غيره. قال: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ» ـ ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا \_ فقسم رسول الله ﷺ بينكم أموال بني النَّفير، فو اللهِ ما استأثرها عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله ﷺ يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال... الحديث بطوله، خرَّجه مسلم(٢). وقيل: لما ترك بنو النَّضير ديارهم وأموالهم، طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظٌّ كالغنائم، فبيَّن الله تعالى أنَّها فَيْءٌ، وكان قد جرى ثُمَّ بعضُ القتال؛ لأنَّهم حوصِروا أياماً وقاتلوا وقتلوا، ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق، بل جرى مبادئ القتال وجرى الحصار، وخصَّ الله تلك الأموال برسوله ﷺ. وقال مجاهد (٣): أعلمهم الله تعالى وذَكَّرهم أنَّه إنَّما نصر رسوله ﷺ ونصرهم بغير كُراع ولا عُدَّة .﴿وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسْلِطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَن يَشَلُّهُ ﴾ أي: من أعدائه. وفي هذا بيان أنَّ تلك الأموال كانت خاصَّةً لرسول الله ﷺ دون أصحابه.

الثانية: قوله تعالى: ﴿مَمَّا أَلَمَّا أَلَمَّا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرْيَا﴾ قال ابن عباس: هي فُريْظَة والنَّضير، وهما بالمدينة، وفَذَك، وهي على ثلاثة أيام من المدينة وخَيْبَر. وقُرْى

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۵۷)، وهو عند البخاري (۲۹۰٪)، وأحمد (۱۷۱)، والكراع: الدوائبُ التي تصلح للحرب. (۲) برقم (۱۷۵۷): (۶۹)، وهو عند البخاري (۲۹۰٪)، وأحمد (۲۵۵).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره ٢/ ٦٦٣ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢ / ١٤ .

سورة الحشر: الآية V ٣٤٨

عُرِينة (١٠ ويَنْبُع جعلها الله لرسوله. وبيَّن أنَّ في ذلك المال الذي خصَّه بالرسول عليه السلام سُهماناً لغير الرسول، نظراً منه لعباده.

وقد تكلُّم العلماء في هذه الآية والتي قبلها، هل معناهما واحد أو مختلف، والآية التي في الأنفال، فقال قوم من العلماء: إنَّ قوله تعالى: امَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخُمس لمن سُمِّي له، والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوَّل الإسلام تُقسم الغَنِيمة على هذه الأصناف، ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة وغيرهما(٢). ونحوه عن مالك. وقال قوم: إنَّما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا رِكاب، فيكون لمن سمَّى الله تعالى فيه فَيْنًا، والأُولى للنبيُّ ﷺ خاصَّة، إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الأُولى للنبئ ﷺ، والثانية هي الجزية والخراج، للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين (٣). وقال قوم منهم الشافعيُّ: إنَّ معنى الآيتين واحد، أي: ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبيِّ ﷺ. وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ﷺ أيضاً، وسهم لذوي القربي ـ وهم بنو هاشم وبنو المطلب ـ لأنَّهم مُنِعوا الصدقة، فجعل لهم حقٌّ في الْفَيْء، وسهم لليتامي، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل(؟). وأما بعد وفاة رسول الله 纖، فالذي كان من الْفَيْء لرسول الله ﷺ يصرف عند الشافعيُّ في قولِ إلى المجاهدين المترصِّدين للقتال في الثغور؛ لأنَّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قول آخر له: يُصرَف إلى مصالح المسلمين من سدُّ الثغور وحفر الأنهار وبناء

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٣١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٦/٣، و نواسخ القرآن لابن الجوزي ص٢٣٧ ، وأخرجه الطبري ٢٧/ ٢٧٥ - ٨١٥ عن يزيد بن رومان وقتادة.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) الأم ٤/٧٧ ، وأحكام القرآن للشافعي جمع الإمام البيهقي ١٥٣/١ وما بعدها.

التناطر، يُقدَّم الأهمُّ فالأهمُّ، وهذا في أربعة أخماس الفيء (١٠). فأمَّا السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته \$ بلا خلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام: (ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردودٌ فيكم، (١٠). وقد مضى القول فيه في سورة (الأنفال) (١٠). وكذلك ما خلَّفه من المال غير موروث، بل هو صدقة يُعمرُف عنه إلى مصالح المسلمين، كما قال عليه السلام: (إنا لا يُؤرَّث، ما تركناه صدقة (١٠). وقيل: كان مال الفيء لنبيَّه \$؛ لقوله تعالى: (مَا أَفَاة اللهُ عَلَى رَسُولِهِ فأضافه إليه؛ غير أنَّه كان لا يتأثَّل (٥) مالاً، إنَّما كان يأخذ بقدر حاجة عياله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

قال القاضي أبو بكر بن العربي (٢): لا إشكال أنّها ثلاثة معاني في ثلاث آيات؛ أما الآية الأولى فهي قوله: «هُوَ الّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوْ الْحَشْرِ» ثم قال تعالى: «وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ عِنْهِمْ عِنْ أَهل الكتاب معطوفاً عليهم. ﴿وَمَا أَوْجَمَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابِ يريد كما بَبَنَّاء فلا حقَّ لكم معطوفاً عليهم. ﴿وَمَا أَوْجَمَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابِ يريد كما بَبَنَّاء فلا حقَّ لكم فيه، ولذلك قال عمر: إنَّها كانت خالصة لرسول الله ﷺ، يعني بني النضير وما كان مثلها. فهذه آية واحدة ومعنى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالى: «مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى مِنْ أَلهُ عِلْمَ لَا وَلَا للهُ وَللرَّسُولِ وهذا كلام مبتدأ غير الأوّل لمستحقً غير الأوّل. وسمّى الآية الثالثة آية الغنيمة، ولا شكّ في أنّه معنى آخر باستحقاق ثانٍ لمستحقً أُسْ واحدة منهما تضمّنت شيئاً

<sup>(</sup>١) الأوسط لابن المنذر ١١/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سلف ٩/ ٤٤٤ .

 <sup>(</sup>۳) ۲٤/۱۰ وما بعدها.
 (٤) سلف تخریجه قرباً.

 <sup>(</sup>٥) أي: غير جامع، يقال: مال مؤثّل، ومجد مؤثّل. أي: مجموع ذو أصل، وأثلة الشيء: أصله. النهاية (أثار).

<sup>(</sup>٦) في أحكام القرآن له ٤/١٧٦٠ - ١٧٦١.

۳۵۰ الحشر: الآية V

أفاءه الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنَّه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأنفال أنَّه حاصل بقتال، وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الفُرِّيَّ عن ذِكْر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هنا، فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية، وهي آية الأنفال، والذين قالوا: إنَّها ملحقة بآية الأنفال، التنفوا؛ هل هي منسوخة كما تقدَّم أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها أولى؛ لأنَّ عمل الحرف من الآية و فضلاً عن الآية على فائدة متجديد فائدة ومعنى، ومعلوم أنَّ حمل الحرف من الآية وفضلاً عن الآية على فائدة معادة.

وروى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: "فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَبْلِ وَلَا رِكَابٍ، هي (١) النفسير، لم يكن فيها خمس، ولم يُرجف عليها بخيل ولا ركاب. كانت صافية لرسول الله ، فقسَمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار، حسب ما تقدَّم. وقوله: "مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرَى، هي قُريظة، وكانت قُريظة، والخندق في يوم واحد. قال ابن العربي (١): قول مالك: إنَّ الآية الثانية في بني قُريظة، إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال، ويلحقها النسخ، وهذا أقوى من القول بالإحكام، ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبيَّنًا أنَّ الآية الثانية لها معتى مجدَّد حسب ما دلَّلنا عليه. والله أعلم.

قلت: ما اختاره حَسَن. وقد قيل: إنَّ سورة «الحشر» نزلت بعد الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدِّمُ المتأخِّرُ<sup>؟؟</sup>. وقال ابن أبي نَجيح: المال ثلاثة: مَغْنم، أوْفَيْءٌ، أو صَدَقة، وليس منه درهم إلا وقد بيَّن الله موضعه<sup>4)</sup>. وهذا أشبه.

<sup>(</sup>١) في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز)، وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١٧٥٩/ - ١٧٠ ، والكلام منه.

<sup>(</sup>٢) في أحكام القرآن له ٤/ ١٧٦١ .

<sup>(</sup>٣) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص٢٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) أورده السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٨٥ وعزاه لابن المنذر.

سورة الحشر: الآية ٧

الثالثة: الأموال التي للاثمة والؤلاة فيها مَدْخَلَ، ثلاثة أَشْرُب: ما أَخِذ من المسلمين على طريق التطهير لهم، كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم، وهو ما يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: الغَيْء، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صفّواً من غير قتال ولا ألغيّء، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار غفواً صفّواً من غير قتال ولا يبيب المشركون ويتركوا أموالهم، أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارت له. يهرب المشركون ويتركوا أموالهم، أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارت له. فأنا الصدقة فعصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، حسب ما ذكره الله تعالى، شاء، كما قال في سورة «الأنفال»: ﴿ فَلُ الْأَنْفَالُ فِي وَالْرَسُولُ الآلِهَ: ١٤ ثم نسخ بقوله تعالى: قواعلُمُوا أَنْمَا غَيْنُمُمْ مِنْ شَيْءٍ الآية [٤١: من سورة الأنفال]. وقد مضى في تعالى: "واغلَمُوا أَنْمًا غَيْنُمُمْ مِنْ شَيْءٍ الآية [٤١: من سورة الأنفال]. وقد مضى في الأنافال بيانه (١٠).

فأما الغيَّة فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعَل، وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما، وأن حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعَل، وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما، قسّمه كلَّه بين الناس، وسوَّى فيه بين عربيهم ومَوْلاهم. وبيداً بالفقراء من رجال ونساء حتى يَغْنَوْا، ويعطوا ذُوُو القربي من رسول الله هم من الغيء سهمهم على ما يراه الإمام، وليس له حدِّ معلوم. واختلف في إعطاء الغنيّ منهم؛ فأكثر الناس على إعطائه، لأنَّه حتَّ لهم. وقال مالك: لا يُعطَى منه غير فقرائهم؛ لأنَّه جُعل لهم عِوْضاً

وقال الشافعيُّ: أيّما حصل من أموال الكفَّار من غير قتال كان يقسم في عهد النبيُّ ﷺ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبيُّ ﷺ يفعل فيها ما يشاء. والخُمس يقسم على ما يقسم عليه تُحس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الذَّارُديُّ: وهذا قول

<sup>(</sup>۱) ۱۰/۶۲۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ۱۹/۱۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٨ .

ما سبقه به أحدٌ علمناه، بل كان ذلك خالصاً له، كما ثبت في الصحيح عن عمر (۱۰) مبيًّناً للآية. ولو كان هذا لكان قوله: ﴿ عَالِسَةُ لَلَكَ بِن دُونِ ٱلْمُوْمِينَ ﴾ [الاحزاب: ٥٠] يدلُّ على أنه يجوز الموهوبة لغيره، وأنَّ قوله: ﴿ عَالِسَةَ يَبَعُ الْقَيْمَةُ ﴾ [الإعراف: ٢٦] يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعي مستوعباً في ذلك، والحمد لله. ومذهب الشافعي ها: أنَّ سبيل خمس الفيه سبيل خمس الغنيمة، وأنَّ أربعة أخماسه كانت للنبي ها: همي بعده لمصالح المسلمين. وله قول آخر: أنَّها بعده للمرصدين أنفسَهم للقتال بعده خاصة، كما تقدَّم.

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كلُّ مال في البلد الذي جُبيَ فيه، ولا يُنقَل عن ذلك البلد الذي جُبيَ فيه حتى يَنقرا، ثم يُنقَل إلى الأقرب من غيرهم، إلا أن ينزل بغير البلد الذي جُبِيَ فيه عتى يَنقرا، ثم يُنقل إلى الأقرب من غيرهم، إلا أن ينزل بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقة شديدة، فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا، كما عامين. وقيل: عام فيه اشتد الطاعون مع الجوع، وإن لم يكن ما وصفنا، ورأى الإمام إيقاق الفيء، أوقفه لنوائب المسلمين، ويعطي منه المنفوس، ويبدأ بمن أبوه فقير، والفيء حلال للاغنياء. ويسرِّي بين الناس فيه إلا أنَّه يُؤثِر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل فيه إنَّما يكون على قدر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُّون به ديونهم، ويُعطى منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلاً، ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين وأولاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الفَيْء شيئاً في الديوان، كان عليه أن يغزو إذا غزى (").

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ كَنْ لاَ يَكُنْ دُولَةٌ ﴾ قراءة العامة: ﴿ يَكُونَ اللَّهِ. ﴿ وُلِلَّهُ بالنصب، أي: كي لا يكون الفَيْء دُولةً<sup>٣٣</sup>. وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام −عن ابن

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة.

 <sup>(</sup>٣) الكافي لابن عبد البر ٤٧٨/١ ، وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة، وخبرها في تاريخ الطبري ١٠١٤-١ ، والمنفوس: العولود. معجم منن اللغة (نفس).

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٧٢٥ .

عامر - وأبو حيوة: «تكون» بتاء، «دُولة بالرفع")، أي: كي لا تقع دُولة. فكان تامَّة. وودُولَة ونع على اسم كان، ولا خبرً له. ويجوز أن تكون ناقصة، وخبرها: «بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ، متعلَّق به دُولة على الأُغْنِيَاء مِنْكُمْ، وإذا كانت تامَّة فقوله: «بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنْكُمْ، متعلَّق به دُولة على معنى: تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون «بَيْنَ الْأُغْنِيَاء مِنْكُمْ، وصفاً له للولة، وقراء السَّلَويُّ وأبو حيوة بالنصب". قال الدورة، وقراء السَّلَويُّ وأبو حيوة بالنصب". قال عبسى بن عمر ويونس والأصمعيُّ: هما لغتان بمعنى واحد". وقال أبو عمرو بن العلاء: اللَّوْلَة بالفتح - الظَّفَر في الحرب وغيره، وهي المصدر. وبالفشمُّ: اسم الشيء الذي يتداول من الأموال"، وكذا قال أبو عبيدة: اللَّولة: اسم الشيء الذي يتداول. والذُولة: الفعل. ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الغَيْء؛ كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا الوقساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا غينوا، أخذ الرئيس رُبعها لنفسه، وهو الورباع، ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما شاء")، وفيها قال شاعرهم:

### لك المِرْباع منها والصَّفايا(١)

يقول: كي لا يُعمَل فيه كما كان يُعمَل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله 紫، يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس، فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعاً.

السادسة: قوله تعالى: ﴿وَيَمَا ءَائنَكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ أي: ما

<sup>(</sup>۱) التيمير ص٢٠٩ عن هشام، والنشر ٢٦/٣، ، والمحتسب ٢/ ١٥٤ عن أبي جعفر، وما يعلم منه، ومن الكشف عن وجوه الفراءات السبع لعكمي ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) القراءات الشاذة ص١٥٤ عن السلمي.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٢٨٦/٥ عن عيسى بن عمر، والنكت والعيون ٥٠٣/٥ عن يونس والأصمعي.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥٠٣/٥.(٥) تفسير البغوي ٣١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت لعبد الله بن عَنَمة الضبي، وعجزه:

وحُكُمك والنشيطة والغضول وسلف ٢٤/١٠.

أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الأخذ والخُلول، فانتهوا، قاله الحسن وغيره. السُّدِيُّ: ما أعطاكم من مال الْفَيْء، فاقبلوه، وما منعكم منه، فلا تطلبوه. وقال ابن جُريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. الماوردِيُّ(\*): وقيل: إنَّه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه، لا يأمر إلا بصلاح، ولا ينهى إلا عن فساد.

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال.

السابعة: قال المهدوئ: قوله تعالى: « وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ مِن الله تعالى. والآية وإن كانت عَنْهُ فَانَتُهُوا » هذا يوجب أنَّ كلَّ ما أمَرَ به النبيُ ﷺ أمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت له الغنائم، فجميع أوامره ﷺ واوامره ﷺ ونواهيه دخل فيها. وقال الحَكَم، بن عُمير على من تركه، يسير صحبة .. قال النبيُ ﷺ: «إنَّ هذا القرآنَ صَعْبُ مُستَصْعَب، عهو الحَكَم، فمن استمسك بحديثي على من أتبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب، وهو الحَكَم، فمن استمسك بحديثي وخفيظه، نجامع القرآن، ومن تهاون بالقرآن وحديثي، خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتُبعوا سُتُتي، فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن، ومن استهزأ بقولي، فقد استهزأ بالقرآن، قال الله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا اللَّهُ فَانْتُهُوا الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا اللَّهُ فَانْتُهُوا الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ..

الثامنة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُحْرِماً وعليه ثيابه، فقال له: انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ عليَّ بهذا آيةً من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا»".

 <sup>(</sup>١) في النكت والعيون ٥/٤٠٥ ، وما قبله منه أيضاً، وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ١٩٥/١٢ ،
 والطبري ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۳۳۰) مقتصراً على طرفه الأول، وفي إسناده: عيسى بن إبراهيم القرشي، وهو منكر الحديث، وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۰۸/۳ - ۳۰۹ وعدَّه من مناكبره.

 <sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/ ٨٦ - ٨٦ ، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٢٣٨) عن عبد الرحمن بن يزيد،
 دون ذكر ابن مسعود ١٠٠٠

وقال عبيد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابِيُّ: سمعتُ الشافعيُ في يقول: سلوني عمَّا شئتم، أخبركم من كتاب الله تعالى وسنَة نبيكم ﷺ. قال: فقلت له: ما تقولُ \_ أصلحكَ الله \_ في المُخرِم يقتل الزُّنُبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ومَا آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواه، وحلَّنْنا مَعْن غَيْنَة ، عن عبد الملك بن عُمير، عن رِيْعِي بنِ حراس، عن خُليفة بن البَمّان، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر، وحدَّننا سفيان بن عُمير، عن عمر بن عليه عن عمر بن المخاب، عن عمر بن الخُبُور(").

قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحُسْن، أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبين أنَّه يقتدي فيه بعمر، وأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ بالاقتداء به، وأنَّ الله سبحانه أَمَرَ بقبول ما يقوله النبيُّ ﷺ، فجواز قَتْله مستنبَط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سُئل عن أمهات الأولاد فقال: هنَّ أحرار، في سورة «النساء» عند قوله تعالى: ﴿ وَالمِيْمُ التَّرُولُ وَلَيْلُ الْأَنْرِ مِنَكُ ﴾ [الآية:20] (النساء» عند قوله تعالى: ﴿ وَالمِيْمُ التَّرُ وَلَلُ الْأَنْرِ مِنْكُ ﴾ [الآية:20] (المنساء)

وفي (صحيح مسلم) وغيره عن علقمة، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله الواشِماتِ والمُسْتَقْرِشِماتِ، والمُتَشَدِّصاتِ، والمُتَشَدِّعاتِ للحُسْن، المُغَيِّراتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه بتمامه البيهتي في السن الكبرى ٥/٢١٣ من طريق عبد الله بن وهب الدينوري، عن الفريايي، يه ومو عند أليه نبيه في الحلية ١٩/٤ ١٠ ١٠ ١١ من طريق محمد يزيد بن حكيم، قال: رأيت محمد بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام، وقد جملت له طائف يجلس عليها، . قالما دولم من أهل خراسان فقال: يا أيا عبد الله ما تقول في أكل فرح الزنبور؟ قال: حرام، فقال الخراساني: حرام؟! فقال: نعم، من كتاب الله وسنة وسول الله قو المعقول» . . . الغير، فقد كذكر الأية المذكورة أعلام، وحبر الاقتداء، وخبر عمر عمر لكن بإسناد آخر عه. . وقول قلى اقترات بالله يشيئه به، والأخرج المواجئة والمعقول من ابن عبينة به، والأخر: عن الحسن بن المباح، عن سفيان بن عبينة ، عن والذه، عن الله وعبينة به والأخرة على الحسن بن الصباح، عن سفيان بن عبينة به والأخر: عن الحسن المباح، عن سفيان بن عبيره به، وهو عند أحمد الحسن، الله المراح، وكان سفيان بن عبينة ، عن زائدة، عن عبد الملك بن عميره ، ويثم الم عبد الملك بن عميره ، ويثم المه عبد الملك بن عميره ، ويثم المه يقد ألم المه عند الملك بن عميره ، ويثم المه عند الملك بن عميره ، ويثم المه عند ويرقم عدو بن هري عرب عربه عن عربه عن ويرقم. إدارة (٢٦٦٣).

وقول عمر أورده الشافعي في الأم ٧/ ١٩٨ ، وسلف ٨/ ١٨٣ .

<sup>. £</sup>٣ · /٦ (Y)

خَلَقَ الله و فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أند لعنني أند يقال لها: أم يعقوب، فجاءت فقال: بلغني أند لعنت كَيْتَ رسولُ الله ﷺ وهو في كتاب الله! فقال: لفن كتاب الله! فقال: لفن كتاب الله! فقال: لفن كنتِ قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! أما قرأتِ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمُ عَنْهُ فَلَا فَأَنْهُوا الله الله! فقل فيه في دائمة المحديث. وقد مضى القول فيه في دائمة المحديث. وقد مضى القول فيه في دائمة المتناء، مستوقى ("أن

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ وَمَنَا مَاتَنَكُمُ أَرَسُولُ مَحَدُوهُ وإن جاء بلفظ الإيتاء: وهو المناولة، فإنَّ معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ، فقابله بالنهي ، ولا يُقابل النهي إلا بالأمر ، والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل ( ) مع قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إذَا أَمِرتكم بأثرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم ، وإذَا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ( ) وقال الكلبيّ : إنَّها نزلت في رؤساء المسلمين ، قالوا فيما ظهر عليه رسولُ الله ﷺ من أموال المشركين : يا رسولُ الله ، تُخذ صَفِيتًك والرُّبع ، ودعنا والباقي ؛ فهكذا كنَّا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه :

لك البراباع منها والصَّفايًا وحُكُمُكَ والنَّشِيطة والغُفُرلُ فازل الله تعالى هذه الآمة (٤).

العاشرة: قوله تعالى: ﴿وَالتَّقُوا اللّهِ أَي: عذاب الله، إنَّه شديد لمن عصاه (٥٠). وقيل: اتقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيِّعوها (٦٦). ﴿إِنَّ اللّهَ سُلَوِيدُ ٱلْهَتَابِ ﴾ لمن خالف ما أمره به.

 <sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٦٦ - ١٧٦٣ بتمامه، والحديث عند مسلم (٢١٢٥)، ولم يرد منه عبارة: قال رسول الله \$. والحديث سلف ١٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٦٢.

<sup>(</sup>٣) سلف ٥/ ٢١٦ - ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٤٠٠ ، والبيت لعبد الله بن عَنَمة الضبي، وسلف ١٠/٢٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي الليث ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/ ٨٢ .

قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَالِهِ اللَّهَاحِينَ الَّذِينَ أَشْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمْزِلِهِمْ يَبْتُمُونَ فَشَلا يَنَ اللَّهِ وَرِضْزُنَا وَيَصُرُونَ اللَّهَ وَيَشْرِلُهُۥ أَوْلَئِيكَ شُمُ الصَّنِيقُونَ ۞﴾

أي: الغَيْءُ والغنائم وللْفُقْرَاءِ النُههَا جِرِينَ. وقيل: «كَيْ لاَ يَكُونُ دُولَةً بَيْن الْأُغْنِيَاءِ ولكن يكون ولِلْفُقْرَاءِ ((). وقيل: هو بيان لقوله: «وَلِلْنِي الْقُرْبَى وَالْبَنَامَى وَالْمُسَائِدِينَ وَالْنِ السَّبِيلِ (() فلما أَكُووا بأصنافهم، قيل: المال لهولاء؛ لأنهم فقراء ومهاجرون، وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: «وَلَكِنَّ اللهَ يُسلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني الدنيا. وقيل: والله شديد العقاب للمهاجرين؛ أي: شديد العقاب للكفَّار بسبب الفقراء المهاجرين ومن أُجُلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدِّم ذكرهم في قوله تعالى: «وَلِلْهِي الْفُرْبَى وَالْبَتْمَامَى). وقيل: هو عطف على ما مضى، ولم يأتِ بواو العطف كقولك: هذا المال لزيد لِيْكُو لفلان لفلان.

والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبيّ #: حُبّاً فيه ونُضْرَةً له. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان، حبّاً لله ولرسوله، حتى إنَّ الرجل منهم كان يَغْصِب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع، وكان الرجل يتَّخذ المَفيرة في الشتاء ماله بثار غيرها (٢٠٠٠). وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن جُبّير: كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحجُّ عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى الفقر، وجعل لهم سهماً في الزكاة (٤٠٠). ومعنى وأخْرِجُوا مِن يَنْكُونَكُ عليها المنار هوفقنلا بَنْ القَيْه اي: أخوجُوهم إلى الخروج، وكانوا منة رجل. فينيمة في الذنبا فروشكاكه في الآخرة، أي:

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٣٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٣١٨/٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ٥٢٣ عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.

مرضاة ربِّهم . ﴿ وَيَصُرُونَ اللَّهُ وَيَمُولَهُ ﴾ في الجهاد في سبيل الله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الصَّلَابِ الله الله الله . ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الصَّلَابِ الله الله الله الله الله المَّلَابِ أَنِي الله عن القرائض فليأتِ أَنِي بنَ كعب، ومن أراد أن يسأل عن القرائض فليأتِ زيدَ بنَ ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتِ معاذَ بنَ جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتِ معاذَ بنَ جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتِ معاذَ بنَ جبل، ومن أراد أن يسأل الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإني باذِ بأزواج النبي الله فمعطهين، ثم بالمهاجرين الأولين؛ أنا وأصحابي أُخْرِجنا من مكّة من ديارنا وأموالنا (١٠).

قولمه تعالى: ﴿وَاَلَٰذِينَ نَبُوْهُو النَّارَ وَالْإِبِنِينَ مِن تَبْلِهِرْ يُجِيُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِهُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَحَةُ يَـنَآ أُرْفُوا وَيُؤْفِرُونَ عَلَى النَّشِيمِمْ وَلَوَ كَانَ بِيهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَشْبِهِ فَأَوْلَئِيكَ هُمْ الْشُؤْلِمُونَ ۚ ۖ ﴾

#### فيه إحدى عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَاللِّينَ تَبَوْءُو اللَّذِنُ وَالْإِمِنَنُ مِن مَيْلِهِ ﴾ لا خلاف أنَّ الذين تبوَّووا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها<sup>(7)</sup>. «وَالْإِيمَانَ» نصب بفعل غير تبوًا؛ لأنَّ التبوَّهُ إِنَّما يكون في الأماكن. و﴿وِين فَيلِهِمِ \* وِينْ صلة تبوًا ، والمعنى: والذين تبوَّووا الدار من قبل المهاجرين، واعتقدوا الإيمان وأخلصوه؛ لأنَّ الإيمان ليس بمكان يتبوًا ، كقوله تعالى: ﴿فَأَجُمُوا أَنرَكُمْ وَمُرْكَامَكُمْ وَالرَحْشري (٣) وغيرهما، ويكون وباب قوله:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥٠٥/ وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي، وأخرجه عنه أبو عبيد في الأموال (٥٤٨). وأخرجه أيضاً الطبراني في الأموال (٣٧٩٠) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه. وقال: لم يرو هذا الحديث عن داود بن الحصين إلا ابنه سليمان، تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري. وقال الهيشي في مجمع الزوائد ٢٥/١١: (واه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موتقون.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) في الكشاف ٤/ ٨٣ ، وما بعده منه أيضاً.

### عَلَفْتُهَا تِبناً وماءً بارداً(١)

ويجوز حمله على حذف المضاف، كأنه قال: تبوَّووا الدارَ ومواضمَ الإيمان. ويجوز حمله على ما دلَّ عليه تبوَّا، كأنَّه قال: لزموا الدارَ ولزموا الإيمان، فلم يفارقوهما. ويجوز أن يكون تبوَّا الإيمان على طريق المَثَل، كما تقول: تبوَّا أمن بني فلان الصميم (٢٠). والتبوُّه: التمكُّن والاستقرار. وليس يريد أنَّ الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبيَّ # إليهم.

الثانية: واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلها، أو معطوفة؟ فناؤل قوم المها معطوفة على قوله: ولِلْفَقْرَاءِ النُهَاجِرِينَ وَانَّ الآياتِ التي في الخشر كلّها معطوفة بعض وله: ولِلْفَقْرَاءِ النُهَاجِرِينَ وَانَصفوا، لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأنَّ بعضها على بعض. ولو تأمّلوا ذلك وانصفوا، لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «هُوَ الذي أَخْرَةِ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ يَبَارِهِمْ لِأَوْلِ الْمَتَلِي مَنْ يَتَارُهِمْ لِأَوْلِ الْمَتَلِي مَا طَنَتُهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ مُ قال: «وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّمُ فَهم من القتال وقَطْع شجرهم، فقد كانوا رجعوا عنه، وانقطع ذلك خُلُوه. وما تقدَّم فيهم من القتال وقَطْع شجرهم، فقد كانوا رجعوا عنه، وانقطع ذلك الأمر. ثم قال: «مَا أَلْهَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِلِلَّهُ ولِلرَّسُولِ وَلِلْهِى الْقُرْبَى وَالْبَيمَانَ النِي الشَّرِي وَلَمْ مُن الْقَرْبُ وَالْمُولِ وَلِلْهُ ولِلرَّسُولِ وَلِلْوَلِي الْقُرْبَى وَالْمِيلَا فَلَا وَلَا عَلْمَ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى وَلَا مُعْلِ الْقَرْبَ وَلِلْوَا لِللّهُ وَلِلْمُ وَلِي الْقُرْبَى وَلَا لَعْلَى الْمُعْرَاءُ وَالْمِيمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللّهُ عَلَى وَلَا لَعْلُولُهُ وَلِلْ اللّهُ عَلَى وَلَوْبُ وَلِلْهُ وَلَا لَوْلُولُ اللّهُ عَلَى ملح النَّاء عليهم؛ فإنَّهم سلَّموا ذلك المهم، لم يحسدوهم على ما صَفًا لهم من الْقَيْمَ. وكذا قُوللَذِينَ جَاءُوا مِنْ يُحْبُونُ اللهُ عَلَى اللهُ إِنْهَا اللهُ عَلَى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِيلُهُ وَلِكُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُهُ وَلِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْحِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ النَّوْلُ وَلَا الْحِلْولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الللّهُ

وقال إسماعيل بن إسحاق: إنَّ قوله: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ»، «وَالَّذِينَ جَاءُوا»

<sup>(</sup>١) سلف ١/ ٢٩١ .

 <sup>(</sup>٢) قال المبرّد في الكامل ٣/ ١٠٩٣ : الصميم: الخالص من كل شيء، يقال: فلان من صميم قومه،
 أي: من خالصهم.

معطوف على ما قبلُ، وأنَّهم شركاء في الفيء، أي: هذا المال للمهاجرين والذين تبوَّووا الدار.

وقال مالك بن أؤس: قرأ عمر بن الخطاب فله هذه الآية: ﴿إِنَّمَا الْمَسَدَّتُ الْمَسَدِّتُهُمْ وَنَ وَأَنَّ الْمَسَدَّتُ الْمَسَدِّتُهُمْ الْسَدَهُ وَالْمَوْلَاء. ثم قرأ: ﴿وَإَلَمْكُواْ أَثَمَا خَيْسَمُ مِن مَتَى وَأَنَّ يَقِ مَلَى الْمَسْتُهُ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ حتى بلغ: ولِلْفَقْرَاء اللَّمْ عَلَى رَسُولِهِ حتى بلغ: ولِلْفَقْرَاء اللَّمْ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى بلغ: ولِلْفَقْرَاء اللَّمْ عَلَى وَسُولِهِ عَلَى بلغ: ولِلْفَقْرَاء اللَّمْ اللَّمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْرَى فيها لم يَعْرَى فيها لم يَعْرَى فيها لم يَعْرَى فيها حبيه (١).

وقيل: إنَّه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك، وقال الهم: تثبَّتوا الأمر وتدبَّروه، ثم اغدوا عليَّ. ففكَّر في ليلته فتبيَّن له أنَّ هذه الآيات في ذلك أنزلت. فلما غدَّوا عليه قال: قد مردت البارحة بالآيات التي في صورة «الحشر» وتلا: «مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى» إلى قوله: «لِلْفُقَرَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى» إلى قوله: «لِلْفُقرَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى» قال الله على لهؤلاء فقط. وتلا قوله: «وَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَى أَلهُ اللهُ عَلَى رَحِيمٌ». ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم.

الثالثة: روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنَّ عمر قال: لولا من يأتي من أَتِيدِ النَّاسِ ما فُتحت قريةٌ إلا قسمتها، كما قسم رسولُ الله ﷺ خَيْبِر(٢). وفي الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة: أنَّ عمر أبقى سوادَ العراق ومصر وما ظهر عليه من الغناهم؟)؛ لتكونُ من أُعْطِيات المقاتلة وأرزاق الجشُّوة واللَّداري، وأنَّ الزبير ويلالاً

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٣٨٤ ، وأبو عبيد في الأموال (٣٢٦)، وهو عند البخاري (٣٠٣٤)، ومسلم (١٩٧٧) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث ٢/ ٢٦٧ عن أبي عمرو: السرو: ما انحدر من حزونة الجبل، وارتفع عن منحدر الوادي، فعا بينهما سرو.

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخاري (۲۳۳۶) من طريق عبد الرحمن، عن مالك، به، وهو عند أحمد (۲۸٤)، ومن طريقه أبو داود (۳۲۲) وسلف ۹/۱۰ .

 <sup>(</sup>٣) الأوسط لابن المنذر ٤٤/١١ ٤ - ٤٥ ، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٤٩٥/٣ . والسواد: جماعة النخل والشجر؛ لخضرته واسوداده، والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق. اللسان (سود).

وغيرَ واحد من الصحابة أرادوه على قَسْمِ ما فتح عليهم، فكره ذلك منهم، واختلف فيما فعل من ذلك، فقيل: إنَّه استطاب أنفس أهل الجيش؛ فمن رضيَ له بترك حَظّه بغير ثمن ليُبْقِبَه للمسلمينِ قلَّة. ومن أبي، أعطاه ثمن حظّه ((). فمن قال: إنَّما أبقى الأرض بعد استطابة أنفس القوم، جعل فعله كفعل النبيّ ﷺ الأنَّه قسم خَيْبر؛ لأنَّ اشتراءه إيَّاها وترك من ترك عن طيب نفسه، بمنزلة قسمها، وقيل: إنَّه أبقاها بغير شيء أعطاه أهل الجيوش، وقيل: إنَّه تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اللَّفُقرَاء النُهُمَّاجِرِينَ الى قوله: (رَبَّنَا إلَّكَ رَمُوثَ رَحِيمٌ على ما تقدَم (الله أعلم.

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة الكقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيِّر بين أن يقسمها أو يجعلها وُقْفاً لمصالح المسلمين. وقال الشافعيُّ: ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم، بل يقسمها عليهم، كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقَّه للإمام أن يجعله وقُفاً عليهم، فله. ومن لم تَطِب نفسُه، فهو أحقُّ بماله (٢٠). وعمر الله استطاب نفوس الغنامين واشتراها منهم (٤٠).

قلت: وعلى هذا يكون قوله: ﴿والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمُ ، مقطوعاً مما قبله، وأنَّهِم نُدبوا بالدعاء للأولين والثناء عليهم.

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر قَضْلَ المدينة على غيرها من التَّفاق فقال: إنَّ المدينة تُبُوّنت بالإيمان والهجرة، وإنَّ غيرها من القُرَى افتُتِحت بالسيف، ثم قرأ: ورَالَّذِينَ تَبَوَّهُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَنْ تَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرٍ إِلَيْهِمْ، بالسيف، ثم قرأ: ورَالَّذِينَ تَبَوَّهُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَنْ تَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرٍ إلَيْهِمْ، الاَيةَ في المسجدين: المسجد

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للهراسي ٤/٧٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٣٣ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٦/٨٥٤ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن للهراسي ٤٠٧/٤.

سورة الحشر: الآية ٩ سورة الحشر: الآية ٩

الحرام ومسجد المدينة، فلا معنى للإعادة(١).

السادسة: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِمَّا أُوتُوا ﴾ يعنى لا يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال الفَيْء وغيره، كذلك قال الناس(٢). وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى: مُسَّ حاجةٍ مِن فَقْدِ ما أوتوا. وكارُّ ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دُوْر الأنصار، فلما غَنم عليه الصلاة والسلام أموال بني النَّضير، دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيَّاهم في منازلهم، وإشراكهم في أموالهم. ثم قال: ﴿إِنْ أَحِبِتِم قَسمتُ مَا أَفَاء الله عليَّ من بني النَّضِير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السُّكني في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم، فقال سعد بن عُبّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين، ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلَّمنا يا رسولَ الله. فقال رسول الله ﷺ: «اللُّهُمَّ ارحم الأنصار وأبناءَ الأنصار». وأعطى رسول الله ﷺ المهاجرين، ولم يُعْطِ الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم (٣). ويحتمل أن يريد به: «وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا» إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به، ويرضَوْن عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبي ﷺ دُنْيًا، ثم كانوا عليه بعد موته ﷺ بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ ﷺ وقال: «سترون بعدي أَثَرَة، فاصبروا حتى تلقؤنى على الحوض (٤).

السابعة: قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ ٱلْشِيهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً﴾ في الترمذيّ عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً بات به ضيفٌ، فلم يكن عنده إلا قوتُه وقوتُ صبيانه؛ فقال

<sup>(</sup>۱) ۸/ ۱۸۸ و ۱۲/ ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الواقدي في المغازي ٣٧٨/١ - ٣٧٩ عن أم العلاه رضي الله عنها، وسلف ذكر الثلاثة ص٢٤٦من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٦٣/٤ - ١٧٦٤ وما بين حاصرتين منه، والحديث سلف ١١/١١ .

لامرأته: نَوِّمِي الصِّبيةَ، وأَطفئي السراج، وقَرِّبِي للضيف ما عندك، فنزلت هذه الآية: اوَيُؤْيِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ». قال: هذا حديث حسن صحيح. خرَّجه مسلم أيضاً (<sup>()</sup>.

وخرَّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله # فقال: إنِّي مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحقِّ ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قُلنَ كُلُهنَّ مثلَ ذلك: لا، والذي بعثكَ بالحقُ ما عندي إلا ماءٌ. نقال: "مَن يُضيف هذا الليلةَ رحمه الله؟ وفقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانقلَلَ به إلى رَخَلِه، فقال لامرأته: هل عندل شيءٌ؟ قالت: لا، إلا قوتُ صِبياني. قال: فعلَليهم بشيء، فإذا دخل ضيفُنا، فأطفني السُراج وأيه أناكل، فإذا أهرى لياكل، فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكلَ الشيف. فلما أصبح غذا على النبيّ # فقال: "قد عَجِبَ اللهُ من صنيعكما بضيفكما الليةة"."

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ليُضيفه، فلم يكن عنده ما يُضيفُ، فقال: «آلا رَجُلٌ يُضيفُ هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة. فانطلق به إلى رحله، وساق الحديث بنحو الذي قبله، وذكر فيه نزولُ الآية(٣).

وذكر المهدويُّ عن أبي هريرة أنَّ هذا نزل في ثابت بنِ قيس ورجلٍ من الأنصار ـ نزل به ثابت ـ يقال له: أبو المتوكِّل، فلم يكن عند أبي المتوكِّل إلا قوته وقوت صِبيانه، فقال لامرأته: أطفني السراج ونوِّمي الصبية؛ وقَلَّم ما كان عنده إلى ضيفه. وكذا ذكر النحَّاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الانصار ـ يقال له: أبو المتوكِّل ـ ثابت بن قيس ضيفاً، ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صِبيانه، فقال لامرأته:

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٣٠٤)، ومسلم (٢٠٥٤): (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٥٤)، وهو عند البخاري (٤٨٨٩)، والواحدي في أسباب النزول ص٤٤٥ – ٤٤٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠٥٤): (...).

أطفني السراج ونوسي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤيِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُهُ إِلَى قوله: «قَالُونَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وقيل: إنَّ فاعل ذلك أبو طلحة (١٠) وذكر القشيريُّ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم: وقال ابن عمر: أهدييَ لرجل من اصحاب رسول الله هِجْ رأسُ شاة فقال: إنَّ تعين فلاناً وعياله آحرِجُ إلى هذا منَّا، فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةُ أبيات، حتى رجعت إلى أولئك؛ فنزلت: «ويُؤيُّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) (١٠) ذكره الثعلبيُّ عن أنس قال: أهديَ لرجل من الصحابة رأسُ شاة ـ وكان مجهوداً ـ فوجَّه به إلى جارٍ له، فتداولته سبعةُ أنفس في سبعةُ أنفس في اسبعة أبيات، ثم عاد إلى الأول، فنزلت: «ويُؤيُّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) الآية (١٠)

وقال ابن عباس: قال النبئ # للأنصار يوم بني النَّضير: (إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم، وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم، ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً، فقالت الأنصار: بل نقسم لإخواننا من ديارنا وأموالنا، ونؤثرهم بالغنيمة، فنزلت: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى ٱلْفُسِهِمُ الْآيَدِانَا، والأول أصحُ (٠٠).

وفي «الصحيحين» عن أنس: أنَّ الرجل كان يجعل للنبيِّ ﷺ النخلات من أرضه حتى فُتحت عليه فُريِّظة والنَّشِير، فجعل بعد ذلك يردُّ عليه ما كان أعطاه. لفظ مسلم<sup>(7)</sup>. وقال الزَّهريُّ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون ـ من مكَّة ـ المدينة، قَدِموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهلُ الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٧ بنحوه، وسلف ذكر أبي طلحة في حديث مسلم (٢٠٥٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٨٨٣ - ٤٨٤ ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤٧٩). قال الحاكم:
 هذا خديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعفوه.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٨/ ٢١٤ ينحوه، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٤٤٦ عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٤/ ٣٢٠ ، وزاد المسير ٨/ ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٦٤ .

<sup>(</sup>٦) برقم (۱۷۷۱)، والبخاري (٣١٢٨).

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية، رغبة في الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوّة اليقين، وتوكيد المحبّة، والصبر على المشقّة (٢). يقال: آثرته بكذا، أي: خصصته به وفضّلته (٣). ومفعول الإيثار محذوف، أي: يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم، لا عن غِنّى، بل مع احتياجهم إليها (١٠) حسب ما تقدَّم بيانه.

وفي قموطاً مالك: أنَّه بلغه عن عائشة زوج النبيِّ ﷺ، أنَّ مسكيناً سألها وهي صائمة، وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إيَّاه. فقالت: ليس لكِ ما تُفطِرين عليه؟ فقالت: أعطيه إيَّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهْدَى لنا أهلُ بيت، أو إنسانٌ، ما كان يُهدى لنا: شاةً وكَفْنَها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من هذا، فهذا خير من قُرْصك(\*).

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح، والفعل الزاكي عند الله تعالى، يعجِّل منه

 <sup>(</sup>١) برقم (١٧٧١)، وهو عند البخاري (٢٦٣٠)، وعذاقاً: جميع عَذَق، وهي النخلة، والمنيحة: المنحة.
 النهاية (هذق) و(منح).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٦٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان (أثر).

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) الموطأ ٢/ ٩٩٧ ، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٣٤٨٣).

ما يشاء، ولا ينقص ذلك مما يدُّخر عنه. ومن تَرَكَ شيئاً لله، لم يجد تَقَدَّه. وعائشة رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنَّهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة، وأنَّ من فعل ذلك، فقد وقي شُحَّ نفيه، وأفلح فلاحاً لا خسارة بعده. ومعنى: شاة وكَفَنَها: فإنَّ العرب - أو بعض العرب، أو بعض وجوههم ـ كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غَطَّوه كلَّه بعجِينِ البُرِّ، وكفنُوه به، ثم عَلَّقوه في النَّثُور، فلا يخرج من وَذَكِه شيء إلا في ذلك الكفن؛ وذلك من طبِّب الطعام عندهم ('').

وروى النسائيُّ عن نافع أنَّ ابن عمر اشتكى واشتهى عِنْبَاً، فاشْتُرِي له عنقود بدرهم، فجاء مسكين فسأل، فقال: أعطوه إيَّاه. فخالف إنسانٌ، فاشتراه بدرهم، ثم جاء به إلى ابن عمر، فجاء المسكينُ فسأل، فقال: أعطوه إيَّاه. ثم خالف إنسانٌ، فاشتراه بدرهم، ثم جاء به إليه، فأراد السائل أن يرجع، فمنع. ولو علم ابنُ عمر أنَّه ذلك العنقود ما ذاقه '''} لأنَّ ما خرج للهِ لا يعود فيه.

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدَّثنا أبو حازم، عن عبد الرحمن بن سعيد بن يَرْبُوع، عن مالك الدار: أنَّ عمر بن الخطاب ، أخذ أربع مئة دينار، فجعلها في صُرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عُبيدة بن الجرَّاح، ثم تَلكَّأً

<sup>(</sup>١) الاستذكار ٢٠/٢/ ٤٠٠ - ٤٠٠ ، ووقع في مطبوعه: وأقلع فلا حاجة لإحسان بعده. بدل: وأقلع فلاحاً لا خسارة بعده. والوَذَك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والكبرى، وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٢٠/٢٠ من طريق القيروان، عن أحمد بن شعب النسائي، عن الحسن بن الحسن المروذي، والطبراني في الكبير (١٣٠٦)، \_ومن طريقة أبو نعيم في حلية الأولية ١٩/٧١ من طريق نعيم بن حماد، كلاهما عن ابن العبارك، عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن نافع، به.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٩/٣٤٧: رواه الطيراني، ورجاله رجال الصحيح، غير نعيم بن حماد، وهو تفة. اهـ

وأخرجه أبو نميم في الحلية ٢٩٧/١ من طويق خبيب بن عبد الرحمن، عن نافع، أن ابن عمر اشتهى عنبًا... بنحوه.

ساعةً في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه، فقال: يقول لك أمير المومنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلّه الله ورَحمه، ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفدها. فرجع الغلام إلى عمر، فأخبره، فوجده قد أعدَّ مثلها لمعاذ بن جبل، وقال: اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل، وقال: اذهب بهذا إلى يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ورصّله، وقال: يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، وفقلت امرأةُ معاذ فقالت: ونحن! والله مساكين، فأعطنا. ولم يَبْقَ في الخرقة إلا ديناران فدحا(١) بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فشرَّ بذلك عمر وقال: إنَّهم إخوة! بعضهم من بعض (٢٠). ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إيَّاها، وكان عشرة آلاف، وكان المُنْكَور دخل عليها (٣).

فإن قبل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدُّق بجميع ما يملكه المره، قبل له: إنَّما كره ذلك في حقَّ من لا يُوثَق منه الصبر على الفقر، وخاف أن يتعرَّض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمَّا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم، فلم يكونوا بهذه الصفة، بل كانوا كما قال الله تعالى: ﴿وَالشَّنَدِينَ فِي ٱلْتُأْتَامَ وَالشَّرَةِ وَسَنَّ الْمَاتِلَةِ وَالشَّرَةِ وَالنَّرَةِ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَاءُ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَاءُ وَالنَّرَاءُ وَالنَّذِي اللَّهُ وَالنَّرَاءُ وَالنَّذِينَ وَالنَّرَاءُ وَالنَّذِقُ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَةُ وَالنَّرَاءُ وَالنَّذُ وَقَرْقُولُ وَالْقَرْقُ وَالْعَلَقُولُ وَالنَّذُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْعَلَقِينَّةً وَالْفَلْعَالَةُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَيْلُونُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَقَالُ وَالْعَلَقُولُ اللّهُ لَلْعَلَقُولُ وَاللّهُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لَلْعَلَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْعَلَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْعَلَقُ اللّهُ لَلْعَلَقُلُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لَلْعَلَقُ اللّهُ لَا اللّهُ لَلْمُلْعِلْمُ اللّهُ لَلْمُلْعَلَقُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لَلْعُلُولُ اللّهُ لَلْعُلُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لِلْمُلْعُلُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُولُ اللّهُ لَلْمُلْعُلُولُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج، ودحا: رمى وألقى. اللسان (دحا).

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك (٥١١) - ومن طريقه أخرجه أيضاً الطيراني في الكبير ٣٣/٢٠ (٤١)، وأبو نعيم في الحلية ٢٣٧/١ - عن محمد بن مطرف، به. قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطيراني في الكبير، ومالك الدار: لم أمرف، ويقية رجاله ثقاف: اهد

وقوله: تلكماً. في الموضعين، وقعت عند ابن العبارك والطبراني: تلكّ، وعند أبي نعيم وقعت في الموضع الاول: تلبّث، وفي الموضع الثاني: وتلكّ، قال ابن الأثير في النهاية (لها): وحديث عمر أنه بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرّة، وقال للغلام: اذهب بها إليه، ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل وتعلّل.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (د)و(ظ) بياض، والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٨/٥ .

وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرَّض للمسألة أولى من الإيثار (١). وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ # بمثل البيضة من الذهب فقال: هذه صدقة، فوماه بها وقال: الماني أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدَّق به، ثم يقعد يتكفَّف الناس، (١)، والله أعلم.

التاسعة: والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال، وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال السادة:

## والجُودُ بالنَّفْس أقصَى غاية الجُودِ<sup>(٣)</sup>

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدِّ المحبة: أنَّها الإيثار، ألا ترى أنَّ امرأة العزيز لمَّا تناهت في حُبُها ليوسف عليه السلام، آثرته على نفسها فقالت: ﴿أَا رُوَدَتُمْ عَنْ تَشْيِو ﴾ [يوسف: ٥١] وأفضل الجودِ بالنفس الجودُ على حماية رسول الله ﷺ، ففي الصحيح: أنَّ أبا طَلْحة تَرَّس على النبيَّ ﷺ يوم أُخد، وكان النبيُّ ∰ يتطلَّم ليرى القوم. فيقول له أبو طلحة: لا تُشرِف يا رسولُ الله! لا يصيبونك! تَخْرِي دون تُخْرِك!

وقال حُذيفة العدوِيُّ: انطلقتُ يوم اليَرمُوك أطلب ابنَ عمِّ لي \_ ومعي شيء من الماء ـ وأنا أقول: إن كان به رَمَقُ سقيتُه، فإذا أنا به، فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نَعم، فإذا أنا برجل يقول: آه! آها فأشار إليَّ ابنُّ عمِّي أن أنطلق إليه، فإذا هو هشام

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للهراسي ٤٠٨/٤ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٦٧٣) و(١٦٧٤)، وابن حبان في صحيحه (٣٣٧٢) واللفظ له. وفي إسناده: محمد ابن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرّح بالتحديث.

 <sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٧٦٥ ، وما بعده منه أيضاً، والمثل عجز بيت لمسلم بن الوليد، ذكره
 العسكري في جمهوة الأمثال ٩٥/١، وصدره:

يجود بالنفس إذ ضنَّ الجواد بها

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٦٥ ، والخبر أخرجه البخاري (٣٨١١)، ومسلم (١٨١١)، وأحمد (١٣٠٤) عن أنس ﴿

ابن العاص فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع آخر يقول: آء! فأشار هشام أن أنطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمّي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد المستقادينُ: ما عَلَمْ أحد ما عَلَمْنِي شابٌ من أهل بَلْخا قبر عليه عندا عندكم؟ فقلت: إنْ وَجَدْنا أكْلُنا. وإن فقدنا صَبَرُنا. فقال: هكذا كلاب بَلْخ عندنا، فقلت: وما حَدُّ الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرنا، وإن وَجَدْنا آثرنا (١٠).

وسُثل ذو النُّون المصريُّ: ما حَدُّ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق المجموع، وتَرْك طلب المفقود، والإيشار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن الأنطاكيُّ: أنَّه اجتمع عنده نيِّف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَى الرُّيِّ، ومعهم أرغفة معدودة لا تُشبع جميعَهم، فكسروا الرغفان، وأطفؤوا السراج، وجلسوا للطعام؛ فلما رئم، فإذا الطعام بعلى نفسه.

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً ﴾ الخصاصة: الحاجة التي تختلُ بها الحال. وأصلها من الاختصاص، وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر:

أمًا الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المُفتر(") الحادية عند ة: قاله تعالى: (هَ: قَدَّ مُنَّ قَدَّ مَنَّ قَدَيد الْأَلْكُ هُمُ الْلُفَاحُ رَكُ اللَّمْ

الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَشِيدِهِ قَالُتِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ الشُّخُ والبُخُلُ سواء (٢٠)، يقال: رجل شحيح: بَيِّن الشُّحُ والشَّحَ والشَّحاحة (١٠). قال عمرو ابن كلثوم:

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٧ – ٢٨٨ ، وفيه: صبرنا، بدل: شكرنا.

<sup>(</sup>٢) لم نقف على قائله.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٧٠٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٢/ ٢٩ه .

وجعل بعض أهل اللغة الشُّحَّ أشدَّ من البخل. وفي «الصحاح»<sup>(۱)</sup>: الشُّحُّ: البخلُ مع جرص، تقول: شَجِحْتَ ـ بالكسر ـ تَشَخُّ. وشَحَحْتَ أيضاً تَشُخُّ وَتَشِخُّ. ورجل شِحيح، وقومٌ شِحاح و أشِخَّة.

والمراد بالآية: الشّعُ بالزكاة وما ليس بفرض، من صلة ذوي الأرحام والضيافة، وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك، وإن أمسك عن نفسه. ومن وَسَّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات، فلم يُوقَ شُحَّ نفسه.

وروى الأسود عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أناه نقال له: إنِّي أخاف أن أكون قد هَلكتُ؟ قال: وما ذلك؟ قال: سمعتُ الله عَزَّ وجلَّ يقول: "وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نَسْيهِ قَاوَلَيكَ مُمُ الْمُفْلِحُونَ وأنا رجل شحيح الأكادُ أن أخرِجَ من يدي شيئاً. فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشُّحِّ الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إنَّما الشُّحُ الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مالَ أخيك ظلماً ، ولكن ذلك البخل، ويئس الشَّيء البخل "ك، فقرَّ عَلى بين الشُّحِ والبخل.

وقال طاوس: البخل: أن يبخل الإنسان بما في يده، والشُّجُّ: أن يَشِحُّ بما في اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) معلمة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان ص٤٦ ، قال شارحه: اللُّجز: الصُّبِّق الخُلُق. وأبرَّت: أُديرت عليه. والمعنى: فإذا تُرَّرت عليه الخمر اتسة صدره، وأنفق ماله.

<sup>(</sup>٢) مادة (شحح).

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥٠٦/ ٥٠٦ - ٥٠٠ ، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ١٩٨٩ ، والطبري ٥٩٦/٢ - ٥٠٠ ، والحاكم ٤٩٠/١ من طرق، عن الأسود بن هلال، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥٠٦/٥ – ٥٠٧ .

ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنه، ولم يَدْعُه الشُّحُ [على أن يمنع شيئاً من شيء] أمره الله به، فقد وقاه الله شُحَّ نفسه (١٠)

وقال أنس: قال النبيُّ ﷺ: "بَرِئَ من الشُّعِّ من أدَّى الزِكاة، وقَرَى الضيف، وأعطى في النائبة (٢٠٠، وعنه أنَّ النبيَّ ﷺ كان يدعو: «اللَّهُمَّ إنِّي أعوذ بِكَ من شُحِّ نفسى وإسرافها ووساوسها» (٢٠٠.

وقال أبو الهَيَّاج الأسدي: رأيت رجلاً في الطّواف يدعو: اللهمَّ قِني شُحَّ نفسي. لا يزبد على ذلك شيئاً، فقلت له؟ فقال: إذا وُقِبَّ شُحَّ نفسي لم أسرق، ولم أزْنِ، ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عَوْفُ<sup>(3)</sup>.

قلت: يدلُّ على هذا قوله ﷺ: «انقوا الظلم، فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، وانقوا الشُّحَّ، فإنَّ الشُّحَّ أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سَفَكوا دماءهم، واستحلُّوا محارمهم، وقد بيَّنَّاه في آخر «آل عمران» (ف، وقال كِسرى لأصحابه: أيُّ شيء أضرُّ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كِسرى: الشُّحُّ أَضرُّ من الفقر؛ لأنَّ الفقير إذا وجد شبح، والشحيح إذا وجد لم يشبع أبداً (<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٧٨/٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٣١ - ٥٣٢ ، وما بين حاصرتين منهما ومن (م).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري ٢٧/ ٣٦٠ - ٣٥١ ، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٨٤٢) من طريق محمد بن إحداق، عن سليمان بن عبد الرحدن القدمقي، عن إسماعيل بن عباش، عن مجمع بن جارية، عن عمه، عن أنس، به . ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران ابو الحسن القرشي المولّات المعروف بابن الحريص، ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٥/٢١ ولم يذكر في جرحاً ولا تعديلاً، وقد توفي سنة (٢٢٨٥).

وأخرجه أيضاً هناد في الزهد (٢٠٠٠)، والطيراني في الكبير (٢٠٩٧)، واين حيان في النقات ٢٠٢/٤ . من طريق مجمع بن يحيى، عن عمَّه خالد بن زيد، مرسلاً. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٨٨٣ . رواهما الطبراني في الكبير، وفيه: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف. اهـ. وحشَّ إسناده ابن حجر في الإصابة ٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أورده الديلمي في الفردوس ١/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ٥٣٠ ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٨٣/٤١ .

<sup>(</sup>٥) ٥/٤٤١ ، وسلف تخريج الحديث ثمة.

<sup>(</sup>٦) روضة العقلاء لابن حبان ص٢٣٨.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَلَا مَنْهِ مِنْ مِنْدِهِمْ مُقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِر لَنَا وَلِلْجَوْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِينَنِ وَلَا تَجْمَلُ فِي فُلُونِنَا فِلَا لِلْذِينَ مَاشُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَمُوكً وَهِمْ ۞﴾

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَلَأَلْتِرَكَ جَاهُو مِنْ بَسْدِهِم﴾ يعني التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة (١٠). قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين تبوّؤوا الدار والإيمان، والذين جاؤوا من بعدهم. فالجهّذ ألَّا تخرج من هذه المنازل (١٠).

وقال بعضهم: كن شَمْساً، فإن لم تستطع فكن قَمَراً، فإن لم تستطع فكن كُوكباً ، فإن لم تستطع فكن كُوكباً ، مضيئاً، فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً، ومن جهة النور لا تَنقطِع. ومعنى هذا: كن مهاجرياً. فإن قلت: لا أجد، فكن أنصارياً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبَّهم واستغفر لهم كما أمَرَك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقِيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهله المنزلة التي بقيت (٢٠).

وعن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين هم، ألّه جاءه رجل فقال له: يابنّ بنتِ رسول الله هم، ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم: ﴿لِلْفُقْرَاءِ اللّهُهَا جِرِينَ الآية؟ قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّهُوا الدَّانَ وَالْإِيمَانَ الآية؟ قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنَّ من الإسلام! وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ يَتُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَا وِلاِخْوَائِنَا اللَّذِينَ سَبَعُونَا

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٦٦/٤ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير البغري ۲۲۱/۶ ، وأخرجه عنه الطبوي ۲۲/۳۲ ، وابن أبي حاتم في التفسير ١٨٦٨/٦
 (١٠٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٥٠٧ .

بِالْإِيمَانِ» الآية. وقد قيل: إنَّ محمد بن علي بن الحسين ، ورى عن أبيه: أنَّ نفراً من العراق جاؤوا إليه، فسبُّوا أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ ثم عثمان ـ هـ ـ فاكثروا، فقال لهم: أمن الممهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن اللمين تتووّلوا اللهاو والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرَّاتهم من هذين الفريقين! أنا أشهد أنَّكم لستم من الذين قال الله عوَّ وجلَّ: واَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْدُلُ لَيْ فَلُوبِنَا فِيلًا للذين آمَنُوا رَبَّنَا أَعْدُلُ لَنَّ وَلِاحًا فِي الله يَعْدُلُونَ رَبَّنَا الْحَدِيلُ عَلَيْ فُلُوبِنَا غِلَّا للذين آمَنُوا رَبَّنَا أَنْ رَبُولُ وَلاَ الله بكم وفعل!! ذكره النجَاس (١٠).

الثانية: هذه الآية دليل على وجوب محبَّة الصحابة؛ لأنَّه جعل لمن بعدهم حظّاً في الثّنيّة ، ما أقاموا على محبَّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأنَّ مَن سبَّهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شرّاً أنَّه لا حقَّ له في الْفَيْء، روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يُبْغِض أحداً من أصحاب محمَّد ﷺ، أو كان في قلبه عليهم غِلَّ، فلب له حقَّ في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ: "واللَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ الآية".

الثالثة: هذه الآية تدلُّ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول، وإبقاء العقار والأرض، شملاً بين المسلمين أجمعين - كما فعل الله - إلا أن يجتهد الوالي فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه، لاختلاف الناس عليه، وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأنَّ الله تعالى أخبر عن المُغيَّء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار ـ وهم معلومون ـ واللَّين جَاءُوا مِنْ بَعْهِمْ يَعُولُونَ رَبَّنا أَغَيْرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّينَ سَبَقُونَا في إلايمانِ، فهي عامَّة في جميع التابعين والآتِينَ بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث الصحيح: أنَّ الله بين عليكم دارَ قوم مؤمنين، وإنَّا الصحيح: أنَّ النبيَّ ﷺ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين، وإنَّا الله بكم لاحقونَ، ويؤدت أن رأيت إخواننا، قالوا: يا رسول الله، السنا بإخوانك؟ فقال: «الم أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدًا، وأنا فرَّطهم على بإخوانك؟ فقال: «الم أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدًا، وأنا فرَّطهم على

<sup>(</sup>١) وابن عطية في المحرر الوجيز ٢٨٨/٥.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٦٦/٤ ، وقول مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٢٧/٦.

الحَوْضِ، فبيَّن ﷺ أنَّ إخوانهم كلُّ من يأتي بعدهم (''. لا كما قال السُّدِّيُّ والكَلْبِيُّ: إِنَّهم الذين هاجروا بعد ذلك (''). وعن الحسن أيضاً قواللَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ، : مَن قصد إلى النبيُّ ﷺ إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ﴾ نصب في موضع الحال(٣)، أي: قاتلين: ﴿وَرَبَّنَا اَمْفِـرَّ لَنَّا وَلِإِنْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقْرَا إِلَلِيمَنِ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أبروا أن يستغفروا لمن سَبَقَ هذه الأَمَّة من مؤمني أهل الكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فأبروا أن يستغفروا لهم، فسبُّوهم. الثاني: أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار(٤).

قال ابن عباس: أمر الله تعالى بالاستغفار الأصحاب محمَّد ﷺ، وهو يعلم أنَّهم سَيُغَتُنُونَ. وقالت عائشة: أُمِرتُم بالاستغفار الأصحاب محمَّد فسببتموهم، سمعتُ نبيتكم ﷺ يقول: «لا تذهب هذه الأمَّة حتى يلمنَ آخرُها أَرُّلَها أَدُّهُ وقال ابن عمر: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إذا رأيتم الذين يسبُّون أصحابي فقولوا: لعن الله أَشَرَكم الله وقال العوَّام بن حَوْشَب: أوركتُ صدر هذه الأمَّة يقولون: اذكروا معناسن أصحابِ رسول الله ﷺ حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شَجَر بينهم فتُحرَّسوا الناس عليهم (<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٦٧ ، والحديث أخرجه مسلم (٢٤٩)، وأحمد (٧٩٩٣).

<sup>(</sup>۲) النكت والعيون ٥٠٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٧٠٥ ، وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١٥/٧٣٤٧ (١٨٨٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البغوي في التفسير ٢٢١/٤، وفي الباب لقوله ﷺ: فحتى يلمن آخرها أولها؛ عن أويس القرنمي عن النبي ﷺ قال: «احفظوني في أصحابي، فإن من أشراط الساعة أن يلمن آخر هذه الأمة أولها،...؛ الحديث، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٣٦٣)، والذهبي في ميزان الاعتدال ٢٥٦/٢ ، قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا سيف، تقرَّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع، عن العنكي، وقال: هذا منكر.

<sup>(</sup>٧) في (د) و(م): فتجسُّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢٤ - ١٣٥٠ ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٢١٥ بتمامه، =

وقال الشعبيُ: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: مَن خيرُ أهل مِلَّتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملَّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شرُّ أهل مِلْتكم؟ فقالوا: أصحاب محمَّد، أمروا بالاستغفار لهم، فسبُّرهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا تثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، كلَّما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجَّتهم. أعاذنا الله وإيَّاكم من الأهواء المضلَّة(١). ﴿وَلَا تَجَمَّلَ فِي قُلُوبًا فِلاَ لِلَّذِينَ مَاسَوًا﴾ أي: حِقْداً وحسداً ﴿رَبَّاً إِنَّكَ رَبُونَ رَبِعُ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِيكَ انَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْرِنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَ أَمْلِ الْكِنَابِ لَهِنْ أُخْرِجُمْنَ لَنَخْرُمُكَ مَنكُمْ وَلَا نُطِيعُ نِيكُوْ أَمَدًا أَبُنَا وَإِن فُولِلْتُمْ تَنَصَّرُكُمُ وَاللّٰهُ يَنْبُهُ إِنَّهُمْ لِكَذِيْنَ ۞﴾

تعجُّبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بائهم لا يعتقدون ديناً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبِيِّ ابن سَلُول، وعبد الله بن نَبَلِ الله بن ولفاحة بن زيد. وقيل: والمنظم نافقوا، وقالوا ليهود قُريظة والنَّفسير: ﴿ لَا يَظْهِمُ فِيكُمْ آَمَنًا أَلِنَاكُم يَمنُونُ مَعمَّداً عُلَيْهِ فَلَى الله عنون محمَّداً على الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله على صحَّة نُبُوّة محمَّد على الله بن الله عالم الله تعالى: ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ اللهُ تعالى الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ اللهُ تعالَى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعلَيْ اللهُ اللهُ تعالَى اللهُ تعالى على صحَمْ اللهُ اللهُ تعالى الله

والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۳۹۸) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش،
 قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه....

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٤١/٤ ، وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (٤١٣) مطولاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري /۲/ ۳۵ عن مجاهد، وذكر فيه: رفاعة، أو رافعة بن تابوت، ودون ذكر: رفاعة بن زيد، وذكره الرازي في تفسيره /۲۸۸/۲ ، وقول مجاهد في التفسير ۲/ ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٤٧.

يَثْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ، أَي: في قولهم وفعلهم.

قوله تعالى: ﴿ لَهِنْ أُخْرِجُوا لَا يَتَرْجُونَ مَهُمْ وَلَيْنِ فُوتِلُوا لَا يَشَهُونَهُمْ وَلَيْن فَسَرُوهُمْ لِبُولُ ﴾ آلاَذِبَرُ فَدَّ لَا يُصَرُّونَ ۞﴾

قول تسالى: ﴿ لَيْنَ أَمْرِهُوا لَا يَعْرَهُونَ مَسْتُمْ وَلَيْنَ فَيْقُوا لَا يَشْرُونَهُ وَلَيْنَ فَسُرُومُهُم لَيُرُّ آكِ الْأَبْدَرَ ﴾ آي: منهزمين ((أ. ﴿ وَلَمْ لَا يُسْرُونَ ﴾ وقبل: معنى «لا يَنْصُرُونَهُمْ» لا طانعين. ورَلَيْنَ نَصُرُوهُمْ» مكرهين «لَيُولُنَّ الْأَبْبَارَ». وقبل: معنى «لا يَنْصُرُونَهُمْ» لا يدومون على نصرهم، هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقبل: إنَّهما مختلفان، والمعنى: لنن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ورَلِيْنَ نَصُرُوهُمْ» أي: ولئن نصر اليهودُ المنافقين «لَيُولُنَّ الْأَنْبَارَ». وقبل: «لَيْنُ أَخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَمْهُمُ الله منهم ذلك. ثم قال: «لَيُولُنَّ الْأَذْبَارَ». وقبل: «وَلِيْنَ قُوتِلُوا لَا لا يكون، كيف كان يكون لو كان؟ (() وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَنُ وَيُولُوا لَا يُنْسِروهم وَيَّنَ فلك لهم، «لَيُولُنَّ الْأَذْبَارَ».

قوله تعالى: ﴿لَأَنْدُ أَشَدُ رَهَبَهُ فِي صُدُودِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَرِّمٌ لَا مَعْفُونَ ١٠٠٠

قوله تعالى: ﴿لِأَنْتُهُ يا معشرَ المسلمين ﴿أَشَدُّ رَهَبَهُ ۗ أَي: خوفاً وخشية (٣) ﴿في صُدُورِهِم يَنَ اللَّهِ يعني صدور بني النَّضير. وقيل: في صدور المنافقين (٤٠)

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٨٥ ، وتفسير الرازي ٢٨٩/٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢/ ٣٢٢.

 <sup>(</sup>٤) زاد المسير ١١٧/٨ – ٢١٨ ، وعزا التول الأول للفراء، والثاني لمقاتل، وقول الفراء في معاني الفرآن
 ١٤٦/٣ .

ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين، أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربّهم ذلك الخوف ﴿وَلَاكَ بِأَنَّهُمْ قُرِّمٌ لَا يَنْقَهُونَ﴾ أي: لا يفقهون قُدّرَ عظمة الله وقدرته'').

قوله تعالى: ﴿لَا لِتُنْلِزُكُمْ جَيِمًا إِلَّا فِي قُرَى غُصْنَهُ أَنْ مِن زَلَهِ جُدُرٍ بَأَمْهُر يَشَهُرُ شَدِيدٌ غَسَبُهُمْ جَيمًا وَقُوْبُهُرْ شَقًّا ذِكَ إِلْنَهُرْ قَرَّمٌ لَا يَمْقِلُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿لا بِمُنِالْوَكُمُّ بَحِيمًا﴾ يعني اليهود (٢٠ ﴿ إِلَّا فِي فُرَى تُحَسَّمَ ۗ أي: بالحيطان والدُّور، يظنُّون انَّها تمنعهم منكم . ﴿ أَوْ مِن وَلَهَ جُدُرُ ﴾ أي: من خَلْف حيطان يسترون بها؛ لجُبْنِهم وَرَهُبَيْهم.

وقراءة العامة: (جُدُوع على الجمع، وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتِم؛ لأنَّها نظير قوله تعالى: "في قُرَى مُحَصَّنَةٍ وذلك جمع، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير وابن مُخيِّصِن وأبو عموو: «جِدَاوٍ» على النوحيد ("")؛ لأنَّ النوحيد يؤدِّي عن الجمع (")، وروي عن بعض المكيِّين: «جَدَر» بفتح الجيم وإسكان الدال (")، وهي لغة في الجدار. ويجوز أن يكون معناه: مِن وراء نخيلهم وشجرهم ("")، يقال: أُجْدَرُ النخلُ: إذا طلعت رؤوسه في أوَّل الربيع، والجَدْر: نبِتُ، واحدته: جَدْرة (")، وقُرِئ: «جُدَر،» بضم الجيم وإسكان الدال ("")، جمع الجدار، ويجوز أن تكون الألف في الواحد، كالف يحتاب، وفي الجمع، كالف ظِراف. ومثله: ناقة هِجَانٌ، ونُوقٌ هجان؛ لأنَّك تقوله في التثنية:

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) السبعة ص١٣٢ ، والتيسير ص٢٠٩ ، والنشر ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الحجة للفارسي ٦/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص١٥٤ عن ابن كثير في رواية.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب اللغة ١٠ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٨) القراءات الشاذة ص١٥٤ ، والمحتسب ٣١٦/٢ ، وما بعده منه أيضاً.

هجانان، فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ، مختلفين في المعنى، قاله ابن جِنِّيُّ<sup>(۱)</sup>.

إلى الله أشكو نِيَّةً شَقَّت العَصَا هي اليوم شَتَّى وهي أمس جُمَّعُ (٤)

وفي قراءة ابن مسعود: «وقلوبهم أَشَتّ»(٥) يعني أَشدَّ تشتيتاً، أي: أَشدُّ اختلافًا(١) . ﴿ وَالكَفر بِأَنَّهُم لا عقلَ لهم اختلافًا(١) . ﴿ وَالكَفر بِأَنَّهُم لا عقلَ لهم يعقلون به أمر الله(١٠).

ا في الخصائص ٢/ ١٠١ .

 <sup>(</sup>۱) في الحصائص ۱۰۱/۱
 (۲) النكت والعبون ۳٦/٥

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢٤/ ٣٢٢ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٦٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٤) القائل: قيس بن الملوِّح، وهو في ديوانه ص١٩١ ، والنَّيَّة والنوى جميعاً: البُّعد. اللسان (نوي).

<sup>(</sup>٥) القراءات الشاذة ص١٥٤.

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥٠٨/٥ .

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي الليث ٣٤٦/٣.

# قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَرِيًّا ذَاقُواْ وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلِمُمَّ عَذَاكُ أَلِيمٌ ۞﴾

قال ابن عباس: يعني به قَبْتُقاع، أمكن الله منهم قبل بني النَّضير (1). وقال قنادة: يعني بني النَّضِير، أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كفَّار قريش يوم بدر (1). وقال وقيل: هو عامَّ في كلِّ من انتقم منه على كفره قبل بني النَّضِير من نوح إلى محمد ﷺ (7). ومعنى ﴿وَيَالُ جَزاءَ كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظة، جعل ورَبَالُ أَمْرِهم، نزولهم على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقَتْل المقاتلة وسنبي الذُّريَّة. وهو قول الضحّاك (1). ومن قال: المراد بنو النَّفِير قال: "وَيَالُ أَمْرِهم، الجلاء والنفي. وكان بين النَّضير وقريطة سنتان (6). وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النَّضير بسنَّة أشهر؛ فللك قال: "قَرِيباً» وقد قال قوم: غزوة بني النَّضير بعد وقعة أحد (1). ﴿وَرَكُهُمْ عَلَاكُ فَلَا اللهُ عَرَد، اللهُ عَرَة بني النَّضير بعد وقعة أحد (1). ﴿وَرَكُهُمْ عَلَاكُ فَلَا اللهُ عَرَد، اللهُ عَلَا اللهُ عَرَد، اللهُ عَرَد، اللهُ عَرَد، اللهُ عَلَى المُعْتِر اللهُ عَلَاكُ عَلَى الْعَرة.

قوله تعالى: ﴿كَنَنُلِ النَّبَطُنِ إِذْ قَالَ الْإِنسَنِ اَكُفَّرُ فَلَنَا كَثَرُ قَالَ إِنِّي بَرِيَّةٌ يُعْلَكَ إِنِّ آخَاكُ اللهَ رَبُّ الْفَكِينَ ۞ نَكَانَ عَفِيْتُهُمَّا أَتَهُمَا فِي النَّارِ خَلِينَنِ فِيهَاْ وَوَلِكَ جَزَرُوْ الظَّلِيدِينَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿كَنَكُ النَّيْطَانِ إِذَ قَالَ الْإِنسَانِ آكَمُنْ ﴾ هذا ضرب مثلِ للمنافقين واليهود في تخاذلهم، وعدم الوفاء في نُصْرتهم (٧٠). وحَذَف حرف العطف، ولم يقل: وكمثل الشيطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف كثير، كما تقول: أنت عاقل، أنت كريم، أنت عالم.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٣٢٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥٩٩٠ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٦٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٠ بنحوه.

 <sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥٩/٥، وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨)، وهو عند أحمد (١١١٦٨) عن أبي سعيد الخدري \$.

 <sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٣٢٢/٤.
 (٦) سلف الكلام عليها ص٣٤١-٣٤١ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٧) تفسير البغوى ٣٢٢/٤.

وقد روي عن النبي #: أنَّ الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفر، راهبُّ تُركت عنده امرأة أصابها لَمَمَّ لِيَذْعُولُ لها، فزيَّن له الشيطان، فوطنها فحملت، ثم قتلها؛ خوفاً أن يفتضح، فدلَّ الشيطان قومَها على موضعها، فجاؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه، فجاء الشيطان فوعده أنَّه إن سجد له أنجاه منهم، فسجد له فتبرًا منه، فأسلمه ذكره القاضي إسماعيل وعليُّ بنُ المديني عن سفيان بن عُينَة، عن عمرو بن فأسلم، عن عودة بن عامر، عن عُبيد بن رفاعة الزُّرَقِيِّ، عن النبيُّ #<sup>(()</sup>

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مُبّه. ولفظهما مختلف، قال ابن عباس في قوله تعالى: «كَمَتُلِ الشَّبِكَانِ»: كان راهب في الفَتْرة يقال له: برصيصا، قد تعبّد في صَوْمعته سبعين سنة، لم يعصِ الله فيها طَرْفة عين، حتى أعيا إبليس، فجمع إبليس مردة الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض - وهو صاحب الأنبياء، وهو الذي قصد النبيَّ ﷺ في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه الرحي، فجاء جبريل فدخل بينهما، ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله تعالى: ﴿وَى فَوْ عِندَ فِي النّرَيْنَ بَكِونِ النكوير: ١٠٠ ] - فقال: أنا أَكْفِيكَه. فانطلق فنزيًا تعالى ن صلاته إلا في كلَّ عشرة أيام يوما، ولا يُغطر إلا في كلَّ عشرة أيام، وكان لا ينفتل من صلاته إلا في كلَّ عشرة أيام، وكان لا يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيضُ أنَّه لا يجبيه أقبل على يواصل العشرة من هيئة الرهبان، فندم حين لم يجبه، فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن في ميئة حسنة من هيئة الرهبان، فندم حين لم يجبه، فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن في معك، معك، ما ناتأد بأدبك، وأتبس من عملك، ونجتمع على العبادة. فقال: أنْ في معك

<sup>(</sup>١) التعريف والإعلام ص١٦٧ ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان (٢١)، وابن الجوزي في المنتظم ١٩٨/٢ وفي تلبيس إيليس ص٢٦ من طريق عبد الرحمن بن يونس، عن سفيان بن عيبنة، به. ورواية عبيد بن رفاعة عن النبي ﷺ مرسلة. وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ١٥٨/٢ عن وهب ابن منهً مطوّلًا، وسياتي.

شغل عنك. ثم أقبل على صلاته، وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة، فلما رأى يرصيصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفعَ إليك. فأذِنَ له، فأقام الأبيض معه حَوْلاً لا يُفطر إلا في كلِّ أربعين يوماً يوماً واحداً، ولا ينفتل من صلاته إلا في كلِّ أربعين يوماً، وربما مدَّ إلى الثمانين، فلما رأى برصيصا اجتهاده، تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندى دعوات يَشْفِي الله بها السقيم والمبتلى والمجنون. فعلُّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتُ الرجلَ. ثم تعرَّض لرجل فخنقه، ثم قال لأهله ـ وقد تصوَّر في صورة الآدميين ـ: إنَّ بصاحبكم جنوناً أفأطِبه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جنَّيَّته، ولكن اذهبوا به إلى برصيصا، فإنَّ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سُثل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب، فجاؤوه، فدعا بتلك الدعوات، فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس ذلك، ويرشدهم إلى يرصبصا فبعافَوْن. فانطلق إلى جاربة من بنات الملوك بين ثلاثة إخوة، وكان أبوهم ملكاً فمات واستخلف أخاه، وكان عمُّها مَلِكاً في بني إسرائيل، فعذَّبها وخنقها، ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبِّب ليعالجها فقال: إنَّ شيطانها مارد لا يطاق، ولكن اذهبوا بها إلى برصبصا فدعوها عنده، فإذا جاء شيطانها دعا لها فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته، ثم ضعوها فيها، وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك، فأبي، فبنَوا صومعةً، ووضعوا فيها الجارية، فلما انفتل من صلاته عاينَ الجاريةَ وما بها من الجمال، فَأَسْقِط في يده، فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها الشيطان، ثم أقبل على صلاته فجاءها الشطان فخنقها، وكان يكشف عنها ويتعرَّض بها لبرصيصا، ثم جاءه الشيطان فقال: وَيْحَك! واقِعْها، فما تجد مثلَها ثم تتوب بعد ذلك. فلم يزل به حتى واقعها، فحملت وظهر حَمْلها. فقال له الشيطان: ويحكّ! قد افتُضحت، فهل لك أن تقتلها ثم تتوب؟ فلا تفتضح، فإن جاؤوك، سألوك فقل: جاءها شيطانها، فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلاً، فأخذ الشيطان ظرف ثوبها

حتى بقي خارجاً من التراب، ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها في المنام فقال: إنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذا، وقتلها ودفنها في جبل كذا وكذا، فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا: ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. فصدِّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إنَّها مدفونة في موضع كذا وإنَّ طرف ردائها خارج من التراب، فانطلقوا فوجدوها، فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوه، وحملوه إلى الملك فأقرَّ على نفسه، فأمر بقتله. فلما صُلب قال الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات، أما انتحيت وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفِك صنعك حتى فضحت نفسك، وأقروت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن متَّ على هذه الحالة، لم يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطبعني في خصلة واحدة وأنجيك منهم، وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة، فقال: أن أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصا، هذا أردت منك؛ كان عاقبة أموك أن كفرت بربًك، إنِّي بريء منك، إنِّي أخاف الله ربَّ العالمين(١٠).

وقال وهب بن مَنَبد. إنَّ عابداً كان في بني إسرائيل، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت، وكانت بِكراً، ليست لهم أخت غيرها، فخرج البعثُ على ثلاثتهم، فلم يَذروا عند من يخلُفون أختهم، ولا عند من يأمنون عليها، ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلُفوها عند عابد بني إسرائيل، وكان ثقةً في أنفسهم، فأتوّه فسألوه أن يخلُفوها عند، فتكون في كَنفه وجواره إلى أن يقفلوا من غَزاتهم، فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به

<sup>(</sup>۱) تفسير البغري ٢٣٢/ ٣٣٤، وتفسير ابن أبي حاتم ٣٢٤٨/١٠ (١٨٨٣٠)، وأخرجه الطبري (١١٨٨٣٠) وتأخرجه الطبري ٥٢٢/ ٢٢٨ عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عثم، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي عباس رضي الله عنهما، والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العرفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاء، وأخرجه أيضاً الخرائطي في اعتلال القلوب ص١٥ ا - ١١٦ بإساد آخر عن ابن عباس، وينحوه مختصراً.

حتى أطاعهم(١) فقال: أنزلوها في بيتِ حِذاءً صَوْمعتى. فأنزلوها في ذلك البيت، ثم انطلقوا وتركوها، فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً، يُنزل إليها الطعام من صومعته، فيضعه عند باب الصومعة، ثم يُغلِق بابه ويصعد في صومعته، ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطَّف له الشيطان فلم يزل يرغِّبه في الخير، ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً، ويخوِّفه أن يراها أحد فبعلقها. قال: فلبث بذلك زماناً، ثم جاءه إبليس فرغَّبه في الخير والأجر، وقال له: لو كنت تمشى إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك. قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتها، قال: فلبث بذلك زماناً، ثم جاءه إبليس فرغَّبه في الخير وحَضَّه عليه، وقال: لو كنتَ تكلِّمها وتحدِّثها فتأنس بحديثك، فإنَّها قد استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدَّثها زماناً، يطُّلع عليها من فوق صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنتَ تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدُّثها، وتقعد على باب بيتها فتحدُّثك، كان أنسَ لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدِّثها، وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها، فلبثا زماناً يتحدَّثان، ثم جاءه إبليس فرغَّبه في الخير والثواب فيما يصنع بها، وقال: لو خرجتَ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتها، كان آنسَ لها. فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناً، ثم جاءه إبليس فرغَّبه في الخير، وفيما له من حسن الثواب فيما يصنع بها، وقال له: لو دنوتَ من باب بيتها فحدَّثتها ولم تَخرج من بيتها. ففعل، فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدِّثها. فلبنًا بذلك حينًا،

 <sup>(</sup>١) في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي ٢/١٥٩ وما بعدها، والكلام منه بإسناده عن وهب بن منه.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣١٣/٥، وعبد الرزاق في النمسير ٢٨٥/٢، والطبري ٢١/٥١، ه. والطبري ٢١/٤٥، والحاري والحاكم ٤٨٢/٢ عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراً، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وواقفه الذهبي.

وأخرجه الطبري في التفسير ٢٢/ ٥٤٢ عن ابن مسعود ، بنحوه مختصراً.

ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلتَ البيت معها تحدُّثها ولم تتركها تُبرز وجهها لأحد، كان أحسنَ بك. فلم يزل به حتى دخل البيت، فجعل يُحدِّثها نهارَه كلُّه، فإذا أمسر. صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك، فلم يزل يزيِّنها له حتى ضرب العابد على فخذها وقَبَّلها. فلم يزل به إبليس يحسِّنها في عينه، ويسوِّل له حتى وقع عليها، فأحيلها، فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية وقد وَلدتْ منك! كيف تصنعُ؟! لا آمنُ عليك أن تُفتضَح أو يفضحوك! فاعمِد إلى ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنَّها ستكتم عليكَ؛ مخافةً إخوتها أن يطَّلعوا على ما صنعتَ بها، ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعتَ بها وقتلتَ ابنها اخذها فاذبحها وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحَفِيرة مع ابنها، وأطبق عليها صخرةً عظيمة، وسوَّى عليها التراب، وصعد في صومعته يتعبَّد فيها، فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث، حتى قفل إخوتها من الغزو، فجاءوه فسألوه عنها، فنعاها لهم وترجُّم عليها، وبكي لهم وقال: كانت خيرَ أمَّة، وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى إخوتها القبر فبكَّوْا على قبرها وترحَّموا عليها، وأقاموا على قبرها أيَّاماً ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأُخذوا مضاجعهم، أتاهم الشيطان في النوم في صورة رجل مسافر، فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم، فأخبره بقول العابد وموتها وترجُّمه عليها، وكيف أراهم موضع قبرها، فكذَّبه الشيطان وقال: لم يَصْدُقْكم أَمْرَ أختكم، إنَّه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً، فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منكم، وألقاها في حفيرة احتفرها خَلْفَ الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فانْطَلِقوا فادخلوا البيتَ الذي كانت فيه عن يمين من دخله، فإنَّكم ستجدونهما هنالك جميعاً كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسطَ في منامه، وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرَهم فقال له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم، استيقظوا متعجّبين لما رأى كلُّ واحد منهم. فأقبل بعضهم على بعض، يقول كل واحد منهم: لقد رأيتُ عجباً، فأخبر بعضهم بعضاً بما رأى. قال أكبرهم: هذا حُلم ليس بشيء، فامضوا بنا ودَعُوا هذا. قال أصغرهم: لا

أمضي حتى آتي ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي كانت فيه أختهم، ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم، فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قبل لهم، فسألوا عنه العابد، فصدًّ قول إبليس فيما صنع بهما. فاستعدوًا عليه مَلِكهم، فأنزِل من صومعته فقدَّموه لِيُضلَب، فلما أوثقوه (<sup>(1)</sup> على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أثي صاحبك الذي فتنتُك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحت ابنها، فإن أنت أطعتني اليوم، وكفرت بالله الذي خلقك، خلَّمتك مما أنت فيه. قال: فكفر العابد بالله، فلما كفر، خلَّى عنه الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. قال: ففيه نزلت هذه الآية: (كَمَثَلُ الشَّالُمِينَ إلى قوله: (جَزَاءُ الظَّالِمِينَ».

قال ابن عباس: فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى أمر نبيَّه عليه السلام أن يُجلي بني النَّشِير من المدينة، فَدَسَّ إليهم المنافقون اللا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلوكم كنَّا معكم، وإن أخرجوكم كنا معكم، فحاربوا النبيَّ ، فخذلهم المنافقون، وتبرَّووا منهم كما تبرًّا الشيطان من يَرْصِيصًا العابد. فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بالثَيِّنَة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور في الأحبار فرموهم بالنُهتان والقبيع، حتى كان أمر جُريج الراهب، وبرَّاه الله، فانسطت بعده الرهبان وظهروا للناس".

وقبل: المعنى: مَثَلُ المنافقين في غدرهم (٢٠ لبني النَّفِير كمثل إبليس إذ قال لكفار قريش: ﴿لَا عَالِ لَكُمُّ الْإِنْ إِمَا اللهِ [٨٤ من

<sup>(</sup>١) في (م): أوقفوه.

 <sup>(</sup>٢) نفسير البغوي ٢٣٥/٤ ، وانقيت الشيء تقيّة: حذرته. اللسان (وقي)، وخبر جريج سلف تخريجه
 ١٣٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) في (د): وعدهم.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ١٤٨/٥.

سورة الانفال]. وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان إيَّاهم(١).

ومعنى قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، أَي: أغواه حتى قال: إنِّي كافر. وليس قول الشيطان: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَالَكِينَ، حقيقة، إنَّما هو على وجه التبرُّو من الإنسان، فهو تأكيد لقوله تعالى: ﴿إِنِّي بَرِيءَ مِنْكَ،

وفتح الياء من النبيّ نافع وابن كثير وأبو عمرو. وأسكن الباقون (١٠٠٠ . ﴿ نَكَانَ عَلَيْبَهُمْ ﴾ أي: عاقبة الشيطان وذلك الإنسان ﴿ أَنَّهُمَا فِي النّارِ خَلِينَهِ فِيهَا ﴾ نصب على الحال. والثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها في الجنس، فالمعنى: وكان عاقبة الفريقين أو الصنفين. ونصب اعاقبتهُمّا على الله خبر الخان، والاسم اللهُمُمّا في النّارِ ، وقرأ الحسن: الفَكانَ عَاقِبتَهُمّا بالرفع (١٠٠٠) على الله على اللهُمّة من ذلك. وقرأ الأعمش: الخالِدة في المؤدن على اللهُمّة على ألهُ خبر الأعمش: الخالِدة للمؤدن.

قوله تعالى: ﴿يَمَانُهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَمُوا اللهَ وَلَشَظُرُ فَنَسُّ مَا فَدَّمَتْ لِغَلَّهِ وَالْقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَبِرٌ بِمَا تَسْمَلُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَثُواْ التَّقُواْ التَّهُ في أوامره ونواهيه، وأداء فرائضه، واجتناب معاصيه. ﴿وَلَتَنظُرُ فَقَسُّ مَّا فَتَمَتْ لِفَرْكِ يعني: يوم القيامة<sup>(١)</sup>. والعرب تكني عن المستقبل بالغذ. وقيل: ذِكُر الغَدِ؛ تنبيهاً على أنَّ الساعة قريبة، كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ٢/ ٦٦٥ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٤٤ – ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) السبعة ص ١٣٢ ، والنشر ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/٤ ، والقراءة في القراءات الشاذة ص٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص١٥٤.

<sup>(</sup>٥) المشكل لمكي ٢/ ٧٢٦.

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٢/٤ .

### وإذَّ خداً لـلناظريـن قـريـب(١)

وقال الحسن وقتادة: قرَّب الساعة حتى جعلها كغَدِ. ولا شكَّ أَنَّ كلَّ آتِ
قريبٌ (٢)، والموت لا محالة آتِ. ومعنى قما قَلَّمت، يعني: من خير أو شرَّو (١)
﴿وَلَنَّقُواْ اللّهَ ﴾ أعاد هذا؛ تكريراً، كقولك: اعجل اعجل، إزم إزم، وقيل: التقوى
الأولى: النوبة فيما مضى من الذنوب. والثانية: اتّقاء المعاصي في المستقبل. ﴿إِلَىٰ اللّهَ خَيِرًا بِمَا تَمَمَلُونَ مُنكم (١)، والله أعلم.

قسولسه تسعسالسى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَدُوا اللَّهَ فَأَسَدَهُمْ أَفْسَهُمُّ أُولَتِكَ هُمُ النَّسِينُونَ ﴿﴾

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أَنْسَاهُمْ» إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهيه، كقولك: أحمدت الرجل: إذا وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا اللهُ» في الرخاء «فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ» في الشدائد.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص٢٧ ، ولم ينسبه، وصدره هكذا:

ألسم تَسرُ أن السيسوم أسسرع فاهسب والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبها، وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص٢١، دون ذكر البيت الآنف الذكر.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٩١ عن قتادة، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٠١٥ عن ابن زيد، وأخرجه عنه الطبري ٥٤٧/٢٢.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/١١٥.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/١١٥ ، وقول سفيان أخرجه الطبري ٢٢/ ٥٤٨ .

﴿ أُوْلَتُهَكَ هُمُ ٱلْنَسِقُونَ﴾ قال ابن جبير: العاصون. وقال ابن زيد: الكاذبون (١٠). وأصل الفسق: الخروج، أي: الذين خرجوا عن طاعة الله.

قول تعالى: ﴿لاَ يَسْتَوِى أَضَابُ النَّادِ وَأَضَابُ الْجَنَّةُ أَشْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْنَابُرُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿لا يُسْتَوَى أَصَّدُ النَّالِ وَأَصَّدُ النَّبَ وَأَمَدُ إِنَّ فَي الفَصْل والرتبة ﴿ أَسَكَبُ الْجَنَّةِ مُنَ الْفَالَمِوْنَ فَي الفَصْل والرتبة ﴿ أَسَكَبُ الْجَنَّةِ مُنَ الْفَالَمَةُ وَلَى الفَالدَةُ اللَّهِ فَي المائدَةُ اللَّهِ عَلَى النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ فَي المائدة اللَّهَ عَند قوله تعالى: ﴿ قُلُ اللَّيْنِ الْفَيْدِيثُ وَالطَيْدُ وَاللَّهِ تَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُولَلِهُ الل

قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَنْزَكَ هَذَا ٱلتُرْوَانَ عَلَى جَهَلِ لِّتَأْلِيَّةُ خَشِمًا ثُنُصَدْدًا يَنْ خَشْبَةِ اللَّهِ رَفِكَ ٱلأَشْنُلُ تَشْرِيمًا لِلنَّاسِ لَللَّهُمْ يَنْفُكُونَ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَرْكَا هَذَا اللَّمْوَانَ قَلْ جَبُلٍ ثَرَائِتُمْ خَشِمًا ﴾ حثُّ على تأمُّل مواعظ القرآن الجبالُ مع تركيب القرآن، وبينَّ أنَّه لا عذر في ترك التدبُّر؛ فإنَّه لو خوطب بهذا القرآن الجبالُ مع تركيب المعقل فيها ، لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشمة متصدَّعة، أي : متشقَّقةً من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدَّع: المتشقَّق<sup>(7)</sup>. وقيل: «خَاشِعاً لله بما كُلْفه من طاعته. «مُتَصَدَّعاً» من خشية الله أن يعصيَه فيعاقبه. وقيل:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/١١٥.

<sup>.</sup> TY7- TY0 /A (T)

<sup>.</sup> TV/1V (E)

<sup>. 1</sup>A9 - 1AA/1A (o)

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٥٠ .

هو على وجه المَثَل للكفار(١).

قوله تعالى: ﴿وَيَقِلَكَ الْأَمْتُنُلُ نَضْرِيُكَا لِلنَّاسِيّ﴾ أي: إنَّه لو أنزل هذا القرآن على جبل، لخشع لموعده، وتصدَّع لموعده، وأنتم أنَّها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده، ولا ترمبون من وعيده؟! وقبل: الخطاب للنبيُّ ﷺ، أي: لو أنزلنا هذا القرآن يا محمَّد على جبل لما ثبت، وتصنَّع من نزوله عليه، وقد أنزلناه عليك وثبُّتناك له، فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال. وقبل: إنَّه خطاب للأمَّة، وأنَّ الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدَّعت من خشية الله. والإنسان أقلَ قوَّةً وأن أطاع، ويقدر على ردِّه إن عصى؛ الأنَّه موعود بالتواب، ومزجور بالمقاب 10.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوٌّ عَلِدُ ٱلفَّتِي وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّحِيدُ ۞﴾

قول المتعالى: ﴿ هُمُو اللهُ الذِّي لا إِللهُ إِلا هُوُّ عَلِيمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللهِ اللهِ اللهِ عالم بالآخرة عالم بالآخرة والمداللهِ السَّرِّ والعلانية. وقبل: ما كان وما يكون. وقال سهل: عالم بالآخرة والنيا (اللهُ المَّنْ المَّيْبِ عالم الم يَعْلَم العباد ولا عاينوه. (وَالشَّهَادَةِ) ما عَلموا وشاهدوا (ا) . (هُوَّ الزَّعْنُ الرَّحِمُ عَلَمُ (الْ

قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكُ النَّذُوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ النُهُمَيْونُ الْمَزِيرُ الْمَجَارُ الْمُنْكَبِّرُ صُبْحَنَ اللَّهِ عَنَا يُمْرِكُونَ ﴿﴾

قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ﴾ أي: المنزَّه عن كلِّ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعبون ٥/ ١٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥١٢/٥.
 (٤) تفسير أبى الليث ٣٤٨/٣.

<sup>. 17. - 109/1 (0)</sup> 

نقص، والطاهر عن كل عبب. والقَدَس - بالتحريك -: السَّطَل، بلغة أهل الحجاز؛ لأنّه يتطهّر به. ومنه القادوس: لواحد الأواني التي يُستخرج بها الماء من البشر بالسانية (۱٬ وكان سيبويه يقول: قُلُوس وسَبُّوح، بفتح أوَّلهما، وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنَّه سمع عند الكسائي أعرابياً فسيحاً يُحْتَى أبا الدينار يقرأ: «القَلُوس» بفتح القاف (۱٬ قال ثعلب: كلُّ اسم على قَعُول، فهو مفتوح الأوَّل، مثل سَفُّود وكُلُّوب وتَنور وسَمُّور وسَبُّوط، إلا السُّبُّوح والقُلُّوس فإنَّ الضمَّ فيهما أكثر، وقد يفتحان. وكذلك الذُّرُوح - بالضمَّ - وقد يفتح (۱٬).

﴿ اَلسَّلَمُ ﴾ أي: ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيّ: اتَّفق العلماء ـ رحمة الله عليهم ـ على أنَّ معنى قولنا في الله «السَّلَامُ»: النسبة، تقديره: ذو السلامة. ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوَّل: معناه الذي سلِم من كلِّ عيب، ويَرِئ من كلِّ نقص. الثاني: معناه ذو السلام، أي: المسلِّم على عباده في الجنَّة، كما قال: ﴿ مَلَمَ هَوْلاً يَن رَبِّ رَّحِيرٍ ﴾ [يس:٥٦]. الثالث: أنَّ معناه الذي سلم الخَلقُ من ظلمه (٤٠).

قلت: وهذا قول الخطابي، وعليه \_ والذي قبله \_ يكون صفةً فعل. وعلى أنَّه البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقيل: السلام معناه: المسلَّم لعباده (٥٠)

﴿ٱلْتُؤْمِنُ﴾ أي: المصدِّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم، ومصدِّق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدِّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب<sup>(17)</sup>. وقيل: «المؤمن»

 <sup>(</sup>١) الأسنى ص٢٢٩ ، وما بعده منه أيضاً، والسانية: الناضحة، وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان (سنا).

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/٤ بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) الأسنى ٢٢٥، والسُّقُود: حديدة يشرى به اللحم. والكلُّوب بمعناء. والسُمُّور: دابة معروفة تسوَّى
 من جلوهما فراه غالية الأتمان. والشُّيُّوط: ضرب من السمك. واللُرُّوح: دُويئَّة أعظم من اللهباب شيئاً.
 اللسان (سفه) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرج) على الترتيب.

<sup>(</sup>٤) الأسنى ص٢٢٠ – ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) الأسنى ص٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى ٣٢٦/٤ .

الذي يومّن أولياءه من عذابه (١) ويؤمّن عباده من ظلمه (٢) يقال: آمنه، من الأمان الذي هو ضدُّ الخوف، كما قال تعالى: ﴿وَمَامَنَهُم يَنْ خَوْتِهِ﴾ [فريش:٤] فهو مؤمن، قال النابغة:

والمُؤمِن العائذاتِ الطيرَ يَمْسَحُها رُكْبانُ مَكَّةَ بِينِ الغِيلِ والسَّنَدِ (٢٣)

وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَد نفسه بقوله: ﴿شَهِدَ اللهُ آنَةُ لِآ إِلَّا هُوَ﴾ (1) وقال مجاهد: المؤمن الذي وم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار، وأوَّ من يخرج من وافق اسمه اسم بيِّ، حتى إذا لم يَبْقَ فيها من يوافق اسمه اسم نبيً، على إذا لم يَبْقَ فيها من يوافق اسمه اسم نبيً، قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام، وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن، فيُخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمين (6) . ﴿ المُهَيِّدِنُ الْمَرْيِرُ ﴾ تقدَّم الكهيم في المهيمن في «المائلة» (1) ، وفي «العزيز» في غير موضع (١٠) . ﴿ المُجَارُ ﴾ قال الكون صفة ذات (١٠) من قولهم: نخلة جَبَّارة، قال امرؤ القيس:

سوامق جبَّاد أثِيبِ فروعُه وعالَيْنَ قِنْواناً من البُسْر أَحْمرا(١٩)

<sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۲/ ۵۵۲ .

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة ص٣٥ ، إلا أنه ورد فيه: والسعد، بدل: والسند. قال في زهر الأكم لليوسي ١/ ٨٠: وأراد بالعائذات هذه الطير، والمؤمن هو الله تعالى، وقوله: يمسحها ركبان مكة. أي: يمسحون عليها ولا يهيجونها، والغيل والسعد: أُجمئان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمن الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذا.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٥٠ دون نسبة.

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليه.

<sup>.</sup> TO /A (7)

<sup>.</sup> ٤٠٣/٢ (V)

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوى ٢٤٧/٤.

 <sup>(</sup>٩) الأسنى ص٣٧٦ - ٣٧٧ ، والبيت في شرح ديوان امرئ القيس ص٧٥ ، قال شارحه: والسوامق:
 النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والأثيث: الغزير. وعالين قنواناً: أي =

يعنى النخلة التي فاتت اليَدَ.

فكان هذا الاسم يدلُّ على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات الحدث. وقيل: هو من الجَبْر، وهو الإصلاح، يقال: جبرت العظم فجبّر، إذا أصلحته بعد الكسر، فهو فعًال من جبر، إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير<sup>(17</sup>، وقال الفرَّاء: هو من أجبره على الأمر، أي: قهره، قال: ولم أسمع فعًالاً من أفعل إلا في جبًّار، ودرًّاك من أدرك، وقيل: الجبًّار لذي لا تُطاق سطوته.

﴿ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ الذي تكبَّر بربوبيَّته فلا شيء مثله. وقيل: المتكبِّر عن كلِّ سوء، المتعظِّم عمَّا لا يليق به من صفات الحدث والذَّمَّ. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع وقلَّة الانقياد '''. وقال حميد بن ثور:

عَفَت مثل ما يعفو الفَصيل فأصبحتْ بها كبرياءُ الصَّعْبِ وهي ذلولُ(٣)

والكبرياء في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوقين ذمُّ<sup>(1)</sup>. وفي «الصحيح» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال فيما يرويه عن ربِّه تبارك وتعالى أنَّه قال: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما، قصمته، ثم قذفته في النار<sup>(0)</sup>. وقيل: المتكبِّر، معناه: العالي. وقيل: معناه: الكبير؛ لأنَّه أَجُلُّ من أنْ

قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقه، وإنما قصد تشبيه ما على الهوادج من الصوف الأحمر والأصغر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فيها من ألوان.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ديوان حميد بن ثور الهلالي ص٨٥ ، إلا أنه ورد فيه: الطليح، بدل: الفصيل،وركوب، بدل: ذلول. وعفت الأرض: غطّمه النبات.وعفا البمير: سمن وكثر شعو ظهره وطال حتى غطى ديره. والطليح: البمير المهزول المعيي. القاموس المحيط (عفا) و(طلح).

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٤١٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٩٣٠٩) دون ذكر لفظة: قصمته. وهي عند الحاكم ٢١/١ بلفظ: الكبرياه ردائي، فمن نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يغرجه بهذا اللفظ، إنها أخرجه مسلم [١٣٦٠] من طريق الأخر، عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وقال اللهجي: أخرجه مسلم من حديث الأخر، عن أبي هريرة أو أبي معيد الخدري قالا: قال رسول الله ﷺ المر أزاره، والكبرياه رداؤه، فمن ينازعني، عذّبها بنحو عنه. اهد

يتكلَّف كبراً. وقد يقال: تظلَّم بمعنى ظلم، وتشتَّم بمعنى شتم (١)، واستقرَّ بمعنى قرَّ. كذلك المتكبِّر بمعنى الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق، إذا وصف بتفعَّل إذا نسب إلى ما لم يكن منه.

ثم نَزَّه نفسه نقال ﴿ سُتَحَنَ اللَّهِ ﴾ أي: تنزيهاً لجلالته وعظمته ﴿ عَمَمًا يُشْرِكُونَ ﴾. قوله تعالى: ﴿ هُمُّو اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَائُ الْمُسْنَخُ بُسْبَحُ لَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَرِيرُ الْمَكِيدُ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللّهُ النّهَاقُ الْكَرِيقُ الْلَمْدِيَّ الْمُعَالِقُ عنا المقدّر. والْبَارِئَ المعتشرة (المنشئ المخترع (١٠). واللّه صورًه مصرّر الصور ومركّبها على هيئات مختلفة (١٠). فالتصوير مرتّب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلق: جعله عَلَقةً ، ثم مُضْفَةً ، ثم جعله صورة، وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميَّز عن غيره بِسمتها. فتبارك الله أحسن الخالقين (١٠). وقال النابغة (٥):

الخالق البارئ المصرور في ال أرحام ماءً حتى يصير دماً وقد جعل بعض الناس الخُلق بمعنى النصوير<sup>(17)</sup>، وليس كذلك، وإنَّما النصوير آخِراً، والتقدير أوّلاً، والبراية بينهما. ومنه قوله الحقّ: ﴿ رَادٌ غَنْلُو مِنْ الطِّينِ كَهُيَّةُ

ٱلطَّايْرِ﴾ [المائدة: ١١٠] وقال زُهير:

ولأنتَ تَفْري ما خَلَقْتَ وبع فَ القوم يَخْلُقُ ثم لا يَفْرِي (v)

<sup>(</sup>١) الوسيط ٤/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) الأسنى ص٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الأسنى ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) وهو: الجعدي، والبيت في ديوانه ص١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك القرطبي في الأسنى ص٣٣٦ ، والكلام منه.

<sup>(</sup>V) سلف ۱/ ۳٤۱.

يقول: نُقَدِّر ما نُقَدِّر ثم نَفْرِيه، أي: تُمضيه على وَفَق تقديرك، وغيرك يقدِّر ما لا يتمُّ له ولا يقع فيه مراده؛ إمَّا لقصوره في تصوُّر تقديره، أو لعجزه عن تمام مراده. وقد أتينا على هذا كلَّه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»(١) والحمد لله.

وعن حاطب بن أبي بَلَتُمَة أنَّه قرأ : «البارئ المصوَّرَ» بفتح الواو ونصب الراء، أي : الذي يُبرِئُ المصوَّر، أي : يميِّز ما يصوِّره بتفاوت الهيئات. ذكره الزَّمُخْسَرِيُّ<sup>(۲)</sup>.

﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَةُ بُسَيْحُ لَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ تقدَّم الكلام (٣).

وعن أبي هريرة قال: سألتُ خليلي أبا القاسم رسول الله عن اسم الله الأعظم فقال: «يا أبا هريرة، عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها، فأعدتُ عليه، فأعاد علي، فأعاد علي، فأعاد علي، فأعاد علي، فأعاد علي الله الأعظم هو الله؛ لمكان هذه الآية (م). وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله الله قال: «من قرأ سورة الحشر، غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، ((). وعن أبي أمامة قال: قال النبي الله الله في تلك الليلة أو ذلك البوم، فقد أوجب الله له الجنَّة (()).

<sup>(</sup>۱) ص۳۳٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الكشاف ٤/ ٨٧ – ٨٨ ، والقراءة في القراءات الشاذة ص٤٥١ عن اليماني.

<sup>(</sup>٣) ١/ ٢٨٤ و٢/ ٢٠٤ و١٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه التعليمي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص ۱۲۷ من رواية علي بن رزيق، عن هشام بن سعة، من زيد بن أسلم، عن عطله بن يسار، عن أبي هريرة، به، وعلي بن رزيق: ذكره ابن ماكولاً في الإكمال ١٤ ٣٥ و قال: الشرق المسموري بروي عن ابن لهيعة، روى عن حرملة بن يحيى. اهد، وهشام ابن سعد هو أبر عباد المدني، صدوق له أوهام. التهذيب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢٠٩/١ ، وابن أبي شيبة ٢٧٣/١ ، والطبري ٢٢/٥٥٥ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص١٦٧ من رواية يزيد بن أبان، عن أنس، به، ويزيد بن أبان
 هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصُّ، زاهد ضعيف. التهذيب.

<sup>(</sup>٧) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٠٠١)، والقرويني في التدوين ٢٦/٤ من طريق محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة، به.

قال البيهقي: تفرَّد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اهـ. قلنا: وسُلَيِّم بن عثمان هو: الفوزي الحمصي، متَّهم واو. المغني في الضعفاء ١/ ٢٨٤ .

#### سورة المتحنة

## مدنيَّةٌ في قول الجميع<sup>(١)</sup>، وهي ثلاثَ عشرة آية<sup>(٢)</sup>

الممتجنة - بكسر الحاء - أي: المختبِرة، أضيف الفعل إليها مجازًا، كما سُمُيت سورة "براءة المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عبوب المنافقين. ومن قال في هذه السورة: الممتحنة - بفتح الحاء - فإنَّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أمُّ كُلُّوم بنت عُفْية بن أبي مُعَيِّط، قال الله تعالى: "فَالْمَتَجِدُومُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ "الآية. وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْف، ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن ""

# بِنْ لَهُ ٱلنَّابِ ٱلنِّعَالِيْ ٱلنِّعَالِيْ

قوله تعالى: ﴿ يَكُنُّ النَّذِينَ ءَاشُوا لَا تَشْعِدُما عَدْنِى مَفَدُولُمْ أَوْلِيَّا تَلْقُونَ إِلَيْهِ وَالنَّوْوَ وَقَدْ كَفَنُوا بِمَا عَامَّتُمْ مِنَ النَّقِ بَمْرِيحُنَ الرَّسُولَ وَلِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِثُوا بِاللَّهِ رَيْكُمْ إِن كُشُمْ خَرَخْتُ جَهَدًا فِي سِيلِي وَالِيفَةَ مَرْمَانِي ثُيْرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّوْقُ وَأَنَا أَعْلَا بِمَا أَفْقَيْمُ وَمَا أَعْلَنُمُ وَنَ يَتَعَلَّهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَلَة السَّيلِ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿يَائِيَّا الَّذِينَ مَامَوًا لَا تَشْفِدُوا عَمُنُونَ وَيُقَدُّهُمُّ أَوْلِيَّاهُ﴾ عَدَّى اتَّـخذ إلى مفعولين، وهما «عَدُوْتُمُ أَوْلِيَاءً». والمَدُوُّ تَعُول من عَدَا، كمفُّو من عَفَا. ولكونه على زِنَة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد<sup>(2)</sup> . **وفي هذه الآية سبع مسائل:** 

الأولى: قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَاشُؤًا لَا تَنْفِذُواْ عَنْدِينَ وَعَنْوَتُهُم وَى الأَسْمَة واللفظ لمسلم ـ عن عليّ ﴿ قَال: بَمَنْنَا رسولُ الله ﷺ أنّا والزُّبيرَ والمِقْدادَ فقال:

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/٦١٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) التعريف والإعلام ص ١٦٧ – ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ٨٩.

(الثُّرا رُوشَةَ خَاحِ فَإِنَّ بِهِا ظَهِينة معها كتاب، فخذوه منها» فانطلقنا تَعادَى بنا خَيْلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أشرِجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لَتُحْرِجنَّ الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لَتُحْرِجنَّ الكتابَ أَوْ لَتُلَقِينَ الله الله فإذا فيه: الكتابَ أَوْ لَتُلْقِينَ الله الله فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلْتَمَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يُخيرهم ببعض أمر رسول الله فلله فقال رسول الله فلا: "فيا حاطبُ ما هذا ؟ قال: لا تَعجلُ عليَّ يا رسول الله إلى كن نصيفًا فهم، ولم يكن من أنفُيها - وكان مثن كان معك من المهاجرين لهم قراباتُ يَحْمُون بها أهليهم، فأحببُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتّخذ فيهم يدًا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله غُمُورا ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكُفر بعد الإسلام. فقال النبيُ فلا: "صَدَق، فقال عبدرًا، فقال على الله على أهل بدر، فقال: العماؤ، فقال فلتم فقد غفرت لكم، فانوا لله على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم، فأنوا للله على أوجلُ: "ها أبها الذين آمنوا لا تتُخذوا عدُوي وعدُوكم أولياء "(".

قيل: اسم المرأة سارة من موالي قريش. وكان في الكتاب: أمَّا بعدُ، فإنَّ رسول الله \$ قد توجَّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسَّيْل، وأقسم بالله لو لم يَسِر إليكم إلا وحدَّه لأظفره الله بكم، وأنجز له مَوْعِدَه فيكم، فإنَّ الله وليَّه وناصره. ذكره بعض المفسرين (٢٠).

وذكر القُشَيرِيُّ والنَّعْلَمِيُّ: أنَّ حاطب بن أبي بَلْتَمَةَ كان رجلًا من أهل اليمن، وكان له جِلْف بمكَّة في بني أسد بن عبد الغُزَّى رَهْطِ الزبير بن المَوَّام. وقيل: كان حليفاً للزبير بن العوَّام<sup>(٣)</sup>، فقدمت من مكَّة سارة مولاة أبي عمرو بن صَيْغِي بن

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (٢٤٤٩)، وأبر داود (٢٥٥٠)، والترمني (٢٣٠٥)، والنساني في الكبرى (١١٥٢)، وأحمد (٢٠٠١)، والواحدي في أسباب النزول ص ٤٤٨ - ٤٤٩ . وروضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة. والظعينة: المرأة، وسميت بذلك؛ لأنها نظمن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) و(ظمن).

<sup>(</sup>٢) التعريف والإعلام ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٢/ ٢٨٠ بهامش الإصابة)، والإصابة ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ .

هاشم(١١) بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله ﷺ يتجهَّز لفتح مكَّة \_ وقيل: كان هذا في زمن الحُديبية \_ فقال لها رسول الله ، ﴿ أَمِهاجِرة جِنْتِ يا سارَة ؟ فقالت: لا. قال: «أمسلمةً جئتِ»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة، وقد ذهب الموالي ـ تعنى قُتلوا يومَ بدر ـ وقد احتجتُ حاجةً شديدةً فقدِمتُ عليكم؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتِ عن شباب أهل مكَّة؛ وكانت مغنِّية، قالت: ما طُلب منِّي شيء بعد وقعة بدر. فحثَّ رسول الله ﷺ بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها، فكسَوْها وأعطوْها وحملُوها، فخرجت إلى مكَّة، وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير وبُرُداً على أن تبلُّغي هذا الكتاب إلى أهل مكَّة. وكتب في الكتاب: أنَّ رسول الله ﷺ يريدكم، فخذوا حِذْركم. فخرجت سارة، ونزل جبريلُ فأخبرَ النبيَّ ﷺ بذلك، فبعث عليًّا والزبير وأبا مَرْثَد الغَنَويَّ ـ وفي رواية: عليًّا والزبير والمِقْداد. وفي رواية: أرسل عليًّا وعمَّار بن ياسِر. وفي رواية: عليًّا وعمارًا وعمر والزبير وطَلْحة والمقداد وأبا مَرْثُد\_ وكانوا كلُّهم فرساناً، وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خاخ، فإنَّ بها ظعينةً، ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين، فخذوه منها وخلُّوا سبيلها، فإن لم تدفعه لكِم، فاضربوا عنقها؛ فأدركوها في ذلك المكان، فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت ما معها كتاب، ففتَّشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً، فهمُّوا بالرجوع، فقال عليٌّ: واللهِ مَا كُذُّبنًا ولا كُذَّبنا! وسَلَّ سيفه وقال: أخرجي الكتابَ وإلَّا واللهِ لأجردنَّكِ ولأضربَنَّ عنقكِ، فلما رأت الجدَّ، أخرجته من ذؤابتها ـ وفي رواية: من حُجْزَتها ـ فَخُلُوا سبيلها، ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله ﷺ. فأرسل إلى حاطب فقال: «هل تعرف الكتاب؛؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدَّم (٢). ورُوي أنَّ النبيَّ ﷺ أمَّن

<sup>(</sup>١) في (م): هشام.

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢٧/٧٧ - ٧٩٧، والسيرة النبوية لابن هشام ٢٩٨/٢ - ٣٩٩، وتفسير أبي اللبت ٢/١٥٠ - ٥١٥ ، والبغزي ٤/٢٦ - ٣١٩، والكماف ٤/٨، وقول الصهشت. وقيل: كان هذا في زمن الحديبية. أخرجه ابن المنظر عن قتادة، وابن مردويه عن أنس، كما في الدر المسئور ٢/٣٠، والحديث والحديث سنخريجه قريباً، ورواية إرسال علي والزبير وأبي مرئد الغنوي عند البخاري (١٣٥٩) وسلم (٢٤٩١): (...) وإرسال علي والزبير والمقادا عند البخاري (١٣٠٠) وسلم (١٤٤٤).

جميعَ الناس يوم الفتح إلا أربعة، هي أحدهم(١).

الثانية: السورة أصلٌ في النّهي عن موالاة الكفّار. وقد مضى ذلك في غير موضع. من ذلك قوله تعالى: ﴿لا يَتّغِيدُ النّويُّمُنُ الكَنْفِينَ آلَيْكَةُ مِن دُونِ النّمُهِينَّ ﴾ [آل عمران:٢٨] ﴿يَتَأَيُّ النّبِنَ مَاسُوا لا تَنْقِفُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمُ ﴾ [آل عسمران:٢١٨] ﴿يَتَأَيُّ النّبِنَ مَاسُوا لا تَنْقِفُوا النّبِينَ وَلَوْكُمُ ﴾ [آل عسمران:٢١٨] ﴿يَتَأَيُّ النّبِنَ مَاسُوا لا تَنْقِفُوا النّبِينَ وَلَوْكُمُ أَنْهُ وَلَا عَلَى اللّبِينَ مَاسُوا لا اللّبِينَ آمَنُوا وَلَا عَلَى عليه من الفرح بخطاب الإيمان.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ لَنُقُونَ إِلَيْهِم ۚ إِلْكَنْوَةَ ﴾ يعني بالظاهر؛ لأنَّ قلب حاطب كان سليمًا؛ بدليل أنَّ النبيَّ ﷺ قال لهم: «أمَّا صاحبكم فقد صَدَقَ، وهذا نصَّ في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده (٣٠).

والباء في "بِالْمَوَدُّوَة زائدة (٤) كما تقول: قرأت السورة، وقرأت بالسورة، ورميت إليه ما في نفسي، ويما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول وتُلُقُونَ \* محذوف، معناه: تلقون إليهم أخبارَ رسولِ الله # بسبب المودَّة التي بينكم وبينهم. وكذلك وتُبرُّونَ إلِّيهم بِالْمَوَدَّة أي: بسبب المودَّة (٥). وقال الفرَّاء التي ينكم إلَيْهمْ بِالْمُودَّةِ» من صلة «أولياء »، ودخول الباء في المودَّة وخروجها سواء. ويجوز أن تتعلَّق بـ «لا تَشْجِذُوا» حالاً من ضميره. وبـ «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون استثنافًا. ومعنى «تُلُقُونَ إلَيْهمْ بِالْمُودَّةِ»: تخبرونهم بسرائر المسلمين، وتصحون لهم،

<sup>(</sup>١) الكشاف ٨٩٠ - ٨٨، والخبر أخرجه الطيراني في الأوسط (١٥٥٣)، والبيهقي في دلائل النبوة م/١٠ - ١١ من أنس فجه قال الهيتمي في مجمع الزوائد / ١٦٠ - ١١ ١٦، ١٩ الطيراني في الأرسط، وفيه: الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف. اهد، وأخرجه أيضاً أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي في المجتبى // ١٥٠ - ١٠٦ عن صعد بن أبي رقاص في قال: لنّا كان يوم فتح مكة أثن رسول الله ٢٨ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث، دون ذكر اسم المرأتين.

<sup>(</sup>۲) سلفت ٥/ ۸۷ ، ۲۷۲ و۸/ ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧١ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس ٤/٠١٤ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٦) في معاني القرآن له ٣/ ١٤٧ - ١٤٩.

وقاله الزجاج<sup>(١)</sup>.

الرابعة: مَن كَثُر تطلَّعه على عورات المسلمين، وينبَّه عليهم، ويعرَّف عدوَّهم بأخبارهم، لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغَرَض دُيُوِيٍّ واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّد، ولم يَثُو الرَّدَة عن الدِّين<sup>77</sup>.

الغامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرًا، فهل يقتل بذلك حدًا، أم لا؟ اختلف التناس فيه، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك، قُتل؛ لأنَّه جاسوس، وقد قال مالك بقتل الحاسوس - وهو صحيح - لإضراره بالمسلمين، وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن المجدُون<sup>(٣)</sup> أنَّما اتَّخذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطيًا أخذ في أوَّل فعله، والله أعلم.

السادسة: فإن كان الجاسوس كافرًا، فقال الأوزاعيُ: يكون نقضًا لعهده. وقال أصبَغ: الجاسوس الحربيُّ يُعقبُل، والجاسوس المسلم واللغيُّ يعاقبان إلا أن يظاهرا<sup>(1)</sup> على الإسلام، فيُقتلان. وقد روي عن عليِّ بن أبي طالب الله أن النبيُّ الله أتى بَعينِ للمشركين اسمه فُرَات بن حَيَّان، فأمر به أن يُقتل، فصاح: يا معشرَّ الأنصار، أقتَلُ وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله! فأمر به النبيُّ هُم، فخلَّ سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أكِله إلى إيمانه منهم فُرَات بن حَيَّان، (٥).

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن له ٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧١ ، وما بعده منه أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن لابن العربي ٤٤ ١٧٧٢ : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى
 النسخ: ابن الماجشون.

<sup>(</sup>٤) في أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٢ : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة: يظاهرا.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٢ ، والحديث أخرجه مكذاً أبن عدي في الكامل ١٣٣٢ ، وفي إسناده: گبارة بن المُمثل، وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار (٢٤٧٨ كشف الأستار) عن على في بنجود، قال المهيشي في مجمع الزوائد ١٨٩/٩ : وراه البزار، وفيه: ضرار بن صُرّد، وهو ضعيف. أحد، وهو عند أبي داوره ١٣٦٦) ، وإحده (١٩٩٦م) عن فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض أصحاب النبي قل وهو عند أحدد (١٩٦٩م)، قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١٨٩٨٩ : روأه أحدد، ورجال الصحيح غير حارثة بن طورب، وهو تقد.

وقوله: ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ تَشْخِذُوا اللهِ وَإِمَا مِن ﴿ تُلُقُونَ اللهِ اللهِ عَل تتولّوهم أو تُوادُّوهم، وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُّ: (لما جاءكم اللهُ أي: كفروا؛ لأجل ما جاءكم من الحقِّ.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ وَمَرْجُنُ الرَّسُلُ استتناف كلام، كالتفسير لكفرهم وَعُتُوهم، أو حال من وكَفُرُوا، ﴿ وَإِنَّكُمُ أَنْ تُوْمِنًا بِاللّهِ اللّهِ تعليلٌ له فيخرِجون، المعنى: يُخرِجون الرسول، ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله، أي: لأجل إيمانكم بالله (٢٠٠٠، قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبي ﷺ وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: لا تتَّخذوا عدوِّي وعدوِّكم أولياء إن كنتم خرجتم معاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف، والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي، وابتغاء مرضاتي، فلا تلقوا إليهم بالمودَّة، وقيل: إنْ كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، شرط، وجوابه مقدَّم، والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي فلا تتخذوا عدرِّي وعدوِّكم أولياء (٢٠٠). ونصب فجهادًا و والْبَتَغَاءَ لأنّه مفعول له ٤٠٠٠). وقوله: وثيرُون إلَيْهِمُ بِالمُودَّةِ بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من الأفعال، كسما قال تبدل من الأفعال، وأنشد سيبويه:

مَتَى تَاتِنَا تَلْمِم بِنا في ديارنا تَجِدُ حَظَباً جَزْلاً ونارًا تَأَجُّجا<sup>(٥)</sup> وقيل: هو على تقدير: أنتم تُسِرُّون إليهم بالمودَّة. فيكون استثنافًا. وهذا كلُّه معاتبةٌ لحاطب. وهو يدلُّ على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله ﷺ وصِدْقي إيمانه،

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٨٩ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج ٥/١٥٦ .
 (٤) إعراب القرآن للنحاس ٤١/٤ - ٤٢ ، وما بعده منه أيضًا.

<sup>(</sup>٥) سلف ۲/ ۸۵.

فإنَّ المعاتبة لا تكون إلا من مُحِبِّ لحبيبه. كما قال:

أعانب ذا السمودَّة من صديقٍ إذا ما رابني منه اجتناب إذا ذهب الجناب فليس وُدُّ ويبقى الودُّما بقي العناب<sup>(١١)</sup>

ومعنى "بِالْمُوَدَّةِ" أي: بالنصيحة في الكتاب إليهم<sup>(٢٢</sup>. والباء زائدة، كما ذكونا، أو ثابتة غير زائدة.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا أَغَدُّ بِنَا أَغَدُّتُمُ ﴾ أضمرتم ﴿ وَمَا أَعَدُمُ ﴾ أظهرتم، والباء في 

هِبِماً وَالدة، يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كلُ أحد بما 
تخفون وما تعلنون (٢٠٠٠)، فحذف: من كلِّ أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم، وما أظهرتم بالسنتكم من 
الإقرار والتوحيد . ﴿ وَمَن يَقَكُمُ مِنكُمُ ﴾ أي: من يُسِرُّ إليهم ويكاتبهم منكم ﴿ فَقَدْ صَلَّ 
سَوَاةً السَّهِلَ فَي أَن أَخطا قصد الطريق.

قوله تعالى: ﴿إِن يَنْغَوْتُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْلَةَ وَيَبْسُلُوا إِلَيْكُمْ أَلَيْيَهُمْ وَالْمِيَنَهُم بِالسُّيَّةِ وَرَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِن يَتَقَوْلُمُ لِلقَوكُمُ أَ ويصادفوكم، ومنه: المثاقفة، أي: طلب مصادفة الغُرَّة في المسايفة رشبهها (٥٠). وقيل: «يَتَقَفُوكُمْ» يظفروا بكم ويتمكَّنوا منكم (٢٠) ﴿يَكَفُو الكُمْ أَلْمَنَهُمْ وَالْمَيْتُمْ وَالْمَيْتُمْ وَالْمَيْتُمْ إِلَيْتَهُمْ إِلَيْتَهِمْ إِلَيْتَهِمْ إِلَيْتَهِمْ إِلَيْتَهِمْ إِلَيْتَهِمْ إِلَيْتَهِمْ إِلَيْتَهِمْ إِلَيْتَهِمْ اللَّهُومِ الِيَعْتِمْ وَالْمَتَلَمْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

 <sup>(</sup>١) القائل علي بن الجهم، والبيتان في بهجة المجالس ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث٣/ ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ١٥٦/٥ .

 <sup>(</sup>٥) أساس البلاغة للزمخشري (ثقف)، وقال الجاحظ في البيان والتبيين ١٤٧/١ : فإن قالوا: رمى فأصاب الفُرَّة، وأصاب عين القرطاس: فهو الذي ليس فوقه أحد.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/ ٩٠ ، وما بعده منه أيضاً.

والسنتهم بالشتم .﴿وَرَبُّواْ لَوْ تَكَثَّرُونَ﴾ بمحمَّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا يناصحونكم.

قوله تعالى: ﴿ لَن تَنفَكُمُ أَرْمَانُكُو لَلَا أَوْلَكُمُ يَثَمَ الْفِيكَةِ يَقْمِلُ بَيْنَكُمُ لَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَمِيرٌ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ فَلَ تَنْفَكُمُّ أَرْمَائُكُوكُ لِما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فيما بينهم، بيَّن الرَّبُّ عَرَّ رجلً أنَّ الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القيامة إن تحصِيَ من أجل ذلك (١) ﴿ يَقْصِلُ يَنْتُكُمُّ فِيدِخِل المؤمنين الجنَّة، ويدخل الكافرين النار(١).

وفي "يفصل" قراءات سبع: قرأ عاصم: "يفصل" بفتح الياء وكسر الصاد مخففًا. وقرأ حمزة والكسائيُّ مشدَّدًا إلا أنَّه على ما لم يُسَمَّ فاعله "". وقرأ طلحة والنَّخعيُّ: بالنون وكسر الصاد مشدَّدة (أ. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخفَّفة. وقرأ قتادة وأبو خَيُوة: "يَفْصِل" بفسمِّ الياء وكسر الصاد مخفَّفة، من أفصل ("". وقرأ الباقون: "يُفْصَل" بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصاد، على الفعل المجهول (""، واختاره أبو عبيد. فمن خفَّف؛ فلقوله: ﴿وَهُو مَنْيُ ٱلْقَصِيرِينَ ﴾ [الانعام: ٥٧] وقوله: ﴿إِنَّ بِهَمَ ٱلْفَسَلِ ﴾ اللباً: ١٧١. ومن شدَّد؛ فلأنَّ ذلك أبين في الفعل الكثير المكرَّر المتردِّد. ومن أتى به على ما يُسمَّ فاعله؛ فلأنَّ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسمَّى الفاعل، ردَّ الضمير إلى الله تعالى ("). ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .﴿وَاللهُ بِهَا تَسْمَلُونَ مَهِيرًى ﴾ .

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) السبعة ص ٦٣٣ ، والتيسير ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) القراءات الشاذة ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/ ٩٠ ، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) السبعة ص ٦٣٣ ، والتيسير ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٧) الحجة للفارسي ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦ ، والكشف لمكي ٢/ ٣١٨ ينحوه.

وله نعالى: ﴿ وَمَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَسَرُهُ صَيَدَةً فِي إِيْرِهِمِدَ وَالَّذِينَ مَمَهُ إِذَ قَالُوا لِيَوْرِم إِنَّا لِمُرْمَعُ المَدَّوَةُ وَالْمُشْتَكَةُ وَمَا يَشِيعُ الْمَدَوَةُ وَالْمُشْتَكَةُ لَمَا عَلَيْهُ الْمَدَوَةُ وَالْمُشْتَكَةُ لَمَا عَلَيْهُ الْمَدَوَةُ لَا اللّهِ لَكُنْ مَنْ اللّهِ لَمَا اللّهِ لَمَا اللّهِ لَكُنْ وَلَيْكَ اللّهِ لَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ تَلَدُ كَانَتُ لَكُمُ أَشُونًا مَنَاتًا فِي الرَّهِيدَ ﴾ لما نهى عن موالاة الكفّار، ذكر قصّة إبراهيم عليه السلام، وأنَّ من سيرته التبرُّو من الكفّار، أي: فاقتدوا به وأتشُوا، إلا في استغفاره لابيه (١٠) والإِسْوَةُ والأُسْوَةُ ما يُتَأْسَى به، مثل القِدْوة والقُدُوه (٢٠) . ويقال: هو إسوتك، أي: مثلك، وأنت مثله. وقرأ عاصم: أأشوّة، بضمٌ الهمة الغنان (١٠).

﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ عِمْنِي: أصحاب إبراهيم من المؤمنين<sup>(2)</sup>. وقال ابن زيد: هم الأنبياء (<sup>0)</sup> ﴿إِذْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْاً مَنْكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَي: الأنبياء (<sup>0)</sup> ﴿إِذْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقراءة العامة على وزن فُعَلَاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: (بِرَاء) بكسر الباء على وزن فِعال<sup>(٨)</sup>، مثل قصير وقِصار، وطَويل وطِوال، وظَريف وظِراف. ويجوز ترك الهمزة حتى تقول: بُرًا، وتنوَّن. وقرئ: (بَرَاء) على الوصف بالمصدر.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) السبعة ص ٦٣٣ ، والتيسير ص ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٤) معانى القرآن للزجاج ٥/١٥٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٥/٨٨٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير البغوى ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) القراءات الشاذة ص ١٥٥ ، والمحتسب ٢/٣١٩.

وقرئ: ﴿بُراءٌ على إبدال الضمِّ من الكسر، كرُخَال ورُبابٍ(١٠).

والآية نصَّ في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصحِّح أنَّ شَرْعَ مَن قبلنا شُرْعٌ لنا فيما أخبر الله ورسوله<sup>(7)</sup>.

﴿ كَثُونَا يَكُو ﴾ أي: بما آمنتم به من الأوثان. وقيل: أي: بأفعالكم، وكلَّبناها وأنكرنا أن تكونوا على حقُّ ( ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيًّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأنًا حين أُمِرْنَا بالاقتداء به أُمِرْنَا أمرًا مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَمَنَّا مَالْتُكُمُّ الرَّمُولُ فَكُمُدُهُ وُمَّا تَبَكَمُّمْ عَنَّهُ فَٱنْتَهُولُ﴾ [الحدر: ٧] وحين أُمِرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله. وقيل: هو استثناء منقطع، أي: لكن قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرنَّ لك. إنَّما جرى؛ لأنَّه ظنَّ أنْه أسلم، فلما بان له أنَّه لم يُسلم، تبرًّا منه. وعلى هذا يجوز

 <sup>(</sup>١) الكشاف ٩ / ٩ ، والقراءة في القراءات الشاذة من ١٥٥ عن عيسى بن عمر، والرخال، جمع رخل:
 وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرياب، جمع الرئين : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (وخل)
 و(ربب).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٣ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعبون ٥/٨١٥ .

 <sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥١٨/٥ عن قتادة، وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٨٧ ، والطبري ٩٦٨/٢٢ ،
 وقول مجاهد في تفسيره ٢/١٣٧، وأخرجه عنه الطبري ٩٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/٨٨٥ وعزاه للكلبي.

<sup>(</sup>٦) عند الآية (١١٤)، وسلفت ١٠/٠٠٠ .

الاستغفار لمن يُظُنُّ أنَّه أسلم، وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظُّنِّ، فَلِمَ توالوهم؟!.

﴿ وَمَا أَمَلُكَ لَكَ بِنَ اللّٰهِ مِن مَنْقِهِ هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه، أي: ما أدفع عنك من عذاب الله شيئًا إن أُشركت به .﴿ وَتَنَا عَلَيْكَ نَوْقَنَا ﴾ هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه. وقيل: علّم المؤمنين أن يقولوا هذا ((())، إن تبرؤوا من الكفار، وتوكّلوا على الله، وقولوا: ((بنا عليك توكلنا أي: اعتمدنا ﴿ وَلِلْكَ أَنْهَا ﴾ أي: رجعنا ﴿ وَلِلْكَ أَنْهَا ﴾ أي: رجعنا ﴿ وَلِلْكَ أَنْهَا ﴾ أي: لا تُظهر عدونًا علينا؛ فيظنُوا أنّهم على حقَّ، فيفتتنوا بذلك (()، وقيل: لا تُظهم علينا فيفتونا ويعلّبونا (()، ﴿ وَاغِيرُ لَا رَبَّا أَنْكَ أَنَ آلَيْرُ لَلْكِيمُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَلَهُ كَانَ لَكُوْ نِيمَ أَسْرَةً حَسَنَّهُ لِنَ كَانَ بَرَجُوا اللهُ وَالْبُومُ الْآنِينَ الْفِن بَعْلُ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغِيْقُ الْحَيْدُ ۞ عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ يَسْتَكُو وَبَيْنَ الْفِينَ عَارَبُتُم مُؤَدَّةً وَاللهُ فَيْدُرُ وَلِلْهُ عَلَيْرٌ رَجِيمٌ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿لَنَدَ كَانَ لَكُو فِيهَ ﴾ أي: في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء (١٠) . ﴿أَسُرَةُ مَسَنَةٌ ﴾ أي: في البرُّو من الكفَّار. وقيل: كرّر؛ للتأكيد. وقيل: نزل الثاني بعد الأول بمدَّة، وما أكثر المكرَّرات في القرآن على هذا الوجه.

﴿وَمَن بَتَوْلُ﴾ أي: عن الإسلام وقبول هذه المواعظ ﴿فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْمُ﴾ أي: لم يتعبَّدهم لحاجته إليهم .﴿الْكَحِيدُ﴾ في نفسه وصفاته.

ولما نزلت، عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين، فعلم الله شدَّة وَجُدِ المسلمين في ذلك فنزلت: ﴿عَسَ اللهِ أَنْ يَعَلَى يَتَكُو وَيَيْنَ الَّذِينَ عَانِتُمْ يَتَمُّ مُرَّذَاً ﴾ وهذا

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجاج ٥/١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٨١٥ وعزاه لابن عباس، وأخرجه عنه الطبري ٥٦٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٢/ ٥٧٠ .

بأن يُسْلِم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكّة، وخالطهم المسلمون<sup>(۱)</sup>، كأبي سنيان بن حرب، والحارث بن هشام، وسُهيل بن عمرو، وحكيم بن جزام<sup>(۲)</sup>. وقيل المودَّة: تزويج النبيِّ ﷺ أمَّ حَبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَرِيكة أبي سفيان، واسترخت شكيمته في العداوة<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدي ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣، ٤ ، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١/٣٠٥ عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام في السيرة النبوية ٢/٣، ٤ ، وخبر إسلام سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد ٢/٤٠٤ ، وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل البودة ١/١٤ بإسناده عن موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤٩/٤ ، والعربكة: الطبيعة. ولانت عربكته: إذا انكسرت نخوته. والشكيمة: الأُنّفة والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شكم).

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٩١/٩، وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي \$ أم حبية بنت أبي سفيان. أخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٩/٨، وابن عدى في الكامل ٢١٣٩/١ ، وفي إسناده: محمد بن الساب الكلي، ومتده مناكر. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١٦٧٨ ١٠٠ بعد أن أورد الخبر بغراف: «كذا ذكره الثعلي بغير سنه: ومجموعه مثرّق في أحاديث، وروى أبو داود (١٦٧٦) و راساكا [٢٢/١] من رواية الزجري، عن عروة، عن أم حبية أنها كانت تحت عبد الله بن جحش، فعات بارض الحبيثة، فروّجها النجاعي التجاهي التي وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رصول الله \$ مع شرحيل ابن حسنة، وروى الحاكم [٢٤/١] و العاملة على شرحيل وكانت قبلة تحت مبد الله بن بحص الأصدي، وكان قد هاجر بها من مكة إلى الجمشة، ثم افتين وتنصر ومات نصرائيا وأتبت الله الإسلام لأم حبية حتى وجعت إلى اللعينة فقطيها وسول الله \$ فتوجها إياه، وصاق وزوجها إياه، وصاق -

قلع الدال غير المعجمة، يقال: هذا فحل لا يُقدَع أنفه، أي: لا يُضْرَب أنفه.
 وذلك إذا كان كريمًا (١٠).

قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُونُ اللَّهُ عَنِ اللَّيْنَ لَمْ يُتَشِلُّونُمْ فِي النِّينِ رَلَّهُ يَخْيِمُوكُم بِن يَبَرِكُمْ
 أَنْ يَنْرُونُمْ رَتَشْيِطُواْ إِلْتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَجُهُ النَّفْيطِينَ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَنَكُرُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ فيه ثلاث مسائل:

الأولى: هذه الآية رُخصةٌ من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوَّل الإسلام عند الموادعة وتَرْكِ الأمر بالقتال، ثم نسخ ''. قال قتادة: نسختها: ﴿قَاتُلُوا ٱلنَّمْرِكِينَ حَيْثُ وَمَنْ مُؤَمِّ ' النوية: ٥]. وقيل: كان هذا العكم لعلّة، وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكَّة، نُسخ العكم وبقي الرسم يُتْلَى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيُ ﷺ ومَنْ بينه وبينه عهد لم ينقضه، قاله الحسن، الكلبي: هم خُزَاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله

<sup>=</sup> عنه أربعين أوقية. وروى الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات ٩٨/٨ - ٩٩ ومن طريقه الحاكم [٢٧/٤] من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه قال: بعث رسول الله تلل عمرو بن أمية إلى النجائي يخطب عليه أم حبيبة، وأصدقها من عند أربع مثة دينار. قال الواقدي: حدثش عبد الله بن جعفر، عن عبد الواحد بن أبي عودة قال: لما يلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي تلا إبته قال: ذلك الفحل لا يقدع أنف، وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله تلا عمرو بين أمية الفصدي إلى التجاشي، فزوَّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأصدقها عنه أربع مثة دينار، وبعث بها إليه، وقال: وكان ذلك في سنة سنتُ من الهجرة بعد رجوعه من خير، ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام إسن حجر. وسالة ذواجه تلا من المجرة بعد رجوعه من خير، ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام إسن حجر. وسالة ذواجه يلام، أمّ حسية ذب أمّ حسية ذات المنظم المناس عدد الله في (الاستعمال ١٣/٣ عاملية الإسادة)

ومسألة زواجه ﷺ من أم حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب ٣/١٦ بهامش الإصابة) والمقريزي في إمتاع الأسعاع بما للنبي ﷺ من الأحوال والأموال والحقدة والمتاع ٦٣/٦ وما بعدها، فلتظر لعن أراد الترسم فيها.

 <sup>(</sup>١) تاج العروس والنهاية (قدع)، وكذا وردت في الاستيماب (٩/٣ بهامش الإصابة)، ويروى بالراء كما
 في المستدرك للحاكم ٢٢/٤، وأسباب النزول للواحدي ص ٤٥٠ ، والنهاية (قرع) أي: كُفْءً كريم
 لا يُردُّدُ.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٣ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٧٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢٨٧/٢، والطيري ٢٢/ ٥٧٣ ، والتحاس في الناسخ والمنسوخ ٣/٣٠ ،
 وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٢٣٩ .

أبو صالح، وقال: هم خزاعة (١٠). وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا (١٠). وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنَّهم ممَّن لا يقاتل، فأذن الله في يرِّهم. حكاه بعض المفسرين (١٠).

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأناً أسماء بنت أبي بكر سألت النبيّ \$: هل تَصِلُ أمَّها حين قيمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرَّجه البخاريُّ ومسلم (أ). وقيل: إنَّ الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أنَّ أبا بكر الصديق طنِّق امرأته قُتيلة في الجاهلية، وهي أمُّ أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله \$ وبين كفَّار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء، فكرهت أن تُقْبَلَ منها حتى أتت رسول الله \$ فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عن النَّذين لم يُعْتَلِوكُم في الدُّيْنِ». ذكر هذا الخبر الماورديُّ (() وغيره، وخرَّجه أبو داود الطَّليَّالِسي في المسند، (()).

الثانية: قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَبْرُومُ ﴾ (أن الله في موضع خفض على البدل من

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢٦/٦ - ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ٢/ ٦٦٨ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/٩١٩ ، وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ٥٨/٥ .

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ۲۲/۱۹ ه ، والناسخ والمنسوخ للتحاس ٦٨/٣ ، والحديث عند البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣)، وسلف ١٤/١٦ .

<sup>(</sup>٥) في النكت والعيون ٥/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) يرقم (١٦٣٩)، وأخرجه أيضاً أحمد (١٦٦١١)، وابن سعد في الطبقات ٢٥٢/٣٨ ، والطبري ٢٥٢/٣٥ ، والعالمين ٢٥٢/٣٨ والنحاص في النباب النباب والنحاص في النباب النباب والمنسوخ ٢٠٤٣ ، ٢٥٤ - ٤٤١ ، والواحدي في أسباب النزول من ٤٥٠ من طريق مصحب بن ثابت، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصحب بن ثابت، وهو ضعيف. وأصل الخبر عند البخاري (٤٩٥٨)، ومسلم (٢٠٠٣) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وهي الني سألت النبئ ﷺ.

«الَّذِينَ" أي: لا ينهاكم الله عن أن تبرُّوا الذين لم يقاتلوكم. وهم خُزاعة، صالحوا النبيَّ ﷺ على ألَّا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدًا، فأمر ببرَّهم والوفاء لهم إلى أجلهم، حكاء الفرَّاء ". ﴿ رَبُقُوطُوا إِلَيْهُ ﴾ أي: تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل، قاله ابن العربيّ ".

الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له(1): استدلَّ به بعض مَن تُعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة (6) عظيمة، إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدلُّ على وجوبه، وإنَّما يعطيك الإباحة خاصَّة. وقد بيَّنًا أنَّ إسماعيل بنَّ إسحاق القاضي دخل عليه ذِمِّيٌ، فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك، فتلا هذه الآية عليهم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا بَنَهُكُمْ اللَّهُ مَنِ الَّذِينَ تَنَائُوكُمْ فِي الَّذِينِ وَلَفَهُوكُمْ مِن دِيَرَكُمْ وَظَهَرُوا فَلَ لِخَرَاجِكُمْ أَن تَوْلُوهُمْ وَنَ بَوْلَمُهُ فَأَوْلَتِكَ ثُمُ الطَّالِمُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّا يَتَهَكُمُ لَقَدَ عَنِ النَّينَ تَنْلُكُمُ فِي النِّينِ﴾ أي: جاهدوكم على اللَّين ﴿وَلَكَرَهُكُدُ بِنَ رِيَرِكُمُ﴾ وهم عناة أهل مكّة .﴿وَلَلْهُمُوا﴾ أي: عاونوا على إخراجكم (١٠)، وهم مشركو أهل مكّة (١٠) ﴿وَانَ تَوْلُوهُمُ أَنَّهُ فِي موضع جرَّ على البدل(١٠)، على ما تقدَّم في أَنْ تَبُرُوهُمْ، .﴿وَمَنْ بَيُولُمُهُ أَي: يتَّخَذهم أولياء وأنصاراً وأحبابًا ﴿وَالْلَيْكَ هُمُ الطَّلِيْمِنَ﴾.

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن له ٣/ ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٧٣/٤.

<sup>. 1778/8 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) وَهِل في الشيء وعنه وَهِلاًّ: غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج ١٥٨/٥ .

<sup>(</sup>٧) تفسير البغوى ٣٣٢/٤.

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للزجاج ١٥٨/٥ .

قوله تعالى: ﴿فَأَيَّا الَّذِينَ مَامَوًا إِنَّا مَا مَصَالُمُ النَّوْمَنَتُ مُمَهِرِمِ فَاتَحَوْمُوْ أَلَهُ إِل أَفْلُمُ إِلِمَنِينَ ۚ فَإِنْ عَلِمَتْمُونَ نُونَتِ فَلَا تَرْجِمُونَ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَ جَلَّ ثَمْ لَا مُمْ بَجِلُونَ لَمُنَّ وَمَاهُمُ مَا أَنْفَوْأً لَلَا جُمَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكِحُوفُونَ إِنَّ الْفَيْمُونُ لَكُونُكُمْ لَكَ يُسْتِكُوا يَعْسَى الْكَوْلِوْ رَسَعُوا مَا أَنْفَتُمْ وَلِسَتَقُوا مَا أَنْفُواْ وَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ يَمَكُمْ يَسَكُمْ وَلَلْهُ عَلِيمُ حَيْدٌ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامُوّا إِنَا جَاتَكُمُ الْفُوْمِنَتُ مُهَجِرَتِ قَانَجُوهُمٌّ فيه ست عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ الما المسلمين المولاة المشركين، اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وكان النتاكح من أؤكد أسباب الموالاة، فيين أحكام مهاجرة النساء، قال ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام المُحدَّنِيبَة، على أنَّ من أتاه من أهل مكّة، ردَّه إليهم، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميَّة بعد الفراغ من الكتاب، والنبيُ # بالحديبية بعد، فأقبل زوجها وكان كافراً وهو صَيْفِي بن الراهب، وقبل: مسافر المخزومي - فقال: يا محمَّد، اردد عليَّ امراتي، فإنَّك شرطت ذلك! وهذه بطينة الكتاب لم تَجِفَّ بعدُ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ().

وقيل: جاءت أمُّ كلثوم بنتُ عُقْبَة بن أبي مُعَيْظ، فجاء أهلها يسألون رسولَ الله ﷺ أن يردَّها<sup>(۱7)</sup>. وقيل: هربت من زوجها عمرو بنِ العاص وتبعها<sup>(۱7)</sup> أخواها عِمارة والوليد، فردَّ رسول الله ﷺ أَخْرِيُها وحبسها، فقالوا للنبيِّ ﷺ: ردَّها علينا للشرط،

 <sup>(</sup>١) أسباب النزول للواحدي ص ٤٥١ ، وتفسير البغوي ٤/ ٣٣٢ عن ابن عباس، والنكت والعيون ٥٢١/٥ وعزاه للكليم، وورد في (م): سعيدة، بدل: سيمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧١١) و(٢٧١٢) عن بعض أصحاب رسول الله ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والشبت من (ح)، وهو العوافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٢٥ - ٣٢١ ، وطبقات ابن سعد ٨/ ٢٣٠ .

فقال ﷺ: «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية<sup>(١)</sup>.

وعن عروة قال: كان مما اشترط شهيل بن عمرو على النبي ﷺ يوم المُحدَّنِية: ألَّا يأتيك منًا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددتَه إلينا، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل، يُومم إلى أنَّ الشرط في ردَّ النساء نُسخ بذلك<sup>(77)</sup>. وقبل: إنَّ الني جاءت أمنِهة بنتُ بشر، كانت عند ثابت بن الشَّمْراخ، فقرَّت منه وهو يوميذِ كافر، فتروَّجها سَهل بن حُنيف فولدت له عبد الله، قاله يزيد بن أبي حبيب<sup>(77)</sup>. كذا قال الماورديُّ: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشَّمْراخ، وقال المهدوِيُّ: وروى ابن وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أُمينَّمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي امرأة حسَّان بن الدَّحدَاح، وتروَّجها بعد هجرتها سهل بن حُنيف (61). وقال مقاتل: إنَّها الما سعيدة زوجة صَيْنِي بن الراهب مشرك من أهل مكة (6). والأكثر من أهل العلم أنَّها أمَّ كلثوم بنت عُقبة.

الثانية: واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ فقتلت طائفة منهم: قد كان شرط ردّهنَّ في عقد المهادنة لفظًا صريحاً، فنسخ الله ردِّهنَّ من العقد ومنهَ منه، وبقّاء في الرجال على ما كان، وهذا يدلُّ على أنَّ للنبيُّ ﷺ أن يجتهد رأيه في الأحكام، ولكن لا يقرُّه الله على خطأ. وقالت طائفة من أهل العلم: لم يشترط ردَّهنَّ في العقد لفظًا، وإنَّما أطلق العقد في ردَّ من أسلم. فكان ظاهر العموم اشتماله عليهنَّ مع الرجال، فينَّ الله تعالى خروجهنَّ عن عمومه، وفرَّق بينه المهنَّ دوبح يمُومنَ عليهم، الثاني: أنهنَّ ذوات فروج يمُحرمنَ عليهم، الثاني: أنهنَّ ذوات فروج يمُحرمنَ عليهم، الثاني: أنهنَّ ذوات فروج يمُحرمنَ عليهم، الثاني: أنهنَّ دوات فروج يمُحرمنَ عليهم، الثاني: أنهنَّ

 <sup>(</sup>١) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٥٤ ، وأورده ابن حجر في فتح الباري ١٩/٩٤ وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل
 ابن حيان.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١٠٧/٣ ، والحديث سلف تخريجه قريباً.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: زيد بن حبيب، والمثبت من النكت والعيون ٥/ ٢١ والكلام منه، وورد فيه: ابن الدحداحة، بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماً أسد الغابة ٧٥ ٥٧ ، والإصابة ٢/ ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه ابن أبي حاتم ٢٠ / ٣٣٤٩ (١٨٨٦٥) عن يزيد بن أبي حبيب ﷺ.

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٥٢١ ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ٢٥٠/١٥ (١٨٨٦٦).

أرقُّ قلوبًا وأسرع تقلُّبًا منهم. فأما المقيمة منهنَّ على شركها، فمردودة عليهم (١).

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ أَتَنْكَوْكُنُ ۗ قبل: إِنَّه كان من أرادت منهنَّ إضرارَ زوجها فقالت: سأهاجر إلى محمَّد ﷺ، فلذلك أمر ﷺ بامتحانهنَّ. واختلف فيما كان يعتحهنَّ به على ثلاثة أقوال:

الأوَّل: قال ابن عباس: كانت الميحنّة أن تُستحلف بالله أنها ما خرجت من بُغُضِ زوجها، ولا رغبةً من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقًا لرجل منَّا؛ بل حُبًّا لله ولرسوله<sup>(17)</sup>. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، أعطى النبعُ ﷺ زوجها مهرّها وما أنفق عليها، ولم يرقّعا<sup>(17)</sup>، فذلك قوله تعالى: «فإن عَلِمُمُوهنَّ مؤمناتٍ فلا تَرِجُوهُنَّ إلى الكفَّار لا هنَّ حلُّ لهم ولا هم يَجِلُونَ لَهُنَّةً.

الثاني: أنَّ المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، قاله ابن عباس أيضًا<sup>(؟)</sup>.

الرابعة: أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشًا، مِن أنَّه يردُّ إليهم من جاءه منهم مسلمًا، فنُسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/١/٥ ، وما بعده منه أيضًا.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/ ٥٢١ - ٥٢٢ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوى ٢٤٣٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ٢٢/ ٥٧٦ - ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٥/ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٦) التر مذي (٣٣٠٦)، وأخرجه أيضاً البخاري (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، وأحمد (٢٥٣٠٠).

من يرى نسخَ السُّنَّة بالقرآن<sup>(١)</sup>.

وقال بعض العلماء: كلَّه منسوخ في الرجال والنساء، ولا يجوز أن يهادن الإمامُ العدوَّ على أن يردَّ إليهم من جاءه مسلمًا؛ لأنَّ إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. وهذا مذهب الكوفيين<sup>(17</sup>. وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك.

وقد احتجَّ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن خالد، بن الوليد، أنَّ رسولَ الله \$ بعثه إلى قوم من خَنْمَم، فاعتصموا بالسجود، فقتلهم، فوّداهم رسولُ الله \$ بتصف الليَّة، وقال: «أنا بري، من كلِّ مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تَراءى ناراهما، قالوا: فهذا ناسخٌ لردِّ المسلمين إلى المشركين، إذ كان رسول الله \$ قد بَرِئَ مَتَّن أقام معهم في دار الحرب ". ومذهب مالك والشافعيُّ أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ، قال الشافعيُّ (1):

<sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/ ٧٤ وما بعده منه أيضًا.

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٦١ – ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الناسخ والمنسوخ للتحاس ٢ ١١٣/ وما بعده منه أيضًا، والعديث أخرجه ابن أمي عاصم في الديات (٢٥٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٣٣)، والطبراني في الكبير (٢٨٣١) من طريق حفص ابن غياث، ولا والطبراني في مجمع الزوائده /٢٥٣ من طريق الجبراني ورجاله ثقات، اهد قلنا: وهو عند أبى واود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٩٤٤) من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حائج، عن جرير بن عبد الله أن رسول الله اللا يعت سرية إلى خصم. الحديث بنحوه، وقال أبو داود إثره: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا، جريراً،

وأخرجه النرمذي (١٦٠٥)، وسعيد بن منصور ٢٤٩/٢، وابن أبي شيبة ٢٤٠/٤ من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مرسادً. قال النرمذي: وهذا أصحُّ... وسمعت محمداً إيمني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ مرسل.اهـ

وقوله ﷺ: لا ترامى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل ۸/ ۲۷۵ - ۲۷۱ : أي: هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين، فيكون معهم بقدر ما يرى كل واحد منهما نار صاحب.

<sup>(</sup>٤) في الأم ١١٧/٤ ، والمصنف نقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ ٣/١١٣ .

وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره؛ لأنَّه يَلي الأموال كلُّها. فمن عقد \_غير الخليفة \_هذا العقد، فهو مردود.

التخامسة: قوله تعالى: ﴿ أَنَّهُ بِالمِنْتِينِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَعَلَم بِاللهِ أَعَلَم بِاللهِ أَعَلَم بِاللهِ أَعَلَم بِإِيمانه. بإيمانه. بإيمانه. وقبل أنه مُتَوَلِّي السرائر . ﴿ فَإِنْ مَلِيْتُمُونُ مُؤْتِكَتِ اللهِ أَي: بِما يظهر من الإيمان. وقبل: إن علمتموهنَّ مؤمنات قبل الامتحان ﴿ فَلَا مَرْمُونُ اللهُ مؤمنةً لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة (٢٠). يُعِلَّنُ اللهُ مؤمنةً لكافر، ولا نكاح مؤمن لمشركة (٢٠).

وهذا أدلُّ دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرَّق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في مذهب مالك، بل عبارة. والصحيح الأوَّل؛ لأنَّ الله تعالى قال: "لا هنَّ حلَّ لهم ولا هم يحلونَ لهنَّ؛ فيين أنَّ العلَّة عدم الحِلِّ بالإسلام، وليس باختلاف الدار ("). والله أعلم. وقال أبو عمر (أ): لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس، وإنَّما المراعاة في ذلك الدِّيْنان، فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما، لا بالدار، والله المستعان.

السادسة: قوله تعالى: ﴿رَبَّاؤُمُ مِّا أَنْفَرُا﴾ أمر الله تعالى إذا أُمْسِكت المرأة المسلمة أن تُردَّ على زوجها ما أنفق، وذلك من الوهاء بالعهد؛ لأنَّه لما مُنع من أهله بحرمة الإسلام، أمر بردُّ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال(°).

السابعة: ولا غُرِّمَ إلا إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناها

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) في الاستذكار ١٦/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٥.

وغَرِمنا. فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج، لم نَغرَم المهر؛ إذ لم يتحقق المنع. وإن كان المسمَّى خمرًا أو خنزيرًا، لم نَفْرِم شيئًا؛ لأنَّه لا قيمةً له.

وللشافعيّ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعيُّ: وإذا جاءتنا العرأة الحرَّة من أهل الهُدنة مسلمةً مهاجِرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار السلام أو في دار الحرب، فمن طلبها مِن وَلِيَّ - سِوَى زوجها - مُنع منها بلا عِوْض، وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته، ففيه قولان: أحدهما: يُعظَى العِوض، والقول ما قال الله عزَّ وجلَّ. وفيه قول آخر: أنَّه لا يُعظَى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة اليوضَ. فإن شرط الإمامُ ردَّ النساء، كان الشرط [منتقضاً، ومن قال هذا قال: إن شرط رسول الله ﷺ لأهل الحديبية - أن فيه أن يردَّ من جاء منهم، وكان النساء منهم - كان شرطاً صحيحاً، فنسخه الله تعالى وردَّ العوض مِن تَسْخ من تَسَخَه منهم، فلما قضى الله تعالى ثم رسوله ﷺ ألَّا يردَّ النساء، كان شَرْطُ من شَرَطَ ردُ النساء منسوخًا، وليس عليه عِوض؛ لأنَّ الشرط المنسوخ باطل، ولا عوض للباطل (١٠).

الثامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، وأنَّ المخاطب بهذا الإمام، ينفذ ممَّا بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيَّن له مصرف<sup>(٢)</sup>. وقال مقاتل: يردُّ المهر الذي يتزوجها من المسلمين، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد، فليس لزوجها الكافر شيء <sup>(٣)</sup>. وقال قتادة: الحكم في ردَّ الصداق إنَّما هو في نساء أهل العهد، فأمَّا من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يردُّ إليهم الصداق. والأمر كما قاله.

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَكِّمُوهُنَّ ﴾ يعني إذا أسلمن وانقضت عِلَّه اللخول

<sup>(</sup>۱) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١٠/٣ - ١١١ ، وما بين حاصرتين منه، ومن الأم للشافعي ١١٥/٤ - ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٥ – ١٧٧٦ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير ٨/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٧٦/٤ ، وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ).

ثبت النكاح] في الحال، ولها التزوُّج.

العاشرة: قوله تعالى: ﴿إِنَّا ءَاتَيْتُمُونُنَّ أَجُورُهُنَّ ﴾ أباح نكاحها بشرط المهر؛ لأنَّ الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الكافر (١).

والبِضَم، جمع البِضَمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكّة فلا يعتدُّ بها، فلبست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها(٤٠)؛ لاختلاف الدارين. وعن النَّخَعِيِّ: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر(٥٠).

وكان الكفّار يتزوَّجون المسلمات، والمسلمون يتزوَّجون المشركات، ثم نسخ ذلك في هذه الآية (١٦). فطلّن عمر بن الخطاب حينتذ امرأتين له بمكّة مشركتين: قُريبة بنت أبي أميّة، فتزوَّجها معاوية بن أبي سفيان، وهما على شِرْكهما بمكّة. وأمَّ كُلُفوم بنت عمرو الخُرَاعِيَّة أمَّ عبد الله بن المغيرة، فتزوَّجها أبو جَهم بن خُذافة وهما على شِرْكهما (١٧).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٦ ، ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح).

<sup>(</sup>٢) السبعة ص ٦٣٤ ، والتيسير ص ٢١٠ ، والحجة للفارسي ٦/ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) القراءات الشاذة ص ١٥٥ عند أبي عمرو والحسن.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٢٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٦.

 <sup>(</sup>٧) تفسير البغوي ٢٣٣/٤ ، والخبر في سيرة ابن هشام ٢/٣٢٧ ، عن ابن إسحاق، عن الزهري، وأخرجه
 عنه الطبري ٥٨٤/٢٢ ، وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حديث صلح الحديبية (١٣٧١) و(٢٧٢٧)

فلما وَلِيَ عمر، قال أبو سفيان لمعاوية: طلَّق قُرَيبة؛ لئلا يرى عمر سَلَبه في بيتك، فأبى معاوية من ذلك (١). وكانت عند طلحة بن عبيد الله أرَّوَى بنت ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، ففرَّق الإسلام بينهما، ثم تزوَّجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص، وكانت مثن فرَّ إلى النبيِّ ش من نساء الكفَّار، فحبسها وزوَّجها خالدًا (١).

ورُوِّ النبِيُ ﷺ زينبَ اببته - وكانت كافرة - من أبي العاص بن الربيع، ثم أسلمت وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق، عن ابن مُحربج، عن رجل، عن ابن شهاب، قال: أسلمت زينب بنت النبيُ ﷺ، وهاجرت بعد النبيُ ﷺ في الهجرة الأولى، وزوجها أبو العاص بن الربيع عبد المُرَّى مشرك بمكّة. الحديث، وفيه: أنَّه أسلم بعدها. وكذلك قال الشعبيُّ. قال الشّعبيُّ: وكانت زينب بنت رسول الله ﷺ امراة أبي العاص بنِ الربيع، فأسلمت ثم لحقت بالنبيّ ﷺ، ثم أتى زوجها المدينة، فأمّتنه، فأمّتنه، فأمّاته، فرمّا عليه النبيُ ﷺ،

وقال أبو داود: عن عكرمة عن ابن عباس: بالنكاح الأوَّل، ولم يحدث شيئاً. قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ستِّ سنين. وقال الحسن بن عليِّ: بعد ستّين<sup>(1)</sup>. قال أبو عمر<sup>(0)</sup>: فإن صحَّ هذا، فلا يخلو من وجهين: إثًا أنَّها لم تَجفُّ حتى أسلم

بلفظ: فطلن عمر يومنذ امرأتين، كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان،
والأخرى صفوان بن أمية. اهد وقصة طلاق أم كلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض
الاسماء المهجمة ٢/١٧٧ من طريق الزهري، عن عروة، وورد في مصادر التخريج: أم عبيد الله بن
عمر، بدك: أم عبد الله بن المغيرة، وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الاسماء المهجمة: حذيقة،
مذل: حذاتة.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢٤/ ٣٣٣، وأخرجه الطبري ٢٢/ ٨٨٤ – ٥٨٥ عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف (٢٦٤٩). وقول الشعبي عند البغوي ٢٣٣٢، وأخرجه عنه عبد الرزاق (١٢٦٤٠)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢٠١/٢٠ (٤٥٦). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٥/٥ : رواه الطبراني وفي: جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق. اهـ. وأخرجه من طريق أخرى سعيد بن متصور في السنن ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (۲۲۶۰)، وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۶۳)، وابن ماجه (۲۰۰۹)، وأحمد (۱۸۷٦) من طريق داود بن حصين، عن عكرمة، به. قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس ...

<sup>(</sup>٥) في الاستذكار ٣٢٦/١٦.

زوجها، وإمَّا أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيُعُولُكُنُ أَتُنُّ مِرَيْقَ فِي ذَلِكُۗ [البقرة: ٢٢٨] يعني: في عِدَّتهنَّ. وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنَّه عنى به العِدَّة. وقال ابن شهاب الزهريُّ - رحمه الله - في قصَّة زينب هذه: كان قبل أن تنزل الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة "براءة» بقطع المهود بينهم وبين المشركين. والله أعلم.

الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ بِيسَم الكَرَافِ ﴾ المراد بالكوافر هنا: عبدة الأوثان، من لا يجوز ابتداءً نكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي عامة، نُبِحَ منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية، لم تحلُّ كافرة بوجه. وعلى القول الأوَّل إذا أسلم وتَثِيِعٌ أو مجوسيٌّ ولم تُسلم امرأته، فرق بينهما. وهذا قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: يتنظر بها تمام البقّة، فمن قال يفرق بينهما في الوقت ولا ينتظر تمام البقّة إذا عرض عليها الإسلام ولم تُسلم، مالكُ بن أنس، وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقنادة والحَكَم، واحتجُوا بقوله تعالى: «ولا تُسْبكوا بعضم الكوافي، (١٠).

وقال الزهريُّ: ينتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد (٢٠٠٠). واحتجُوا بأنَّ أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عُنبة امراتِه، وكان إسلامه بمرِّ الظَّهُران، ثم رجع إلى مكِّة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرها، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضَّالُ. ثم أسلمت بعده بأيام، فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته، ثم أسلمت بعده، فكانا على نكاحهما (٣٠)

 <sup>(</sup>١) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١٦٣/٣ - ١١٤، وقول مالك في الموطأ ١٥٤٥/٣ ، والمدونة ٢٩٨/٢.
 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ١٠٤/٩٠ - ١٠٥ ، والمسألة ذكرها أيضاً ابن المنذر في الإشراف ١٤/٢ وغزاها للمذكورين أعلاه.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١٤/٣ - ١١٥ ، وقول الشافعي في الأم ١٨٥/٤ ، وقول أحمد في المغني ١٨/٠.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٣/٤/١٦ – ٣٢٤ ، وما بعده منه أيضاً، وينظر الأم ٤/ ١٨٥ وه/ ٤١ ، ومرُّ الظهران: =

قال الشافعيُّ: ولا حجَّة لمن احتج بقوله تعالى: ولا تُمْسِكوا بِعِصَمِ الكوافر، لأنَّ نساء المسلمين محرَّمات على الكفَّار، كما أنَّ المسلمين لا تحلُّ لهم الكوافر والوثنيات ولا المجوسيَّات بقول الله عزَّ وجلَّ: ولا هنَّ حلَّ لهم ولا هم يَجلُونَ لهنَّ، ثم بيَّنت السنَّة أنَّ مراد الله من قوله هذا أنَّه لا يَجلُّ بعضهم لبعض إلا أن يُسلم البافي منهما في الهِدَّة.

وأما الكوفيون - وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه - فإنهم قالوا في الكافرين الذُمِّيِّين: إذا أسلمت المرآة، غُرِض على الزوج الإسلام، فإن أسلم، وإلا فُرِّق بينهما، قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيضَ ثلاثَ جَيَصٍ<sup>(١٧</sup>، إذا كانا جميعاً في دار الحرب، أو في دار الإسلام، وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب، انقطعت العصمة بينهما، فراعوا الدار، وليس بشيء، وقد تقدَّم.

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إنَّما هو في المدخول بها، فإن كانت غيرَ مدخول بها، فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَّة عليها. كذا يقول مالك في المرأة ترتدُّ وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحجَّته: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيٍّ. ومذهب الشافعي وأحمد أنَّه يتنظر بها تمام العدَّة(").

الرابعة عشرة: فإن كان الزوجان نصرانيين، فأسلمت الزوجة، ففيها أيضًا اختلاف، ومذهب مالك وأحمد والشافعيّ الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول مجاهد<sup>(۲)</sup>. وكذا الزَّني تُسلم زوجته، أنَّه إن أسلم في عدَّتها فهو أحقُّ بها، كما كان

<sup>=</sup> قرية قرب مكة. معجم البلدان ٢٣/٤. وخير إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٣٦/٨ بإسناده عن عبد الله بن الزبير، وعلَّن طرفاً منه البخاري (٣٨٦٥) عن عائشة رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>١) الاستذكار ١٦/ ٣٣١ .
 (٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/ ١١٥ – ١١٦ ، وسلف ذكر الأقوال قريباً.

<sup>(</sup>٣) الناسخ والمنسوخ للتحاس ١١٦/٢ ، وقول مالك في المدونة ٢٩٨٢ ، وقول أحمد في المغني ١٦/٠ ، وقول النافي في الأم ٥/٤٠ ، وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي ثبية ١٩٢/٠ .

صَفُوان بن أمَيّة وعِحُرمة بن أبي جهل أحقَّ بزوجيّنهما لمَّا أسلما في علَّتبهما، على حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطاه"، قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوانَ ربين إسلام زوجيّه نحوَّ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امراةً هاجرت إلى رسول الله في وزوجها كافر مقيم بدار الحرب، إلا فرَّقت هجرتُها بينها وبين زُوجها، إلا أن يقدّم زوجها مهاجرًا قبل أن تقضي عدَّتها. ومن العلماء من قال: ينفسخ النكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة: أسلم جدَّي ولم تُسلم جدَّتي، فغرَّق عمر بينهما في، وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا سيل عليها إلا بخطبة "أ.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَرَتَكُوا نَا أَلْفَتُمْ وَلَتَكُوا نَا أَلْفَتُمْ وَلَتَكُوا نَا أَلْفَقُو قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدًات إلى الكفّار من أهل العهد يقال للكفّار: هائوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة: رؤوا إلى الكفار مهرها. وكان ذلك نصّفاً وعدلًا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمة، قاله ابن العربيّ "؟.

السادسة عشرة: قوله تعالى: ﴿فَائِكُمْ خَكُمْ اللَّهِ ۗ أَي: مَا ذَكُو فِي هَذَهُ الآية .﴿فَيَمَكُمْ يَتَنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَكِيبً ﴾ تقدَّم في غير موضع.

قوله تعالى: ﴿وَإِن اَنْكُوْ نَنَهُ بِنَ أَزَنِيكُمْ إِلَى ٱلْكَثَارِ فَمَاقِئُمُ فَنَالُوا الَّذِيرَكَ وَهَبَتْ أَزَنِجُهُمْ يَفَلَ مَا أَنْفُواْ وَاقْفُواْ اللّٰهِ الَّذِي أَنْتُمْ بِدِ. مُؤْمِنُونَ ﴿﴾

#### فيه ثلاث مسائل:

<sup>. 0 2 2 /</sup> Y (1)

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١٦/٢، وقول يزيد ذكره عه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١٨٢/٨ ، وأخرجه عنه ابن أبي شبية ١٠/٥ يلفظ: أن وجلاً من بني تعلب بقال له: عباد بن التعمان فكان تحته امرأة من بني تعبم، فاطلحت، فدعاء عمر فقال: إما أن تسلم، وإما أن الزعجا منك. فأبى أن يسلم، فتزعجا منه عمر. وقول طامس وعطاه والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شبية ١٠/٩، وذكره عنهم ابن المنظر في الإشراف ١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٧٦/٤ .

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْنَ تَاكَمُ فَيْهُ يَنَ أَنْكِيكُمُ ﴾ في الخبر: أنَّ المسلمين قالوا: رضينا بما حكم الله، وكتبوا إلى المشركين، فامتعوا، فنزلت: «وإنْ فَانَكُم شيءٌ من أواوجكم إلى الكفّار فعاقبُتُم فاتُوا الَّذِينَ ذهبتُ أزواجُهم مثلَ ما أنفقوا، (). وروى الزهريُّ، عن غروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عزَّ وجلَّ بينكم فقال جلَّ ثناؤه: «واسْأَلُوا ما أنفقتُم ولَيْسَأُلُوا ما أنفقوا، فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله عزَّ وجلَّ بيننا بالله عزَّ وجلَّ بيننا بصداقها، وإن جاءتنا الله عزَّ وجلَّ بيننا إليكم بصداقها، فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً، فإن كان لنا عندكم شيءٌ فرجِّهوا به، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: "وإنْ فَاتَكُم شيءٌ من أزواجُهم مثل ما أنفقوا، ().

وقال ابن عباس في قوله تعالى: "ذلكم حُكُم اللهِ يَحكُم بَينكُم" أي: بين المسلمين والكفَّار من أهل العهد من أهل مكَّة، يردُّ بعضهم إلى بعض. قال الزهريُّ: ولولا العهد لأمسك النساء ولم يردُّ إليهم صداقًا (٢٠٠). وقال قتادة ومجاهد: إنَّما أمروا أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثلُ ما أنفقوا من أفيء والغَنيمة. وقالا: هي فيمن بيننا وبينه عهد، وقالا: ومعنى الغماقيم، فاقتصصتم. ﴿فَكَاثُوا اللّهِنِ بينكم علما النَّقُوا ﴾ يعني الصدقات، فهي عامَّة في جميع الكفَّار. وقال ألَّذِكَ ذَهَبَ أَوْتَجُهُم مِثْلُ مَا أَنفقوا، ثم نسخ هذا في سورة البراءة (١٠٠). وقال الزهريُّ: الله يعمل به اليوم (١٠٠). وقال الزهريُّ: لا يعمل به اليوم (١٠٠). وقال قوم: هو ثابت انقطع هذا عالم المفاتح. وقال سفيان الثوريُّ: لا يعمل به اليوم (١٠٠). وقال قوم: هو ثابت

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٩٤ بنحوه.

<sup>(</sup>۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۱۱۹.

 <sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٣٣٣ ، وأخرجه عنه الطبرى ٢٢/ ٨٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١٩/٣ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢٦٦/٣ ، وأخرجه عنه الطبري ٨٨/٢٢ - ٨٩٥ . وقول قنادة أخرجه عنه الطبري ٨٩/٢٢ وون ذكر النسخ.

<sup>(</sup>٥) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/١١٩ .

الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيريُّ.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَكَاقِبُهُ قراءة العامة: ﴿ فَكَاقَبُهُمْ ، وقراً عَلَقمة والتَّحْعِيُّ وحُميد والأعرج: ﴿ فَعَقَبْتِم ، مشلَّدة. وقرأ مجاهد: ﴿ فَاعَتَبْم ، وقال: صنعتم كما صنعوا بكم. وقرا الزهريُّ: ﴿ فَعَقَبْم ، خفيقة بغير الف. وقرا مسروق وشقيق بن سلمة: ﴿ فَعَقْبُم ، يَخْفَة ( ) ، وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعنى واحد. يقال: عاقب وعقب وعقب، وأعقب وتعقب واعتقب وتعاقب: إذا غنم ( ) . وقال القُتُيُّ ( ) ، فغاقبتم المرتلّة ﴿ فعاقبَتم المرتلّة المرتلّة عنم المرتلة المرتلّة المرتلّة المرتلة المسلمين ( ) .

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ فَا اللهِ حَدَّ اللهِ حَدَّ الْرَجْمُهُم يَثَلَ مَا النَّقُولُ قال ابن عباس: يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفًار أهل مكّة، وليس بينكم وبينهم عهد، ولها زوج مسلم قبَلكم، فغنمتم، فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تُحَمَّس (٥). وقال الزهريُّ: يُعْظَى من مال الفيء (١٠). وعنه: يُعْظى من صداق من لَجِق بنا (١٧) وقيل: أي: إن امتنعوا من أن يُغْرِّمُوا مهرَ هذه المرأة التي ذهبت إليهم، فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم، فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة، وقال عطاء: بل حكمها ثابت. وقد تقدَّم جميع هذا.

القُشيريُّ: والآية نزلت في أمُّ الحكم بنت أبي سفيان، ارتدَّت وتركت زوجها

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص ١٥٥ ، والمحتسب ٣١٩/٢ - ٣٢٠ ، وإعراب القرآن للنحاس ١٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في غريب القرآن له ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٥٩١ بنحوه.

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٧٨ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٩٣ بنحوه.

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٤/٤، وأورده النحاس في إعراب القرآن ٤١٦/٤ بنحوه.

عِيَاض بن غَنْم القرشيَّ، ولم ترتدُّ امرأة من قريش غيرها، ثم عادت إلى الإسلام(١٠).

وحكى التعليقُ عن ابن عباس: هنَّ ستُّ نسوة رجعن عن الإسلام وليهقن بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أمُّ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عاض بن أبي شدَّاد الفهريُّ، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أمَّ سلمة، وكانت تحت عمر بن الخطاب، فلما هاجر عمر أبَتْ وارتدَّت. وبَرُوّع بنت عقبة، كانت تحت شَمَّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد المُزَّى، كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم بنت جَرُول كانت تحت عمر بن الخطاب. وشهة بنت غَيلان. فأعطاهم النبيُ همهورٌ نسائهم من الغنيمة (۲). ﴿ وَالْتَعْمُوا اللّهُ ﴾ احذروا أن تتعذَّوا ما أمرتم به.

قىولىە تىمىالىمى: ﴿يَائِبُنَا الَّئِيُّ إِذَا جَاتَدُ الْمُثَرِّمَتُ يَايِمِنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُنَ إِلَقِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا بَرْيَنِنَ وَلَا يَشْلُنَنَ أَوْلَكُمُنَّ وَلَا يَأْيَنَ بِبُمُهُمَّنِ يَشْفَيتُ الْمِينَ وَالْسَلَمِينَ وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَعْرُوفِيْ فَالْمِمْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ عَمُورٌ تَرْجُرُ ﴾﴾

#### فيه ثماني مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُا النَّبِيُّ إِنَا جَلَقُ النُّوْيَسُكَ بُمُايِفَكَ ﴾ لما فتح رسول الله # مكّة، جاء نساء أهل مكّة يبايعنه، فأبر أن يأخذ عليهنَّ أَلَّا يُشْرِكنُ<sup>(؟)</sup>. وفي "صحيح مسلم" عن عائشة زوج النبيَّ # قالت: كان المؤمنات إذا هاجرنَ إلى رسول الله # يُمْتَحَنَّ بقولِ الله تعالى: " بِا أَيُّها النبيُّ إذا جاءَكُ المؤمناتُ يُبايعَنَكَ على ألَّا يُشْرِكُنَ بالله شيئاً ولا يَشْرِفْنَ ولا يَزْنِيْنَ " إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا من

<sup>(</sup>١) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤ ، ولم يعزه.

<sup>(</sup>۲) تفسير البغوي ٤/ ٣٣٤ ، والكشاف ٤/ ٩٤ ، ولم يرد فيهما ذكر : شهبة بنت غيلان، بل ورد فيهما : بدلاً عنها: هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت تحت عمرو بن عبد ردَّ، لا تحت هشام بن العاص.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٦ .

المؤمنات، فقد أقرَّ بالمِحنة، وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهنَّ، قال لهن رسول الله ﷺ يَدُ رسول الله ﷺ يَدُ الله ﷺ يَدُ رسول الله ﷺ يَدُ المِراءَ قطَّ، غيرَ أنَّه بايعهنَّ بالكلام. قالت عاشة: واللهِ، ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قطُّ إلا بما أمره الله عزَّ وجلَّ، وما مسَّتْ كَثُّ رسولِ الله ﷺ كفَّ امرأةٍ قطُّ، وكان يقول لهنَّ إذا أخذ عليهنَّ: «قد بايَعْتُكُنَّ كلامًا» (().

وروي أنَّه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَّ ثوب، وكان يشترط عليهنَ<sup>(۲)</sup>. وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال، جلس على الصَّفا ومعه عمر أسفل منه، فجعل يشترط على النساء البَيْهة، وعمر يضافحهنَ<sup>(۳)</sup>. ورُوِيَ أنَّه كلَّف امرأةً وقفت على الصَّفاً فبايعتهنَ<sup>(٤)</sup>. ابن العربيُّ: وذلك ضعيف، وإنَّما ينبغي التعويل على ما في الصحيح.

وقالت أمُّ عَطِئَة: لما قدِم رسول الله ﷺ المدينة جَمَعَ نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلَّم فردَدْنَ عليه السلام، فقال: أنا رسولُ رسولِ الله ﷺ إليكنَّ، ألَّا تشرِكن بالله شيئاً. فقلنَ: نعم. فمدَّ يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللَّهُمَّ اشهدُ<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٦٨)؛ وهو عند البخاري (٢٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٦٦ بنحوه، والخبر أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠١/٢٥ (١٥٤)، وفي الأوسط (٢٨٦) دواه الطبراني في الأوسط (٢٨٦٦) دواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عتاب بن حرب، وهو ضعيف. أهد وأورده الماوردي في النكت والعيون ٥/٤٠ وعزاه للشعبي، وأخرجه عنه أبر داود في العراسيل (٧٢٥).

 <sup>(</sup>٣) معاني الفرآن للزجاج ١٩١/ بنحوه، والنكت والعيون ٥/٤٥ وعزاه لمقاتل، وأخرجه ابن أبي حاتم
 في التفسير ١/٠-٣٣٥ (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٧٩ وما بعده منه، وذكر الماوردي في النكت والعيون ٥/ ٢٥٤ أنه أمَرُ أميمة بنت رقيقة \_أخت خديجة خالة فاطمة بنت رسول الله ﷺ\_ بعد أن بايعته، أن تبايع النساء عنه. والخبر أخرجه الترمذي (١٩٩٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٥٢، وابن ماجه (٢٨٧٤)، وأحمد (٢٠٠١). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٠٧٩٧)، وأبو يعلى (٢٢٦)، وابن حبان في صحيحه (٣٠٤١)، والطبراني =

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا بايع النساء دَعَا بقدح من ماء، فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمسنَ أيديهنَّ فيه (١<sup>٠</sup>).

الثانية: رُوي أنَّ النبيَّ ﷺ لما قال: «على ألا يُشْرِكُنَ بالله شيئًا، قالت مند بنت عُبَّة وهي مُنْتَقِبة؛ خوفاً من النبيِّ ﷺ أن يعرفها لِمَا صنعته بِحَمْزَة يوم أُحُد: والله إنَّك لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال \_ وكان بايع الرجال يومثني على الإسلام والجهاد فقط \_ فقال النبيُّ ﷺ وولا يَشْرِقن، فقالت هند: إنَّ أبا سفيان رجل شَجِيع، وإنِّي أصيب من ماله قُوتَنَا. فقال أبو سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبيُّ ﷺ وعَرفها، وقال: «أنت هند» فقالت هند: وقال: «أنت هند» فقالت هند: وقال: «أنت هنه؛ فقالت: ولا يقتلنَ أولادهنَّ، أي: لا يَتِلْنَ المووّدات، ولا يُسقطن أوَّرَثيني الحرَّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ». أي: لا يَتِلْنَ المووّدات، ولا يُسقطن الأَجِنَّة، فقالت هند: ربَّيناهم صِغارًا، وقتلتهم كبارًا يوم بدر، فأنتم وهم أبصر. وروى مقال المؤلفة قالت أنها قالت: ربَّيناهم صغارًا، وقتلتهم كبارًا، وأنتم وهم أعلم، فضحك عمر ابن الخطاب حتى استلقى ٢٠٠٠. وكان حنظلة بن أبي سفيان \_ وهو بِكُرُها \_ قُتِل يوم برُرْ؟.

ثم قال: ﴿ولا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِيْنَهُ بِينَ أَيديهنَّ وأرجلهنَّ ولا يَعْصِيْنَكَ في

<sup>=</sup> في الكبير ٢٥/ ٤٥ (٨٥). قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود [١٦٣٩] باختصار كثير، ورواه أحمد وأبو يعلى والطيراني، ورجاله ثقات، الهـ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۱/۸ من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف. وأخرجه ايضاً الطبراني في الكبير ۱۷۹/۸۷ (۳۷۱) عن عروة بن مسمود الثقفي هج. قال الهيشمي في مجمع الزوالد ۲۹/۱ زواه الطبراني، وفيه: عبد الله بن عكيم، أبو بكر الداهري، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٢٤ - ٢٥ ، ٥ ، والبغوي ٤/٣٣٤ - ٣٣٥ ، وأخرجه الطبري ٢٣٤/٥٩ عن ابن عباس هج، دون ذكر قول مقاتل، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ١٥/١٥٣٥ (١٢٨٨٧)، وأورد الخبر ابن كثير في التفسير ٨/٨٩ – ٩٩ من طريق الطبري وقال: وهذا أثر غريب، وفي بعف نكارة، والمله أعلم. اهـ وخبر نفقة هند مع زوجها أبي سفيان عند البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤) عائثة رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢٣٥/٤ ، والخبر في السيرة النبوية لابن هشام ٧٠٨/١ والذي قتله هو: زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ، ويقال: اشترك فيه حمزة وعلي وزيد.

معروف، قبل: معنى «بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ» السنتيق بالنّبِيمة. ومعنى بين «أَرْجُلِهِنَّ» فروجهينً. وقبل: ما كان بين أيديهنَّ: من قُبلة، أو جَسَّة. وبين أرجلهنَّ: الجماع، وقبل: المعنى لا يُلْجقن برجالهنَّ ولدًا من غيرهم. وهذا قول الجمهور(١٠). وكانت المرأة تلتقط ولدًا قُتُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والافتراء، وقبل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها (٢٠). وهذا عامَّ في الإتيان بولد والحاقه بالزوج، وإن سبق النهي عن الزِّني، وروي أنَّ هند لما سمعت ذلك قالت: والله إنَّ البهتان لأمر قبيع؛ ما تأمرُ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق(١٠).

ثم قال: ﴿ وَلَا يَشْمِينَكَ فِي مَتُمُوفِي ﴾ قال قتادة: لا يَنْخُنَ. ولا تخلُو امرأة منهنَّ إلا بذي مَخْرَه. ولا تخلُو امرأة منهنَّ إلا بذي مَخْرَه. ونوال سعيد بن السيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم: هو اللَّا يَشْهُنُ وجهاً ، ولا يَشْفُنُ جَبِّنَا ، ولا يَنْجُونُ وَيُلاّ ، ولا يَشْفُرُن شعرًا ، ولا يحدُّنْ الرجال إلا ذا مَخْرَم (١٠) . وروت أمّ عطيّة عن النبيّ ﷺ أَنْ ذلك في النَّر (١٠) . وهو قول ابن عباس (١٠) . وروى شَهْر بن خَوْشَب عن أمّ سلمة عن النبيّ ﷺ : وَلا يَخْصِينَكُ في مَمْرُوفِ ، فقال: «هو النَّوع ، (١٠) . وقال مصعب بن نوح: أدركتُ عجوزًا ممن بابع النبيّ ﷺ ، فحدِّثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَلا يَخْصِينَكُ في مَمْرُوفِ ، فقال: «النوح ، (١٠) .

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٥/ ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٨٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٤/ ٣٣٥ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٣٣٥ عن ابن المسيب ومحمد بن السائب، وزاد المسير ٨/ ٢٤٧ عن زيد بن أسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦)، وأحمد (٢٠٧٩١).

 <sup>(</sup>٦) زاد المسير ١ (٢٤٧ ، وأخرجه البخاري (٤٨٩٣) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْمِينَكَ فِي
 مَشْرُونِكَ قال: إِنما هو شرط شرطه الله للنساء.

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٥/ ٥٢٥، والحديث أخرجه الترمذي (٣٣٠٧)، وابن ماجه (١٥٧٩)، وأحمد (٢٧٢٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن سعد فني الطبقات ۸/۸ ، وأحمد (١٣٥٦)، والطبري ٩٩٨/٢٢ - ٩٩٩ ، وفي إسناده: مصحب بن نوح، وهو مجهول. تعجيل المنفعة ٢٦٤/ - ٣٦٥ .

وفي "صحيح مسلم" عن أمَّ عطية لما نزلت هذه الآية: اليَّايِعْنَكَ على ألَّا يُشْرِكُنَ بالله شيئًا» إلى قوله: "ولا يَغْصِينَكَ في معروفي» قال: "كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بُدَّ لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله \*: "إلَّا آل فلان"\"، وعنها قالت: أخذ علينا رسول الله #مع البيعة ألَّا نَتُوح، فما وَقَتْ منَّا امراةً إلا خمس". أمُّ سُليم، وأمُّ العلاء، وابنةً أبي شَبْرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ").

وقيل: إنَّ المعروف ها هنا الطاعة للَّه ولرسوله، قاله ميمون بن مِهموان<sup>(٣)</sup>. وقال بكر بن عبد الله المُزْنَيُّ: لا يعصِينك في كلِّ أمر فيه رشدهنَّ. الكلييُّ: هو عامٌّ في كلِّ معروف أمر الله عزَّ وجلَّ ورسولُه به<sup>(1)</sup>. فروي أنَّ هندًا قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصِيك في شيء<sup>(0)</sup>.

الثالثة: ذَكَرَ الله عرَّ وجلَّ ورسولُه عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالًا شَنَّى، صُرِّح فيهنَّ بأركان النهي في الدِّين، ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنَّة أيشًا: الشهادة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والاغتسال من الجنابة. وذلك لأنَّ النهي دائم في كلَّ الأزمان، وكلِّ الأحوال، فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إنَّ هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنَّ عنها شرف النسب، فُخصَّت بالذَّكر لهذا. ونحوَّ منه قوله عليه الصلاة والسلام لوَقُد عبد القيس: «وأنهاكم عن النُّباء والحُثتَم والنَّقِير والمُزَقَّت، فنبَّههم على ترك المعصبة في شرب الخمر دون سائر المعاصي؛ لأنَّها كانت شهوتهم وعادتهم، وإذا ترك المع شهوته من

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٣٦): (٣٦)، وهو عند أحمد (٢٠٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه المخاري (١٣٠٦)، و مسلم (٩٣٦)، وأحمد (٢٧٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٥/ ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٤/ ٣٥٥ ، والبغوي ٤/ ٣٣٥ ، والكشاف ٤/ ٩٥ ، ضمن خبر طويل، وسلف قريبًا.

المعاصي، هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فيها(١٠).

الرابعة: لما قال النبئ ﷺ في البيعة: (ولا يَسْرِفنَ قالت هند: يا رسولُ الله، إنَّ أبا سفيان رجل مَسِيك فهل عليَّ حرج أن آخذ ما يكفيني وولدي؟ قال: (لا، إلَّا بالمعروف فخشِتُ هند أن تقتصر على ما يعطيها، فتضيع، أو تأخذ أكثرُ من ذلك، فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئ ﷺ: (لا) أي: لا حرجَ عليكِ فيما أخذتِ بالمعروف. يعني: من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربيُ (١٠) وهذا إنَّما هو فيما لا يَخُرُنه عنها في حجاب، ولا يَضبِطُ عليه بقُفْل، فإنَّه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه، كانت سارقة تعصى به، وتُقطّع يدها.

الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء: «ألّا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تؤنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا يُغضّه بعضُكم بعضًا، ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به (٢٠٠). معنى ويُغضّه: يسحر، ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: "ولا يأتين ببهتان» إنَّه السَحر (١٠٠). وقال الضَّحَّاك: هذا نهي عن البهتان، أي: لا يَغضَهَنَ رجلًا ولا امرأة. ويمن البهتان، أي: لا يَغضَهَنَ رجلًا ولا امرأة. ويمن البهتان، أي: الا يَغضَهَنَ رجلًا ولا امرأة. ويمن "بِهُهَانِه أي: بسحر. والله أعلم. ﴿يَثَوَيْتُ بِينَ أَيْرِيقٌ وَلَرْجُلِهِنَّ والجمهور على أنَّ معنى "بِهُهَانِه بولد يفترينه بين أيديهنَّ ما أخذَتُه لقيطًا. \*وَأَرْجُلِهِنَّ ما ولدته من زنّى. وقد تقدَّه.

<sup>(</sup>۱) أحكام الفرآن لابن العربي !/ ۱۷۸۲ م العديث أخرجه البخاري (۱۳۹۸)، ومسلم (۱۷)، والذَّلَّة: الفَّرَخ. والحنتم: چرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة. والمؤفّت: الإناه الذي طلمي بالزُّفّت. وهذه كلها أوحية ينتبذون فيها فتسرع الشُّدَّة في الشراب. النهاية (دبب) و(حنتم) و(زُفّت).

<sup>(</sup>٢) في أحكام القرآن له ١٧٨٣/٤ ، وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في السنن المأثورة ٢ / ٢٦٨ ، وهو عند مسلم (١٧٠٩): (٤٣)، وأحمد (٢٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/ ٥٢٥ .

السادسة: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشِينَكَ فِى مَشْرُونِ﴾ في البخاريُ (١) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ولا يعصينك في معروف، قال: إنَّما هو شرط شرطه الله للنساء. واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أنَّه عامَّ في جميع ما يأمر به النبيُّ ﷺ وينهى عنه؛ فيدخل فيه النَّوج، وتخريق الثياب، وجَزُّ الشعر، والخَلُوة بغير مُحْرَم إلى غير ذلك. وهذه كلُّها كبائر ومن أفعال الجاهلية.

وفي وصحيح مسلم؛ عن أبي مالك الأشعري أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أربع في أمَّتي من أمر الجاهلية، فذكر منها النياحة (٢) وروى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هررة، قال: قال رسول الله ﷺ: «هذه النواتح يُجعلنَ يوم القيامة صفَّين، صفًا عن البمين، وصفًا عن البسار، ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يُومَّر بهنَّ إلى النار، وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلّي الملائكة على نافحة ولا مُرتّة، وروي عن عمر بن الخطاب ﷺ أنَّه سمع نافحةً، فأتاها فضربها باللدَّة حتى وقع خِمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين، المرأة المرأة المرأة الدوقع خمارها: إنها لا مُرتمة لها. أسند جميةه الثعلييُّ رحمه الله (٢).

أما تخصيص قوله: (في مَعْرُوفٍ) مع قوَّة قوله: (وَلَا يَعْصِينَكَ) ففيه قولان:

<sup>(</sup>۱) برقم (۴۸۹۳).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٣٤)، وسلف ص٢٢٨ من هذا الجزء.

والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (٢٤٥٧)، ومن طريقه أحمد (٨٧٤٦)، وأبو يعلى (١٦٧٧). قال الهيئة أحديث أن المشارعة المستحدة في مطبوع الهيئة بين من مجارع المستحدة في المستحدة في مطبوع المستحديد إلى مارات، مارات، قال ابن حجر في تبصير المستحدة إلى ١٢٧١ : مُرَّاية، بالفسم والتخفيف، ويعد المستحديد المنابقة محتائية، أبو مرابة المجلي اسمه: عبد الله بن عمود. اهد وذكره ابن حبان في اللفات مرا ١٣٦)، ولم أجد من وقعه ولا جرحه، ويقية رجاله قائت. اهد

وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين.

أحدهما: أنَّه تفسير للمعنى على الناكيد، كما قال تعالى: ﴿قُلَ رَبِّ لَمُكُّ وَلَكَيُّ﴾ [الانبياه:١٦٢] لأنَّه لو قال: احكم، لكفي. الثاني: إنَّما شرط المعروف في بَيْمة النبيِّ ﷺ؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك، وألزم له، وأنفى للإشكال.

السابعة: روى البخاريُّ عن عبادة بن الصامت قال: كنَّا عند النبئُ ﷺ فقال: «أتبايعوني على ألَّا تشركوا بالله شيئًا. ولا تزنوا، ولا تسرقوا، قرأ آية النساء. وأكثر لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وقى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب، فهو كمَّارة له، ومن أصابَ من ذلك شيئًا فستره الله، فهو إلى الله إن شاء علَّه، وإن شاء غفر له منها، (١٠).

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدتُ الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلُهم يصلِّهها قبل الخطبة، ثم يخطب، فنزل نبيُ الله ﷺ فكانِّي أنظرُ إليه حين يُجلِّس الرجال بيده، ثم أقبل يَشُغَهم حتى أنى النساء مع بلال فسقال: ﴿يَاتُهُا النِّيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ يُهُونِهَكُ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُن اللَّهِ تَبَا وَلَا يَمْنَى وَلا يَرْيَنَ وَلا يَقْلُانَ أَوْلِنَكُمْ وَلا يَأْتِينَ بِمُهْتَنِ بَعْتَمِينُمْ بَيْنَ لَيْدِينَ وَلَا يَلُونِهُ حَتى فرغ من الآية يا رسول الله، لا يَذوي الحسن من هي. قال: وتَتَصَدُّقنَ وسط بلال ثوبَه، فجعلن يالين الفَتَخ والخواتِم في ثوب بلال. لفظ البخاريُ (\*).

الثامنة: قال المَهدَّدِيُّ: أجمع المسلمون على أنَّه ليس للإمام أن يشترط عليهنَّ هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المِحنة من أجل تباعد الدار، كان على إمام المسلمين إقامة المحنة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٩٤)، وهو عند مسلم (١٧٠٩): (٤٢).

<sup>(</sup>۲) برقم (٤٨٩٥)، وهو عند مسلم (٨٨٤)، وأحمد (٣٠٦٣). قال عبد الرزاق إثر رواية البخاري (٩٧٨): الفَتَخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.

قوله تعالى: ﴿يَالَتُهُا الَّذِينَ مَامَوُا لَا نَنَوَلُواْ فَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِدْ قَدْ يَهِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَهِسَ الْكَفَّارُ مِنْ أَصْبَ النَّبُورِ ﴿﴾

قوله تعالى: ﴿ وَتَأَلَّمُ اللَّيْنَ مَامَوْا لَا نَتَوَلَّواْ فَرَمّا غَضِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَى يعني: اليهود (``. وذلك أنَّ ناساً من فقراء المسلمين كانوا يُخبِرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم، فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهوا عن ذلك '``. ﴿ وَتَمَ يَهِسُواْ مِنَ الْآجَرَة ﴾ ويواصلونهم، فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهوا عن ذلك '``. ﴿ وَتَمَ يَهُسُواْ مِنَ الْآجَرَة ﴾ والنصارى. قال الحسن: هم اليهود والنصارى. قال ابن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للآخرة، وآثروا الدنيا. وقيل: المعمنى ينسوا من ثواب الآخرة، قاله مجاهد (''). ومعنى ﴿ كُمّا بَيْنَ الْكَمَّارُ ﴾ أي الأحياء من الكفَّار . ﴿ وَمَ الذَين قالوا: ﴿ وَمَا يَبُلِكُمُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَا المجاهدة الله المناس الكفَّار الذين في القبور أن يرجعوا إليهم، قاله الحسن وقنادة ('`). قال المعنى: كما يش الكفَّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا ('').

وقيل: إذَّ الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكفَّار، وهي خطاب لحاطب بن أبي بَلْتُمَة وغيره. قال ابن عباس: «يا أَيُّها الذين آمنوا لا تَتَوَلُوا ا أي: لا توالوهم ولا تناصحوهم، رجع تعالى بطَوْله وقضّله على حاطب بن أبي بَلْتَمَة .يويد أنَّ كَفُّار قريش قد يئسوا من خير الآخرة، كما يئس الكفَّار المقبورون من حظِّ يكون لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بَرَّة في قوله تعالى: «قد يَشُوا من الآخرة كما يَسْ ما الآخرة عن مات من الكفَّار من أصحابِ القبورِ» قال: من مات من الكفَّار، يئس من الخير. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) النكت والعبون ٥/٦٦٥ وعزاه لمقاتل.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣٥٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤/٧١٤.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٥/٦٦٥ ، وقول مجاهد في تفسيره ٢/ ٦٧٠ ، وأخرجه عنه الطبري ٢/ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) وأخرجه عنهما الطبري ٢٢/ ٢٠٢ – ٦٠٣ ، وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٠٤ .

## سورة الصَّفّ

مَدَنِيَّةٌ في قول الجميع، فيما ذكر الماورديُّ<sup>(۱)</sup>. وقيل: إنَّها مكَّيَّة، ، ذكره النَّحَاس<sup>(۲)</sup> عن ابن عباس. وهي أربع عشرة آية.

# بِسْمِ أَنَّهِ ٱلْأَغْنِ ٱلْيَحَمِدِ

قوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ بِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْمَزِيُرُ لَلْمَكِيمُ ۞ ﴾ تقدَّم''.

قوله تعالى: ﴿فَائَمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقَمَلُونَ ۞ كَبُرٌ مَقْنًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَقْمَلُونَ ۞﴾

## فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَيَالِيّا اللَّهِيْنَ مَا مَثُولُونِكُ مَا لاَ فَتَعَلَّوْنَ﴾ روى الدَّاوِمِيُّ أبو محمد في فسنده: أخبرنا محمد بنُ كثير، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سَلامَ قال: قَعَدْنَا نَفَرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه، فأنول الله تعالى حملناه، فأنول الله تعالى حملناه، فأنول الله تعالى عملناه، فأنول الله تعالى المعلناه، فأنول الله تعالى العملناه، فأنول الله تعلناه، فأنول الله تعد عنه الله الله تعدل الل

قال عبد الله: فقرأها علينا رسولُ الله ﷺ حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سَلاَم. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة، وقرأها علينا يحيى، وقرأها علينا

<sup>(</sup>١) في النكت والعيون ٥/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) في الناسخ والمنسوخ ٣/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ص٢٣٥ من هذا الجزء.

الأوزاعيُّ، وقرأها علينا محمد<sup>(١)</sup>. وقال ابن عباس: قال عبد الله بن رَوَاحة: لو علمنا أحبّ الأعمال إلى الله لعملناه، فلما نزل الجهاد كرهوه<sup>(٢)</sup>.

وقال الكلبيُّ: قال المتومنون: يا رسولَ الله، لو نعلم أحبُّ الأعمال إلى الله، لو نعلم أحبُّ الأعمال إلى الله، لسارعنا إليها، فنزلت: ﴿يَمَائِبُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَقُولُون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين، فدلَّهم الله تعلى عليها بقوله: ﴿وَثَيْمُونَ اللَّهِ وَيُمْكِدُنُ فِي تَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُؤَكُرُ وَأَشْبِكُمْ ﴾ الآية. فابْتُلُوا يوم أحُد، فقرُّوا، فنزلت تعيَّرهم بترك الوفاء (٣٠).

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيًّ ﷺ بثواب شهداء بدر، قالت الصحابة: اللَّهمَّ اشهدا لتن لقِبنا قتالاً لَنُشْرِعَنَّ فيه رُسْمَنا، ، ففرَّوا يوم أُحُد فعيَّرهم الله بذلك. وقال قتادة والضحَّاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأَبْلَيْنَا، ولم يفعلوا<sup>(1)</sup>.

وقال صُهيب: كان رجل قد آذي المسلمين يوم بدر وأنكاهم، فَقَتَلْتُه. فقال رجل:

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي (١٣٩٠)، وأخرجه أيضاً الترمذي (٣٠٩٦)، والواحدي في أسباب النزول ص٥٥٦ من طريقين، عن محمد بن كثير، به. إلا أنه ورد في أسباب النزول مختصراً. قال الشرمذي: وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أي كثير، عن هلال بن أيي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن سلام، أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. احد قلنا: هو عند أحمد (٢٧٧٨ع) من طريق يعمر، عن ابن المبارك، به.

وأخرجه ايضاً الحاكم ٢/ ٣/ ٤٥٠-٤٨٧ من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن الاوزاعي، كلاهما عن الاوزاعي، عن عبد الله بن سلام، بنحوه. الاوزاعي، عن عبد الله بن سلام، بنحوه. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه اللهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤١٩/٨ : وقد وقع لنا سماع هذه السورة (يعني الصف) مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولها، وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدي ص٤٥٤ دون عزوٍ، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١٨/٣٣٥ (١٨٨٨٠) عن مقاتل.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٤/ ٣٣٧ ، وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري ٢٣/ ٢٠٨-٦٠٩ .

يا نبيَّ الله، إنِّي قتلت فلاناً، ففرح النبيُّ \$ بذلك. فقال عمر بن الخطاب وعبد بن الخطاب وعبد بن عَوْف: يا ضهيب، أما أخبرت رسول الله \$ أنَّك قتلتَ فلاناً! فإنَّ فلاناً النَّحَل قَتْلَه، فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى ؟ قال: نعم، والله يارسول الله، فنزلت الآية في المنتجل (١٠). وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين، كانوا يقولون للنبيِّ \$ وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم، خرجنا معكم وقاتلنا، فلما خرجوا، نكصوا عنهم وتخلفوا (١٠).

الثانية: هذه الآية توجب على كلّ من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة، أن يفيّ بها (٢٠). وفي الصحيح مسلم عن أبي موسى (٤٠) أنّه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاث منة رجلٍ قد قرقوا القرآن، فقال: أنتم خيارُ أهل البصرة وقرُاؤهم، فانْلُوه ولا يَعُلُولُنَّ عليكم الأَمَّدُ فَقَفْسُو قلوبكم، كما قستْ قلوب من كان قبلكم، وإنَّا كُنَّا نقراً سورة، كنَّا نُشبِّهها في الطُّول والشُّنَّة به البراءة فأنسيتها، غيرَ أنِّي قد حفظت كان لابن آدم وادبان من مال، لابتغي وادياً ثالثاً، ولا يَملاً جوتُ ابنِ آدم إلا التراب. وكنا نقراً سورة كنَّا نشبهها بإحدى المسبِّحات فأنسيتها، غير أنِّي حفظتُ منها: ﴿ وَهَذَا كُلُهُ ثَابِتُ فِي الدِّينِ أَمَا وَلِهُ تَعَالَونَ عَلَا نَتُعَلَّونَ ﴾ فَتُكْتَب شهادة في أعناقكم فنسألون عنها يوم القيامة. قال ابن العربيُّ (٤٠): وهذا كلُه ثابت في الدِّين. أما قوله تعالى:

 <sup>(</sup>١) الكشاف ٩٦/٤ ، وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٥٠٠/٣ بنحوه، وعزاه ابن حجر في الكافي
 الشاف ص١٦٦ للثعلبي، ومعنى قوله: وأنكاهم. أي: أصاب منهم. اللسان(نكي).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى ٢٤/٣٣ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٠٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) برقم (١٠٥٠)، إلا أنه لم يرد فيه: عن إبي موسى، بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الاسود، عن أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الدُّلِلي]، قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراه أهل البصرة، ...الخبر.

<sup>(</sup>ه) في أحكام القرآن له £/١٧٨٧، وما بين حاصرتين منه، والكلام الآمي كلُّه منه إلى قوله: والصحيح عندي أن الوقاء به على كل حال إلا لعذر.

﴿ يُتَابُّ الَّذِينَ مَاسُولًا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقَمَلُونَ ﴾ فثابت في الدِّين لفظاً ومعنَّى في هذه السورة.

وأما قوله: «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، فمعنى ثابتٌ في الدّين؛ فإنَّ من النزم شيئاً، لزمه شرعاً. والملتزّم على قسمين: أحدهما: النذر، وهو على قسمين، نذر تقرُّبٍ مبتدأ كقوله : للو عليَّ صلاة وصوم وصدقة، ونحوه من القُرُب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً.

ونذرُ مباح: وهو ما علَّق بشرطِ رغبةً، كقوله: إن قَدِمَ غائبي، فعليَّ صدقة، أو عُلَّق بشرط رهبةً، كقوله: إن كفاني الله شرَّ كذا، فعليَّ صدقة.

فاختلف العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به ((). وقال الشافعيُ أحد أقواله: إنَّه لا يلزمه الوفاء به ((). وعموم الآية حجَّة لنا ؛ لأنَّها بمطلقها تتناول ذمَّ من قال مالا يفعله على أيَّ وجه كان من مطلق أو مقيَّد بشرط. وقد قال أصحابه: إنَّ النافر إنَّما يكون بما القصد منه القُربة مما هو من جنس القربة، وهذا وإن كان من جنس القربة، لكنه لم يُقصد به القربة، وإنَّما قصد منْع نفسه عن فعل، أو الإقدام على فعل، قلنا: القُرب الشرعية مَشَقًات (() وكُلف، وإن كانت قربات، وهذا تكلُف إفي التزام هذه القربة بمشقَّة، لجَلبْ نفع أو دفع ضرَّ، فلم يخرج عن سنن التكليف، ولا زال عن قصد التقرُّب. قال ابن العربيّ: فإن كان المقول منه وعداً، فلا يخلو أن يكون منوطاً بسبب ، كقوله: إن تزوَّجتَ، اعتنُك بلينار، أو ابتعتَ حاجةً كذا، أعطبتك [كذا]. فهذا الزم إجماعاً من الفقهاء وإن كان وعداً مجرَّداً، فقبل: يلزم أعطبتك [كذا]. وهذا بسبب الآية، فإنَّه روي أنَّهم كانوا يقولون: لو نعلم أيَّ الأعمال أفضل أو أحبّ إلى الله، لعملناه، فأزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به.

<sup>(</sup>١) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١٨/٤ ، وبدائع الصنائع ٦/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>۲) الأم ٧/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن لابن العربي: مقتضيات.

<sup>(</sup>٤) في أحكام القرآن لابن العربي: بمطلقه.

وقد روي عن مجاهد أنَّ عبد الله بن رَوَاحة لما سمعها قال: لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أقتل<sup>(١)</sup>. والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كلَّ حال إلا لعذر .

قلت: قال مالك: قأما العِدة مثل أن يسأل الرجلُ الرجلُ أن يَهَب له الهبة، فيقولَ له: نعم. ثم يبدو له ألَّا يفعل، فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعَد الغرماء فقال: أشهدكم أنِّي قد وهبت له من أين يؤدِّي إليكم (٢)، فإنَّ هذا يلزمه. وأما أن يقول: نعم أنا أفعل. ثم يبدو له، فلا أرى عليه ذلك.

قلت: أي: لا يقضى عليه بذلك، فأمَّا في مكارم الأخلاق وحسن المروءة، فنَعَم. وقد أثنى الله تعالى على من صَدقَ وعده ووَقَى بنذره فقال: ﴿وَٱلْمُؤْفِّتُ مِمْهِدِهِمْ إِنَّا عَهْمُولُ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَقُكْرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمُيلًا لِللهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْرَقِفِ [مربم: ٤٤] وقد تقدَّم بيانه.

الثالثة: قال النَّحْمِيُّ: ثلاث آيات منعتني أن أقصَّ على الناس: ﴿ أَتَأْلُونَهُ اَلنَّاسُ بِالْهِ وَتَسْتَرَقُ النَّسُكُمُ ﴾ [البقر:33] ﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَعَالِنَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنَكُمْ وَالْ ﴿ يَأْلِيُنَ النَّمُولُ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف:17].

وخرَّج أبر نُعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار، عن ثُمَّامة، أنَّ أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أتيتُ ليلة أُسْرِيّ بي على قوم تُقرَض شفاههم بمقاريضَ من نار، كلَّما قُرضت، وَقَت. قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمَّتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتابَ الله ولا يَعملون "ال. وعن بعض السلف أنَّه قيل له: حدَّثْنَا. فسكت. شم قيل له: حدَّثْنَا. فقال: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل،

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ٢/ ٦٧١ ، وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (٣)، والطبري ٢٢/ ١٠٧-٦٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي إليكم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهيد ٣/٢٠٨ والكلام منه.

 <sup>(</sup>٣) علية الأولياء ٢/ ٣٨٦-٣٠٨ ، وأخرجه أيضاً السيهقي في شعب الإيمان (١٧٧٣) من طريق صدقة بن
 موسى والحسن بن جعفر ، عن مالك بن دينار ، به. وصدقة بن موسى ضعيف. ومعنى: وفت، أي:
 تُمّت وطالت. النهاية(وفا).

وأخرجه أيضاً أبو يعلى (٢٠٦٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٦٥)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٧٢ من طريقين، عن سليمان التيمي، عن أنس بنحوه والإسنادان صحيحان.

فأستَعْجِلَ مَقْتَ الله(١)!.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿إِلَمْ تَقُولُوكَ مَا لاَ تَقَمَلُونَ﴾ استفهام على جهة الإنكار والتربيخ، على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير مالا يفعله؛ أما في الماضي فيكون كذباً، وأما في المستقبل فيكون خُلفاً، وكلاهما مذموم. وتأوَّل سفيان بن عَينة قوله تعالى: ﴿لِمَ تَقُولُوكَ مَا لاَ تَقَمَلُونَ﴾ أي: لِمَ تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم، فلا تدرونَ هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في إنكار القول.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿كَبُرٌ مُقَتًا عِندُ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ﴾ قد يحتجُّ به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي<sup>(٢)</sup>.

وداًأنَّه وفع بالابتداء، وما قبلها الخبر، وكانَّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ، ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف<sup>(٢٢)</sup>. الكسائي: «أنه في موضع رفع؛ لأنَّ دكَبُرَّه فعلٌ بمنزلة: بئسَ رجلاً أخوكُ<sup>(٤)</sup>. والمقتّاء نصب بالتمييز، المعنى: كبر قولهم مالا يفعلونَ مفتاً<sup>(٥)</sup>. وقيل: هو حال. والمقت والمَقَاتة مصدران، يقال: رجل مقيت ومعقوت: إذا لم يحبّه الناس<sup>(٦)</sup>.

توله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُعَنِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا كَأَنَّهُم بُثَيْنٌ مَرْصُونٌ ۞﴾

#### فيه ثلاث مسائل:

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) أحكام الغرآن للهراسي ٤١٣/٤ ، ونذر اللجاج والنفسب: هو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحتها عليه بتعليق النزام فربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يعين اللجاج والغفسب، ويقال له أيضاً: يعين الفَلَق، ونذر الفَّلَن. المجموع ٣٠/٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) المشكل لمكى ٢/ ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٣/١٥٣.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦) الصحاح (مقت).

الأولى: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْتَهَ يُحِبُّ اللَّيْنَ يُقْتِلُونَ فِي سَيِيلِهِ مَثَلُهُ أَي: يصفُّون صفَّا ((): والمفعول مضمر، أي: يصفُّون أنفسهم صفًّا .﴿ كَأَنَّهُم بَيْنَ مَرْسُوسٌ ﴾ قال الفرَّاء ((): مرصوص بالرَّصاص. وقال المبرِّد: هو من رصصت البناء إذا لا أمن بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة ((). وقبل: هو من الرصيص، وهو انضمام الأسنان بعضها إلى بعض .

والتراصُّ: التلاصق. ومنه: وتراصُّوا في الصف<sup>(1)</sup>. ومعنى الآية: يحبُّ مَن يشِت في الجهاد في سبيل الله، ويلزم مكانه كثبوت البناء<sup>(٥)</sup>. وقال سعيد بن جبير: هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوِّهم.

الثانية: وقد استدلَّ بعض أهل التأويل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال الفارس؛ لأنَّ الفرسان لا يصطفُّون على هذه الصفة<sup>(١)</sup>. المهدّدِيُّ: وذلك غير مستقيم؛ لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولا يخرج الفرسان من معنى الآج، لأنَّ معناه الثات.

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان، أو في رسالة يرسلها الإمام، أو في منفعة تظهر في المقام، كفرصة تتهز، و لا خلاف فيها<sup>(٧٧</sup>. وفي الخروج عن الصفّ للمبارزة، خلاف على قولين: أحدهما: أنَّه لا بأمرَ بذلك، إرهاباً للعدق، وطلباً للشهادة، وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا: لا يبرز أحد طالباً لذلك؛ لأنَّ فيه رياء وخروجاً إلى ما نهى الله عنه من لقاء العددّ. وإنما تكون

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن له ٣/ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ٣١٢/٢٩ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (رصص) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٤/ ٩٧ ، وذكره الطبري في التفسير ٢٢/ ٦١١ بنحوه.

<sup>(</sup>٧) أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٨٩ ، وما بعده منه أيضاً.

المبارزة إذا طلبها الكافر، كما كانت في حروب النبيِّ ﷺ يوم بَدْر، وفي غَزْوة خَيْبر، وعليه دَرَج السلف. وقد مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَكَ نُلُقُوا بِأَلِيكُمُ إِلَّا التَّهَلَيُّهُ ﴿ ` (الآية:١٩٥].

قوله تعالى: ﴿ رَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَرْهِهِ. يَقَوْرِ لِمَ تُؤَذُّرُنِنَى وَقَدَ تُعَلَّمُوكَ أَنِي رَشُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ قَلْنَا زَاغُوا أَزَاغُ اللَّهُ لَمُوجُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمُ النَّذِيقِينَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِتَقْهِمِهِ لَمَا ذَكَرَ أَمْرِ الجَهَادَ بَيْنَ أَنَّ مُوسَى وعيسى أَمَرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله، وحلَّ العقاب بمن خالفهما، أي: واذكر لقومك يا محمد هذه القَصَّةُ<sup>(77)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ وَيَقَوْمِ لِمَ تُؤَدُّونِهَ ﴾ وذلك حين رَمَوْه بالأَذْرَة ، حسب ما تقدَّم في آخر سورة الأخزاب (٢٠) ومن الأَذَى ما ذكر في قصَّة قارون: أنَّه دسَّ إلى امرأة تَدَّعي على موسى الفجور (٤٠) ومن الأذى قولهم: ﴿ إَجْمَلُ لَنَا إِلَيْهَا كُمَّا لَمْمَ بَالِهَا فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله (١٤٥٤). وقولهم: [الأعراف: ٢٨٤]. وقولهم: إنَّك قَلَتَ اللهُ عالم (٥٠).

﴿وَقَدْ نَّمَالُونَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ والرسول يُحترم ويعظَّم(^^). ودخلت اقله، على اتعلمون، للتأكيد؛ كانَّه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه.

<sup>.</sup> ٢٦٠/٣ (١)

<sup>(</sup>٢) زاد المسير ٨/ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) عند الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس صـ ٢١٨.

<sup>(</sup>ه) سلفت ۳۱۷/۹. . ۳۱۷/۹

<sup>(</sup>٦) سلفت ۱۹۹۷/۷.

<sup>.</sup> TEA/4 (V)

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوى ٣٣٧/٤.

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا ﴾ أي: مالوًا عن الحقّ ﴿ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي: أمالها عن الهُدَى (١٠). وقيل: «فَلَمَّا زَاغُوا؛ عن الطاعة «أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ» عن الهداية (١٦).

وقيل: وقلمًا زَاغُوا عن الإيمان أزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم عن الثواب. وقيل: أي: لما تركوا ما أمِرُوا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الرب، خَلَقَ اللهُ الضلالة في قلوبهم؛ عقوبةً لهم على فعلهم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَالَ عِسَى آبَنُ مُرَمَّ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَى مِنَ النَّوْرِيْةِ وَمُنْشِرًا مِرْسُولِ بَأْنِي مِنْ بَسْيِى آشُهُۥ أَشَدُّ أَشَا جَامَهُم بِٱلْبَيْنَتِ قَالُواْ مَلَا سِيشِّ شُبِنُ ۚ إِنَّهُ ﴾

قوله تعالى: ﴿رَادُ قَالَ عِيسَ آبُنُ رَبَّمَ﴾ أي: واذكر لهم هذه القصَّة أيضاً. وقال: ايابني إسرائيل، ولم يقل: "ياقوم، كما قال موسى؛ لأنَّه لا نسبَ له فيهم، فيكونون قومه.

﴿إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ اِلِنَكُرَ﴾ أي: بالإنجيل .﴿ نَصْيَقَا لِنَا بَيْنَ بَدَىَّ بَنَ النَّذِيرَةِ﴾ لأنَّ في النوراة صفتي، وأنَّى لم آنكم بشيء يُخالِفُ النوراة، فتنفروا عني .﴿ وَثَنِيْزًا بِرَسُولِ﴾ مصدَّقاً.

قرَّمْبَشُّراً» نصب على الحال<sup>(٣)</sup>، والعامل فيها معنى الإرسال. والليكم، صلة الرسول.

﴿ إِنَّ مِنْ بَنْدِي ٱنْتُمْهُ أَخَدُهُ قَواْ نَافع وابن كَثِير وأبو عمرو: "مِنْ بَعْدِيَّ بِفتح الباء(٤). وهي قراءة السُّلُومِّ وزرٌ بن حُبيش وأبي بكر، عن عاصم. واختاره أبو حاتم؛

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٢٥٣/٨.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٥/٨/٥ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) السبعة ص٩٣٥ ، والنشر ٢/ ٣٨٧.

لأنَّه اسم، مثل الكاف من بعدك، والتاء من قمت. الباقون: بالإسكان. وقرئ: امن بعدي اسمه أحمد، بحذف الياء من اللفظ''<sup>()</sup>.

و الحمد، اسم نبيًنا ، وهو اسم عَلَم منقول من صفة، لا من فعل، فتلك الصفة «أفعل، التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمد، أي: أَحْمَدُ الحامدين لربَّه. والأنبياء صلوات الله عليهم كلَّهم حامدونَ الله، ونبيًّنا أحمدُ أكثرُهم حمداً.

وأمَّا محمد فمنقول من صفة أيضاً، وهي في معنى: محمود، ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار. فالمحمَّد هو الذي حُبِد مرَّة بعد مرَّة. كما أنَّ النُكرَّم من الكرم مرَّة بعد مرَّة. وكذلك الممنَّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه، والله سبحانه سمَّاه قبل أن يُسمَّي به نفسَه. فهذا عَلَمٌ من أعلام نبوَّته، إذ كان اسمه صادقاً عليه، فهو محمود في الذنيا، لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. وهو محمود في الآخرة، بالشفاعة. فقد تكرَّد معنى الحمد كما يقتضى اللفظ:

ثم إنَّه لم يكن مُحَمَّداً حتى كان أحمدَ، حَيد ربَّه فَنَبَّاه وشَّوْفه، فلذلك تقدَّم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد، فذكره عيسى عليه السلام فقال: السَّمُهُ أحمدُه. وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربَّه: تلك أمَّة أحمد، فقال: اللَّهُمَّ اجعلني من أمَّة أحمد، فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمَّد؛ لأنَّ حَمْدَه لربَّه كان قبل حَمْدِ الناس له. فلما وُجد وبُعث، كان محمداً بالفعل. وكذلك في الشفاعة يحمد ربَّه بالمحامد الذي يفتحها عليه، فيكون أحمد الناس لربّه، ثم يشفع فيحمد على شفاعة لللله.

وروي أنَّ النبيَّ # قال: «اسمي في التوراة: أحيد؛ لأنِّي أحيد أمَّتي عن النار، واسمي في الزبور: الماحي؛ محا الله بي عَبَدة الأوثان، واسمي في الإنجيل:

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٤٢١ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>۲) من قوله: وأحمد، اسم نبينا ﷺ، إلى هنا من التعريف والإعلام ص١٦٩ ، والروض الأنف ١/ ١٨٢
 ١٨٢ .

أحمد، واسمي في القرآن محمَّد؛ لأنِّي محمود في أهل السماء والأرض، (١٠) وفي الصحيح: الي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَى، وأنا العاقب، وقد تقلَّم (٢٠).

وَقَلَا جَآمَهُم وَآلِيَتَتِهُ قِيل: عيسى (٢٠). وقيل: محمَّد صلى الله عليهما وسلم (٤٠). وَقَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ قرأ الكسائي وحمزة: اساحر، (٥) نعتاً للرجل. وروي أنَّها قراءً ابن مسعود. الباقون: اسحر، نعتاً لما جاء به الرسول.

قوله تعالى: ﴿وَرَنْ أَلْمَارُ مِنِّنِ أَفَرْكَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُنْتَخَى إِلَى ٱلْإِسْلَارُ وَأَلَّهُ لَا "بَدى اللَّهُ: اللَّهُ فَاللَّهِ فَيْ ﴾

قوله تعالى: ﴿وَوَمَنَ أَطْلَمُهُ أَي: لا أحد أظلم ﴿وِمِثَنِ ٱثَنَّكَ عَلَ اتَقِهَ الْكَلِيبُهُ تَفَلَّم في غير موضع (١٠ . ﴿وَمُورُ ثِيَّتَمَ إِلَى ٱلْإِسْلَامِهُ هِذَا تَعَجُّبُ مَمَنَ كَفَرَ بِعَيْسَى وَمَحَمَّد بعد المعجزات التي ظهرت لهما .

وقرأ طلحة بن مُصَرِّف: ﴿وَهُوَ يَدَّعِي﴾ بفتح الياء والدال وشدِّها وكسر العين<sup>(٧٧)</sup>، اي: ينتسب. ويَدَّعِي وينتسب سواء .﴿وَالَّنَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوَّمُ ٱلظَّلِمِينَ﴾ أي: من كان في حكمه أنَّه يُختَم له بالضلالة.

 <sup>(</sup>١) النكت والديون ( ٢٩٥ م ) وأوروه الذهبي في ميزان الاعتدال ( ١٨٥ / في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه
 وعزاه لابن علدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاً، وفيه: إسحاق بن بشر، وهو كذّاب متروك، وأورده
 إيضاً الشوكان في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٣٣٦ ، وقال: في إسناده وشُناع.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨٩٦) ، ومسلم (٢٣٥٤)، وسلف ١٠/٤٥١.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٦١٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) السبعة ص٢٤٩ ، والتيسير ص١٠١ .

<sup>(</sup>r) A/PTT, VO3.

<sup>(</sup>٧) القراءات الشادة ص١٥٥ ، والمحتسب ٢/ ٣٢١ وما بعده منه، إلا أن القراءة وردت في مطبوع القراءات الشادة هكذا: وهو يدعى إلا الإسلام. كما ينظر هامش القراءة المتملّق بها.

### قسولى تسعمالىسى: ﴿ رُبِيدُنَ لِلْطَنِّمُا فَرَدَ اللَّهِ بِأَفَرِهِمْ وَاللَّهُ مُثِمُّ فُورِهِ وَلَوْ كَرْهَ الْكَثِرُينَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَمُرِيْدُنَ لِلْلَيْرُا ثَنِ لَقَدِ بِالْوَسِومِ ﴾ الإطفاء: هو الإخماد، يستعملان في النار، ويستعملان فيما يَجري مجراها من الضياء والظهور (١٠٠). ويفترق الإطفاء والإخماد من وجه، وهو أنَّ الإطفاء يستعمل في القليل والكثير، والإخماد إنَّما يستعمل في الكثير دون القليل، فيقال: أطفات السراج، ولا يقال: أخمدت السراج. وفي «نُور الله» هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنَّه القرآن، يريدون إيطاله وتكذيبه بالقول، قاله إبن عباس وابن زيد.

والثاني: أنَّه الإسلام، يريدون دفعه بالكلام، قاله السُّدِّيُّ.

الثالث: أنَّه محمَّد ﷺ، يريدون هلاكه بالأراجيف، قاله الضحَّاك.

الرابع: حجج الله ودلائله، يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم، قاله ابن بحر. الخامس: أنَّه مثَل مضروب، أي: من أراد اطفاء نور الشمس يِفِيْهِ، فوجده مستحيلاً معتنعاً، فكذلك من أراد إبطال الحقَّ، حكاه ابن عيسى<sup>(7)</sup>.

وسبب نزول هذه الآية حكاه عطاء، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ ﷺ إبطاً عليه الوحي أربعين يوماً، فقال كعب بن الأشرف: يامعشرَ اليهود، أبشِروا! فقد أطفاً اللهُ نورَ محمَّد فيما كان ينزل عليه، وما كان ليتمَّ أمره. فحزن رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى هذه الآية، واتَّصل الوحي بعدها، حكى جميعه الماورديُّ رحمه الله.

﴿وَاللَّهُ مُثِمُّ ثُورِهِ﴾ أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿وَاللهُ مُتُم نُورِهِ (٤) بالإضافة على نيَّة الانفصال، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في النكت والعيون ٥/ ٥٣٠ : والتور. والكلام ـ وما بعده ـ منه.

<sup>(</sup>٢) الأقوال الخمسة في النكت والعيون ٥/ ٥٣٠ ، وقول ابن زيد أخرجه عنه الطبري ٦١٤/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في النكت والعيون ٥/ ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) السبعة ص٥٦٣ ، والتيسير ص٢١٠ .

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلْذُرْتُ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وشبهه، حسب ما تقدَّم بيانه في «آل عمران» (١٠ الباقون: «مُيَّمُ نُورُهُ» لأنَّه فيما يستقبل، فعمِل . ﴿ وَلَوْ كَيْوَ ٱلكَّنْفِرُونَ ﴾ من سائر الأصناف.

قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى آَرَسَلَ رَسُولُمُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ لَكُنِّي لِيُطْهِنُ عَلَى النِينِ كُلِمِهِ وَلَتَ كِنَ النَّشِرِكُونَ ۞ ﴾

قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي آرَسَلَ رَسُولُهُ بِالْهَـنَكُ ﴾ أي: محمَّداً بالحقَّ والرشاد. ﴿ لِنَّهُ مِنَ النَّذِي كُلِّهِ ﴾ أي: بالحجج. ومن الظهور الغلبَّةُ بالليد في الفتال، وليس المراد بالظهور ألَّا يبقى دين آخر من الأديان، بل المراد: يكون أهل الإسلام عالين غالبين. ومن الإظهار ألَّا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلَّا دين الإسلام '').

وقال أبو هريرة: اليُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، بخروج عيسى (\*\*). وحينئذ لابيقى كافر إلا أسلم. وفي الصحيح مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الينزلنَّ ابنُ مريم حَكماً عادلاً، فَلَيَكْسِرَنَّ الصليبَ، وَلَيْقُلُنَّ الخَنزيرَ، ولَيَضَعَنَّ الجِزْيَةَ، ولَتُتْرَكَّنَ القِلاص، فلا يُسْتَى عليها، ولَتَذْهَبَنَّ الشَّخناءُ والتَّباغُضُ والتَّحاسدُ، ولَيَدْعُونَّ إلى المال فلا يَقْبَلُهُ أَحَدُه \*أ. وقيل: ولِيُظْهِرَهُ الي: ليطلع محمَّداً ﷺ على سائر الاديان، حتى يكون عالماً بها، عارفاً بوجوه بطلانها، وبما حَرُفوا وغَيَّروا منها . ﴿عَلَ اللهِينِ﴾ أي: الاديان؛ لأنَّ الدين مصدر يعبَّ به عن جمع.

<sup>. 887/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ١١/ ٤٢٣ و ٢٢/ ٦١٥ .

 <sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٥): (٢٤٣)، وهو عند أحمد (١٠٤٠٤)، والقلاص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة.
 النهاية (قلص).

قوله تعالى: ﴿ يَائَمُ النَّهِنَ مَاشَوَا مَلَ الْكُوْ عَلَى غِيْرَوْ شَبِيكُمْ مِنْ عَلَمُ الِنِي ﷺ وَمَوْنَ إِنَّهِ رَسَعُهِهِ رَشِّهُمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْهَاكُو رَائِشِيكُمْ فَلِكُو مِنْ لَكُو ان كُنُمْ تَلَئن يَشَوْ لَكُو مُنْفِكُمْ رَبِّدِسِنِكُمْ جَنَّتِ عَنِي مِن فَيْهِ اللَّذِينُ وَسَبَكِنَ لَهِنَةً فِي جَنَّتِ مَدَوْ وَانِ الفَوْدُ الشَّائِمُ ۚ ۞ رَنْمُونَا أَشْعُرُ مِنْ اللَّهِ رَبِينَ عَلَيْ اللَّهِمُ فَيْقِي النَّوْمِينِ ۞﴾

### فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَتَأَيُّا الَّذِي َ مَاتُوا مَنَ أَذُكُو عَلَى غِيْرَهِ ﴾ قال مقاتل: نزلت في عثمان بن مظمون، وذلك أنَّه قال لرسول الله ﷺ لو أَوْنَتَ لِي فطلَّقتُ حُوْلة، وتَرَمَّبْتُ واخْتَصَيْتُ وحَرَّمْتُ اللَّحم، ولا أنام بليل أبداً، ولا أفطر بنهار أبداً! فقال رسول الله ﷺ: إنَّ من سُنتي النكاح، ولا رَهبَانيَّة في الإسلام، إنَّما رهبانية أمني الجهادُ في سبيل الله، وخِصاءُ أُمني الصومُ، ولا تُحرِّموا طيباتِ ما أحلَّ الله لكم. ومِنْ سُنتي أنام وأقوم، وأفطر وأصوم، فمن رغب عن سُنتي فليس متي». فقال عثمان: والله لوَوْدَتُ يا نبيً الله أيّ التجاراتِ أحبُ إلى الله فأتَجر فيها، فنزلت ''.

وقبل: ﴿أَذَلُكُمُ ۗ أَي: سأدلكم. والنجارة: الجهاد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ الشَّمَانِينِ مِنَ النَّهْمِينِ ٱلشَّسَهُمَ وَٱنْوَلَئِكِم النَّوةِ: ١١١].

وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه هكذا، بل ورد معناه في عدة أحاديث، منها: ما أخرجه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٣)، وأحمد (١٥٨٨)، وأصد (١٤٠٧)، وأحمد (١٥٨٨)، وأبن أبي قلم عثمان بن معلمون التبلُّل، ولو أَوْنَ له لاختصينا. ومنها: ما أخرجه أحمد (١٢٥٠٧)، وأبن أبي عاصم في الجهاد (٣٦٠)، وأبو يعلم في صنده (٤٣٠) عن أنس، عن النبي قلا قال: لكل نبيًّ رهبانية، ورهبانية هذه الاثمان ألم الجهاد أن البحاد في سيل الله. ومنها: ما أخرجه البخاري (١٥٠٥)، ومسلم (١٤٠٤) عن عبد الله قال: كنا نغو مع بدوله قال: كنا أن ننكح نفو مع رسول الله قلا وليسان كنا شيء، فقلنا: أن المستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم قرأ طبلنا: في كنا أن ننكح السراة بالشوب، ثم قرأ طبلنا: في كانيًّا اللهيء كما أخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومنها ما أخرجه البخاري (١٩٠٥) عن أنس في الخلاقة للذين سألوا عن عبادة الذي قل غلما أخرو كانهم تلألوها... فيجاد رسول الله قلا فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لاخشاكم لله وأتفاكم لم لكني أصوح وأفعر، وأصلى وأفعر، وأملى وأزوج النساء، فعن رغب عن ستي فليس مني. وهو عند مسلم (١٤٠١) بنحوه.

الثانية: قوله: ﴿ يُمِيكُ ﴾ أي: تخلصكم ﴿ يَنْ عَدَابٍ أَلِيرِ ﴾ أي: مؤلم. وقد تقدَّم (١٠) وقراءة العامة: (تُنْجِيكُمُ ، بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو حيوة: (تُنَجِّبُكُمُ ، مشدَّداً (١٠) من التَنْجِية. ثم بيَّن النجارة وهي المسألة:

الثالثة: فقال: ﴿ فَتُونُونَ بِأَنَّهِ وَيَسُولِهِ وَيَجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ آلَةِ بِأَنْزِكُمْ وَأَنْشِكُمْ ﴾ ذكر الأموال أُوِّلاً؛ لأنَّها التي يبدأ بها في الإنفاق . ﴿ ذَلِكُم ﴾ أي: هذا الفعل ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ من أموالكم وأنفسكم (إن كُتُتُد تَعُلَمُونَ). واتُؤْمِنُونَ عند المبرِّد والزَجَّاج (٢٦) في معنى: آمنوا، ولذلك جاء ايَغْفِرْ لَكُمُ، مجزوماً على أنَّه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله «آمنوا بالله»، وقال الفرَّاء: «يَغْفِرُ لَكُمْ» جواب الاستفهام، وهذا إنَّما يصحُّ على الحمل على المعنى، وذلك أن يكون اتُؤْمِنُونَ بالله وتُجَاهِدُونَ، عطف بيان على قوله: ﴿ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى تِجَارِةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ كَأَنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي، فُبُيِّنت بالإيمان والجهاد، فهي هما في المعنى. فكأنَّه قال: هل تؤمنون بالله وتجاهدون، يغفر لكم. الزَّمَخْشريُّ (٤): وجه قول الفرَّاء أنَّ متعلَّق الدلالة هو التجارة، والتجارة مفسَّرة بالإيمان والجهاد. كأنَّه قيلٍ: هل تتَّجرون بالإيمان والجهاد، يغفر لكم. قال المهدويُّ: فإن لم تقدُّر هذا التقدير، لم تصحُّ المسألة؛ لأنَّ التقدير يصير: إن دُللتم، يغفر لكم، والغفران إنَّما نُعت بالقبول والإيمان، لابالدلالة. قال الزجّاج(٥): ليس إذا دلَّهم على ما ينفعهم، يغفر لهم، إنَّما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقرأ زيد بن عليٌّ: "تؤمنوا"، "وتجاهدوا" على إضمار لام الأمر، كقوله:

<sup>.</sup> ٣٠١ /١ (١)

<sup>(</sup>٢) السبعة ص٦٣٥ ، والتيسير ص٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له ١٦٦/٥ ، وقراءة ابن مسعود فيه، وفي معاني القرآن للفراء ١٥٤/٣ ، وما بعد. منه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له ١٦٦/٥ .

الأضعف.

محمَّدُ تَفْدِ نفسَكُ كلُّ نفسٍ إذا ما خِفْتَ من شيء تَبَالاً(١٠) أراد: لِتَفْدِ. وأدغم بعضهم فقال: فيغفر لكم)(١٠) والأحسن ترك الإدغام؛ لأنَّ الراء حرف متكرَّر قويًّ، فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأنَّ الأقوى لا يُدغَم في

الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَمُسَكِنَ كُلَيْبَهُ ﴾ خرَّج أبو الحسين (٣) الآجُرِّي عن الحسن قال: سألتُ عمرانَ بنَ الحُصَين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآية: "وَمُسَاكِنَ طَلِيّهً" فقالا: على الخبير سقطت، سألنا رسول الله ﷺ عنها فقال: وقَصْرٌ من لؤلؤة في الجنَّة، فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كلِّ دار سبعون بيناً من زَيْرُجَدة خضراء، في كلِّ دار سبعون فراشاً من كلِّ لَوْن، على كلِّ فراش سبعون أمرأةً من الحُور المين، في كلِّ ببت سبعون مائدة، على كلِّ مائدة سبعون لوناً من الطعام، في كلِّ ببت سبعون أوصيفة، فيُعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من الشؤة في غذاة واحدة ما يأتي على ذلك كله.

﴿ فِي جَنَّتِ عَنْنِهُ أي: إقامة . ﴿ وَاللَّ ٱلفَرْزُ ٱلْفَلِيمُ ﴾ أي: السعادة الدائمة الكبيرة. وأصل الفوز الظَّفُر بالمطلوب.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٤/ ١٠٠ ، والقراءة في البحر المحيط ٨/ ٢٦٣ ، والبيت سلف ٤/ ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٥/١٦٧ ونسبها لأبي عمرو بن العلاء، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ولعلّه: محمد بن الحسين الآجري في كتابه الانصيحة، كما عزاه إليه السيوطي في اللكرّلن المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢٧٦/٢، والحديث أخرجه أيضاً ابن المباول في الوهد (١٥٧٧)، والجديث أخرجه أيضاً ابن المباول في الوهد (١٥٧٧)، والطبري ١١/ ١٥٥٨-٥٥٥، وابن أبي حاتم في التفسير ١٨/ ١٥٠٨ (١٨٣٠)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٥٠٨ (٢٥٥٣) من طرق، عن الحسين به.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١٧٠٤) وقال: هذا حديث موضوع علم رسول الله ﷺ، وفي إسناده: جسر بن فرقد، قال يعيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن حد العدالة. اهد وأورده أيضاً ابن عراق الكنائي في تنزيه الشريعة العرفوعة ٢/ ٣٨٣-٣٨٣. اهد. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٨٦/٢ : وهذا الحديث غريب، بل الأشبه أنه موضوع، وإذا كان الخبر ضعيفًا لم يمكن اتصاله، فإن جسراً هذا ضعيف جداً.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَأُمُّرَىٰ يُجَبُّونَهُ ﴾ قال الأخفش والفرَّاء : ﴿ أُخْرَى ، معطوفة على اتِّجَارَةِ الله في محلِّ خفض (١١). وقيل: محلُّها رفع، أي: ولكم خصلة أخرى وتجارة تحبونها ﴿ نَصْرٌ بَنَ اللَّهِ ﴾ أي: هو نصر من الله، ف انصر ، على هذا تفسير «وأخْرَى»(٢). وقيل: رفع على البدل من «أُخْرَى» أي: ولكم نصر من الله(٣). ﴿وَوَنَّعُّ وَيِثُهُ أي: غنيمة في عاجل الدنيا<sup>(٤)</sup>، وقيل: فتح مكة. وقال ابن عباس: يريد فتح فارس والروم(٥) . ﴿ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ برضا الله عنهم.

قوله تعالى: ﴿ يَأَتُمُ الَّذِينَ ءَامُوا كُونُوا أَنْسَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِينَى آَيْنُ مَرْيُمُ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِينَ إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْمُوَارِقُونَ غَقُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَنَامَنَتَ ظَآلِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ وَكُفْرَت ظَايِّنَةٌ فَأَيْدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُونِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهِينَ ﴿

أكَّد أمر الجهاد، أي: كونوا حواريَّ نبيكم؛ ليظهركم الله على من خالفكم، كما أظهر حواريَّ عيسي على مَن خالفهم.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً لِلهِ التنوين(٦). قالوا: لأنَّ معناه: اثبتوا وكونوا أعواناً لِلهِ بالسيف على أعدائه(٧). وقرأ الباقون من أهم البصرة والكوفة والشام: «أنصار الله» بلا تنوين، وحذفوا لامَ الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره أبو عُبيد لقوله: «نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ولم ينوَّن، ومعناه: كونوا أنصاراً لدين الله (^ ). ثم قيل: في الكلام إضمار، أي: قل لهم يا محمَّد: كونوا أنصار الله. وقيل: هو ابتداء

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للأخفش ٢/ ٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للزجاج ٥/ ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) الوسيط ٢٩٣/٤ ، ونسب القول الأول للكلبي، والثاني لعطاء.

<sup>(</sup>٦) السبعة ص٦٣٥ ، والتيسير ص٢١٠ .

<sup>(</sup>V) تفسير أبي اللبث ٣٥٩/٣ .

<sup>(</sup>٨) إعراب القرآن للنحاس ٢٣٣/٤.

خطاب من الله، أي: كونوا أنصاراً، كما فعل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الله أنصاراً، وكانوا حواريين.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢٠٠/٣٢ ، والطيري ٢٢٠/٦٢٠-٢٦١ ، واين عبد البر في الاستيماب (٢٩/١) بهامش الإصابة) عن معمر، عن تنادة.

<sup>(</sup>۲) التعريف والإعلام 1۷۰ ، وما بين حاصرتين منه، والخبر أخرجه عن قنادة عبد الرزاق في التفسير ۲۲، ۲۹ ، والطبري ۲۲/ ۲۲۱ ، والتعلمي في عرائس المجالس ص۳۹۶ ، [لا أنهم زادوا: عبد الرحمن ابن عوف.

<sup>(</sup>٣) ١٤٩/٥ ولم يذكر هناك أسماءهم، بل ذكر سبب تسميتهم.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/ ١٠١ دون عزو.

<sup>(</sup>ه) 184/ه والذُّودُ من الآبل: ما بين الثلاث إلى العشر، والمعنى: إذا جمعتَ القليل مع القليل، صار كثيراً. الصحاح (ذود).

<sup>. 108/0 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٦٤ .

زمن عبسى بإظهار محمَّد على دين الكفار (١٠). وقال مجاهد: أيّدوا في زمانهم على مَن كفر بعيسى. وقيل: أيّدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضائّين، من قال: كان الله فارتفع، ومن قال: كان الله فارتفع، ومن قال: كان الله ولم يكن في دين أصحابه بعده قنال. وقال زيد بن عليّ وقتادة: فأَصْبَهُ وا ظَاهِرِينَ ٤؛ غالبين بالحجَّة والبرهان؛ لأنَّهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمونَ أنَّ عبسى كان ينام، والله لا ينام، وأنَّ عبسى كان ياكل، والله تعالى لا يأكل!. وقيل: نزلت هذه الآية في رسل عبسى عليه الصلاة والسلام.

قال ابنُ اسحاق (٢٠): وكان الذي بعثهم عيسى من الحواريين والأتباع فطرس (٣٠) وبولس إلى رُوبِية، وأندراييس (٤٠ ومثى (٥٠) إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. وتوماس (٢٠) إلى أرض بابل من أرض المشرق، وفيلبس (٧٠) إلى تُوطّاجَنَّة، وهي أفريقية. ويحنس (٨) إلى دفسوس (٩٠ قرية أهل الكهف، ويعقوبس إلى أوريشَلم وهي بيت المقلس، وابن تلما إلى العرابية (٢٠٠) وهي أرض الحجاز، وبيعن إلى أرض البربو،

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ٢٣٩/٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والمدلوك ٢٠٣/٢، وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه الإسماء، فاثبتناه من التاريخ كما هو، ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطية، ووردت أسماءهم أيضاً عند التعلي في عرائس المجالس ص٣٤٤، والماوردي في المحبر ص٢٤٤ بنحو ما ذكر هنا، وينظر لزاماً: الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحيم، وقاموس الكتاب المقدس.

<sup>(</sup>٣) نمي (ف) و(د) و(خ): قطرس، وفي (ظ): يطرس.

<sup>(</sup>٤) في (خ): اندراريس.

<sup>(</sup>٥) في (ف): متا، وفي (خ): ومتنا.

<sup>(</sup>٦) نى (ف) و(خ): بوناس، وفي (د): اتوناس.

<sup>(</sup>٧) في (ف) : قليس، وفي (خ): قَيْليْس.

 <sup>(</sup>٨) ضطها في (٤) هكذا: يُحَثَّى.

<sup>(</sup>٩) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): أفسوس.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ الخطية: الأعرابية.

ويهوذا وبردس (١٠ إلى الإسكندرية وما حولها. فأيَّدهم الله بالحجَّة ﴿ تَلْمَيْمُوا عَبِيهَ ﴾ أي: عالين، من قولك: ظهرتُ على الحائط، أي: عَلَوْت عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### سورة الجُمُعة

مدنيّةٌ في قول الجميع، وهي إحدى عشرة آية (٢).

وفي اصحيح مسلم، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله \$ قال: اخير يوم طَلَعَتْ عليه الشخص يومُ الجمعة؛ فيه خُلِقَ آدم، وفيه أدخِل الجنَّة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، (٢٠٠٠). وعنه قال: قال رسول الله \$: انحن الآخِرون الأخِرون يوم القيامة، ونحن أوَّل من يدخل الجنَّة، بيدَ أَنَّهم أوتوا الكتاب مِن قَبْلِنا، وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقّ، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هذانا الله لما والجمعة فاليوم لنا، وغدًا لليهود، وبعد غذ للنصاري، (١٠٠٠).

## ينسب ألَّهِ النَّهْنِ النَّهَالِ النَّهَالِيَ

قــوكــه تـــعــالـــى: ﴿يُنْتَبِحُ بِنَهِ مَا فِي اَلسَّنَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْلَهِاتِ الْفُذُوسِ الْنَهِزِ الْمُكِيدِ ۞﴾

تقدُّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: "الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ

<sup>(</sup>١) في (ف) و(خ) و(ظ): ويودس.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٥٤): (١٨) وهو عند أحمد (٩٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٥٥): (٢٠)، وما بين حاصرتين منه، والبخاري (٨٧٦)، وأحمد (٧٣١٠).

الْحَكِيمُ، كلُّها رفعاً (١٠)؛ أي: هو المَلِكُ.

قوله تعالى: ﴿هُوْ اَلَذِى بَنَتَ فِى الْأَيْتِينَ رَسُولًا يَنَهُمْ بَشَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيْهِ وَيُزَكِّهِمْ وَتُولِمُهُمُ الْكِنَدَ وَلَلْهِكُمَةً وَلِنَ كَافُواْ مِن قَبْلُ لِفِي صَلَالِي ثَبِينِ ۖ ﴾

قوله تعالى: ﴿ هُو اللَّهِى بَهَتَ فِي الْأَشِيقَى رَسُولًا يَتْهُم اللهِ ابن عباس: الأمُّيُون: العرب كلُّهم، من كتب منهم ومن لم يكتُب؛ لأنّهم لم يكونوا أهل كتاب. وقبل: الأمّيُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قويش (٢٠). وروى منصور عن إبراهيم قال: الامّيُّ: الذي يقرأ ولا يكتب (٣٠). وقد مضى في «البقرة» (١٠).

﴿ وَرَهُو يَبْهُم عِني محمَّداً ﴿ وما من حَيَّ من العرب إلا ولرسول الله ﴿ فيهم قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق: إلا حَيِّ تَقْلِب؛ فإنَّ الله تعالى طهَّر نبيَّه ﴿ منهم للتَصْرَائِيَّهم، فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان أنبًا لم يقرأ من كتاب، ولم يتعلَّم ﴿ قال الماورديُ (٥٠: فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بُعث نبيًا أمِّيًا؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدّمت بشارة الأنبياء، الثانى: لمشاكلة حاله لاحوالهم، فيكون أقرب إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظُّنُّ في تعليمه ما دعى إليه من الكتب التي قرأها، والحِكم التي تلاها.

قلت: وهذا كلُّه دليل معجزته وصدق نبوَّته.

قوله تعالى: ﴿يَتَّلُوا عَلَيْتِم مَالِيَتِه.﴾ يعني: القرآن ﴿وَثِرَتُلِهِمْ ﴾ أي: يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان، قاله ابن عباس. وقيل: يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب، قاله ابن

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص١٥٦ عن شقيق بن سلمة ورؤبة وأبي الدينار الأعرابي، والكشاف ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٦/٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ١٥٣/٢ ، وابن أبي حاتم في التفسير ١٥٢/١ (٧٩١) من طريق سفيان، عن منصور، ...

<sup>(3) 7/117.</sup> 

<sup>(</sup>٥) في النكت والعيون ٦/٦ .

جُريج ومقاتل، وقال السُّدِّيُ: يأخذ زكاة أموالهم ('' ﴿ رَبَعْلِمُهُمُ الْكِتَلَبَ ﴾ يعني: القرآن ﴿ وَلَلِحَكَمَ السَّنَة، قاله الحسن، وقال ابن عباس: «الكتاب»: الخطُّ بالقلم؛ لأنَّ الحطَّ فَشَا في العرب بالشرع لمَّا أمروا بتقييده بالخطُّ، وقال مالك بن أنس: «المِحْكَمَة»: الفقه في الدِّين، وقد مضى القول في هذا في «البقرة» (''، ﴿ وَإِن كَاثُوا مِن فَبِلهُ وَبُل أَن يرسل إليهم، ﴿ لَنِي صَلَول مُّينِ ﴾ أي: في ذهاب عن الحقّ، الحقّ،

## قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَنَا يُلْحَقُّوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْمَزِيْرُ ٱلْمَكِيمُ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَوَاخِينَ مِثْهُمْ ﴾ هو عطف على «الأمْيين» أي: بعث في الأمْيين وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في «وَيُزَكِّمُهِمْ وِيُمُلِّمُهُمْ الْاَ ِيَ العِلْمِهِم ويعلِّم آخرين من المؤمنين؛ لأنَّ التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كلَّه مسئلًا إلى أوَّله، فكأنَّه هو الذي تولَّى كلَّ ما وجد منه.

﴿ لَكَا يَلْمَقُوا بِهِمْ ﴾ أي: لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم (4). قال ابن عمر وسعيد بن جبير: هم العجم (5). وفي «صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال: كتَّا جلوساً عند النبيُ ﷺ، إذ نزلت عليه سورة «الجمعة»، فلما قرآ: «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ». قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يُراجعه النبيُ ﷺ حتى سأله مَرَّة أو مرَّتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمانُ الفارسيُّ. قال: فوضع النبيُّ ﷺ يلدَه على سلمانَ، ثم قال: هو كان الإيمان عند التُريُّا لناله رجال من هؤلاء (1): في رواية: هلو

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٦/٦ وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ٤٠٣/٢ ، وقول مالك أخرجه الطبري ٢/ ٥٧٦ ، وابن أبي حاتم في التفسير ٢/ ٥٣٢ (٢٨٢٩).

 <sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٥٥ - ٤٢٦ .

 <sup>(</sup>٤) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير ٨/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٨٩٧)، ومسلم (٢٥٤٦): (٢٣١)، وهو عند أحمد (٩٤٠٦).

كان الدين عند التُريَّا لذهب به رجل من فارس \_ أو قال: من أبناء فارس \_ حتى يتناوله الفظ مسلم (١).

وقال عكرمة: هم التابعون (<sup>(۱)</sup>. مجاهد: هم الناس كلُهم، يعني: من بعد العرب الذين يُعث فيهم محمَّد ﷺ (<sup>(۱)</sup>. وقاله ابن زيد ومقاتل بن حيَّان قالا: هم من دخل في الإسلام بعد النبي ﷺ إلى يوم القيامة (<sup>(1)</sup>. وروى سهل بن سعد السَّاعديُّ: أنَّ النبيُّ ﷺ قال: وإنَّ في أصلاب أمِّتي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حساب، ثم تلا: وآتَوينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُّهُ (<sup>(1)</sup>. والقول الأوَّل أثبت.

وقد روي انَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿ وَايَتُني أَسْقي غَنماً سُوداً، ثم أَتَبعتها غَنماً غُفُّرًا،
أَوُّلْهَا يَا أَبَا بِكُوءٌ؟ فقال: يا رسولَ الله، أمَّا السود فالعرب، وأما النُّفُر فالعجم تتبعك

بعد العرب. فقال النبيُّ ﷺ: ﴿ كَذَا أُوَّلُهَا المَلَكُ، يعني: جبريل عليه السلام. رواه ابن أبي لَيلَى عن رجل من أصحاب النبيُّ ﷺ، وهو عليُّ بن أبي طالب ﷺ.

<sup>(</sup>١) برقم (٢٥٤٦): (٢٣٠)، وهو عند أحمد (٨٠٨١).

٣٤٠/٤ تفسير البغوى ٤/٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ٢/ ٦٧٣ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٦٣١ .

<sup>(</sup>غ) تفسير البغوي ۴٤٠/٤ عن ابن زيد، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٦٣١، والمحرر الوجيز ٣٠٧/٥ عن مقاتل بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٠٩)، والطبراني في الكبير (٢٠٠٥)، وابن أبي حاتم في التغسير (٣٥٥/١)، وابن أبي حاتم في التغسير (٣٥٥/١) بتحوه. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤٨/١٠ : رواه الطبراني وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه مكذا، بل أخرجه الحاكم ٢٩٥/٨ من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن ابن أبي ليلي. عن أيوب هم مرفوعاً بنحوه. ومن طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه و مع أيوب هم رفياً در وافقه الله عنهما مرفوعاً بنحوه و مع يزادة. قال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري، ولم يعلى (٢٣٨٠)، وإنار يما عاصم في الأحاد والمعاني (٩٥١)، وأبو يملى (٢٩٨)، والمثلق له، عن السي هج أنه قال: رأيت فيما يرى الثانم غنماً سودًا تنبها غنم عفر، فأولت أن اللغن السود الحرب، وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداء من المصادر، قال الهجيمي في مجمع الزوائد ١٨٣٧/ مرافقة رجاله تقات.

وذكر ابن حجر في فتح الباري ٢٣/١٦ ان أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود، وورد في آخره: «نعبّرها يا أبا بكره. قال: ألي الأمرّ بعدك، ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك مبّرها الملك، وفي سند: أيوب بن جابر، وهو ضعيف، وهذه الزيادة منكرة. اهـ

# قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ فَشَلُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَةٌ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَطِيمِ ۞﴾

قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش. وقيل: يعني الإسلام، فضلُ الله يوتيه من يشاء، قاله الكلبيُ (١) وقيل: يعني الوحي والنبيَّة، قاله مقاتل. وقول رابع: إنَّه المال يُنفق في الطاعة، وهو معنى قول أبي صالح. وقد روى مسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنَّ فقراء المهاجرين أنوًا رسولُ الله تقالوا: ذهب أهل الدُّنُور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يُصلُّون كما نصرم، ويتصدُّقون ولا نعصدُّق، ويُعتِمُّون ولا نُمْتِق. فقال رسول الله تلا أعلَمكم شيئاً تُدركون به من سبقكم، وتسيِقون به من بعدكم، ولا يكون أحدُّ أفضلَ منكم، إلا من صنع مثلَ ما صنعتها. قالوا: بلي يا رسول الله قال: «تُسبِّحون، وتُحَبِّرون، وتحمدون، ثبُر كلُّ صلاة ثلاثاً وثلاثين مرَّة، قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله تلا فقالوا: سجع إخواننا أهلُ الأموال بما فعلنا، ففعلوا يثلَّه. فقال رسول الله تلا فقلنا، ففعلوا يثلَّه. فقال رسول الله تلا فقلنا، ففعلوا يثلَّه. فقال رسول الله تلا فقلنا، ففعلوا يثلَّه. فقال رسول الله تلا فقلنا الله يؤتيه من يشاء (١٠). وقول خامس: أنَّه انقياد الناس إلى تصديق النبيُّ تلا، وذخولهم في دينه ونصرته (١٠)، والله علم.

فوك تعمالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِيْلُوا التَّوْرَيْةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا كَمْنَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَنْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْرِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِنَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْلَوْمَ الظّامِينَ ∰﴾

ضرب مُثَلاً لليهود لمَّا تركوا العمل بالتوراة، ولم يؤمنوا بمحمَّد ﷺ ( فَ حُمِيْلُوا التَّمِرُيَةَ ﴿ وَمُمِيْلُوا التَّمَلُةِ التَّمِرُيَةَ ﴿ وَمَنْ التَحْمَالَةُ التَّمِرُيَّةَ ﴾ أي: كُلُفوا العمل بها، عن ابن عباس. وقال الجُرجانيُّ: هو من الحَمَالة

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٧/٦ - ٨ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٩٥)، وهو عند البخاري (٨٤٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) زاد المسير ٨/ ٢٦٠ .

بمعنى الكفالة، أي: ضمنوا أحكام التوراة . و كَثَيْلِ ٱلْجِئْلِ يَعْوَلُ ٱشْفَالُا هُ هي جمع سِفْر: وهو الكتاب الكبير (١٠) لأنَّه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مَيمون بن بِهُوان: الحمار لا يدري أبيفر على ظهره أم زيل (١٠)، فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلَّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لئلا يلحقه من اللَّمَّ ما لحق هؤلاء. وقال الشاعر:

زواملُ للأسفارِ لا عِلْم عندهم بحبِّدها إلا كجِلْم الأباعر لَعْمُرك ما يدري البعيرُ إذا غَذَا بأوساقِه أو راحَ ما في الخرائر<sup>(؟)</sup>

وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهَّم ولا يتلبَّر، فإذا سُئل أحدهم عن مسألة جلس كانَّه مكاتب (٤٠). وقال الشاعر:

مِثْلُ الجِمال عليها يُحمل الوَدَعُ ولا الجِمال بحَمْل الوَدْع تنتفع(٥)

(١) معانى القرآن للفراء ٣/ ١٥٥.

إنَّ الرواةَ على جهل بما حَمَلوا

لا الوَدْع ينفعه حَمْلُ الجِمال له

<sup>. . . .</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (م): زبيل.
(٣) من عالى نهاية أشعار البلوطي من جامع بيان العلم لابن عبد البر ١٠٣١/٢-١٠٣١ ، والبيتان لعروان ابن سليمان بن يجمي بن أبي حفصة ، يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يملمون ما هوه على كثرة استكتارهم من روايته ، والبيتان في عبون الأخبار لابن فتية ٢١٠/١ إلا أنه رود فيه: العطيى ، بلك: البير، وذكرهما أيضاً السيمة الميكن إلى الأخبار الإعجاز من ٢٥٤ إلا أنه ورد فيه: للمنطقة و المناطقة و

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٩٧٦)، والكلام ـ وما قبله وما بعده ـ منه.

 <sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم ١٠٣٢/٢ ، ونسبهما لعمار الكلبي، وأوردهما اليوسي في زهر الأكم ١٣٨/٢ ولم ينسبهما، إلا أنه ورد عنده صدر البيت الأول هكذا:

قال اليوسي: والوَدَع: خرز أبيض يستخرج من البحر، الواحد: وَدَعَة، والجمع: وَدَع ـ وتُسكَّن الدال أيضاً ـ ودعات.

وقال منذر بن سعيد البَلُوطي \_ رحمه الله \_ فأحسن (١):

إنْعِقْ(٢) بما شئتَ تحد أنصارًا يَحملُ ما وضعتَ من أسفار

إن سُسئسلوا قسالوا كسذا رويسنسا

كبيرهم يصغر عندالخفل

وزمَّ اسفارًا تـجـند حِـمارًا مَثَلُه (٤) كيمثيل النحسار إن كان ما<sup>(ه)</sup> فيها صواباً أو خطا يَحملُ أسفارًا له وما دَرَى ما إن كَذَبْنا [لا] ولا اعتدبنا لأنب قَلُد(١) أهمل النجمهل

﴿ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ أي: لم يعملوا بها (٧). شبَّههم - والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها ـ بالحمار يحمل كتبًا، وليس له إلا ثِقْل الحِمل من غير فائدة. و يحمل، في موضع نصب على الحال، أي: حاملاً (٨). ويجوز أن يكون في موضع جرٌّ على الوصف؛ لأنَّ الحمار كاللئيم (٩). قال:

### ولقد أمُرُّ على اللئيم يَسُبّني (١٠)

- (١) الأبيات في جامع بيان العلم ٢/ ١٠٣٢ مع اختلاف يسير، وما بين حاصرتين منه، وبزيادة بيت بعد البيت الرابع، وهو:
  - أوجههم من قال: ذي رواية ليسس بمعناها له دراية (٢) في (د) و(ز): أنفق.

    - (٣) في (ظ): ورمّ. وزمّ: تكلُّم. المعجم الوسيط (زمم).
      - (٤) في (م): يحمله.
      - (٥) زيادة من (خ) و(م).
        - (٦) في (ق): قدر.
      - (٧) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٦٢.
      - (٨) إعراب القرآن للنحاس ٢٤٦٤.
- (٩) الكشاف ١٠٣/٤ ، وما بعده منه أيضاً. (١٠) صدر بيت لرجل من بني سلول، كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ٣/ ٣٤ ، ونسبه الأصمعي في
- الأصمعيات ص١٢٦ إلى شَمِر بن عمرو الحنفي، أحد شعراء بني حنيفة باليمامة، إلا أنه ورد فيه: مررت، بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا:

﴿ لِمْنَى مَثَلُ ٱلْقَرْمِ ﴾ المثل الذي ضربناه لهم؛ فحذف المضاف (١٠). ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الطَّلْلِينَ ﴾ أي: من سَبّق في علمه أنَّه يكون كافرًا.

قول ، تعالى: ﴿قُلْ يَكَانُمُ الَّذِينَ هَا وَرَعَنَهُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَكَ لِمَوْ مِن دُونِ النَّاسِ فَنَنَوَّا النَّوْنَ إِن كُمُّمُ صَلَيْفِينَ ۞ وَلَا يَنْتَنَوْتُهُ أَبَنًا بِمَا فَذَمَتَ اَلِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِينِ ۞﴾

لما أدَّعت اليهود الفضيلة، وقالوا: ﴿ غَمَنُ أَبَنَا الله وَلَمِيتُونُ ﴾ [المائد: ١٨] قال الله والمن : ﴿ إِن رَعَسْتُمْ أَلَكُمُ أَلَٰإِكُمْ فِي مِن دُونِ النَّائِين ﴾ فالما وليه عند المله الكرامة. ﴿ فَيَنَتُنَا الله الله الله وَلاَ يَسْتَوْبَ ﴾ المنوب من تكذيب محمَّد ۞ ، فلو تمنَّوه الماتوا ، فكان في ذلك بطلان قولهم، وما أدَّعوه من الولاية. وفي حديث أنَّ النبي ۞ قال لما نزلت هذه الآية : قوالذي نفس محمَّد بيده، لو تمثّوا الموت، ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات الموت، ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات (١٠) ومعجزة النبي ۞ . وقد مضى معنى هذه الآية في هال أيا يُون و لا تحالى: ﴿ فَلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ النَّهُ الْمَوْدُ عَنْ الله عَلَيْكُ أَنْ مُدُونُ عَنْ الله عَلَيْكُ أَنْ دُونِ وَلَا الله عَلَيْكُ الله الله الله عنه الله عنه عليه الآية في ماتِي قوله تعالى: ﴿ فَلَ إِن كَانَتْ لَكُمُ النَّهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ وَدُونُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَنْدَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ ا

فسفسيت تُمَّتَ قلتُ لا يعنيني
 وأورد، أيضاً الميرَّد في الكامل ٢/ ٩٨٣ ولم ينسبه، وجانت رواية عجزه هكذا:
 فسأجوز شم أقسول لا يعنسينسي

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤٢٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق كما في العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ٢٨٦١ ، ومن طريقه الطبري ٢٨١/ ، عن طريقه الطبري ٢٨١/ ، عن ابن عباس موقوقاً، بلفظ: لو تمثّوه يوم قال لهم ذلك، ما يقي على ظهر الأرض يهودي إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير ٢٥٢١ ، ومن طريقه الطبري ٢٦٨/ ، وابن أبي حاتم في التفسير ١٧٧/ (٣١٨) عن ابن عباس بتحوه موقوقاً. قال ابن حجر في العجاب ٢٨٦/ عن إسناده: وهذا سند صحيح.

وأخرجه أيضاً أحمد (٢٣٢١)، والبزار (٢٨٨٦ كشف الأستار)، وأبو يعلى (٢٦٠٤) عن ابن عباس وأخرعاً، ونيه: .... ولو أن اليهود تستوا المموت لماتوا وزازًا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يه ملولن رسول الله تلك لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٣١٤/٦: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. اها وينظر السيرة النبوية لابن هشام ٥٤٢/١،

النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِيكَ ﴿ ( ) [الآية: ٩٤].

قوله تعالى: ﴿ فَلَ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ بِنَهُ فَإِنَّهُ مُلَفِيكُمْ ثُدَّ رُدُونَ إِلَّ عَلِم النَّبْ وَالشَّهَدَةِ فَيُشِكِّكُم بِنَا كُثُمْ تَسْلُونَ ۞﴾

قال الزجَّاج (<sup>٢٦</sup>): لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق، وهاهنا قال: «فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمُ» لِما في معنى «الَّذِي» من الشرط والجزاء، أي: إن فررتم منه، فإنَّه ملاقيكم، ويكون مبالغة في الدلالة على أنَّه لا ينفع الفرار منه. قال زهير:

ومن هابَ أسبابَ المنايا يَسَلِّنَهُ ولو دامٌ أسبابَ السماء بُسلِّمٍ ٣٠

قلت: ويجوز أن يتمَّ الكلام عند قوله: «الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ»، ثم يبتدئ: «فإنَّه مُلاقِيكُمُ،(''). وقال طرفة:

لمَسَن السَمَوْتُ صليعه قد قُدنُ إذَّ في السموت لدني اللُّبُ عِبَرُ في مقامٍ أو على ظَهْرٍ سَفَرُ ليس يُنجيه من الموت الحَدَّ(٥) وكفَى بالمَوْت فاعلم واعظاً فساذكر السمسوت وحساذد ذكسره كلُّ شيء سوف يَسلُقَى حَشْفَه والسمنسايسا حَسؤلَمه تَسرُّهُمسدُه

قوله تعالى: ﴿يَتَأَبُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَا نُودِكَ الصَّلَوٰةِ بِن بَرِّرِ الْجُمُعُمَّةِ فَاسْمَوا إِلَّ ذِكْرِ اللّهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ دَبِاكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُشُمْرٍ تَمَلَّمُونَ ۞﴾

فيه ثلاث عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَاسُوًّا إِذَا فُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْرِ ٱلْجُمْمَةِ﴾ قرأ

<sup>.</sup> YOX-YOV/Y (1)

<sup>(</sup>۲) في معانى القرآن له٥/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) سلف ٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) لم نقف عليها.

عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما: «الجُمْعة» بإسكان الميم على التخفيف". وهما لغتان. وجمعهما: جُمُع، وجُمُعات. قال الفرَّاء" : يقال: الْجُمْعة بسكون الميم على التخفيف "أ. اللهمة عد بضمّ الميم و الجُمُعة بفتح الميم و فيكون صفة اليوم، أي: تجمع الناس. كما يقال: شُحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتنقيل والتفخيم فاقرؤوها جُمُعة، يعني: بضمّ الميم "، وقال الفرَّاء أو أبو عبيد: والتخفيف أقبس وأحسن، نحو غُرْفة وغُرْف، وطُرْفة وطُرَف، وحُحُجْرة وحُجَر. وفتحُ الميم لغة بني عقيل. وقيل: إنَّها لغة النبيّ :

وعن سَلَمان أَنَّ النبِيَ #قال: «إنَّما سُمِّيت جمعةً؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقَ آدم، (٥٠) وقيل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيها من خَلْق كلِّ شيء، فاجتمعت فيها المعلاة(٥٠) وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة(٥٠) ووفين؛ بمعنى «في، أي: في يوم ٥٠)، كقوله تعالى: ﴿أَرُونِ مَاذَا عَلَمُوا مِن الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠] أي: في الأرض.

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد» كعب بن لُؤَيِّ، وكان أوَّل من سَمَّى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: التُرُوية (<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص٩٧ عن الأعمش.

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن له ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في الإنقان ٩٣/١-٩٤ وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في معاني القرآن له ١٩٢٣، .
(٥) أخرجه أحمد (١٣٧١٨)، والنسائي في العجتبى ١٠٤/٣ عن سلمان مطولاً، ويشهد لخلق آدم يوم الجمعة ما أخرجه مسلم (١٠٤٤). (١٨)، وأحمد (٤٠٩٤) عن أبي هريرة في أنَّ رسول الله ﷺ قال: ويعمة منا أخرجه مسلم (١٨٥٤). (١٨)، وأحمد (٤٠٩٤) عن أبي هريرة في إداية السورة.
دغير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم، ... الحديث، وسلف في بداية السورة.

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٤١/٤ .

<sup>(</sup>٧) البيان ٢٨/١٪ . (٨) تفسير البغري ٢٤/١٤، وذكر ابن حجر في فتح الباري ٤٠٤/٢ ان القاضي أبا أحمد الغساني أخرج من طريق أبي يكر بن عبد الرحمن [أنَّ أول من قال: أما يعد، كعب بن لؤي اواسناده ضعيف. اهد. وذكر في ٢٠٠٢ ان الزبير الخرج في كتابه «النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً [أنَّ أول من سمَّى الجمعة جمعة كعب بن لؤي].

وقيل: أول من سمّاها جمعة الأنصار، قال ابن سيرين: جَمَّع أهلُ المدينة مِن قبل أن يُقَدَم النبيُ ﷺ المدينة، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم اللين سمّوها الجمعة؛ وفلك أنّهم قالوا: إنَّ لليهود يوماً يجتمعون فيه، في كلِّ سبعة أيام يوم، وهو السبت. وللنصارى يوم مثل ذلك، وهو الأحد، فتعالوا فلتجمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله ونصلّي فيه، ونستذكر - أو كما قالوا - فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العَرُوية. فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَادة - أبو أمامة ﴿ يَسلّى بهم يومئذٍ ركمتين وذكّرهم، فسمّؤهُ يوم الجمعة حين اجتمعوا، فذبح لهم أسعد شاةً، فتمثّرًا وتغذّرًا منها لقلّتهم أناً عهداً أن جمعة في الإسلام.

قلت: وروي أنَّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ الذي جَمَّع بهم وصلَّى أسعد بن زُرَارة، وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن الذي جَمَّع بهم وصلَّى أسعد بن زُرَارة، وكذا في حديث عبد الرحمن بن عقبة، مالك، عن أبيه كعب على ما يأتي (٢٠). وقال البَيْهَةِيُّ (٢٠): وروينا عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزُهْرِيُّ أنْ مُصْمَب بنَ عمير كان أوَّل من جَمَّع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يُقْلَمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البهقيُّ: يحتمل أن يكون مصعب جَمَّع بهم بمعونة أسعد بن زُرارة، فأضافه كعب إليه. والله أعلم.

وأما أوَّل جمعة جمَّعها النبيُّ ﷺ بأصحابه، فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم رسولُ الله ﷺ مهاجراً حتى نزل بقُبَاء، على بني عمرو بنِ عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة لبلة خلت من شهر ربيع الأوَّل حين اشتدَّ الشَّحَى - ومن تلك السنة يُعَدُّ التاريخ - فأقام بقُبَاء إلى يوم الخميس، وأسَّس مسجدَهم. ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً، فجمَّع بهم وخَطَب. وهي أوَّل خُطْبة خطبها بالمدينة (٤٠)

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي ٢٤١/٤، وأخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (٥١٤٤)، وعبد بن حميد كما في فتح الباري ٣٥٣/٢ وصحَّحه.

 <sup>(</sup>۲) ص٤٨٦-٤٨٦ من هذا الجزء.
 (۳) في دلائل النبوة له ٢/٤٤١.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ١/٤٩٤ ، ٥٠٠ ، وتاريخ الطبري ٢/٣٩٤-٣٩٦ ، وما بين حاصرتين =

٣٦٢عة: الآية ٩

وقال فيها: «الحمدُ لِله. أحْمَده وأستعبنه، وأستغفره وأستهديه، وأُومز به و لا أكفُره، وأُعادي من يكفُر به. وأشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له. وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهُدَى ودين الحقِّ، والنور والموعظة والحكمة، على فَتْرة من الرُّسل، وقلَّة من العلْم، وضلالةٍ من الناس، وانقطاع من الزمان، ودُنُوٍّ من الساعة، وقُرْب من الأجل. من يُطِع الله ورسولَه، فقد رَشَد، ومن يَعْص الله ورسوله، فقد غَوَى وفرَّط وضلَّ ضلالاً بعيداً. أُوصِيكم بتَقْرَى الله، فإنَّه خير ما أُوصَى به المسلمُ المسلم، أن يحضُّه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله. واحذروا ما حذَّركم الله من نفسه، فإنَّ تقوى الله لمن عَمِل به على وَجَل ومخافةٍ من ربِّه عَوْنُ صدقٍ على ما تبغُون من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ربِّه من أمره في السرِّ والعَلَانِية، لا ينوي به إلا وَجْهَ الله، يكن له ذكراً في عاجل أمره، وذُخْرًا فيما بعد الموت، حين يفتقر المرء إلى ما قَدَّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدُّ لو أنَّ بينه وبينه أمداً بعيداً. ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ألَّهُ نَفْسَهُم وَاللَّهُ رَمُونُ بِالْمِبَادِ ﴾ [آل عمران: ٣٠]. هو الذي صدَق قولَه وأنجز وَعْدَه لا خُلْف لذلك؛ فإنَّه يقول تعالى: ﴿مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَرْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّدِ لِلْبَيدِ﴾ [ق: ٢٩]. فاتَّقوا الله في عاجل أمركم وآجِله، في السرِّ والعلانية؛ فإنَّه: ﴿ وَمَن يَثَق اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنَّهُ سَيِّكَاتِهِ. وَيُعْظِمْ لَهُۥ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ٥]. ومن يَتَّق الله فقد فاز فوزًا عظيماً. وإنَّ تقوى الله توقى مَقْتَه، وتوقى عقوبتَه، وتوقى سَخَطه. وإنَّ تقوى الله تبيِّض الوجوه، وتُرْضى الربِّ، وترفع الدرجة. فخُذوا بحظِّكم ولا تفرِّطوا في جَنْب الله، فقد علَّمكم كتابَه، ونَهَج لكم سبيلُه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءًه، وجاهدوا في الله حقَّ جهاده، هو اجتباكم وسمَّاكم المسلمين. ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ [الأنفال: ٤٦]، ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله، فأكثروا ذِكْرَ الله تعالى، واعمَلوا لما بعد الموت، فإنَّه من يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضِي على الناس

<sup>=</sup> منه، والكلام دون ذكر الخطبة من تفسير البغوي ٢٤١/٤ ، وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٢٤٥-٥٢٥ من طريق ابن إسحاق بنحوها.

ولا يَقْشُون عليه، ويملِك من الناس ولا يملِكون منه. الله أكبر، ولا حَوْل ولا قَوَّة إلا بالله العليّ العظيم».

وأوَّل جمعة جُمِّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها: جُوَاثَى، من قُوَى الْبَحْرِين<sup>(۱)</sup>. وقبل: إنَّ أوَّل من سمَّاها الجمعة كعب بن لؤيٍّ بن غالب؛ لاجتماع قريش فيه إلى كعب<sup>(۱)</sup>، كما تقدَّم.

الرابعة: فقد تقدَّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوفى (<sup>14</sup>. وقد كان الأذان على عهد رسول الله على ماثر الصلوات، يؤذَّن واحد إذا جلس النبيُ على على المنبر. وكذلك كان يفعل أبر بكر وعمر وعليُّ بالكوفة. ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً ثالثاً على داره التي تسعَّى: الزُّوراء (<sup>16</sup>)، حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلوا، حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذَّن مؤذَّن النبيِّ على، يخطب عثمان. خرَّجه ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٩٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٤ ، وسلف تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) فى أحكام القرآن له ٤٠١٤٩-١٧٩٢) ، وما قبله منه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ٨/٩٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩١ وما بعده منه أيضاً، والزوراه: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد، قال الداودي: هو مرتفع كالمناوة، وقبل: بل الزوراه سوق المدينة نفسه. معجم البلدان ١٥٦/٣ .

ماجه في همئنته (۱) من حديث محمد بن إسحاق، عن الزَّهريَّ، عن السائب بن بزيد قال. عن السائب بن بزيد قال. عن الدائم الله ﷺ إلا مؤدِّن واحد، إذا خرج أدَّن، وإذا نزل أقام. وأبو بكر وعمل ذلك. فلما كان عثمان وكثر الناس، زاد النداء الثالث على دارٍ في السوق، يقال لها: الزوراء، فإذا خرج أدَّن، وإذا نزل أقام. خرَّجه البخاري (۲) من طرق بمعناه. وفي بعضها (۱): أنَّ الأذان الثاني يوم الجمعة أمَرَ به عثمان بن عَمَّان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.

وقال الماؤرْدِيُّ : فأمّا الأذان الأوَّل فمحدَّث، فعله عثمان بن عَفَّان؛ ليتأهّب الناس لحضور الخطبة عند اتِّساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمر أمر أن يؤذَّن في المسجد، في السوق قبل المسجد؛ ليقوم الناس عن بيوعهم، فإذا اجتمعوا أذَّن في المسجد، فجمله عثمان أذان بن العربيُّ : وفي الحديث الصحيح: أنَّ الأذان كان على عهد رسول الله الله واحداً، فلما كان زمن عثمان، زاد الأذان الثالث على الزوراء، وسمَّاه في الحديث: ثالثاً؛ لأنَّه أضافه إلى الإقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فبين كل أذانين صلاة لمن شاء (الله عليه الأذان والإقامة. فترهم الناس أنَّه أذان أصليً ، فجعلوا المؤنِّنين ثلاثة، فكان وَهَماً، ثم جمعوهم في وقت واحد، فكان وهَماً على وهَم، ورأيتهم يؤذّنون بمدينة السلام (") بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة، كما كانوا يفعلون عندنا في الدُوَل الماضية، وكلُّ ذلك مُحْدَث.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَّ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ اختلف في معنى السَّعْي هاهنا على

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۳۵).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۹۱۲) و(۹۱۳) و(۹۱۵) و(۹۱۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩١٥).

<sup>(</sup>٤) في النكت والعيون ٦/٩-٠١ .

<sup>(</sup>٥) في أحكام القرآن له ١٧٩٢-١٧٩١.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨): (٣٠٤)، وأحمد (١٦٧٩٠) من حديث عبد الله بن مغفل ...

<sup>(</sup>٧) يعني: بغداد. معجم البلدان ٢/ ٢٣٣ .

ثلاثة أقوال: أوَّلها: القَصد. قال الحسن: واللهِ ما هو بسَعْي على الأقدام، ولكنَّه سَعْيُ بالقلوب والنَّيَّة.

الثاني: أنَّه العمل، كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةُ وَسَعَىٰ لَمَا سَتَبَهَا وَهُو مُؤْمِنُ ﴾ [الإسراء:١٩]، وقوله: ﴿ إِنَّ سَيُمَ لَنَتَى ﴾ [اللبل:٤]، وقوله: ﴿ وَأَنْ لَئِسَ الْإِلَاسَ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [الجم:٣٩] وهذا قول الجمهور (١٠). وقال زهير:

سَعَى بعدهم قومٌ لِكَيْ يدركوهُم (٢)

وقال أيضاً :

والتُّوجُّه إليه.

سَعَى ساعِيا غَيْظِ بن مُرَّة بعدما تَبَرُّلُ ما بين العَشِيرة بِاللَّمِ (٣) أي: فاعملوا على المضيِّ إلى ذكر الله، واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير

الثالث: أنَّ المراد به السَّغي على الأقدام. وذلك فضلٌ وليس بشرط<sup>(٤)</sup>. فغي البخاري<sup>(٥)</sup>: أنَّ أبا عَبْس بن جَبْر - واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة - مشى إلى الجمعة راجلاً وقال: سمعتُ رسول الله يقيقول: "من أغْبَرَّتْ قدماه في سبيل الله، حرَّمه الله على الناره.

ويحتمل ظاهره رابعاً: وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي(٢): وهو الذي

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٩٧٦، والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في النكت والميون ٦/ ٨-٩ بنحوه، وقول الحسن ذكره البغوي في الطسير ٤٤١/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان زهير ص١١٤، وتمامه: فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا.

قال شارحه: أي: سَبَقَتْ آباؤهم فلم يدركوهم، ولم يلاموا على تقصيرهم، ولم يالزا أن يبلغوا آباهم. (٣) شرح ديوان زهير ص١٤، ، قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَمِ بن سنان سمّيًا في الحَمَالة. وغيظ بن مرَّة: حيَّ من غطفان بن سعد وتَيَزُّل باللهم: أي: تشقُّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقُّق باللهم.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٩٢/٤ ، وما بعده مته أيضاً.

<sup>(</sup>٥) برقم (٩٠٧)، وهو عند أحمد (٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) في أحكام القرآن له ١٧٩٢/٤ ، وما قبله منه أيضاً.

سورة الجمعة: الآية ٩

أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذِكرِ الله» فرارًا عن طريق الجَرْي والاشتداد الذي يدلُّ على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك(١)، وقال: لو قرأتُ: «فاستموًا» لسعيتُ حتى يسقط ردائي(٢). وقرأ ابن شهاب: «فامضُوا إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كلَّه تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن مُنزَل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير.

173

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتجَّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود، وأنَّ خرشة بن الحُرُّ قال: رآني عمر علله ومعي قطعة فيها: «فاشعُوّا إلَى فِحْرِ اللهِ» فقال لمي عمر: من أقراكُ هذا؟ قلت: أُبَيِّ، فقال: إنَّ أبيًّا أقرونا للمنسوخ. ثم قرأ عمر: «فامضُوا إلى ذِكرِ الله». حدَّثنا إدريس، قال: حدَّثنا خلف، قال: حدَّثنا مُشيم، عن المُغيرة، عن إبراهيم، عن خَرَشة؛ فذكره. ".

وحدَّثنا محمد بن يحيى، أخبرنا محمد وهو ابن سَعدان وقال: حدثنا سفيان بن غَيُنيَّة، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيه قال: ما سمعتُ عمرَ يَقرأُ قطُّ إلا: «فامضُوا إلى ذكر الله، (1) وأخبرنا إدريس، قال: حدَّثنا خلف، قال: حدَّثنا هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله، وقال: لو

 <sup>(</sup>١) القراءات الشاذة صر١٥٦ ، والمحتسب ٢/ ٣٢١-٣٢٦ عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس
 وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث (٤٨٩٧) ووصلها عبد الرذاق في
 المصنف (٥٥٥٠)، والطبري ١٣٨/٣٢-١٣٩ ، وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شببة ١٥٧/٢ ،
 والطبري ١٣٠/٢٢.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧١ ، وأحكام القرآن للهراسي ٤/ ١٥ ، وسيرد قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) والحرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن صـ١٥٥ بتمامه، وابن أبي شبية ١٥٧/١ مختصراً من طريق هشيم، به. والطبري ٦٣٨/٢٢ من طريق المغيرة، عن إيراهيم أنه قبل لعمر ها: إنَّ أَبَّيًا يقرؤها: فاصعوا، ... الخبر، ولم يذكر في: خَرْشة بن الحرَّ. وصححه في القتح ٨/٦٤٣ .

<sup>(</sup>غ) وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 1/1/2 ، والطبري ٦٣٨/٢٢ ، والدارقطني في العلل ٢٠٣/٢ من طريق سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٤٥) من طريق الزهري، به.

كانت (فاسْعَوْا) لسعيتُ حتى يسقط ردائي (١). قال أبو بكر: فاحتجَّ عليه بانَّ الأقة أجمعت على «فَاسْمَوْا» برواية ذلك عن الله ربِّ العالمين ورسوله ﷺ: فأمَّا عبد الله بن مسعود فما صحَّ عنه «فَانَشُوا» لأنَّ السَّنَد غيرُ متصل؛ إذ إبراهيم النَّخَيِّ لم يسمع عن عبد الله بن مسعود شيئاً (١)، وإنَّما ورد: «فامضوا» عن عمر ﴿، فإذا انفرد أحدٌ بما يخالف الأمة (١) والجماعة، كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجْمِعة على أنَّ السعيَ ياتي بمعنى المُفِيِّ؛ غير أنَّه لا يخلو من الجِدِّ والانكماش. قال زهير:

سَعَى ساعِيَا عَيْظِ بن مُرّةً بعدَما تَبَرَّلُ ما بين العَشِيرةِ باللَّمِ (١٤)

أراد بالسَّعي المضيَّ بِحِدِّ وانكماش، ولم يقصد للعَدْدِ والإسراع في الخَطْو. وقال الفرَّاء (٥) وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضيُّ. واحتجَّ الفرَّاء بقولهم: هو يسعى في البلاد يطلب فَضْلَ الله، معناه: هو يمضي بجدِّ واجتهاد. واحتجُّ أبو عبيدة بقول الشاعر:

أسمّى على جُلِّ بني مالِكِ كلُّ امرِئِ في شأنه ساعي (1) فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش، ومحال أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيَّه.

قلت: ومما يدلُّ على أنَّه ليس المراد ها هنا العَدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص١٦٦ من طريق هشيم، به، وابن أبي شبية ٢/١٥٠ ، والطبري ٢٣٩/٢٢ ، والطبراني في الكبير (٩٥٣٩) من طريق الأصش، عن إبراهيم، به. وينظر التعليق الآني.

 <sup>(</sup>٢) وكذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٢٤ تعليقاً على الخبر، وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري
 ٨٤ ٢٠٤ : وأخرجه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أنه منقطم.

<sup>(</sup>٣) في (م): الآية.

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) القائل: أبو قيس بن الأسلت، وهو في المفضليات ص٢٨٢ ، ومنتهى الطلب ٨/ ٢٥١.

اإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ولكن انتوها وعليكم السكينة (١٠) قال الحسن: أمّا واللهِ ما هو بالسَّمي على الأقدام، ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنَّبَة والخشوع، وقال قتادة: السعي: أن تسعى بقلبك وعملك (١٠). وهذا حسن، فإنَّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال للجمعة والتطبُّب والتربُّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث (١٠).

السادسة: قوله تعالى: ﴿ كَالَّتُهَا الَّذِينَ مَامَوًا ﴾ خطاب للمكلَّفين بإجماع. ويخرج منه المَرْضَى والرَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء؛ بالدليل، والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة (أ). روى أبو الزبير عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ قال: همن كان يؤمن بالله واللوم والآخر، فعليه الجمعة يومَ الجمعة، إلا [على] مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلَهْدٍ أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غنهً حميدًا خرَّجه الدَّارِقُطُنَّمُ (أنَّ).

وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممّن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابس، أو خوف الزيادة في العرض، أو خوف بَحْرُر السلطان عليه في مال أو بَدَنْ دون القضاء عليه بحقٌ، والمطر الوابل مع الوَّحَل عذر إن لم ينقطع - ولم يَرَهُ مالكٌ عذراً له، حكاه المهدويُّ - ولو تخلّف عنها متخلّف على وَلِيُ حَوِيم له قد حضرته الوفاة، ولم يكن عنده من يقوم بأمره، رَجًا أن يكون في سَعَة. وقد فعل ذلك ابن عمر (٦٠)، ومن تخلّف عنها بغير عذر، فصلَى قبل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٠٢)، وأحمد (٧٢٥٠) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٣٤١ ، وقول قتادة أخرجه الطبري ٦٣٧/٢٢ ، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ٢٤/١٧٩٣.

<sup>(</sup>٤) المسألة في المغني ٣/٢١٦-٢٢١ ، وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع ١٨٧/٢ .

 <sup>(</sup>٥) في سنة (١٥٧٦)، وما بين حاصرتين استدركناه منه، وأخرجه أيضاً البيهقي ١٨٤/٣، ، وفي إسناده:
 ابن لهيمة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري، وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي
 (بهامش السنن الكبرى للبيهقي): ومعاذ هذا شيخ لابن لهيمة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي.

<sup>(</sup>٦) الكافي لابن عبد البر ( ٢٥٢٦)، وما يعده منه أيضاً، وخبر عمر أخرجه البخاري (٢٥٩٠) عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرَ له أن سميد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريًا - مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهائ، واقريت الجمعة، وتَرَكُ الجمعة.

الإِمام، أعاد، ولا يجزيه أن يصلِّي قبله، وهو في تخلَّفه عنها مع إمكانه لذلك عاصٍ لِله بفعله.

السابعة: قوله تعالى: ﴿إِذَا تُودِكُ لِلصَّلَوْقِ يختصُّ بوجوب الجمعة القريبُ الذي يسمع النداء، فلا يدخل تحت الخطاب. يسمع النداء، فلا يدخل تحت الخطاب. واختلف فيمن يأتي الجمعة من الدَّاني والقاصي('')، فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس: تجب الجمعة على من في الموضر على ستَّة أميال. وقال ربيعة: أربعة أميال. وقال مالك واللبث: ثلاثة أميال (''). وقال الشافعيُّ (''): اعتبار سماع الأذان؛ أن يكون المؤذن صَيِّنًا، والأصوات هادئة، والربح ساكنة، وموقف المؤذن عند سُور البلد.

وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس كانوا يتنابون الجمعة من منازلهم ومن المَوّالي، فيأتون في المَباء<sup>(11)</sup>، ويصيبهم الغُبار، فتخرج منهم الريح، فقال رسول الله «لواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً، والناس في هدوه وسكون، فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء<sup>(0)</sup>.

وروى الدَّارَقُطْنِيُ<sup>(٦)</sup> من حديث عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن جدِّه عن رسول الله 叢 قال: "إنَّما الجمعة على من سمع النداء". وقال أبو حنيفة وأصحابه:

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٤ .

<sup>(</sup>۲) الاستذكار / ۳۰–۳۱ ، والتمهيد ۲۷۸/۱۰ ، وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٧٥ ، وقول مالك في المدونة ١٩٥/٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأم ١/١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في (د) (م): الغيار. وكذا وقع عند البخاري (٩٠٠)، قال ابن جحر في فتح الباري ٣٨٦/٢ : كذا وقع للأكثر، وعند القابسي: فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمد، وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم [٨٤٧] والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. اهـ .

<sup>(</sup>٥) التمهيد ١٠/ ٢٨١-٢٨١ .

<sup>(</sup>٦) في سننه (١٥٨٩).

تجب على مَن في المشر، سَمِع النداء أو لم يسمعه، ولا تجب على من هو خارج الممصر وإن سمع النداء (1). حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل زبارا ـ بينها وبين الكوفة مجرى نهر (2) ـ عقال: لا. وروي عن ربيعة أيضاً: أنَّها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً، أدرك الصلاة (2). وقد روي عن الزُّمْرِيِّ: أنَّها تجب عليه إذا سمع الذان.

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نُودِكَ الشَّلَوْةِ بِن بِرَرِ ٱلْجُمْعَةِ قَاسَتُواْ إِلَى وَكُرِ القَهِ دليل على أنَّ الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت (أ)، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة، فأذنا ثم أقيما، وليُؤتكما أكبركما، قاله لمالك بن الحُويْرِث وصاحبِه (أ)، وفي البخاريُ (أ) عن أنس بن مالك أنَّ النبي على كان يُصلِّي الجمعة حين تعيل الشمس. وقد روي عن أبي بكر (أ) الصَّديق وأحمد ابن كان يُصلِّي الشمقي قبل الزوال، وتمسَّك أحمد في ذلك بحديث سَلَمة بن الأنوَى : كنا نصرف، وليس للحيطان ظِلَّ (أ)، وبحديث ابن عمر: ما كنَّا نصلُّي مع النبي على ثم ننصرف، وليس للحيطان ظِلَّ (أ)، وبحديث ابن عمر: ما كنَّا يقبل ولا تعدَّى إلا بعد الجمعة (أ). ومثلُه عن سَهْل. خرَّجه مسلم (۱)، وحديث سَلَمة معمول على التبكير (۱)، وواه هشام بن عبد الملك، عن يَعْلَى بن الحارث، عن إياس

<sup>(</sup>١) الاستذكار ٧/ ٣١–٣٢ ، وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢/ ١٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) وقال الحموي في معجم البلدان ٣/ ١٢٩: موضع أظنُّه من نواحي الكوفة.
 (۳) الاستذكار ٧/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٥ .

<sup>(</sup>٥) سلف ۸/ ۲۲–۲۳ .

<sup>(</sup>٦) برقم (٩٠٤).

<sup>(</sup>٧) ليست في (م).

<sup>(</sup>A) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٥ ، وما بعده منه أيضاً، والحديث أخرجه البخاري (٤٦٦٨)، ومسلم (٢٦٨): (٢٣)، وأحمد (٦٤٩٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٠٧ بنحوه.

<sup>(</sup>١٠) برقم (٨٥٩)، وهو عند البخاري (٩٤١).

<sup>(</sup>١١) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٥.

ابن سلمة بن الأكثرع، عن أبيه (١٠). وروى وكيع، عن يُعلَى، عن إياس، عن أبيه قال: 
كنّا نُجَمّع مع رسول الله # إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفَيّه (١٠). وهذا مذهب 
الجمهور من الخلّف والسَّلف، وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسَهْل، 
دليلٌ على أنهم كانوا يبكّرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداة أو قبلها، فلا 
يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنَّما يكون 
قرب الزوال بيسير. وتأوَّل قول النبيِّ #: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّب 
بَمَنَهُ...، الحديث بكماله. أنَّه كان في ساعة واحدة (٢٠). وحَمَله سائر العلماء على 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة، بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربيّ (٤٠): وهو أصحُّ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا 
يَتِيلون ولا يتغدّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البكور إليها.

التاسعة: فرض الله تعالى الجمعة على كلِّ مسلم؛ ردًّا على من يقول: إنَّها فرض على الكفاية (٥٠)، ونقل عن بعض الشافعية (١٠)، ونقل عن مالك من لم يُحقِّق: أنَّها سنة (١٠)، وجمهور الأمَّة والأقمة أنَّها فرض على الأعيان (١٠)؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُوْكِمَ اللَّمَ اللهِ عَلَى الْمُعَانِي وَالْمَعَ النَّمَا لَهُ لِلْهِ وَرُدُولًا الْمَبِيَّ ﴾. وثبت عن النبي الله الله الله على المُعَيِّ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٠): (٣٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن هشام بن عبد الملك، به. وسلف تخريجه قرباً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦٠): (٣١) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، به.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٧٩٥ ، وما بعده منه أيضاً، والحديث سلف ١٤/٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) في أحكام القرآن له ٤/ ١٧٩٥ ، وما قبله منه أيضاً، وخبر عمر سلف تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) المجموع للنووي ٣٥١/٤ ، حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحلُّ أن يحكى عن الشافعي.

<sup>(</sup>v) الاستذكار ١١٩/٥ ، وأجاب عن ذلك بأن شهودها سُنَّة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصار، فلا.

<sup>(</sup>٨) الإجماع لابن المنذر ص٢٦.

قال: «لَيَتْقِينَ أَقوام عن وَدْعِهم الجُمُعات، أو لَيَخْتِمنَ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من النافلين، (١). وهذا حجَّة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي «سُنن ابن ماجه، (٢) عن أبي الجَعْد الشَّمْرِيِّ - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ: "من تَرَكُ الجمعة ثلاث مرَّات تهاوناً بها، طبع الله على قلبه، إسناده صحبح. وحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من تَرَكُ الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة، طبّح الله على قلبه، (٣). ابن العربي: وثبت عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الرَّواح إلى الجمعة واجبٌ على كل مسلم، (١).

العاضرة: أوجب اللهُ السَّمْني إلى الجمعة مطلقاً من غير مُسْرُط، وتبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: ﴿إِذَا قُسْمُمْ إِلَى الْكِتَلَاقِ الْمُوسُوءِ بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: ﴿لا يَقبلُ الله صلاةً بغير طهوره (٥٠ . وأغرَبت طائفة فقالت: إنَّ غسل الجمعة فرض. ابنُ العربي: وهذا باطل؛ لما روى النسائيُ وأبو داود في «سنهما» أنَّ النبيُ # قال: «من توضًا يوم الجمعة فيها ويغمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل؟ (١٠ . وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «من توضًا يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم راح إلى الجمعة فاستمع رسول الله #: «من توضًا يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم راح إلى الجمعة فاستمع مضائه عن أبي، هريرة قال: قال وأنستم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٥) عن ابن عمر وأبي هريرة ك.

 <sup>(</sup>٢) برقم (١١٢٥)، وأخرجه أيضاً أبو داود (١٠٥٦)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي في المجتبى ٨٨/٣، ا وأحمد (١٥٤٩). قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (١١٢٦)، وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (١٦٦٩)، قال البوصيري في الزواتد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ١٧٩٦ ، والحديث أخرجه النسائي في المجتبى ٨٩/٣ عن حفصة زوج النبي ﷺ، وفيه: معتلم، بدل: مسلم. وهو عند أبي داود (٣٤٢) بلفظ: على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٩٦/٤ ، والحديث سلف ٧/٣٦٦.

 <sup>(</sup>٦) النسائي في المجتبى ٣/ ٩٤ ، وأبو داود (٣٥٤)، وإخرجه إيضاً الترمذي (٤٩٧)، وأحمد (٢٠٠٨)
 عن سعرة بن جندب ١٠٠ على التارمذي: حديث سعرة حديث حسن. اهد ومعنى قوله: ﷺ: فيها ونعمت:
 أي ويقمت الفعلة والخصلة هي، وقبل: هو راجع إلى السُّلَة، أي: فبالسنة أخذ. النهاية (نعم).

فقد لَغا، وهذا نَصُّ (۱٬ وفي (الموطأ) (۲٬ أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب (۲٬ الحديث، إلى أن قال: \_ ما زدتُ على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء، أيضاً ١٤ وقد علمتَ أنَّ رسول الله \$ كان يأمر بالغسل، فأمر عمر بالغسل، ولم يأمره بالرجوع، فدلَّ على أنَّه محمول على الاستحباب، فلم يمكن وقد تلبَّس بالفرض \_ وهو الحضور والإنصات للخطبة \_ أن يرجع عنه إلى الشُنَّة، وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر، وفي مسجد النبي \*(۱٬).

الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلافاً لاحمد بن خَبْل فإنّه قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة، سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليها، واشتغال الناس به عنها. وتعمَّق في ذلك بما روي أنَّ عثمان أذِن في يوم عِيد لاهل المتوّالي أن يتخلّفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجّة إذا خولف فيه، ولم يجمع معه عليه. والأمر بالسّني متوجّه يوم العيد كتوجّهه في سائر الأيام (٥٠). وفي "صحيح مسلم، عن النّعمان بن بَشير قال: كان رسول الله الله يقرآ في العيدين وفي الجمعة: بر حُبّي النّديدي والجمعة: عن يوم واحد يقرآ بهما أيضاً في العيدين. خرجة أبو داود

 <sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٩٦/٤ ، وما بعده منه أيضاً، والحديث عند مسلم (٨٥٧): (٢٧) مع
 اختلاف بسر.

<sup>(</sup>٢) ١٠١/ عن سالم بن عبد الله، وأخرجه أيضاً البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥)، وأحمد (١٩٩) لكن عن ابن عمر رضي الله عنهما ينحوه.

 <sup>(</sup>٣) وتعامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبتُ من السوق، فسمعت النداء، فعا زدت على أن توضات.... الخبر.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٦ .

 <sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربيع ٤/١٩٧٧ ، وقول أحمد في المغني لابن قدامة ٣/٢٤٢ ، وقول عثمان أخرجه ابن أبي شبية ٢/١٨٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٨/٣ ، والعوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة ، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من نجد ثمانية أميال، الثهابة (علا).

والتَرمِذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه<sup>(١)</sup>.

الثانية مشرة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَرَّمُ القَبِّ أَي: الصلاة، وقبل: الخطبة والمواعظ، قاله سعيد بن جُبير (٢٠ ابن العربي (٣٠): والصحيح أنَّه واجب في الجميع، وأوَّله الخطبة، وبه قال علماؤنا، إلا عبد الملك بن الماجِشُون فإنَّه رآها سُنَّة. والدليل على وجوبها أنَّها تُحَرِّم البيع، ولو لا وجوبها ما حَرَّمته؛ لأنَّ المستحبُّ لا يُحَرِّم المبيع، ولو لا وجوبها ما حَرَّمته؛ لأنَّ المستحبُّ لا يُحَرِّم المبيع، والم المبيع، والمنظبة، من الصلاة، والعبد يكون ذاكراً المباح. وإذا قلنا: إنَّ المراد بالذكر الصلاة، فالخطبة من الصلاة، والعبد يكون ذاكراً لله بفعله، كما يكون مُسبِّكا لله بفعله، الزَّمَحُشريُّ (١٠): فإن قلت: كيف يفسَّر ذِكْر الله بغله، بالخطبة، وفيها غير ذلك! قلت: ما كان من ذِكْر رسول الله ﷺ والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير، فهو في حكم ذكر الله. فأمَّا ما عدا ذلك من ذكر الظُمَّة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وهم أحقًاء بعكس خذك، فقو من ذِكْر الشعلان، وهو من ذِكْر الله على مراحل.

 <sup>(</sup>١) مسلم (٨٧٨)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي (٣٣٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٤، وابن ماجه
 (١٢٨١)، وهو عند أحمد (٨٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٦/٦ لكن عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الكشاف ٤/ ١٠٥ - ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٦/٦ .

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي الليث ٣٦٣/٣.

وفي وقت التحريم قولان: إنَّه من بعد الزوال إلى الفراغ منها، قاله الفسّاك والحسن وعطاء الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة، قاله الشافعيُّ ('). ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نُودِيَ للشّلاة، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت (''). ولا يفسخ العتى والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. ابن العربيُّ '': والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به، فكلُّ أمرِ يَشْكَل عن الجمعة من العقود كلّها، فهو حرام شرعاً، مفسوخ رَدْعًا. المهدويُّ: ورأى بعض العلماء البيع في الوقت المذكور جائزاً، وتأوَّل النهي عنه ندباً، واستدلُّ بقول تمالى: ذَلِكُمْ مَيْرٌ كُمْهُ،

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإنا البيع ينعقد عنده ولا يفسخ (1). وقال الرَّمَخُورِيُّ في «تفسيره (2): إنَّ عامة العلماء على أنَّ ذلك لا يؤدِّي فساد البيع. قالوا: لأنَّ البيع لم يَحُرُم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة، والثوب المغصوب، والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس أنَّ فاسد.

قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: <sup>و</sup>كلُّ عملٍ ليس عليه أمْرُنًا فهو رَدُّه<sup>(٢)</sup>. أي: مردود. والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) النكت والعيون ٩/٦ ، وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٢٢٣)، وابن أبي شببة ٢/ ١٣٤ ، والطبرى ٢٢/ ١٤٢ ، وقول الشافعي في الأم ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) المدونة ١/ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في أحكام القرآن له ١٧٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) الأم ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>۵) الكشاف ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) سلف ۲/۲ .

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانشَيـُرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَآبَعُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِيرًا لَعَلَكُمْ الْمُلِحُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَشِيْتِ الشَّلَوْةُ فَانَشِرُوا فِي الْأَرْسِي ﴿ هَذَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ (١٠) كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَلْلَهُمُ فَاسَكَالُوا ﴾ [المائدة: ٢]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرُّف في حوائجكم . ﴿ وَإِنْتَوْا مِن فَشَلِي اللَّهِ ﴾ أي: من رزقه (٢٦) وكان عبراك بن مالك إذا صلَّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللَّهُمُّ إنِّي أجبت دعوتك ، وصلَّيت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين (٢٠) وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْتَغُوا مِن فَصَل اللهِ ﴾ إنَّه العمل في يوم السبت (٤٠) . وعن الحسن وسعيد بن المسَيّب: طلب العلم. وقيل: المرضى، وحضور الجنائز، وزيارة الأخ في الله تعالى (٩٠).

قوله تعالى: ﴿وَلَدْكُولُا اللهُ كَئِيرًا﴾ أي: بالطاعة واللسان، وبالشكر على ما به أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض. ﴿لَمَلَكُنُ لَلْمُلُونُ﴾ كي تفلحوا. قال سعيد بن جبير: الذكر: طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذُكْره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن كان كثيرً التسبيح. وقد مضى هذا مرفوعاً في «البقرة» (٢٠).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي الليث ٣/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٢٠/١٠هـ (١٨٩٨)، والنكت والعيون ٢٠/١ ، والوسيط ٢٠٠٤، وهراك بن مالك هو الغفاري المدني، من خيار التابعين، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المئة. تهذيب التهذيب ٨٨-٨٨.

<sup>(</sup>٤) في (م): السبب. والكلام من النكت والعيون ٦/ ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١٠٦/٤.

<sup>. 209/7 (7)</sup> 

قوله تعالى: ﴿رَاِنَا رَأُواْ خِنَرَةً أَوْ لَمَنَا الْفَشُوّا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِماً قُلَ مَا عِندَ اللهِ خَبرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الشِّجَوْزُ وَاللَّهُ خَبْرُ الزَّرِقِينَ ۞﴾

# فيه سبع عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوَا غِنَرُهُ أَوْ لَمَنُ انَفَشُوّا إِلَيْهُ فِي الصحيح مسلم (١٠) عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عِبرٌ من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يَنْقَ إِلا اثنا عشر رجلاً في رواية (٢٠٠ أنا فيهم فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ﴿وَإِنَّا رَأَقًا غِنَدُواً لَقَ تَعَلَّا النَّفُوا إِلَيْهَا وَرَقُولًا فَإِمَّا ﴾. في رواية (٢٠٠ فيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما.

وقد ذكر الكلبي وغيره: أنَّ الذي قدم بها دِشية بن خليفة الكلبي من الشام عند مجاعة وغلاء سعر، وكان معه جميع ما يحتاج الناس من برَّ ودقيق وغيره، فنزل عند أحجار الزيت، وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه، فخرج الناس إلا اثني عشر رجلاً. وقيل: أحد عشر رجلاً في أل الكلبي: وكانوا في خطبة الجمعة، فانفضوا إليها، وبقى مع رسول الله \$ ثمانية رجال، حكاه الثعلبي عن ابن عباس (٥٠).

وذكر الدَّارَ قُطْئِيُّ<sup>(1)</sup> من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله ﷺ يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام، حتى نزلت بالبقِيع، فالتفتوا إليها وانفضوا

<sup>(</sup>١) برقم (٨٦٣)، وهو عند البخاري (٩٣٦)، والواحدي في أسباب النزول ص ٤٥٥-٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٦٣): (٣٧)، والعِيْر: القافلة. النهاية (عير).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸): (۲۸).

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول للواحدي ص ٥٠١ ، وتفسير البغري ٤٣٥/٤ ، والكشاف ١٩٠/٤ ، والمحرر الوجيز /٣٠٩/٥ ، وورد في بعضها: أنه ورد يتجارة زيت من الشام، بدل: عند أحجار الزيت، وهي هكذا عند البغوي، وقال بعدها: وهو مكان في سوق المدينة.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/٣٤٥، والمحرر الوجيز ٥/٣٠٩.

<sup>(1)</sup> في سننه (۱۵۸۳)، وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸۲/۳ ، وضعّف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ۷/۷ ، وقال: تقرّد به عليّم بن عاصم، وخالف أصحاب حصين به.

إليها، وتركوا رسول الله ﷺ ليس معه إلا أربعون رجلاً أنا فيهم. قال: وأنّول الله عرَّ رجلً على النبيّ ﷺ: "وَإِذا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال الدَّارَ قُطْنيُّ: لم يقل في هذا الإسناد: "إلا أربعين رجلاً» غير عليِّ بن عاصم، عن حُصين، وخالفه أصحاب حُصين فقالوا: لم يَبِّنُ مع النبيِّ ﷺ إلا اثنا عشر رجلاً.

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: «والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً». ذكره الزَّمَخْشريُّ<sup>(۱)</sup>.

وروي في حديثٍ مرسلِ أسماء الاثني عشر رجلاً ، رواه أسد بن عمرو والد أسد ابن موسى بن أسد. وفيه: أنَّ رسولَ الله # لم يَبْقَ معه إلا أبو بكر وعمر وعشمان وعليً ، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجوَّاح، وسعيد بن زيد وبلال ، وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: عَمَّار بن ياسر (<sup>77</sup>).

قلت: لم يذكر جابراً، وقد ذكر مسلم أنّه كان فيهم، والدَّارُقُطْنِيُّ إيضاً ١٠٠٪. فيكونون ثلاثة عشر، وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر، وقد ذكر أبو داود في «مراسيله» السبب الذي ترخّصوا لانفسهم في تَرُكُ سماع الخطبة، وقد كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا (١٤)، فقال: حدَّثنا محمود بن خالد، قال: حدَّثنا الوليد، قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنَّه سمع مقاتل بنَ حَيَّان قال: كان رسول الله على يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى كان يومُ جمعة والنبيُ على يخطب، وقد صلَّى الجمعة، فدخل رجل فقال: إنَّ دِحْيَة بن خليفة الكَلْبيَّ قدم

 <sup>(</sup>١) في الكشاف ١٠٢/٤ ، وأخرجه أبو يعلى (١٩٧٩)، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (٦٨٧٧) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بنحوه.

<sup>(</sup>٣) التعريف والإعلام ص(١٧١-١٧٣ ، ورواية أسد بن عمرو وصلها المقبلي كما في الضعفاء الكبير ١/٤ ٢٢ من رواية أسد بن عمرو، عن حسين عن سالم، عن جار، بن عبد الله رضي الله عتهما، قال ابن حجر في تحت الباري ٢٩٤٢ ، ورواية العقبلي عن ابن عباس: أنَّ متهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناماً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٣) سلف ذكره قريباً.

<sup>(</sup>٤) التعريف والإعلام ص ١٧٢ .

بنجارة، وكان وَحَيَّة إذا قدم، تلقّاء أهله بالدَّفاف، فخرج الناس فلم يظفُّوا إلا أنَّه ليس في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّا رَأَوَّا غِيَرَةً أَوْ فَكِيا النَّفَشُوّا إِلَيْهَا﴾. فقدَّم النبيُّ ﷺ الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة. وكان لا يخرج أحدَّ لرُّعاف أو أحداث بعد النَّهي حتى يستأذن البيَّ ﷺ، يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام، فيأذن له النبيُّ ﷺ، ثم يشير إليه بيده، فكان من المنافقين من تُقُل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، وكان إذا استأذن رجلٌ من المسلمين، قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى يخرج، فأنزل الله تعالى: ﴿ فَقَدَ يَسَلّمُ اللّهُ أَلَيْنِ كَنَا لَمَنْ يَمِكُمْ لِللّها فِهِ الآية (\*) [17 من سورة النور]. قال الشّهَيْلِيُ \* وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت، فالظنُّ الجميل بأصحاب النبيّ ﷺ يوجب أن يكون صحيحاً.

وقال قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاث مرَّات؛ كلّ مرَّة عِير تَقَدُّم من الشام، وكلُّ ذلك يوافق يوم الجمعة ((). وقيل: إنَّ خروجهم لقدوم دِحْية الكَلْبِيِّ بتجارته ونظرهم إلى العير تَمْرُ، لَهُوٌ لا فائدة فيه، إلَّا أنّه كان ممًّا لا إنْم فيه لو وقع على غير ذلك الوجه، ولكنَّه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله و الانفضاض عن حضرته، غَلُظ وكُبُر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللَّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله الله في الله قال: (كلُّ ما يُلْهو به الرجل باطل إلا رَمْيه بقَوْسه، الحديث، وقد مضى في سورة «الانفال» (() فلله الحدد.

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نُكحن، يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليها؛ فنزلت<sup>(6)</sup>. وإنما ردَّ الكناية إلى التجارة؛ لأنَّها أهمُّ<sup>(1)</sup>. وقرأ طلحة بن

<sup>(</sup>١) مراسيل أبي داود (٦٢)، وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٣٥: شاذًّ مغضل.

<sup>(</sup>٢) في التعريف والإعلام ص١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٣٠٩/٥.

<sup>. 07/1. (8)</sup> 

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري ٢٢.٨٢٣ ، وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري ٢٢.٤٣٤ . وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 1/٧٧/ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، مرسلاً، دون ذكر جابر، وبنحوه، وورد عند الطبرى: بالكبّر، بذل: الطبل. وهما بعشّ. النهاية (كبر).

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي ٢٤٦/٤ .

مُصَرِّف: •وإذا رأوا التجارة واللّهو انْفَضُّوا إليها، (۱<sup>)</sup>. وقيل: المعنى: وإذا رأوا تجارة انفضُّوا إليها، أو لهوًا انفضُّوا إليه، فحذف لدلالته<sup>17)</sup>. كما قال:

نحن بما عندنا وأنت بما عندلا وأنت بما والرأي مُخْتَلِفُ (") وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآنجر من الاسمين (1).

الثانية: واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال الحسن: تنعقد بثلاثة، وقال سفيان الحسن: تنعقد بثلاثة، وقال سفيان النُّوريُّ وأبو حيفة: بأربعة، وقال ربيعة: باثنى عشر رجلاً<sup>(٥)</sup>.

وذكر النجَّاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدَّثنا أبو خالد يزيد بن الهَيْشم بن طَهْمان الدَّقاق، حدَّثنا صبح بن وينار، قال: حدَّثنا المعافى بن عمران، حدَّثنا مَفْقِل ابن عبيد الله، عن الزهريُّ بسنده إلى مُصعب بن عمير: أنَّ النبيُّ اللهِ بعثه إلى المدينة، وأنَّه نزل في دار سعد بن مُعاذ، فجمَّع بهم وهم اثنا عشر رجلاً، ذبح لهم يومثذ شاة (١). وقال الشافعيُ (١): بأريمين رجلاً.

وقال أبو إسحاق الشّيرازيُّ في كتاب <sup>و</sup>الثنبيه على مذهب الإِمام الشافعي<sup>((^)</sup>: كلُّ قرية فيها أربعون رجلاً بالغِين عقلاء أحراراً مقيمين، لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً إلا ظُلمُنَ حاجة، وأن يكونوا حاضرين من أوَّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة، وجبت

<sup>(</sup>١) لم نقف عليها.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>۳) سلف ۱۸۸/۱۰ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٣/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) حلية العلماء للقفال الشاشي ٢٣٠/ ٣٣ إلا أنه ذكر الأوزاعي، بدل: الليت. وذكر ابن حجر في فتح الباري ٢٣٠/٢ أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولاً، فلتنظر لمن أواد التوسع.

<sup>(</sup>٦) الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات ٣/١١٨ بإسناد آخر، وينظر ما سلف ص٤٦٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٧) في الأم ١/١٦٩.

<sup>(</sup>٨) ص٤٤-٤٤ .

عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط(١٠). وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد(١٠). وكتب عمر بن عبد العزيز: أيُّ قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاً، فعليهم الجمعة.

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السَّواد والقرى، لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: اليصر الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجَّ بحديث عليِّ: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، ورفقة تعينهم (\*\*).

وهذا يردُّه حديث ابن عباس، قال: إنَّ أوَّل جمعة جُمِّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله # بقرية يقال لها: جُوائي، من قرى البحرين (10). وحجَّة الإمام الشافعيُّ في الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرَّجه اللَّارُقُطْلَيْمُ (10).

وفي «سنن ابن ماجه» والذَّارَ قُطْنِي أيضاً و«دلائل النبَوَّة» للبَيْهَقِيِّ عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فإذا خرجتُ به إلى الجمعة، فسمع الأذان، صلَّى على أبي أمامة واستغفر له، قال: فمكث كذلك حيناً لا يسمعُ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك، فقلت له: يا أبة، استغفارُك لأبي أمامة كلَّما سمعتَ أذان الجمعة، ما هو؟ قال: أي بُنَّيَ، هو أوَّلُ من جَمَّع بالمدينة في هَرَّم من

<sup>(</sup>١) الأوسط لابن المنذر ٢٨/٤، وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانئ ٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) النوادر والزيادات للقيرواني ١/١٥٥-٤٥٢ .

 <sup>(</sup>٣) المسألة في بدائع الصنائع / ١٩٠٨ - ١٩٠ ، والمبسوط / ١٢٠ - ١٢١ ، وقول علي أخرجه عبد الرزاق
 في المصنف ١٦٧/٣ ، وابن أبي شبية ٢/ ١٠١ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي
 الشاف ص١٧٠ : وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) سلف ص٤٦٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>ه) برقم (۱۰۷۹) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ۱۳۷/۳ ، وقال: نفرُه به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف، ولفظه: مضت السُّنَّة أن في كل ثلاثة إماماً، وفي كل أربعين فعا فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراً، وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للتووي ٢٧١/٤.

حَرَّة بني بَيَاضة، يقال له: نَقيع الخَشِمات. قال: قلت: كم أنتم يومثلي؟ قال: أربعون رجلًا''.

وقال جابر بن عبد الله: مضت السُّنة أنَّ في كلِّ ثلاثة إماماً، وفي كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضْحَى وفِطرًا، وذلك أنَّهم جماعة. خرَّجه الدَّارَقُظنيُّ<sup>(١7)</sup>.

وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النَّجَاد: قرئ على عبد الملك بن محمد الرّقاشي وأنا أسمع، حدَّثني رجاء بن سليمة، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا رُوّح بن غُطيف النَّقَفيُّ، قال: حدَّثني الرُّمرِيُّ، عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله تختصسين رجلاً جمَّع بهم رسول الله تخفي فرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع، قال: حدَّثنا رجاء بن سلمة، قال: حدَّثنا عبَّاد بن عبَّاد المُهَلِّيُّ، عن جعفر بنِ الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله تخذ تجب الجمعة على خمسين رجلاً، ولا تجب على مزون ذلك، (").

قال ابن المنذر<sup>(1)</sup>: وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قريةٍ اجتمع فيها خمسون. رجلاً، فليصلُّوا الجمعة.

وروى الزّهريُّ عن أمَّ عبد الله الدَّوسِيَّة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الجمعة واجبة على كلَّ قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة، يعني: بالقُرى: المدائن. لا يصحُّ

 <sup>(</sup>١) ابن ماجه (١٠٨٧)، والدارقطني (١٥٥٥)، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٤١ ، وأخرجه أيضاً أبو داود
 (١٠٦٩). وحشّ إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/٢٥ وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة، ونقيع الخضمات: موضع معروف.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ٢٠٤٣ من أبي بكر الشجاد بإسناده عنهما، وأخرج الثاني أيضاً الدارقطني في السنن(١٥٨٠) من طريق خالد بن الهيئاج، عن أبيه، عن جعفر بن الزبير، به. وقال بعده: جعفر بن الزبير متروك. اهـ وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بماثور الخطاب ٢٠٥٢.

<sup>(</sup>غ) في الأوسط له ٢٨/٤ ، وأورده أيضاً مالك في العدونة ١٥٣/١ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٧٨/٣.

هذا عن الزهريِّ. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كلِّ قرية، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم، [الزهري] لا يصحُّ سماعه من الدَّوسية. والحكم [هذا] متروك(١).

الثالثة: وتصعُّ الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو خليفته (أبط أيومًا، فصلَّى ابن الإمام أو خليفته (أبط أيومًا، فصلَّى ابن مسعود بالناس من غير إذنه (آ). ورُوِيَ أنَّ عليًّا صلَّى الجمعة يوم حصِر عثمان ولم يُنقل أنَّه استأذنه (1). وروي أنَّ سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة، صلَّى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استثنان (6). وقال مالك (1): إنَّ للو فوائض في أرضه

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١٥٩٣) و(١٥٩٤)، وما بين حاصرتين منه، وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤٣٩٨)، والبيهفي في السن الكبرى ٣/ ١٣٤، وفي الدلائل ٣/ ٣٩٧ من طريق القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخّر الصلاة مرَّة، فقام عبد الله بن مسعود فثرّب بالصلاة، فصلى بالناس... الخبر.

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (٣٧٩٠)، والطبراني في الكبير (٩٥٠٠) من طريق القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: أخّر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلاً، ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ عبد الله بن مسعود، قال الهيثمي في مجمع الزوائدا/ ٣٣٤ : رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. اهـ ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل.

<sup>(</sup>٥) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١٣/٤ بنحوه.

<sup>(</sup>٦) في المدونة ١٥٣/١.

لا يضيِّعها، وَلِيَها والي أو لم يَلِها.

الرابعة: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العربيّ (١٠): ولا أعلم وجهه.

قلت: وجهه قوله تعالى: ﴿وَمُلَهِّرٌ سِّتِيَ لِلْلَّالِمِينَ﴾ [الحج:٢٦]، وقوله: ﴿فِي بُيُوتٍ أَوْنَ اللهُ أَنْ ثُرْتُكَ﴾ [النور:٣٦]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا المُرْف، والله أعلم.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿وَرَرُوكَ قَلْما ﴾ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا خطب. قال عَلَقَمة: سئل عبد الله أكان النبي يخطب قائماً أو قاعداً القال: أما تقرأ: ﴿وَرَكُوكَ فَائِمًا وَ اَعداً القال: أما تقرأ: ﴿وَرَكُوكَ فَائِمًا وَ اَعداً المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً قال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعداً! وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْ إِنَجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَرَكُوكَ قَائِمًا وَ اَلَهُ وَ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَرَكُوكَ قَائِمًا وَ الله وَعداً الخبيث، يخطب وخرَج عن جابر أنَّ رسول الله على كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب [قائمًا] فعد والله صليتُ معه أكثر من النه على صلاة (كان وضلة العلماء.

وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها<sup>(ه)</sup>. ويروى أنَّ أوَّ ل من خطب قاعداً معاوية<sup>(١)</sup>. وخطب عثمان قائمًا حتى رقَّ، فخطب قاعداً<sup>(٧)</sup>. وقيل: إنَّ معاوية إنَّما

(T) مسلم (37A).

<sup>(</sup>١) في أحكام القرآن له ٤/ ١٧٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١١٢-١١٣ .

 <sup>(</sup>٤) مسلم (٨٦٢): (٣٥)، وما بين حاصرتين منه، وهو عند أحمد (٢٠٨٤٢).

<sup>(</sup>۵) بدائم الصنائم ۱۹۷/۲ .

 <sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ١٧٩٧/٤-١٧٩٨ ، وما بعده منه أيضاً، وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٥٩)، وابن أبي شبية ١١٣/٣ عن طاوس مرسلاً. ورواه سعيد بن منصور كما في فتح الباري ٢٠١/٤ عن الحسن في.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٢٥٨) عن قتادة مرسلاً.

خطب قاعداً لسِنَّه''<sup>)</sup>. وقد كان النبئ ﷺ يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم، ولا يتكلَّم في قعدته. رواه جابر بن سَمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري<sup>(٢)</sup>.

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصحُّ إلا بها، وهو قول جمهور العلماء. وقال الحسن: هي مستحبَّه (٢٠٠٠). وكذا قال ابن الماجِشُون: إنها سُنَّة، وليست بفرض (٤٠٠). وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر (٥٠). والليل على وجوبها قوله تعالى: فوتَرَكُوكُ قَائماً، وهذا ذمَّ، والواجب هو الذي يُذُمُّ تاركه شرعاً (٢٠)، ثم إنَّ النَّيُ الله بي يعطها. إلا بخطبة.

السابعة: ويخطب متوكّناً على قوس أو عَصاً. وفي "سنن ابن ماجه، قال: حدَّننا هشام بن عمار، حدَّننا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، قال: حدَّنني أبي، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا خطب في الحرب خطب على قَوْس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصاً\".

الثامنة: ويسلِّم إذا صَعِد المِنبر على الناس عند الشافعيِّ (٨) وغيره. ولم يره

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣٦٤٥) عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: فلمما كان معاوية استأذنَّ الناسُ في إحدى الخطبتين، وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة ١١٣/٢ عن الشعبي أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شجم بطنه ولحمه.

انه قال: [نما خطب معاوية فاعدًا حيث كثر شخم بطنه ولحمه. (۲) رواية جابر بن سمرة عند مسلم (۹۲٪): (۳۵) وسلفت قريباً، لكن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. ورواية ابن عمر عند البخاري (۹۲٪)، ومسلم (۸۲۱).

<sup>(</sup>٣) حلية العلماء ٢/ ٢٣٤ ، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٦٠ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٩٦ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٩٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه (١١٠٧)، قال نمي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه وفي الباب عن الحكم بن حزن الكُلّفي عند أبي داود (١٠٩٦)، وفيه: فأقمننا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ﷺ فقام متوكناً على عصاً أو قوس، ... الخبر.

<sup>(</sup>٨) الأم ١/٧٧١ .

مالك<sup>(۱)</sup>. وقد روى ابن ماجه<sup>(۲)</sup> من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا صعد المنبر سلَّم.

الناسعة: فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلَّها أو بعضها، أساء عند مالك<sup>(۲)</sup>، ولا إعادة عليه إذا صكَّى طاهراً. وللشافعيّ قولان في إيجاب الطهارة، فَشرطها في الجديد، ولم يشترطها في القديم (<sup>1)</sup>. وهو قول أبي حنيفة (<sup>0)</sup>.

العاشرة: وأقلَّ ما يَجْزى، في الخطبة أن يحمد الله ويصلِّي على نبيَّه ﷺ، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى، إلا أن الواجب بدلاً من قراءة الآية في الأولى الدعاء، قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير، أجزاه (٢٠). وعن عثمان ﷺ أنَّه صعد المنبر فقال: الحمد لله، وأُرْتِجَ عليه فقال: إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُبدَّان لهذا المقام مقالاً، وإنَّكم إلى إمام قوَّال، وستأتيكم الخُطبة، ثم نزل فصلى (٧). وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم خطبة (٨). وهو قول الشافعي (١٠). قال أبو عمر بن عبد البرّ (١٠): وهو أصحُّ

<sup>(</sup>١) النوادر والزيادات للقيرواني ١/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) في سنته برقم (١١٠٩)، قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) النوادر والزيادات ٢/ ٤٧٦.
 (٤) المجموع للنووي ٤/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>۵) المجموع للنووي ۲/۱۸۱.(۵) بدائم الصنائع ۲/۱۹۷.

<sup>(</sup>٦) الأوسط لابن المنذر ٤/ ٦١ - ٦٢ ، وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه المسكري في الأوائل (٢٦٣/ عن أي العالية، وأورده السرقسطي في غريب الحديث ٢٦٣/٥ وقال: أرّتيج على فلان: إذا أواد قولاً قليقيل إلى تماه، وهو مأخوذ من الرّتاج، وهو الباب المغلق. اهد وقال الزيلمين في نصب الراية ٢٩/٣٠ : غريب واشتهر في الكتب... اهد وقال ابن كثير في البداية والتهاية ٢١٦/١٠ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب الوقد القريد [٤/٦٦] وغيره، مثّن يذكر طرف القوائد، ولكن لم أز هذا يلمناذ تمكن الضر إليه، والله أعلم. اهد

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأم ١٧٨/١ .

<sup>(</sup>۱۰) في الكافي له ١/ ٢٥١ .

#### ما قيل في ذلك.

الحادية عشرة: في "صحيح مسلم" ( ) عن يَعْلَى بن أُميَّة أنَّه سمع النبيِّ للله يقرأ على المنبر: ﴿ وَنَاتَوَا يَكُلِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧]. وفيه: عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن أخت لِعَمْرَة قالت: ما أخذتُ ﴿ قَلْ أَلْمَاتُونَ النَّهِيكِ إلا من في رسول الله لله يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كلَّ جمعة ( ). وقد مضى في أوَّل وقي ( ).

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرُ خطبة النبيّ ﷺ: «الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدِو اللهُ فلا مُفِيلً له، ومن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهد أنْ لا إله إلاّ اللهُ، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة، من يطِع الله ورسولَه فقد رَشَد، ومن يعصِهما فقد مَوّى». نسأل الله ربّنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويشّع رضوانه ويجتنب سَخطه، فإنّما نحن به وله (<sup>13)</sup>.

وعنه (٥) قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنّه كان يقول إذا خطب: وكلُّ ما هو آتِ قريبٌ، لا بُغدَّ لما هو آتِ. لا يُعجِّل اللهُ لمَجَلةِ أحدٍ، ولا يَخِتُ لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله أمراً ويريد الناسُ أمراً، ما شاء الله كان ولو كَرِه الناس، ولا مُبْعِدُ لما قرَّب الله، ولا مقرِّب لما بعَّد اللهُ، لا يكون شيءٌ إلا بإذن الله جاءً وعزًّا.

وقال جابر: كان النبيُ ﷺ يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمَد الله ويصلِّي على أنبيائه: «أيُها الناس إنَّ لكم معالم، فانتهُوا إلى معالمكم، وإنَّ لكم نهاية،

<sup>(</sup>١) برقم (٨٧١)، وهو عند البخاري (٣٢٣٠)، وأحمد (١٧٩٦١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٧٢)، وفيه: أخذت: ﴿ قُلُّ وَالْقُرْمَانِ ٱلْسَجِيدِ﴾ مِن في رسول الله ﷺ يوم الجمعة، ... الخبر.

<sup>(</sup>٣) ١٩/ ٤٢٤ ، وسلف هناك من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) مراسيل أبي داود (٥٦).

<sup>(</sup>٥) أي: عن الزهري، والخبر في مراسيل أبي داود (٥٨).

فانتهوا إلى نهايتكم، إنَّ العبد المؤمن بين مخافتين؛ بين أجلٍ قد مَضَى لا يدري ما اللهُ قاضٍ فيه، فلْتِأَخذ العبد من نفسه اللهُ قاضٍ فيه، فلْتِأَخذ العبد من نفسه الله قاضٍ فيه، فلْتَأَخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشَّبِية قبل الكِبّر، ومن الحياة قبل الممات، والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَقَبِ، وما بعد الدنيا من دارٍ إلا الجنَّة أو النار، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، (۱۱) وقد تقدَّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام أوًّل جمعة عند قدومه المدينة (۱۲).

الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنة. والسُنة أن يسكت لها من يسمع ومَن لم يسمع، وهما \_إن شاء الله \_ في الأجر سواء (٢). ومن تكلّم حينتلف، لَغَا، ولا تفسد صلاته بذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة أنَّ النبيُ تلا قال: وإذا قلت لصاحبك: أنْصِت. يومَ الجمعة، والإمامُ يخطب، فقد لَغَوْتَ، (١٤). الرَّمَحُشريُ (٢٠)؛ وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَهْ، فقد لغا، أفلا يكون الخطيب الغالى في ذلك لاغياً؟ نعوذ بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام.

الثالثة عشرة: ويستقبلُ الناس الإمام إذا صَيد المنبر؛ لما رواه أبو داود مُرسلاً عن أبان بن عبد الله، قال: كنتُ مع عَدِيِّ بن ثابت، يوم الجمعة، فلما خرج الإمام \_أو قال: صعد المنبر \_ استقبله، وقال: هكذا أصحابُ رسول الله هي يفعلون برسول الله هيأ، خرَّجه ابن ماجه عن عديِّ بن ثابت، عن أبيه، فزاد في الإستاد:

<sup>(</sup>١) ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين ٢/١-٣٠٣ ، وابن قتية في عيون الأغبار ٢٣١٪ ، والعبرَّد في الكامل ٢/٧٠-٢٧١ ، ولم ينسبوها.

<sup>(</sup>٢) ص٤٦٦-٤٦٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) الأوسط لابن المنذر ١٩/٤-٧٠.

<sup>(</sup>٤) سلف ٤/١٧ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١٠٦/٤.

 <sup>(</sup>٦) مراسيل أبي داود (٥٤)، وأخرجه أيضاً ابن أبي شبية ٢١١٧/ ، من طريق وكيم، عن أبان، به، وأبان
 ابن عبد الله، في حفظه لين، وباقى رجال الإسناد ثقات.

عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام على المنبر، استقبله أصحابه بوجوههم. قال ابن ماجه: أرجو أن يكون متَّصداً (١٠).

قلت: وخرَّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّثنا محمد بن مَعْمر، قال: حدَّثنا عبد الله ابن محمد بن ناجية، قال: حدَّثنا عبد الله النفضل الخرَّاسانيُّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان النبيُّ ﷺ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرَّد به محمد بن الفضل بن عطيَّة، عن منصور (٣).

الرابعة عشرة: ولا يركع من ذخل المسجد والإمام يخطب، عند مالك رحمه الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره (۱۲)، وفي «المُوطّأة عنه (۱۰): فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي «صحيح مسلم» (۱۰) من حديث جابر عن النبيّ ﷺ: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما، وهذا نصَّ في الركوع. وبه يقول الشافعيُّ وغيره (۷).

الخامسة عشرة: ابن عَوْن، عن ابن سيرين، قال: كانوا يكرهون النَّوم والإمام يخطب، ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لَقِيَني بعد ذلك فقال: تدري ما

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١١٣٦)، قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل.

<sup>(</sup>۲) حلية الأولياء (8.2 ، و ۱۳۲, ۲۳۷ ، وآخرجه أيضاً الترمذي (٥٠٩) عن عباد بن يعقوب، به. وقال: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن القضل بن عطية ضعيف ذاحب الحديث عند أصحابنا، ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٥/ ٤٩-٥٥.

<sup>(</sup>٤) أي: عن ابن شهاب الزهري، وكلامه في الموطأ ١٠٣/١ ، وأخرجه عنه ابن أبي شبية ٢٣٥/١ عن هشيم، عن أنسعت، عن الزهري، به. والشافعي في الأم ١٠٧١ عن ابن شهاب، عن ثملية بن أبي مالك: أن قعود الإمام يقطع السبحة، وأن كلامه يقطع الكلام.

<sup>(</sup>٥) برقم (٨٧٥): (٩٥)، وهو عند أحمد (٨٧٥).

<sup>(</sup>٦) منهم الإمام أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري. الاستذكار ٥/ ٥٣ ، وكلام الشافعي في الأم ١/ ١٧٥ ، وكلام أحمد في المغنى ٢/ ١٩٣ .

يقولون؟ قال: يقولون: مَثَلُهم كَمَثل سَرِيَّة أخفقوا، ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم تُغْنَم شيئناً. وعن سَمُرة بن جُنْدب أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا نَعَس أحدكم، فليتحوَّل إلى مقعد صاحبه، وليتحوَّل صاحبُه إلى مقعده (١٠).

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيتها ما لم نذكره. روى الأئمة عن أبي هريرة أن أن رسول الله ألله ذكر يوم الجمعة، فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلّي يسأل الله عزَّ وجلَّ شيئاً إلا أعطاه إيَّاه، وأشار بيده يُقللها (٢٠ وفي الاصحيح مسلم) (٢٠ من حديث أبي موسى قال: سمعتُ رسولَ الله الله يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة).

وروي من حديث أنس أنَّ النبيَّ ﷺ أبطاً علينا ذات يوم، فلما خرج قلنا: احتبست! قال: «ذاك أنَّ جبريل أتاني بكهيئة المرآة البيضاء فيها نُكْتة سَوْداء، فقلتُ: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة، فيها خير لك ولاتمتك، وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤها، وهذاكم الله لها، قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة التي في يوم الجمعة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه أيّاه، أو أدّخر له مثله يوم القيامة، أو صرف عنه من السوء مثله، وإنَّه خير الأيام عند الله، وإنَّ أهل الجنة يسمُّونه يوم المزيدة، وذكر الحديث'<sup>13</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٣٦٦ و٣٦٧ كشف الأستار)، والطبراني في الكبير (٢٩٥٦) و(٣٠٠٧) و(٤٠٠٧)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٠١/، دواه البزار والطبراني، وفيه: إسعاعيل النكي، وهو ضبغه. وفي الباب عن ابن عجر صدة أي داود (٢١١)، والرحلة (٢٤١)، وأحمد (٤٤٤) ولشفة: إذا تعلى أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حليث حسن صحيح. وأنا البيهقي في السنن الكبرى ٣٣/٣٢ : ولا ينست وفع مدال الحديث، والمشهور عن ابن عجر من قوله.

والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي، وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. (۲) البخاري (۹۲۵)، ومسلم (۸۵۲)، والنسائي في المجتبى ۱۱۱۲/ ، وابن ماجه (۱۱۳۷)، وأحمد (۷۱۵۱).

<sup>(</sup>۳) برقم (۸۵۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/٢٩٤-٢٩٦ ، وهو عند ابن أبي =

قلت: قوله "في كثيب عريد أهل الجنّد أي: وهم على كثيب، كما روى الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أهل الجنّد ينظرون إلى رَبِّهم في كلِّ جمعة على كثيب من كافور لا يُرَى طرفاه، وفيه نهرٌ جارٍ حافتاه المسك، عليه جوارٍ يتُفرأن القرآن بأحسن أصواتٍ سمعها الأوّلون والآخِرون، فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كلُّ رجلٍ بيد ما شاء منهنَّ، ثم يمرُّون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم، فلولا أنَّ الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كلِّ جمعة، ذكره يحيى بن سلام ""،

وعن أنس قال: قال النبي ؟ «ليلة أُسْرِيَ بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة، كلُّ مدينة مثل مدانتكم هذه سبعين مرَّة، مملوءة من الملائكة يسبِّعون الله ويقدِّسونه ويقولون في تسبيحهم: اللهمَّ اغفر لمن شهد الجمعة، اللهمَّ اغفر لمن اغتسل يوم

<sup>=</sup> شبيبة ٢٠٥١-١٥١، والبزار (٣٥٩ كشف الأستار)، وأبي يعلى (٤٢٢٥)، والطبراني في الأحداث الطوال (٣٥) وفي الأوسط (٣٧١٦) من طرق، عن أنس فقد قال الهيشمي في مجمع الزوائد (٢٠١١) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) الأوسط ينحو، وأبو يعلى باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد وثقه غير الصحيح، وأسناد الزار فيه خلاف.

<sup>(</sup>۱) سلف ۱۹/۲۵۹.

<sup>(</sup>٢) سلف ١٩/٧٥١ .

الجمعة» ذكره التَّعلبيُّ<sup>(١)</sup>.

وخرَّج القاضي الشريف أبو الحسن عليُ بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميُّ العِيسَوِيُّ من ولد عسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس - الله بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعريِّ أنَّ رسولَ الله الله قال: «إنَّ الله عرَّ وجلَّ يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحقُّون بها كالعروس تُهْلَى إلى كريمها، تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضاً، وريحهم يسطح كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم التُقلان، ما يطرقون تعجُّباً، يدخلون الجنَّة لا يخالطهم أحد إلا المؤنّون المحتيبون، (٢٠).

وفي «سُنن ابن ماجه» عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الجمعة إلى الجمعة كفَّارة ما بينهما، مالم تُغْشُ الكبائر، خرَّجه مسلم بمعناه (٣٠).

وعن أوس بن أوس الثَّقَفيِّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "من غسَّل يوم الجمعة واغتسل، وبَكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْلُمُ،

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

 <sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهتي في شعب الإيمان (٣٠٤١) عن أبي الحسن على بن عبد الله الهاشمي، عن محمد بن
 عمرو، عن عبد الكريم بن الهيشم، عن الربيع بن نافع، عن الهيشم بن حميد، عن حفص بن غيلان، عن
 طاوس، عن أبي موسى الأشعري، به.

وأخرجه أيضاً أبن خزيمة في صحيحه (١٧٣٠)، والطيراني في مسند الشاميين (١٥٥٧)، وابن عدى في الكامل ١٥٢١/١٥٢)، والحاكم في المستدرك ١٧٧١، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (٢٥٤١) من طرق، عن الهيثم بن حديد، عن حفص بن غيلان، عن طارس، عن أبي موسى الأشعري، به، قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسناد، فإن أبا معيد من أقات الشاميين الذين يجمع حديثهم، والهيثم بن حديد من أعيان أهل الشام، غير أن الشيخان لم يخرجه عنهما، وقال الذهبي: خبر شاد صحيح السند، والهيثم وحفص ثقان، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٥/١٦٤ : رواه الطبراني في الكبير، عن الهيثم بن حديد، عن حفص بن غيلان، وقد وتفهما قرم، وضعفهما أخرون،

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (١٠٨٦)، ومسلم (٢٣٣).

كان له بكلِّ خطوة عمل سَنَةِ، أَجُرُ صيامها وقيامها، ((). وعن جابر بن عبد الله قال: خَطَبنا رسول الله # فقال: فيا أيُّها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تمتوتوا. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلوا، وصِلُوا الذي بينكم وبين ربّكم؛ بكثرة فِحُركم له، وكثرة الصَّدقة في السرِّ والعلانية، تُرزقوا وتُنصروا وتُوجروا. واعلموا أنَّ الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي، وله إمام عادل أو جائر، استخفافاً بها أو جحوداً لها، فلا جَمَعَ اللهُ شَلْمَ، ولا باركَ له في أمره، ألا ولا صلاةً له، ولا أزكاةً له، ولا حكم عنه ألا ولا صوم له، ولا بِرُّ له، حتى يتوب، فمن تاب، تاب الله عليه، ألا لا تُؤمِّنُ امراةً رجواً، ولا يؤمَّ اعرائيُ مهاجراً، ولا يؤمَّ فاجرٌ مؤمناً، إلا أن يقهره سلطان يخاف سينَه أو سَوْطهه ().

السابعة حشرة: قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ الدِّجَزَةَ ﴾ فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي في المجنى ٢/ ٣٩-٩٦، وابن ماجه (١٠٨٧). وأخمد (١٠٨٧). وأحمد (١٠٨٧). وأخمد أن وقبل: أواد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة، وقبل: أواد غشل غيره واغتسل هو، وقبل: أواد بغشل: غَشلُ أعضائه للوضوه، ثم يغتسل للجمعة، وقبل: هما بمعنى واحد، وكرَّوه للتأكيد. ومعنى قوله ﷺ: بحُرد: أي أتن الصلاة في أول وقتها. وابتكر: أي أدوك أوَّل الخطبة. وقبل: معنى اللفظين واحد، وكرَّد للتأكيد. النهاية (غشل) و(بكر).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وفيه: وتجبروا، بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعف، لضعف على بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد المدوى.

<sup>(</sup>٣) في (م): شبية. وهو أبو نصر ميمون بن أبي شبيب الرَّبُعي، مات سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب £/١٩٧/ -١٩٧/

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٦/٢، وابن أبي الدنيا في الصمت (٥٣٩)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٧٥.

وجهان: أحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من للَّه لهوكم، وفائدة تجارتكم. الثاني: ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خيرٌ مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم (۱). وقرأ أبو رجاء العُطادِديُّ: قُلُلُ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ النَّجَارَةِ للذين آمنوا» (۱). هُوْلَكُ خَيْرُ الرَّفِيْقِيَّ فِي اي: خير من رزق وأعطى (۱)، فمنه فاطلبوا، واستعينوا بطاعته على نَيْل ما عنده من خيري الذنيا والآخرة.

# **سورة المنافقون** مدنيّةٌ في قول الجميع، وهي إحدى عَشْرة آية<sup>(٤)</sup>

قوله تىعالى: ﴿إِنَا جَاءَكَ ٱلنَّتَنِفِئُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلنَّتَنِفِيقِنَ لَكَوْبُونَ ۞﴾

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٦/ ١٢ .

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليها.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٦/ ١٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى ٢٤٧/٤.

قال: ﴿إِنَّ الله قد صدقك، خرَّجه الترمذيُّ، وقال: هذا حديث حسن صحيح (١٠).

وفى الترمذيِّ<sup>(٢)</sup> عن زيد بن أرقم قال: غَزَوْنَا مع رسول الله ﷺ، وكان معنا أناس من الأعراب، فكنًّا نبدر الماء، وكان الأعراب يسبقونا إليه، فيسبق الأعرابيُّ أصحابَه فيملأ الحوض، ويجعل حوله حجارة، ويجعل النُّظع عليه حتى تجيء أصحابه. قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابيًّا، فأرْخَى زمامَ ناقته لتشربَ، فأبِّي أن يَدَعَه، فانتزع حجراً فغاض الماء، فرفع الأعرابيُّ خشبةً، فضرب بها رأس الأنصاريِّ فشَجُّه، فأتى عبدَ الله بنَ أبَيِّ \_ رأس المنافقين \_ فأخبره \_ وكان من أصحابه \_ فغضب عبدُ الله بنُ أَبِيُّ ثُم قال: لا تُنْفِقُوا على مَن عند رسول الله حتى ينفضُّوا مِن حوله \_ يعنى: الأعراب \_ وكانوا يحضرون رسولَ الله تله عند الطعام، فقال عبد الله: إذا انفضُّوا من عند محمد فَأْتُوا محمَّداً بالطعام، فليأكل هو ومَن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة لَيُخْرِجَنِّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. قال زيد : وأنا ردْف عمِّي، فسمعتُ عبدَ الله ابنَ أَبَيٌّ، فأخبرت عمِّي، فانْطَلَق فأخبَر رسولَ الله ﷺ، فأرسل إليه رسولُ الله ﷺ فَحَلَفَ وجَحَد. قال: فصدَّقه رسولُ الله ﷺ وكَذَّبني. قال: فجاء عمِّي إليَّ فقال: ما أردتَ إِلَّا أَن مَقَتَك رسول الله ﷺ وكَذَّبك والمنافقون. قال: فوقع عليَّ من جرأتهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله ﷺ في سفرٍ قد خَفَقْتُ برأسي من الهَمَّ، إذ أتاني رسولُ الله ﷺ فَعَرك أذني وضحك في وجهى، فما كان يَسُرُّني أنَّ لي بها الخُلْد في الدنيا. ثم إنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسولُ الله ي قلت: ما قال شيئاً، إلا أنَّه عَرَك أذني، وضحك في وجهى، فقال: أَبْشِرًا ثم لحقني عمرُ، فقلتُ له مثلَ قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا، قرأ رسول الله ي سورةَ المنافقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٩٠١) وما بين حاصرتين منه، والترمذي (٣٣١٢)، وأخرجه أيضاً أحمد (١٩٣٣٣)، وهو عند مسلم (٢٧٧٢) ينحوه.

<sup>(</sup>٢) برقم (٣٣١٣) بنحوه، والخبر نقله المصنف عن الواحدي في أسباب النزول ص٤٥٧–٤٥٨ واللفظ منه.

وسئل خُذيفة بن اليَمَان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وهم اليومَ شُرِّ منهم على عهد رسول الله #؛ لأنَّهم كانوا يكتمونه، وهم اليوم يظهرونه (۱)

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أنَّ النبيِّ \$ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا الرُّتُونَ خانه (٢٠٠٠). وعن عبد الله بن عمرو أنَّ النبيُّ \$ قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كان فيه خصلة من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كان فيه خصلة خاصم فَجَره (٢٠٠٠). أخبر عليه المصلاة والسلام أنَّ من جمع هذه الخصال كان منافقاً، وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إنَّ بني يعقوب حدَّثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وأثينوا فخانوا (١٠٠). إنَّما هذا القول من النبيِّ \$ على سبيل الإنذار للمسلمين، والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَفَقاً أن تُفْضِيَ بهم إلى النفاق. وليس المعنى: أنَّ من بلارت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد، أنَّه النفق. وقد مضى في سورة «براءة (٥٠) القول في هذا مستوفَى، والحمد لله. وقال

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ١٣/٦، وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد (١٧١)، ومن طريقه عبد الله بن أحمد في السنة (١٨٥، وابن أبي شببة ١١٥/١٥ ، والفريابي في صفة المتافق (١٧٠)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٨٢-٢٨١ . وفي إسناده: أبو يحيى، وهو: عبيد بن كرب، ذكره البخاري في التاويخ الكبير ٣/٦ ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل و٤٣/٥ ولم يذكرا في جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩)، وهو عند أحمد (٨٦٨٥).

<sup>(</sup>۳) سلف ۲۱۲/۱۰ .

<sup>(3)</sup> أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٧ عن عبد العزيز بن أبيي رؤاد قال: أخبر عطاء عن الحسن أنه كان يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أيا سعيد، قد حدّث إخرة يوسف فكذبوا، ووعدوا فأخلوا، والزائنوا فغائزا، فعنافقين كاناروا؟ فأل: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا من عطاء؟ قال: قاصفرً لونه. وهو عند الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتغريق ٢٠/١ عن من عطاء يتحره، وفي آخره قال الحسن: صدق عظاء هكذا الحديث، وهذا في

<sup>.</sup> ٣١٢/١٠ (0)

رسول الله ﷺ : المؤمن إذا حدَّث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمنَ وَفَى ا```. والمعنى: المؤمن الكامل إذا حدَّث صدق، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ النَّهُ لِنَكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ قيل: معنى «نَشْهَدُ» نحلف. فعبَّر عن الحَلِف بالشهادة؛ لأنَّ كلَّ واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُعَيَّب، ومنه قول قيس بن ذَريح:

وأشهد عند الله أني أحِبُّها فهذا لها عندي فما عندها لِيَا(٢)

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنَّهم يشهدون أنَّ محمداً رسول الله \$\\tilde{\epsilon}?
اعترافاً بالإيمان، ونفياً للنفاق عن أنفسهم، وهو الأشبه (( ﴿ وَاللّهُ يَتُمُمُ إِنَّكُ لَرَسُولُهُ كَمَا اللّهِ وَاللّهُ يَشْهَدُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصف (۲۰۲۰) ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الدغيرة المهوة للموصيري / ۱۵۷/ من الزبير فيه بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في مسند الزبير بن العرام، فكذا رواه أحمد بن عنصور الرمادي عن عبد الرزاق، ورواه زهير بن معاوية وغير واحد عن أبي إسحاق، عن الزبير بن عدي، ورواه غيرهم عن أبي إسحاق، عن الزبير غير منسوب، فإن كان معر خفله فهو صحيح الإسناد لكت منظم، وإن كان زهير خفله فهو معشل.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ١٣/١ ، والبيت في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوّع ص٢٩٤ و٣٠٠ ، ولم نقف عليه من قول قيس بن ذريح صاحب ليني. وأخباره في معجم الشعراء ١٨/٢ .

 <sup>(</sup>۳) النكت والعيون ١٣/٦ .
 (٤) في معانى القرآن له ١٥٨/٣ .

 <sup>(</sup>٥) في معاني الفرال له
 (٥) الوسيط ٣٠٢/٤.

 <sup>(</sup>٦) عند الآبة (٨).

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٦/ ١٤.

# قــولــه تــعــالـــى: ﴿ أَغَذُواْ أَيْنَتُهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّوا عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآة مَا كَاثُؤ يَعْمَلُونَ ∰﴾

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ أَغَذُوا أَيْنَتُهُمْ جُنَّهُ أَي: سُترة `` . وليس يرجع إلى قوله: وَنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، وإنَّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت عليه، حسب ما ذكره البخاريُّ والترمذيُّ عن ابن أَبِيِّ أَنَّه حَلَقَ ما قال، وقد قال '''. وقال الصَّحَّاك: يعني حلفهم بالله: ﴿إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ الْأَنِّ وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الرَّبُّ عنهم في سورة «براءة إذ قال: ﴿ غَلِمُونَ ﴾ إللهَ مَا قَالُولُهِ [الآية: ٤٧].

الثانية: من قال: أقيم بالله، أو: أشهد بالله، أو: أغزِم بالله، أو: أحلف بالله، أو: أضهد بالله، أو: أحلف فقال في ذلك كله: «بالله» فلا خلاف أنها يعين (٤٠). وكذلك عند مالك وأصحابه إن تال أقيم، أو: أطبه، أو: أحلف، ولم يقل: «بالله» إذا أراد «بالله». وإن المنافعيّ، قال الشافعيّ، قال الشافعيّ، قال الشافعيّ، قال أشهد بالله لقد كان كذا. كون يميناً، ووال أبهد لقد كان كذا. دون النيّة، كان يميناً لهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتَّكذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً». وعند الشافعيّ (١٠) يتمالى: «اتَّكذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً». وعند الشافعيّ (١٠) يكان يميناً الشافعيّ (١٠) المنافعيّ (١٠) المنافعة (١٠) المنافعة (١٠) المنافعيّ (١٠) المنافعيّ (١٠) المنافعيّ (١٠) المنافعيّ (١٠) المنافعة (١٠)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٠ ، والحديث سلف قريباً.

<sup>(</sup>٣) الوسيط ١٢٣/٤ ، وأخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) الكافي لابن عبد البر ٤٤٨/١ ، وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في أحكام القرآن له ٤١٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأم ٧/ ٦٥ .

١٤-١٣/٤ الصنائع ١٤-١٣/٠).

<sup>(</sup>٨) في الأم ٧/ ٥٥.

جُنَّةَ ليس يرجع إلى قوله: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ ﴾ وإنَّما يرجع إلى ما في (براءة) من قوله تعالى: ﴿يَطِينُوكَ بِأَنْهِ مَا قَالُولَ ﴾ [الآية:٧٤] .

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ فَصَدُّواْ مَن مَيِلِ اللّهِ ﴾ أي: أعرضوا، وهو من الصدود. أو صوفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل، والسّبي، وأخذ الأموال، فهو من الصدّ، أو منعوا الناسّ عن الجهاد بأن يتخلّفوا، ويقتدي بهم غيرهم. وقيل: فسدُّوا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام، بأن يقولوا: هانعن كافرون بهم، لو كان محمد حقًّا لعرف هذا منًّا، ولجعلنا نكالًا. فينَّ الله أنَّ حالهم لا يخفى عليه، ولكن حكمه أنَّ من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان .﴿ إَنَّهُمْ سَاةً مَا كَاوُا يَسْمَلُونَ ﴾ أي: بشمت أعمالهم الخبيثة من نفاقهم، وأيمانهم الكاذبة، وصدَّهم عن سيل الله ـ أعمالاً.

قوله تعالى: ﴿ وَلَاكَ بِأَنْهُمْ مَامَثُوا ثُمُ كَثَرُوا فَلَمْنِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْرِ لَا يَقَفَهُونَ ﴿ ﴾
هذا إعلام من الله تعالى بأنَّ المنافق كافر، أي: أقرُّوا باللسان، ثم كفروا
بالقلب ( ( ). وقيل: نزلت الآية في قوم آمنوا، ثم ارتدوا ﴿ فَلَمْنِحَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: خُتم
عليها بالكفر ﴿ فَهُمْرَ لَا يَفْقَهُورَ ﴾ الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن عليّ: وفَقَلْبَمَ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَائُهُمٌّ وَإِن يُقُولُواْ تَشَعَ لِلْقَلِيمْ كَائِهُمْ خُشُبُ مُسَنَدًا ۚ بَعْسُهُونَ كُلُّ صَنِحَةٍ عَلَيْهِمْ هُرُ الْمُدَوَّ فَالْمَدُرُ فَالْكُورُ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَذُق

قوله تعالى: ﴿ وَلِنَا رَأَتُهُمْ تُعْجِكُ أَجْسَائُهُمْ ﴾ أي: هيئاتهم ومناظرهم. ﴿ وَإِن يُقُولُوا تَسَمَّعُ لِلْوَلِيْمَ ﴾ يعني عبدَ الله بنَ أَبِيّ. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أُبِيٍّ وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا ذَلِق اللسان، فإذا قال سمع النبيُّ ﷺ مقالته (٣٠)

<sup>(</sup>١) الوسيط ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢٠٩/٤ ، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٣ ، وأوردها ابن خالريه في القراءات الشاذة ص١٥٦ ونسبها إلى الأعمش.

 <sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٣٤٨/٤ ، وفيه: فصيحاً، بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في =

وصفه الله بتمام الصورة وحسن الإبانة (1. وقال الكلينُّ: المراد ابن أَبُّيِّ، وجَدَّ بن قيس، ومُعَتَّب بن قُشير، كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة (1. وفي اصحيح مسلم (11): وقوله: وكَأَنْهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً قال: كانوا رجالًا أجملَ شيء، كأنهم خشب مسندةً شبَّههم بخُشب مسنَّدة إلى الحافظ لا يسمعون ولا يعقلون، أشباح بلا أوواح، وأجسام بلا أحلام (1)، وقيل: شبَّههم بالخُشُب التي قد تآكلت، فهي مسندة بغيرها، لا يعلم ما في بطنها (6).

وقرأ قبُّل وأبو عمرو والكسائيُّ: فَخَشْبٌ بإسكان الشين ((). وهي قراءة البَرّاء بن عازب، واختيار أبي عبيد (()؛ لأنَّ واحدتها تحقيد كما تقول: بَدَنة وبُدُن، وليس في الله قعَلَة بعجمع على فُعُل ((). ويلزم من ثقلها أن تقول: البُدُن، فتقرأ: ووالبُدُن، (() الله تعتال. وذكر اليزيديُ أنَّه جماع الخشياء ((() كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنَاتِيْ غَلِّهُ السَّرِهِ، وَعَلَّ الْحَوْلِهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنَاتِيْ غَلِّهُ السَّرِهِ، وَعَلَّ الله وَلَمُ وَقَرا الباقون بالتثقيل، وهي رواية البَرُّيُّ من ابن كثير، وعبَّاس عن أبي عمرو، وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أبو حاتم، كأنُّه جمع خشاب وحُشُب، نحو ثَمرة ويُمار وثُمُر. وإن شنت جمعت خشبة على خُشب كما قالوا: بَدَنَة وبُدُن وبُدُن، وقد رُوي عن ابن المسيّب فتح الخاء والشين في وخُشُب، قال سِيبويه: خَشَبة وخُشُب، مثل بَدَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: أَسَد وأَسُد، ووثَن ووُبُن، وتَقرأ: خُشُب، وهو جمع الجمع، خشبة وخِشاب وخُشُب، مثل وأَسُد، ووَنَ ووُبُن، وتَقرأ: خُشُب، مثل وأَسَد، عالمِع، خشبة وخِشاب وخُشُب، مثل

<sup>=</sup> الكشاف ٢٠٩/٤ ، وذَلَقُ اللسان: حِدَّته. اللسان (ذلق).

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للزجاج ٥/ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الرزاي ٣٠/ ١٤ ولم يعزه للكلبي.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٧٧٢)، وهو عند البخاري (٤٩٠٣)، وأحمد (١٩٣٣٤) عن زيد بن أرقم ظه.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/ ٣١٢ بنحوه.

<sup>(</sup>١) السبعة ص ٦٣٦ ، والتيسير ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز ٥/٣١٢.

<sup>(</sup>A) إعراب القرآن للنحاس ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة الحسن وعيسي. القراءات الشاذة ص٩٥.

<sup>(</sup>١٠) الكشاف ١٠٩/٤.

ثمرة وثمار وتُشُر<sup>(١٦</sup>. والإسناد: الإمالة، تقول: أسندت الشيء، أي: أملته. و<sup>و</sup>مُسَنَّدَة، للتكثير<sup>(١٢</sup>، أي: استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم.

قوله تعالى: ﴿ يَمْسَبُونَ كُلُّ صَيْعَةٍ عَلَيْمٌ مُرُ الْمَدُولُ إِلَى: كلَّ الهل صيحة عليهم، هم العدُولُ في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرَ فيه (٢٠) يصفهم بالخَبْن والحَوْر. قال مقاتل والشَّدِيُّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر - إن انفلت دابة، أو أنشِدت ضالَة - ظنُّوا أنَّهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب (٤٠) كما قال الشاعر وهو الأخطل:

مازلت تحسب كلَّ شيء بعدهم خيلاً تَكُرُّ عليهم ورجالًا(٥)

وقيل: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمَدُوَّ كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما بعد، وتقديره: يحسبون كلَّ صيحة عليهم أنَّهم قد قُطن بهم وغلم بنفاقهم؛ لأنَّ للرِّية خوفًا. ثم استأنف الله خطابَ نبيَّه ﷺ فقال: ﴿هُمُ الْمَدُوُّ وهذا معنى قول الصَّحَّاكُ وقيل: يحسبون كلَّ صيحة يسمعونها في المسجد أنَّها عليهم، وأنَّ النبيَّ ﷺ قد أمر فيها بقتلهم، فهم أبدًا وَجِلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم، ويهتك به أستارهم(''). وفي هذا المعنى قول الشاعر:

فلو أنها عُضفورة لحسبتها مُسَوَّمَة تَدْعُو عُبَيْدًا وأَزْنَمَا(V)

 <sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٤٣٣/٤ ، وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط ٨/ ٢٧٢ ، وأوردها الزمخشري في الكشاف ١٠٩/٤ ولم ينسبها.

<sup>(</sup>۲) تفسير البغوي ۳٤٨/٤.(۳) الكشاف ۱۰۹/٤.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/ ٣١٢ ، وتفسير الرازي ٣٠/ ١٥ عن مقاتل.

حال معطور الوجيع فرا ١١١ ، و فعسير الواري ، ١/١٥ عن معاسل.
 الكتاف ٤/١٩ ، ولم نقف على البيت في ديوان الأخطل، بل ورد في ديوان جرير ١/٣٥ [ومكذا نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥/١٣] ضمن قصيلة يهجو بها الأخطل. وورد فيه: عليكم، بدل:

عليهم. وهي الأوَّلَى. (٦) النكت والعيون ٦/ ١٥ .

<sup>(</sup>۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص٦٦٨ ، والبيت للمؤام بن شوذب يصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في الحيوان للجاحظ (٢٤١/ م٢/ ٢٥٠ ، والمماني الكبير لابن قتيبة ٢٩٢٧/ حيث يقول: لو أن عصفورة طارت لحسبتها ـ من جبك ـ خيلاً معلمة، تدعو عبيداً وأزنما، أي شعارهم: بال عبيد أزنم.

بطن من بني يَرْبُوع، ثم وصفه الله بقوله: همُمُ الْمَدُوُّ فَاحْذَرُهُم، حكاه عبد الرحمن ابن أبي حاتم ((). وفي قوله تعالى: «قَاخَذَرُهُم، وجهان: أحدهما: فاحذر أن تثنَّ بقولهم، أو تميل إلى كلامهم. الثاني: فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك، وتخذيلهم لأصحابك.

﴿ وَنَكَلَهُمُ اللّهُ ﴾ إن المنهم الله ، قاله ابن عباس وأبو مالك \_ وهي كلمة ذمَّ وتوبيخ. وقد تقول المرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضعَ التعجُّب \_ وقيل: معنى وقاتَلهُمُ اللّهُ اي: أحلَّهم محلَّ من قاتله عدوً قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكلَّ معاند. حكاه ابن عيسى (٢٠٠ ﴿ وَأَلَّى يُؤَكِّكُونَ ﴾ أي: يكذبون، قاله ابن عباس. قتادة: معناه: يعدلون عن الحقّ. الحسن: معناه: يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه: كيف تضلُّ عقولهم عن هذا (٢٠٠ مع وضوح الدلائل، وهو من الإقك وهو الصرف(٤٠) ووالمَّي، بمعنى كيف، وقد تقلَم (٤٠).

قوله تعالى: ﴿وَإِنَا فِيلَ لَمُنْ تَمَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَاْ رُوْسَكُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَشُدُونَ رَهُمْ تُسْتَكَبُرُونَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فِيلَ لَمُ مَثَالَوا يَسْتَغَفِّرُ لَكُمُّ رَسُولٌ اللّهِ ﴾ لمَّا ننزل الـقرآن بصفتهم، مشى إليهم عشائرهم وقالوا: افتُضحتم بالنفاق، فتوبوا إلى رسول الله من النفاق، واطلبوا أن يستغفر لكم. فَلُوَّوا رؤوسهم، أي: حَرَّكوها استهزاءً وإباء، قاله ابن عباس(٢) وعنه أنَّه كان لعبد الله بن أَبِيِّ موقف في كلِّ سبب يحضُّ على طاعة الله

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٦/ ١٥ وما بعده منه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ١٦/٦ عدا ما بين معترضتين.

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ١٦/٦ وعزا القول الأخير للسدي.

<sup>(</sup>٤) اللسان (أفك).

<sup>.</sup> A-V/E (a)

<sup>(</sup>٦) تفسير الرازي ٣٠/ ١٥ وعزاه للكليي.

وطاعة رسوله، فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله ﷺ عليك غضبان، فَأَتِه يَستغفرُ لك. فأبي وقال: لا أذهب إليه.

وسبب نزول هذه الآيات أنَّ النبيَ \$ غزا بني المُصطلِق على ماء يقال له: المُرْيُسِيع، من ناحية قُدَيد، إلى الساحل، فازدحم أجير لعمر يقال له: جهجاه خليف لعبد الله بن أبيِّ يقال له: سنان، على ماء بالمُشَلِّل، فصرخ جهجاه بالمهاجرين، وصرخ سِنانُ بالأنصار، فلقلم جهجاهُ سِناناً، فقال عبد الله بن أبيِّ أبيِّ المهاجرين، وصرخ سِنانُ بالأنصار، فلقلم جهجاهُ سِناناً، فقال عبد الله بن أبيًا والله أوتد فعلوها! والله ما مَثَلُنا ومَثَلُهم إلا كما قال الأوَّل: سَمِّن كلبك يَأْكُلُك، أما والله لله رجعنا إلى المعينة لَيُحْرِجَنَّ الأعَرَّ يعني: أبيًا - الأذَّل - يعني محمَّداً \$ مق قال لقوهه: كُمُّوا طعامكم عن هذا الرجل، ولا تنفقوا على مَن عنده حتى ينفضوا ويتركوه. فقال زيد بن أرقم - وهو من رهط عبد الله -: أنتَ والله الله المُنتَقَص في قومك، أبدًا. فقال عبد الله المتنقص في قومك، أبدًا. فقال عبد الله المنتقص، ولا تقلم بالله ما فعَلَ ولا قال، فعذره النبيُ \$ قال زيد: فوجدت في نفسي، ولامني الناس، ما فعَلَ ولا المنافقين في تصديق زيد، وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت فزلت سورة المنافقين في تصديق زيد، وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت فيكَ آبات شديدة، فاذهب إلى رسول الله \$ ليستغفر لك، فألوى برأسه، فنزلت فيكان من خرَّجه البخاريُ ومسلم والترمذيُ بمعناه. وقد تقلَّم أوَّل السورة (١٠).

وقبل: فَيَسْتَغْفِرْ لَكُمُّ يُستتبكم من النفاق؛ لأنَّ النوبة استغفار ﴿وَرَأَيْتُهُمْ يَشُدُّونَ وَهُمُ تُستَكَبُرُونَ﴾ أي: يُعرضون عن الرسول متكبِّرين عن الإيمان<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ص٤٩٤-٤٥ من هذا الجزء، والخبر ذكره الواقدي في المغازي ٢/ ٤١٥-٤١٥-٤١ ، وابن هشام في السيرة النبوية بلادة على المغازي بين المغارب عن المغسير ٢٥-٤١١ النبوية بين التفسير ٣٥-٣٤٦ عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عدر، وعن عبد الله بن أبي يكر، وعن محمد بن يسحى عن عاصم بن عمر، وعن عبد الله ابن أبي يكر، وعن محمد بن يحيى بن حبًان. قال: كلَّ قد حدَّثْتِي بعض حديث بني المصطلق. . . . الخبر،

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٦/١٧ .

وقرأ نافع: (لَوَوْا) بالتخفيف<sup>(۱)</sup>. وشقّد الباقون، واختاره أبو عبيد، وقال: هو فعل لجماعة. النحّاس: وغلط في هذا؛ لأنّه نزل في عبد الله بن أَبَيِّ لما قبل له: تعالَ يَستغفرُ لك رسولُ الله ﷺ، حَرُّك رأسه استهزاء. فإن قبل: كيف أخبر عنه بفعل الجماعة؟ قبل له: العرب تفعل هذا إذا كنّت عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان:

ظننتم بأن يَخْفى الذي قد صنعتم وفينا رسولٌ عنده الوَحْي واضِعُه (٢) وإنَّما خاطب حَسَّانُ إبنَ الأبيرق في شيء سَرَقه بمكّة، وقعته مشهورة .

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمَّن فعل فعله. وقيل: قال ابن أُبَيِّ لمَّا لَوَى رأسه: أمرتموني أن أومِن، فقد آمنت، وأن أعطي زكاة مالي، فقد أعطيت، فما بقي إلا أن أسجد لمحمَّد<sup>(۱۳</sup>].

قوله تعالى: ﴿مَوَاءٌ عَلِيْهِـ أَسْتَغَفَّرَتُ لَهُمْ أَمْ لَمَ تَسَتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ اللّهُ لَمُمُّ إِذَ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَرْمُ الْلَمْدِيقِينَ ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَمَنَامُ عَلَيْهِ مُ الْسَنْفَارَتُ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسَتَفُورْ لَمُهُم يعني كلّ ذلك سواه، لا ينفع استغفارك شيئاً؛ لأنَّ الله لا يغفر لهم. نظيره: ﴿ مَنَوَاهُ عَلَيْهِمْ مَالْسَوْلُهُ عَلَيْهِمْ السَّبِينَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قىولىه تىمىالىمى: ﴿هُمُ الَّذِينَ بِكُولُونَ لَا أَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَشُواْ وَلَهِ خَزَائِنُ الشَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ النَّبْفِينَ لَا يَفْقُهُونَ ۞﴾

ذكرنا سبب النزول فيما تقدُّم. وابن أُبَيِّ قال: لا تُنفقوا على مَن عند محمَّد حتى

<sup>(</sup>١) السبعة ص٦٣٦، والتيسير ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) سلف ٧/ ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي الليث ٣/ ٣٦٥ ، والبغوى ٤/ ٣٥٠ .

ينفشُوا، حتى يتفرَّقوا عنه (١٠) فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والأرض له، يُمنفِنُ كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأصّمُ: من أين تأكما؟ فقال: «وللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، ٢٠٠ وقال الْجُنَيد: خزائن السماوات: الغيوب، وخزائن الأرض: القلوب؛ فهو عَلَّم الغيوب ومُقَلِّب القلوب ٢٠٠ وكان الشَّبْلِيُ يقول: «وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فابن تذهبون . ﴿وَلِلْكِنَّ ٱلشَّيْقِينَ لَا يَتَفَهُونَ ﴾ أنَّه إذا أراد أمرًا يسَّوَ.

قوله تعالى: ﴿يَمُولُونَ لَهِن رَّيَمَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَثَرُّ مِثْهَا الْأَذَلُّ وَيَلَو الْمِذَّةُ وَلِيَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ۖ ﴾

القاتل ابن أُبِيِّ، كما تقلَّم، وقيل: إنَّه لمَّا قال: ﴿ لَيُخْرِجُنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا إيَّاماً يسيرة حتى مات، فاستغفر له رسول الله هله، وألبسه قميصه، فنزلت هذه الآية: ﴿ لَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، وقد مضى بيان هذا كلَّه في سورة (براءة (٤) مستوفى، وروي أنَّ عبد الله بنَ عبد الله بن أبيًّ ابن سلول قال لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إنَّ رسول الله هله هو الأخرُّ وأنا الأذلُ؛ فقاله (٤). تَوَهَّمُوا أنَّ العرَّة بكثرة الأموال والأنباع، فيئن الله إنَّ العرَّة بكثرة الأموال والأنباع، فيئن الله إنَّ

<sup>(</sup>١) الكشاف ١١١/٤.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ٨/ ٢٤٤ ، والبيهقي في شعب الإيمان (١٣٣٥).
 (٣) تفسير الرازى ١٠/٣٠ .

<sup>(</sup>۱) ۱۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٥) أخرج الترمذي (٣٣١٥) عن جابر بن عبد الله أنه قال: كناً في غزاة - قال صغيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق - فكسع رجل من السمهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال السهاجرين: يَالَّ اللهاجرين، وقال الأنصار، فقال السهاجرين الجاملية؟ قالوا: رجل من الأنصار، فقال السبي قلة فقال: «ما بال دعوى الجاملية؟ قالوا: رجل الله بن المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار، فقال رحول الله قلة دعوعاه فإنها مستقا. فسعه ذلك عبد الله بن أي اس طول، فقال: أوقد نعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأخرَّ منها الأذلَّ، فقال عمر: يا رصول الله دعني أصرب عنتُ هذا العافق. فقال النبي قلة: (حجه؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنفلت حتى ثيرًا ألك الذليل، ورصول الله قة الرئيز، فقعل، قال الترمذي: هذا حديث حين صحيح.

العِزَّة والمَنَعَة والقُوَّة لله.

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامُثُوا لَا نَلْهِكُو أَمُوْلَكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ مَن ذِحْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْمَلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَدِرُينَ ۞﴾

حلَّر المؤمنين أخلاق المنافقين، أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ قالوا ـ للشُّع بأموالهم ـ: لا تُتُفِقُوا على مَن عند رسول الله . ﴿مَن فِكُ اللَّهِ أَي: عن الحجِّ والزكاة (() وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عن إدامة الذكر (() وقيل: عن الصلوات الخمس، قاله الضحاك (() وقال الحسن: جميع الفرائض؛ كأنَّه قال: عن طاعة الله (() وقيل: هو خطاب للمنافقين، أي: آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب . ﴿وَيَهَنَ يَهْمَلُ وَاللَّهِ ﴾ إي: من يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربُه (() ﴿ قَالِلُهِكَ مُمُ الْمُدِيرُونَهُ .

قوله تعالى: ﴿وَالْفِقُوا مِنْ مَا رَرْفَتَكُمْ مِنْ فَبَلِ أَنْ يَأْفِّكُ أَخَدَّكُمْ الْمُتُوثُ فَيَقُولَ رَبَ لَوَلاَ الْفَرْنِينَ إِنَّهُ الْحَبِينِ فَاصَدَّقَتُ وَأَكُنْ مِنْ الصَّلْطِينَ ۞ وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا عَبَدَ أَبْلُهُمْ وَاللّٰهُ خَيْرًا مِنَا تَعْمَلُونَ ۞﴾

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِفُواْ مِن مَا رَفَقَنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِّكُ أَمَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ بدلُّ على وجوب تعجيل أداء الزكاة، ولا يجوز تأخيرها أصلاً<sup>(١٧)</sup>. وكذلك سائر العبادات إذا تميَّن وقتها.

الشانية: قوله تعالى: ﴿ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَتَنِى إِلَّهَ أَجُلُ قِيبٍ فَأَصَّدُفَ وَأَكُن قِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ٢٢/٣٢٣ عن سفيان.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه الطبري ٢٢/ ٦٧٠-٦٧١ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٥/٣١٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي ٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن للهراسي ٤ / ٤١٧.

العَنْلِجِينَ﴾ سأل الرجمة إلى الدنيا ليعمل صالحاً. وروى الترمذي عن الضَّحَاك بن مُزاحم، عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلّغه حجّ بيتِ رَبّه، او تجب عليه فيه زكاة، فلم يَقمل، سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس، اتّق الله، إنّما سأل الرجعة الكفّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: ويَأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِحُمُ عَنْ فِحُو اللهِ وَمَنْ يَقْعَلْ وَلِكَ قَالُولِكَ هُمُ الْخَايرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِثّا أَوْلِكُمْ وَلاَ أَوْلاَكُمْ عَنْ فِحْلِ فَلِكَ قَالُولِكَ هُمُ الْخَايرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِثّا وَرَبُّ لَوْلاً الْحَرْتَيْقِ إِلَى آجَلِ قَرِيبٍ مَنْ مَعْتَى فَيقُولُ رَبِّ لَوْلاً الْحَرْتَقِي إِلَى آجَلٍ قَرِيبٍ فَاصَدَقَ وَأَكُنُ مِنْ الصَّالِحِينَ الله قولاء (وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله الله الله الله على المالُ مثتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجَّ؟ قال: الزاد

قلت: ذكره الخليويُّ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب امِنهاج الدِّين، (٢٦) مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: "من كان عنده مال يبلّغه الحج. . . ، الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه ").

الثالثة: قال ابن العربي (1): أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّة دون النفل؛ فأمّا تفسيره بالزكاة فصحيح كلّه عموماً وتقديراً بالمثنين. وأما القول في الحجّ ففيه إشكال؛ لأنّا إن قلنا: إنّ الحجّ على التراخي، ففي المعصية في الموت قبل الحجّ، خلاف بين العلماء؛ فلا تُحَرَّج الآية عليه. وإن قلنا: إنَّ الحجَّ على الفور، فالآية في العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحجَّ، فلم يؤدِّه، لَقي بنَ الله ما يودُّ أنّه رجع ليأتي بما ترك من العبادات. وأمًا تقدير الأمر بالزاد والراحلة، ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء، وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة

 <sup>(</sup>١) الترمذي (٣٣١٦)، وسلف ٩٣٣٠ عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصع....
 (٢) ٢٤١/ ٢.

<sup>. 177 /0 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في أحكام القرآن له ١٨٠١-١٨٠٦.

والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليها، وإنَّما يدخل في المتَّفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص القرآن؛ لأجل أنَّ ما عدا ذلك لا يتطرَّق إليه تحقيق الوعيد .

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا ﴾ آي: هَلاً '''؛ فيكون استفهاماً، وقبل: ﴿ لا ﴾ صلة؛ فيكون الكلام بمعنى التمنّي ﴿ فَأَشَدَّتُ ﴾ نصب على جواب التمنّي بالفاء. ﴿ وَأَكْنُ ﴾ علف على وفأصدَّقَ وهي قراءة أبي عمرو وابن مُخيْصِن ومجاهد. وقرأ البقون: ﴿ وَأَكُنُ ﴾ بالجزم، عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: ﴿ فَأَصُدُّقُ ﴾ لو لم تكن الفاء، لكان مجزوماً ، أي: أصدق، ومئله: ﴿ مَن يُعْلِل اللهُ فَكَلا هَادِي لَلْ وَيُعْرَفُمُ ﴾ [الاعراف: ١٨٦] فيمن جزم '''. قال ابن عباس: هذه الآية أشدُ على أهل التوحيد؛ لأنَّ لا ينمنَّى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحدٌ له عند الله خير في الآخرة.

قلت: إلا الشهيدَ فإنَّه يتمنَّى الرجوع حتى يقتل؛ لما يرى من الكرامة .﴿وَاللَّهُ خَيِرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ﴾ من خير وشرُ<sup>(۲)</sup>، وقراءَ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسُّلَمَ، بالياء <sup>(13)</sup>؛ على الخبر عمَّن مات وقال هذه المقالة.

تمت السورة بحمد الله وعونه

### تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي ويليه الجزء الواحد والعشرون، ويبدأ بتفسير سورة التغابن

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٤٣٦/٤ -٤٣٩ ، والقراءة في السبعة ص١٩٧ ، والتيسير ص٢١١ ، والمحرر الوجيز ١٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٤/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) السعة ص ٦٣٧ ، والتيسير ص ٢١١ .

## فهرس الجزء العشرين

| •          |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ .        | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْرِ إِنَّا هَوَىٰ . مَا صَلَّ صَالِيثُكُو وَمَا غَوْنِ﴾ [١٠-١]</li> </ul>                        |
| ۲١         | ـ قوله تعالى:﴿وَمَا كُذُبُ ٱلْفُؤَادُ مَا زَأَيْنَ﴾[١١–١٨]                                                                     |
| **         | ـ قوله تعالى: ﴿ أَلْزَمَيْمُ ٱللَّتَ وَالْفَرَّىٰ . وَمُنْوَةَ ٱلنَّالِئَةَ ٱلأَفْرَىٰ﴾ [٢٩-٢٣]                                |
| <b>r</b> 4 | - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي إِلَّا أَشَارٌ سَيِّتُنُّوهَا أَشَمْ وَمَابَأَؤُكُمْ مَّا أَزَلَ أَلَتُهُ بهَا بِن سُلطَنَ ﴾ [٢٦-٢٦] |
| ٤٠         | - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَنُّونَ ٱلْكَتِيكَةَ نَسْيِهَ ٱلأُنثَى﴾[٢٧-٣٠]               |
| ٤١         | - قوله تعالى: ﴿وَيَقَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْءَى ٱلَّذِينَ أَسَتُهُمُا مِمَا عَلْمُا١٦٥٣-٣٢٢          |
| ٠.         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ أَفْرَوْتُ لَا أَذِى تُولَٰنَ . وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَلْدَىٰنَ﴾[٣٦-٣٥]</li> </ul>                     |
| ò۲         | - قوله تعالى: ﴿ أُمُّ لَمْ يَنِبَأَ بِمَا فِي مُسْخُفِ مُومَنِي﴾ [٣٦-٤]                                                        |
| ٥٧         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿وَانْتُمْ هُو أَشْسَكُ وَاتِّكُن (٣٤ – ٤٦]</li> </ul>                                                    |
| ٦.         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشَاةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴾ [٧٧ – ٥٥]</li> </ul>                                           |
| 70         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ بِنَ النَّدُرِ الْأَوْلَ ﴾ [٥٦-١٦]</li> </ul>                                            |
|            | . تفسير سورة القمر                                                                                                             |
| ٧١         | ـ قوله تعالى: ﴿ أَفَرْنَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُ الْفَسَرُ﴾ [١-٨]                                                               |
| ۸٠         | - قوله تعالى: ﴿ ﴿ كُذِّتْ قَبْلُهُمْ قُومُ وُجِ فَكُذِّيُّوا عَنْدُمُ وَالْوَا عَيْدُنَّ وَازْدُمَ ﴿ [٩-١٧]                    |
| ۸٦         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ كُنَّتِ عَادٌ نُكِّفَ كَانَ عَذَاكِ وَنُذُو﴾ [٢٢-١٨]</li> </ul>                                         |
| 4.         | ـ قوله تعالى: ﴿ كُنَّتِ نَمُودُ بِالنَّدُو﴾[٢٦-٢٦]                                                                             |
| 40         | ـ قوله تعالى:﴿إِنَّا مُرْبِيلُوا النَّاقَةِ لِشَنَّةُ لَهُمْ مَاتَرْتَتِهُمْ وَأَصْلَلِرً﴾ [٢٧-٢٣]                             |
| 44         | ـ قوله تعالى: ﴿ كُذَّبُّ فَرْمُ لُولِ بِالنَّذُرِ﴾[٣٣-٠٤]                                                                      |
| 1.1        | ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَنْدَ كُنَّدَ مَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ﴾[١١-٤٢]                                                            |
| 1.7        | ـ قوله تعالى: ﴿ آكُنْاتُكُ مَنْ فِنْ أَتَلِيكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَلَةً فِي النَّبِرِ﴾ [٤٦-٤٦]                                   |
| ۱۰٤        | ـ قوله تعالى:﴿إِنَّ ٱلْشُهْرِينَ فِي صَلَالِ وَسُتُو﴾ [٤٧-٤٤]                                                                  |
| 1.4        | ـ. قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمُّرُنَّا ۚ إِلَّا وَنِحِدَةً كُنَّتِج ۚ إِلْكَمَرِ﴾ [٥٠-٥٥]                                           |
| 111        | تفسير سورة الرحمن                                                                                                              |
| 117        | ـ قوله تعالى: ﴿ الْكِنْكِ . عَلْمَ الشُّرْمَانَ .خَلْفُ ٱلْإِسْنَ﴾ [١٣-١]                                                      |
| 170        | ـ قوله تعالى: ﴿ غَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلُ كَالْفَخَّارِ﴾ [١٤ –١٨]                                                        |
| 177        | ـ قوله تعالى: ﴿ يَنْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَشِيَانِ﴾ [19-٢٣]                            |
| 15.        | ـ قوله تعالى:﴿وَلَهُ الْمُؤْلِدُ الْمُثَالَثُ فِي البَحْرِ كَالْقَلْمِ﴾[٢٤-٢٥]                                                 |
| 171        | ـ قوله تعالى:﴿ كُلُّ مَنْ عَنْتِهَا قَانِ﴾[٢٦-٢٨]                                                                              |
| 177        | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿يَتَنَائُهُ مَن فِي التَّمْوَانِ وَالْأَرْضُ كُلُّ بَرْدٍ هُوْ فِي شَافِي﴾ [٢٠-٣٠]</li> </ul>            |
| 177        | ـ فوله تعالى: ﴿ سَنَوْعُ لَكُمْ أَلِّهُ الظَّفَكُونِ﴾ [٣٦-٣٦]                                                                  |
| 127        | ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْشَلَةُ النَّسَالَةُ لَكَانَتُ وَرَوْةً ݣَالْفِكَانِ﴾ [٣٧-٤]                                         |
| 141        |                                                                                                                                |

| 127 | ـ قوله تعالى:﴿يُمْرَثُ الْمُتْهِرُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْسِ وَالْأَفْلَعِ﴾ [٤١-٤٥]                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨ | _ قوَّله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ﴾ [٤٦-٤٧]                                                                 |
| 10. | _ قوله تعالى: ﴿ زَرَانَا ۚ أَنَانِ . فَإِنَّ ءَالَّهِ رَيِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ﴾ [١٥-١٥]                                              |
| 101 | _ قوله تعالى: ﴿ نِهِمًا مِنْ كُلِ فَكِكُوْ نَشَجَادِ﴾ [٥٠-٥٥]                                                                        |
| 101 | _ قولُه تعالى: ﴿ يَنْهِنَ قَامِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَدُ يَلْمِئْهُنَّ إِنْكُ مَبَالُهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [٥٦-٥٧]                            |
| 107 | _ قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ كُمَّا أَنَّهُمْ ٱلْكَافُونُ وَالْفَرْيَانُ﴾ [٥٨-٦١]                                                           |
| ۱۰۸ | _ قوله تعالى:﴿وَيِن دُونِهِمَا جَنَّنَادِ﴾ [٦٢-٦٥]                                                                                   |
| 171 | _ قوله تعالى: ﴿ يَهِمُ عَيْنَانِ نَشَاخَتَانِ﴾[13-73]                                                                                |
| 175 | _ قوله تعالى: ﴿ يُونِينَ خَيْنَكُ حِسَانًا﴾ [٧٠-٧١]                                                                                  |
| 177 | _ قوله تعالى: ﴿ مُؤرِّدُ مُقْصَرِرُكُ فِي لَلْهِيَارٍ﴾[٧٥-٧٧]                                                                        |
| 179 | _ قول تعالى: ﴿ مُنْزِكِينَ عَلَىٰ رَفِّرَنِي خُشْرِ وَقَبَقْرِينَ حِسَانِ﴾[٧٨-٧٦]                                                    |
|     | ـ تفسير سورة الواقعة                                                                                                                 |
| ۱۷٦ | _ قوله تعالى:﴿إِنَا وَقِمَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾[١-٦]                                                                                      |
| ۱۸۰ | _ قوله تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ أَلْوَكُمْ لَلْمُنَةً . فَأَصْحَتُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَضَحَتُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ [٧-١٧]                      |
| 112 | _ قوله تعالى: ﴿ فُلَدٌ ۚ بِنَ ٱلأَوْلِينَ . وَلَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِينَ﴾[١٦-١٦]                                                         |
| ۱۸٦ | _ قوله تعالى: ﴿ مَلْمُونُ عَلَيْهِ وَلَدُنَّ تُخَلَّدُونَ ﴾ [٢٧-٢٦]                                                                  |
| 198 | _ قوله تعالى:﴿ وَأَصْدَبُ ٱلْلِيَدِينِ مَا آصَنَبُ ٱلْبَيِينِ﴾[٢٧-٤]                                                                 |
| ۲٠١ | _ قوله تعالى: ﴿ وَأَصْنَابُ ٱللِّمَالِ مَا أَصْنَابُ ٱللِّمَالِ. فِي سَوْمِ وَيَجِيدٍ ﴾ [٤١-٥٦]                                      |
|     | _ ق له تعالى: ﴿ غَنْنُ خُلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُسَيِّقُونَ ﴾ [٥٧-٦٢]                                                                 |
| • 4 | _ قوله تعالى: ﴿ أَنْوَيْتُمْ مَّا غَرُنُوكَ ﴾ [٦٣-٦٧]                                                                                |
| ١٤  | _ ق له تعالى: ﴿ أَوْرَسُتُهُ الْمَاتَ الَّذِي نَشْرَبُونَ ﴾ [٧٤-٦٨]                                                                  |
| 14  | _ قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَكُذَّ أَشْهِـُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُودِ﴾ [٢٥-٨٠]                                                                    |
| Y £ | _ قدله تعالى: ﴿ أَفْنَانَا ٱلْحَدَثُ أَنْتُم مُتَدِعُونَ﴾ [٨١-٨١]                                                                    |
| ۳.  | _ قوله تعالى:﴿ فَأَنَّذَ إِن كَانَ مِنَ ٱلنَّمَرُّمِينَ﴾ [٩٦-٨٨]                                                                     |
|     | _ تفسير سورة الحديد                                                                                                                  |
| 40  | _ قُولُه تَعَالَى: ﴿ سَبَّعَ بِلَّوَ مَا فِي ٱلنَّهَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْذَيْرِدُ لَلْمَكِمُ﴾ [١-٣]                            |
| ۳٦  | _ قوله تعالى: ﴿ هُمَرَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [٢-١]            |
| ۳۸  | _ قوله تعالى: ﴿ مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُشْتَخْلَفِينَ فِيقِ﴾ [٧-٩]                           |
| 44  | _ قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقُو مِيرَكُ ٱلشَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِّ﴾ [١٠]                       |
| ٤٣  | _ قوله تعالى: ﴿ نَمْنَ ذَا الَّذِي يُقُرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَافِفُهُ لَمُ وَلَهُۥ أَجْرٌ كَرِيعٌ﴾ [١١-١١]                |
| ٤v  | _ قوله تعالى: ﴿ يَوْنَ يَقُولُ ٱلْمُتَنِقُونَ وَالْمُتَغِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَوُا انْظُرُونَا نَقْبَش مِن فُوكِمُ ﴾ [١٣-١٥]          |
| ١٥  | _ قدله تعالى: ﴿ أَلَمْ مَأْنَ لِلَّذِينَ مَاسَنُهُمْ أَنْ غَشَمَ فَلُوجُهُمْ لِنِكِحْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِ﴾ [١٦-١٧] . |
| 7   | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنُّصَّدِيْنِ وَالْمُشَرِّقَتِ وَأَقْرَشُوا آللَهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمّ﴾ [١٨-١٩]                    |
| 9   | _ قوله تعالى: ﴿ أَعَلَمُوا أَنْنَا ٱلْجَيْزُةُ ٱلدُّيْلَ لَمِتُ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ ﴾ [٢١-٢٠]                                         |

|             | - قــوك تــعـالــى: ﴿ مَا أَمَانَ مِن تُمِيبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِنْنُو مِن قَبِلِ أَنْ                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11"         | تبراها﴿١٤-٢٤]                                                                                                                                        |
|             | - قسول تسعالسي: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا مِالْتَهِنَتَ وَأَنْزَلْنَا مَمْهُمُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُمُ النَّاسُ                        |
| ٦V          | بالقسط • [٢٦-٢٧]                                                                                                                                     |
|             | - قسول قسمالسي: ﴿ثُمُّ قُلُّهُمَّا عَلَىٰ مَالنَّدِهِم بِرُمُلِنَا وَقُلَّمًا بِعِينَى أَبْنِ مَهُمَ وَمَالَقَتُنَهُ                                 |
| ٧٠          | الإنجيــل [٢٧]                                                                                                                                       |
|             | <ul> <li>قولُه تعالى: ﴿يَأَتُمُ اللَّذِينَ مَاسَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَمَايِثُوا بَرْسُولِهِ. يُؤْيَثُمْ كِمَلْقِي بِن رَّحْمَيهِ﴾ [٢٨-</li> </ul> |
| ٧٦          | [۲۹                                                                                                                                                  |
|             | . تفسير سورة المجادلة                                                                                                                                |
| ۸۰          | ـ قوله تعالى:﴿فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجْتَدِلُكَ فِي زَفِيجِهَا﴾[١]                                                                     |
| ٨£          | - قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ يُطَلِمُونَ مِنكُمْ مِن لِسَاِّيهِم مَّا هُرَكَ أَنْهَنتُهِمَّ إِنْ أَنْهَنتُهُمْ﴾ [٢]                                    |
|             | - قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُطْهِرُونَ مِن بِّسَآيِمٍ مْ ثُمَّ بَعُودُنَ لِنَا قَالُواْ أَخْتَرِيرُ رَفَبُوْ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّتَأْ ﴾         |
| 48          | [٤-٣]                                                                                                                                                |
| . 1         | - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَاتُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُمْ كُبُواْ كَمَا كُبِّتَ الَّذِينَ مِن قَالِهِمْ﴾ [٥-٦]                                  |
|             | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ اللهُ نَرْ أَنْ أَنَّهُ يَمْلُمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ</li></ul>                                            |
| ٠.٨         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنَهُ ﴿ [٨]</li> </ul>                    |
| .12         | ـ قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِيكَ مَاتِنُوا إِنَّا تُنْتَبِيُّمْ فَلَا تَنْتَجَوْا بِآلِيْدِ ﴾[٩-١٠]                                            |
|             | - فسول تسعالس : ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَا مُثَوًّا إِذَا قِيلَ لَّكُمْ فَنَسَّحُوا فِ الْمَجَلِينِ فَلْمَحُوا يَسْتِج اللّهُ                      |
| 10          | لَكُمْ﴾[۱۱]                                                                                                                                          |
| **1         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاسَوًا إِذَا نَتَبَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِتُوا بَيْنَ بَيْتَ تَجْمَوْتُو مَسَدَقَةً﴾ [17]</li> </ul> |
| *Y £        | - قوله تعالى: ﴿ تَأْتَنْفَتُمْ أَنْ تُمُنِّينًا بَيْنَ يَدَىٰ خَنِوَنَكُمْ سَدَقَتْ ِ﴾ [١٣]                                                          |
| ***         | ـ قوله تعالى: ﴿ أَلَةٍ تَرَ ۚ إِلَى الَّذِينَ قِلْزَا قَوْمًا خَشِبَ اللَّهُ عَلَتِهِم مَّا لَهُم يَنكُمْ﴾[١٦-١١]                                    |
| rrv         | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ نَ نُشْفِى عَنْهُمْ آمَوْلُهُمْ وَكَا ٓ الْتَلْتُمُمْ يَنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾[١٧-١١]</li> </ul>                                 |
| ۳۲۸         | ـ قوله تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ يُمَاتُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَكِكَ فِى ٱلْأَذْلَيْنَ﴾[٢١-٢١]                                                  |
|             | - قىول د تىعىالى: ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا يُوْمُونَ إِلَيْهِ وَالْيَرِهِ ٱلْآخِرِ ثِوَاتُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾                            |
| <b>r</b> ۲4 | [77]                                                                                                                                                 |
|             | تفسير سورة الحشر                                                                                                                                     |
| ***         | - قوله تعالى:﴿شَبِّحَ يَلِمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلۡمُكِيدُ﴾[١]                                              |
| 77 8        | - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِينَ اخْرَجُ الَّذِينَ كَغَرُواْ مِنْ أَهِّلِ ٱلْكِئْبِ مِن رَدِّهِ لِأَوَّل ٱلْمَشَّةُ١٦]                                  |
| 77"9        | ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَنَذَّتُهُمْ فِي ٱللَّذِيَّأَ ﴾[٣-٥]                                             |
| 710         | - قوله تعالى: ﴿ وَمَا ۚ أَلَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ مَنَا ۚ أَرْجَفَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَبِلِ وَلَا رِكَاسِ﴾[٧-٦]                      |
|             | - فـــوكــه تـــعــالـــى: ﴿ لِلْفُقَلَةِ ٱلْمُهَاجِينَ ٱلَّذِينَ أَفْرِجُواْ مِن وَبَدِيهِمْ وَٱمْرَاعِهُمْ بَيْتَفُونَ فَشَلَا مِنَ ٱللَّهِ        |
| ۳٥٧         | وَرِضُونًا﴾[٨]                                                                                                                                       |
| TOA         | ـ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ نَبُوَهُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِعِرْ يُجِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْتِهِمْ﴾ [9]                                   |
|             |                                                                                                                                                      |

|             | ـ قـولـه تــعـالـى: ﴿وَالَّذِينَ جَاتُو مِنْ بَعْدِهِمْ بَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرْ لَنَا وَلِإِفَوْنَنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **          | بالايكن﴾[١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ـ قُـولُ تـعـالـى: ﴿ أَلَمْ تَرْ لِلَ ٱلَّذِيرَ كَانَتُما يَقُولُونَ لِإِخْرَائِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَهِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440         | أُخْرَجُنْهُ لَنَخْرُكُ مَكُمْ اللَّهِ [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 277         | _ قولُه تعالى: ﴿ لَهِنَّ أُمْرِجُوا لَا يَمْرُجُونَ مَنَهُمْ وَلَهِن فُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ ﴾ [١٣-١٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***         | ـ قوله تعالى: ﴿ لَا بُقَنِلُونَكُمْ جَمِيمًا إِلَّا فِي قُرَى غُمَشَنَةِ أَزَّ مِن وَلَلَهِ مُؤْمِسٍ. ﴿ [18]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***         | ـ قوله تعالى:﴿ كَنَالِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيِهِ أَ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ [١٥-١٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 747         | ـ قوله تعالى: ﴿ يَكَانُّهُمُ الَّذِيكَ مَامَثُوا أَنْقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْشُ مَّا فَذَمْتُ لِفَوْ ﴾ [18]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۷         | _ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَنَهُمْ أَنشَتُهُمْ﴾ [١٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***         | _ قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى أَضَنَا النَّالِ وَأَصْرُ الْجَنَّةُ أَسْحَاتُ الْجَنَّةِ مُمُ الْفَايْرُونَ﴾ [٢٠-٢١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | _ قول نعالى: ﴿ مُن اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا مُرٌّ عَلِمُ النَّبِ وَالنَّهَادَةٌ مُن الرَّحْنُ الرَّحِيمُ ﴾ [٢٧-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 242         | ـ قوله تعالى: ﴿ هُمُ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُسَرِّرُ لَهُ الْأَسْلَةُ الْمُسْنَىٰ﴾[٢٤]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ـ تفسير سورة الممتحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٠١         | _ قوله تعالى: ﴿إِن بَنْغَرُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَصْلَةَ وَيَشْلُوا إِلَيْكُمْ لَلْبِيَّمْ﴾ [٢]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ . Y       | ـ قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَنْفَكُمْ أَرْمَاكُمْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ<br>ـ قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَنْفَكُمْ أَرْمَاكُمْ إِنَّا أَلْفَاقُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٠٣         | _ قوله تعالى: ﴿ فَكُذُ كُانَتُ لَكُمْ أَنْوَةً حُسَنَةً فِي الرَّفِيدَ وَالَّذِينَ سَمُو﴾[٤-٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0         | _ قوله تعالى: ﴿ لَنَدُ مُوا عَلَمُ مُنْوَا عَلَمُ عَلَمُ مِنْ مِنْ مِنْهُمُ اللَّهُ وَالْفِيمُ الْاَمِدُ﴾[٦-١]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ • v       | _ قوله تعالى: ﴿ لَا يَضَكُرُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُعْتِلُونُمْ فِي النِّذِينَ لَدُ يَشْهُرُكُ﴾[٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4         | _ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا يَبْنَكُمْ اللَّهُ مَن الَّذِينَ مَا يَعْبُونُمْ فِي النِّينِ وَلَمْ جَرِيْوُرُ﴾[٩]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٠         | _ قوله تعالى: ﴿ يَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •           | <ul> <li>ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ اللَّهِ عَاشُوا إِنَّا عَبْدَاتُهُمُ النَّوْلِيثُ مَا عَلَيْنَ مُعْتَرِينَ الْمُحْتَمِ مِثْلًا مَا الْمُعْلَمِ مَنْلًا مَا الْمُعْلَمِ مَنْلًا مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْلًا مَا اللَّهُ عَلَيْنَ مَا اللَّهُ عَلَيْنَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَ</li></ul> |
| £۲٠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 274         | [11] ( ) [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 173         | _ قوله تعالى: ﴿ يَكُانِكُ النَّهِ أَوْا مِنْتُولُ النَّوْمِيثُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مُنْكُلُكُ مِلْفَوْ مَنْكًا ﴾ [١٦]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • •       | _ قوله تعالى:﴿يَتَاتُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتُولُوا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِدْ قَدْ يَهِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾[١٣]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £4.4        | ـ تفسير سورة الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 1<br>24V | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ سَتَتَمَ فِنْو مَا فِي النَّسَكِونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُو النَّزِيرُ لَلْتَكِيدُ ﴾ [1-٣]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 4        | - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُعْتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. سَنًّا كَأَنَّهُم بْنِينٌ مُرْصُون ﴾[3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | <ul> <li>قسول تسعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِو. يَقُوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدَ تُمْلُثُونَ أَنِي رَسُولُ أَلَهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179         | إِلَكُمْ﴾[٥]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ £ •       | _ قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ بِيسَ أَنْهُ مَرْمَ بَنْيَقَ إِمْدُهِمِلَ إِنْ رَسُولُ لَقَ إِلَكُمْ ﴾ [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 133         | _ قوله تعالى: ﴿وَيَنْ أَلْمُكُمْ مِنِّنِ أَفَتَرَكَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَفُو بَنِّكَمْ إِلَى ٱلْإِسْلَةِ﴾ [٧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 233         | _ قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ فَرَدَ اللَّهِ بِأَفَوْهِمِ وَاللَّهُ مُنِّمُ فُورِهِ ﴾ [٨]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 111 | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُةُ وَاللَّهُ مَا وَبِينِ النَّيْقِ لِظُهِرَةً عَلَى الذِّينِ كُلِّهِ﴾[٩]</li> </ul>         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | - قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَلَ ٱلْأَكُرُ عَلَىٰ جَمْزُو نُسِيكُمْ بَنْ عَذَابِ ٱلم ﴿ ١٠ - ١٣ ]                          |
|     | - فسول منعالى: ﴿ يَأَيُّنَا الَّذِينَ مَا تُوا كُولًا أَسَارَ اللَّهِ كَمَّا قَالَ عِلَى آثُنَ مَرَّمُ إِلْمَوْرِيقِينَ مَنْ أَسَارِينَ إِلَّى |
| E£A | [1€]                                                                                                                                           |
|     | تفسير سورة الجمعة                                                                                                                              |
| Eal | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ يُسَيّحُ بِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّنَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْلَاِكِ ٱلْقُدُّسِ ﴾ [١]</li> </ul>                          |
| EOY | ـ قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَيْتِينَ رَسُولًا يَشْهُمْ بَسْلُواْ عَلَيْهِمْ مَايَئِدِ﴾[٢]                                       |
| 104 | ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَوِنَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْحَقُوا بِينْمِ ﴾[٣]                                                                             |
| 100 | ـ قوله تعالى:﴿ وَالِكَ نَضْلُ اللَّهِ ثَنْيَةً لَوْ اللَّهِ مُنْ يَثَلُمُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْنَشْلِ ٱلْنَظِيدِ﴾ [٤-٥]                            |
|     | - قوله تعالى: ﴿قُلُّ بِكَائِمًا الَّذِيرَ مَادْرًا إِن زَعَنتُمْ الْكُمْ أَوْلِيكَ لِمَّةٍ مِن دُونِ النَّاسِ فَنسَتُوا الْمُونَ إِن           |
| 101 | كُنْمُ صَلِيقِينَ﴾ [٧-١]                                                                                                                       |
| 109 | ـ قوله تعالَى: ﴿ فَلُ إِنَّ الْمَوْنَ الَّذِي تَبِرُّوكَ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ مُلْفِيكُمْ ۖ﴾[٨-٩]                                                |
|     | - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تُشْبِينَ الصَّلَاةُ لَمُ النَّشِيرُولُ فِي الْأَرْضِ رُأَبْنُولُ مِن فَسْلِ اللَّهِ﴾ [10]                             |
| ٤٧٦ | - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا زَلَوْا يَحْدَوْ أَوْ لَمُوا انْفَشُونَا إِلَيْهَا وَقَرُكُونَا فَآلِهَا﴾[11]                                          |
| £VV | تفسير سورة المنافقين                                                                                                                           |
|     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                          |
| 141 | - كوك كعالى: ﴿ إِنَّ جِنْكُ السَّوْقِيقِ قَالُوا شَهِدَ إِنْكُ لُرْسُولُ اللَّهِ ﴿ [1]                                                         |
| 191 | - قوله تعالى: ﴿ أَفَلُدُواْ أَيْنَتُهُمْ جُنَّةً فَعَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[٢]                                                           |
| 199 | - قوله تعالى: ﴿ وَقِلْكَ بِأَنْهُمْ مَامَنُوا ثُمْ كَثَرُوا فَشَلِعَ ظَلَ ثُلُومِهِ فَهُر لَا يَشْقَهُونَ ﴾[٣-2]                               |
| 0.4 | - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا فِيلَ أَمْ شَالُوا لِسَنْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ أَلَوْ لَوْزًا رُوْسَمْ﴾[٥]                                              |
| 0.1 | - فوله تعالى: ﴿ سَوَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْ السَّغَفَرَتُ لَهُمْرَ أَمْ لَمُ سَتَنْفِيزَ لَمُثَمْ ﴾[٦-٧]                                           |
| 0.0 | - قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَيْخُرِجَنَّ الْأَمْرُ مِنْهَا ٱلأَذَلُ ﴾[٨]                                    |
| 0.7 | <ul> <li>قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَثُواً لا تُلْهِكُم أَمْوَلَكُمْ وَلا ٓ أُولَدُكُمْ عَن فِكِم اللَّهِ﴾ [١٩-١١]</li> </ul>    |
| 0.9 | ـ الفهرس                                                                                                                                       |